

الناشر: مؤسسة امير كبير ۲۳۵ شارع سعدی \_ طهران \_ ایران

اسفند.... ۱۳۴۵

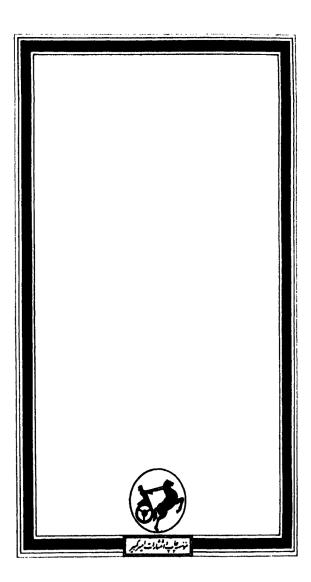

## بسمه تعالي

بعد الحمدو الصلوة ـ قرآن شريفي كه از نظر قاريان گرامي میگذرد نسخه ای است که در حدود هفتاد سال پیش از این بخط مصطفى نظيف مشهور بقدرغهلي نوشته شده و اكنون از روى نسخة چاپ برلین بعد از مقابلهٔ مجدد و شمارهگذاری آمات قرآنی مهمت آقاى عبدالرحيم جعفرى مدير مؤسسة انتشارات امير كبير مجدداً بچاپ میرسد. در میان چاپهای نفیسی که تاکنون بارها از قرآن مجمد شده هنوز این نسخه از قرآن کریم مقام و پایگاه خاص خود را دارد. تلاشى بكار رفت كه تاحد مقدور نفاست و زيبائي آن همچنان محفوظ ماند. در بارهٔ اسلوب خط این مصحف باید گفت در عین حال که رسم الخط اصيل و قديم قرآن در آن رعايت شده هم از نظر صحت و هم از لحاظ دقت در انطساق إعراب بما حروف، كم نظير است. همچنانکه خط بسیار زیبا و قوی و پر مایهٔ آن نیز بیمانند میباشد. قراءت آن از معتبرترین قراءتهائی است که بگرامی ترین پاران پیامبر ارجمند (ص) و از ایشان به شخص نبی اکرم (صلیالله علیه وآله و سلم) میرسد. در شمارش آیات طریقهٔ کوفیان از ابوعبدالرحمن عبدالله بن حبيب السُّلمَّي از امام على بن ابيطالب (ع) پيروي شده كه جمع آن ۶۲۳۶ آیه میشود. همهٔ قرآن چنانکه روش قلماه بوده به سی جزء و هر جزئی به چهار حزب تقسیم شده است. در آغاز هر سوره مکی و مدنی بودن آن مشخص شده و سجدهها نیز بنوبهٔ خود طبق

> **آهدائی حروهی از برادران مسلمان** صنعوقیستی شعاره ۲۲۶۰ **ایران – کمان**

کتب معتبر فقهی جابجا تعیین گردیده است. حال پارهای از مشخصات رسم الخط این مصحف را ذکر میکنیم:

و حرف ز در ذیل بعضی از حروف بمعنی اظهار تنوین است.

 ۲ - علامت (--) نشانهٔ مد بوده و چنانکه در فن تجوید است باید حرف را کشیده تر خواند.
 ۳ - حروف متحرکه ای که باید بتلفظ در آیند ولی در مصاحف

عثمانی متروك مانده در این مصحف به پیروی از علمای ضبط برنگ قرمز نوشته شده، از جمله: وَ اِنْ تَلُّووا (۱۳:۵۳)، داوُود (۲:۲۵۱...)، ماوُورِیَ (۲۰:۷) .... و در مورد وَ الله یَقْبِضُ وَ یَبْعُسطُ (۲۴۵:۷) و فی الْخَلْقِ بَصْطَةً (۲:۶۹) و الْمُصَبْطُرُونَ (۵۲:۲۷) که حرف صاد به سین تلفظ میشود، اضافه شده است: نفه أبالسن

۴ ـ حروف علّه ای که نه در وقت وصل و نه بهنگام وقف بتلفظ در میآیند هیجگونه اعرابی ندارند. مانند: یَتُلُوا صُحُفًا (۲۰۹۸) لا اذْ بَحْنَهُ (۲۱:۲۷) أُولَئك، أُولوا الْمُلُم (۱۸:۳۸)

(٢: ٩٨) لَأَ اذْ بَحَثُ (٢١: ٢٧) أُولَئِك، أُولُوا الْمِلْمِ (٣ : ١٨ . . .) قالُوا . . .

۵ – پارهای از حروف هم که در مصاحف عثمانی نوشته شده
 ولی بتلفظ در نمیآیند، در این مصحف کوشته نشده است و این کار
 قراءت قرآنرا بسیار سهل میکند. مثلاً:

إِنَّا أَعْتَدُنَا لَلِكَافِرِينَ سَلاَ سِلْمًا (9: ٧۶) و يَا بَنَيْنَاهَا بِالْبِيدِ (67: ٥١). ع ــ امالة در زيو كلمه مورد نظر نوشته شده، جنانُكه در آية شريفة: بِسْمَالَةِ مَجْرَبَهَا وَ مُرْسَلِهَا (۴1: ۴۱) در ذيل مجريها يادداشت شده است و منظور امالهٔ فتحه است بكسره و امالهٔ الف بـ یـ یـه. سابهاً نویسندگان مصاحف آنرا با گذاردن دایرهٔ قرمزی نشان میدادند

٧-اشمام در زير حرف ميم قبل از نون مشدده نوشته شده مانند:

مُالَک لاَتَا مَنَّا عَلَی پُوسُفَ (۱۱:۱۲) ۸ ــ ادغام در زیر دو حرف همجنس و یا قریبالمخرج که اولی

ساکن و دومی متحرك باشد نوشته شده است. از جمله یا بُنَیَّ آرْکَبْ مَعَنَا (۴۲: ۱۱)

جز اینها ، کلمات دیگری هم چون قصر (۲ :۱۶۰ ...) و قطع (۱۳:۹) ، و سکته (۱۳:۹) و مدّ (۱۳:۹) ، در ذیل حروف نوشته شده که منظور معلوم است.

## علامات وقف

م - علامت وقف لازم است يعنى بايد بر آن كلمه وقف كرده و وصل موجب فساد معنى ميكلردد: زُيِّنَ لِلَّذِينِ كَفَرُوا الحَيْوةُ النَّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ أَشُواً (٢ :٢١٣)

لا ــ علامت منع وقف است. اگر ناچار از وقف بر آن كلمه شدند
 بایسد كلمه را اعاده كنند. مثل: النین تَنَوَ فَیْهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَیْبِینَ
 بیگمُ الْحُلُق الْجَنَّة (۲۶: ۳۷)

ر ـ علامت جُوازوقف آست ولى وصل كردُن آن كلمه بكلمه بعدى در ايـن مـورد اولـى اسـت. مانند: فَإِنَّ خَيْرَ الَّزادِ النَّقْـوى ﴿ وَ اتَّقُونِ بِا أولى الألبابِ (٢٠: ١٩٧) . مد ـ علامت وقف جايز است ولى بر عكس مورد پيشين با وجود جواز وقف در اينمورد اولى است: قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِمِلَّتِهِمْ مَا يَمْلُمُهُمْ الْأُ قَليلُ مد فلاتُمَار فيهمْ (٢٢: ١٨٧)

ر مرح علامت مرخص است. اكر نفس تنكى كرفت ميتوان بر آن كلمه وقف كرد: وَ لَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَمْرُوفِ مِن وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَقَفَ كرد: وَ لَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَمْرُوفِ مِن وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَقَفَ كرد: وَ لَهُنَّ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ وَقَفَ عَلَيْهِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَقَفَ كُونَ مِنْ وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَقَفَ كُونَ مِنْ وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَقَفَ كُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَقَفَ كُلُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَقَفَ كُونَ مِنْ فَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ر ـ علامت قدقیل است. گفته شده که بعضی بر آن وقف کردهاند (از جمله در آیه ۱۰۲ سورهٔ بقره)

صــ هم علامت وقف مطلق است و بقید بلزوم و جواز و رخصت و غیر از آن نیست و امثلهاش بسیار.

علامت تعانق وقف است بدینمعنی که اگر بر یک مورد وقف
کردید وقف بر دومی صحیح نیست مانند:

ذَلِكِ ٱلْكِتَابَ لَارَيْبَ فِيدَهُدَى لِلْمُثَقِينَ (٢: ٢٠ ، ١٩٣ و ٧: ١٧٧) ﴿ ـ علامت ركوع است كه قاريانُ قليم قرآنزا به ۵۵۸ وكوع تقسيم كرده بودند







تَالَّذَ مَنَّ كَفَرُواسُواءٌ عَلِيْهُمُ ءَا مُذَرِّنَهُمُ أَمْهُ مُنْذَا كُوْ مِنْونَ ۞ حَسَرًا فَهُ عَلْ فَلُوْ مِهِيْدُوعَا سِمَمُ آفَسَادِهُ غِنشَا وَهُ وَكَمُنْ عَلَاثُ عَظِيرُهِ ۞ وَمَزَالِنَابِر مُ بَعْوُلُ امِّنَا بَايِلْهِ وَبِالْيُؤُولِ الْآخِرِ وَكَاهُونِيُؤْمِينِينَ ﴿ نُفَادِعُونَا مِنْهُ وَالْذِينَامَنُوا وَمَا يَغُدُعُونَ الْآانَفُنْسُهُمْ وَمَا يَنْفُرُونَ ۗ ۞ فَي قُلُوبِهِ فِي مَرَضٌ فَزَادَ هُوْ اللَّهُ مَرَجَالًا وَكُمُ مُعَنَاكُ السُّمُ عَاكَ الْوَالْكُونُونَ وَوَافَا فِيلَكُمُو لاَنْفُنِسدُوا فِي لَاَدْمِنْ فَالْوَالِغَا خَنْ مُعْيِلُ فِيَ ﴾ ٱلْآلِيَّهُ هُ ٱلْمُنْسِدُونَ فَكِينَ لَا يَسَنْعُرُونَ ۞ وَاذَا فِيلَ كُمُوامِنُوا كَا أَمْزَ لِنَاسُ فَا لَوْ الْوُمْرُ كَا أَمْزَ لِلسَّفَقَاءُ الْآلِفَهُ فُمْ ٱلسُّعَفَّاهُ وَلَٰكِنُ لِا يَعْلَوُنَ ۞ وَإِذَا كَعُوْ الْذَنَ أَمَنُوا فَا لَوْا أمَنَّا وَإِذَا خَلُوا الْمُسْتَعَاطِ مِنْ فَالْوَالِفَا مَعَكُمُ أَيَّمَا فَعُرْ سُنسَنَهٰزِوْنُهُ ۞ اللهُ يَسَنَهٰزِئُ بِهِيْدُوكَ يُلاَحُسُدُ سِكُ مُلْفَ لِنهِ مُعَسَمَهُونَ ۞ اُوكِيْكَالَّذِينَ اَشْتَرَوُا الْعَبَالَاكَةَ بِالْمُدُى فَالدَِّعَتْ فِيَا رَنْهُ وْمَكَاكَا نُوامُهُ تَدِينَ ۞

مَثَالُهُ وَكُنَا لِلذَى اسْتَوْقَدَ ذَاكُ فَكَا آمَنَا وَتُحَارَكُ لَهُ ذَهُ نرور كه في فالما يد البيرون من كوني فَهُمْ لِآيَرَجُعُونٌ ﴿ أَوْكُصَيْدِ مِنْ السَّمْآءِ فِيهِ وُظْلَاتُ وَبِرَقْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُ مِنْ لَكَانِهِ مِنَ الْصَوَاعِقِ حَذَرَالْوَتْ وَٱللَّهُ بَحِيظُ بِالْكَافِرِينَ ﴿ يَكَاذُالْبَرَقُ يَخَطُّفُ آنصارة وكالآفيآء كمذه مكنوافه واذآ أظل تكفرة كأموا وَلَوْشَآءَ اللهُ لَذَهَتَ بِهِمُهُمُ وَانْصَارِهِمُّ أَنَّا لَلهُ عَاكُمُ يَّا يَنِيَا ٱلنَّاسُ أَعْدُدُوا رَبِّكُ ٱلْدَى خَلَعَكُمْ وَالدَينَ مِنْ فَهَالِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَعُونَ \* الذَّى جَعَالَكُمُ الإرفز فإشا والسآة يتناة وآذلين كشاءماء فأخرج بو مِزَالَةُ اِتِدِدُوْ الكَّنْ الْكَنْ الْمَا تَغِمَا لُوَالْهِ أَنْدَا الْمَا أَنْهُ مَعْكُونَ ﴿ وَانْكُنْنُهُ فِي رَيْثِ غِمَا لَكُنْ لَنَا عَلَيْ عَنَا ذَا أَفَا ثُوا يسُورَة مِنْ مِثْلِيَةٍ وَأَدْعُوا شَهَكَآءَ كُرْمِنْ دُونِا فَدِانَ كُنْتُمْ مَهَادِ قِينَ ﴿ فَإِنْ كُرْقَتُعُ لُوا وَكُنْ تَفَعُلُوا فَا نَتَعُوا النَّادَ اَلِيَ وَوْدُ هَا النَّاسُ وَالْجِهَادَةُ أَعِلَتَ لِلْكَافِرِينَ 🐵

وَبَشْرَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَهَلُوا الصَّالِكَانِيَّانَ كَمُدْرَجَتَ إِيِّ تَجَى مِنْ تَخِتِهَا الْآنِهَا ذُرُكُلُا دُرِ قُوا مِنْهَا مِنْ تَمْرَةِ دِدْقًا فَالْوَاهْلَاٱلَّذِي دُرْفِ خَامِنْ فَبَنْ لَوَا تُوَابِيرِمُ فَشَابِهِۗ وَكُمُ مُوفِينَا أَذُواجُ مُطَلَبَهُ وَهُدُ فِيهَا خَالِدُونَ ، انَّاللَّهُ لايسَنْ تَعَيِّى اَنْ يَضِرِبَ مَثْ لَا مَابِعُوضَ ۖ فَمَا فَوْفَتُهُا فَأَمَّا ٱلذِّينَ لَمَنُوا فَيَكَ كُونَ أَنَّهُ ٱلْكُونَ مِنْ رَبِهِنْ وَالْمَا ٱلَّذِينَ كَفِرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آرًا وَ ٱللَّهُ بهذا مَثَلًا بْعِيلْ بِكِنْيرًا وَيَهُدِى بِرَكَنِيرًا وَمَا يُصَلِّ بَجَالِاً الْفَاسِفِينُ ﴾ اَلْذَينَ يَنْفَضُونَ عَهٰ ذَا لَلْهِ مِن بَعْنِدِ مِيثَاقِلُهُ وَيَقْطِعُونَ مَآامَرَ أَلَهُ بِهِ أَذُوصًا وَيُفْسِدُونَ فِي الْآدَفِيلُ وَلَيْكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ كُفَ تَكُفُهُ وَنَا لِلهُ وَكُنْنُوا مُواتًا فَإَخَاكُمْ. رِّنْ بْمِيْكُمْ نُنْوَيْغِيكُمْ نُرْزَ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ فَوَالْذَي خَلَوَاكَ مُنْ مَا فِي الْاَمْنِ جَبِيمًا نُرَّأَسْتَوْعَ إِلَّا لَتَمَا وَ فَسَوْيِهُنَّ سَنِعَ سَمُواتِ وَهُوَ يَكُلُ شَيْ عَلِيدٌ سَ

وَاذْفَالَ رَبُّكَ لِلْكَيْكَةِ إِنْ عَاعِلْ فِي الْأَرْضَ خَلِفَةٌ قَالُوْآ اَ خَعَلُ فِهَا مَنْ يُفِيدُ فِيهَا وَكِينَفِكُ ٱلذِّمَاءُ وَتَعَنُّ مُنَّا عَدِلَ وَنُقَدِسُ لِكَ قَالَا فِي عَلَمُ مَا لَا تَعْسَلُونَ ﴿ وَعَلَّمُ أَدُمُ الآسماء كلقائذ عرضه منزع التكنكية فقالأ نبؤن باساء هَوْلاَءِ أَنْكُنْ مُصَادِ فِينَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَاعِلْهُ لَنَا آلَا مَاعَلَنَكَآنَكَ أَنْكَ أَلْعَلَتُمْ أَكِيكُ مِنْ وَٱلْرَاادُمُ آنْدَهُمُ مَاسُمانِهُ مُوْلَآاً مُنَا هُوْ مَاسُمَا بِهُوْقَالَ لَوْاَفُواٰكُمُ اغْاَعُكُمُ اغْاَغُلُعُكُ السَّمْ إِن وَالْأَرضِ وَاغَلِمُ اللَّهُ وَذَوماً كُنْ فَرَكُمُنْ وَكُمُ وَنَ أَنْ وَاذْ غُلْنَا لِلْكَلِيكُةِ أَسْجُدُوا لِأَدْمَ فَسَجَدُوا لِآلَا اللَّهِ اللَّهِ لَـٰكِ وَاسْتَكُورُوكَانَمِنَ الكَافِينِ ۚ وَقُلْنَا يَا ادْمُ اَسْكُنَّا نُتَ وَزُوْجُكَا لِجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا دَعَلَّاحَيْثُ ثَالَا لَهُ تَكَا هٰذِهِ ٱلشَّوَّةِ وَكُونَا مِنَ الظَّالِلِينَ ﴿ فَانَكُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا ثِمَا كَانَا فِيهٌ وَفَلْنَا ٱهْبِطُوايَعِضَكُمُ لَلْعَضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِيأَلَا دُضِمُسْنَفَرٌ وَمَتَاعٌ اللَّهِ بِنِ \* فَسَكَقَلَّ ادم من ربيكا إن مَنَاتِ عَلَيْهُ أَيَّهُ مُوَالتَوْا بُالرَّجِيمُ (١٠)

فلناأ غبطوا نينهاجميكا فايتأيأ ينيكم فينج هداى فَلاَخُونْ عَلَيْهِ وَلاَ هُرَيْمَ وَوْنَ ﴿ وَٱلْذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَنُوا نَامَانَيَّا أُولَيْكَ آخِمَا كُلُّ أَنْفُرُ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>عَ مَ</sup> يَابِيَّ أَيْرَالُولَ ٱذْكُوا بِمِينَىٰ إِنِّيَا مَعْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهُدِيَكُمْ وَايَّاى فَا دُهِبُونِ وَأُمِنُوا بَمَّا أَنْزَلْتُ مُصَلِّحًا لِمَا مَعَكُمُ وَلاَتَكُونُواۤاوَلكافِرِيهُ وَلانَنْفَرُواۡمِا يَافَىٰ ثَنَاعَلِلاُ وَالْآَ فاقفون ولالكبشوا كخ بالباطل وتنخموا انخ وآنشنع تَعَكَوْنَ ﴿ وَا فِهُواْ لَصَلَوْهَ وَاٰ ثُواْ الزَّكُوةَ وَأَذَكُمُوا مَعَ ٱلرَّاكِمِينَ ﴿ أَنَّا مُونَا لَنَاسَ الْبَرِوَةَ سُونَا نَفُسُكُمْ وَأَنْهُ تَنْكُونَالِكَايُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَأَسْتَعْبِنُوا بَالِصَّبْرَةُ الْعَلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكُبَيْنُ لِإِنَّ عَلَا كَايِنْجِينٌ ... ٱلَّذِينَ يُظِنُونَا لَهُ مُولُا فُوا رَبَهِ وَانَهُ الَّهِ وَلَجِعُونَ \* وَابْخَانِلَالُا ذُكُرُوا يِعْيَالِيَّ الْعَنْ عَلَيْكُمْ وَآنَ فَضَلْكُمْ عَلَالْمَ الْمِينَ ﴿ وَافْعُوْ الْوَمُ الْانْجُرِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ ثَنِياً وَلَا يُفْتِ لُمِنَهُا

شَفَاعَةُ وَلا يُؤخِذُ مِنْ كَاعَدُ لَ وَلا هُمْ فَيُغَمِّرُونَ ٠



كرمزال فرعون يسؤمو يكرشوه ألعتكاب لْلْهُ فِي لَأَنْنَا وَكُو وَيَسْفَنُونَ بِنَيّا وَكُو وَفِي ذَكُمْ مَلاَّ فِيزِيرَكُمْ عَظِيْم وَاذِ فَوَفَاكُوا لِحَرَا أَخِينَا كُوْوَاغِ فِنَا السّ وْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ۖ وَإِذِ وَاعَدْنَا مُوسَى إَدْبِعَانَ لَيْلَةً لَمْ ٱلْخَذِنْتُ الْعِمَا مِنْ يَعَدِهِ وَآنُ مُنْ طَالِوْنَ لَنْهَ عَغُونَا عَنْكُ مِنْ بَعِدُ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ نَشْكُمْ وُنَ ﴿ وَإِذْ أَنْكَنَّا مُوسَىَ الْكَأْتَ وَالْفُ قَانَ لَعَلَكُمْ نَفْسَدُونَ ﴿ وَاذْ فَالْ مُوسَى لِقَوْمِهِ مَا قَوْمِا يَكُوْ ظَلَتُ مُوا نَفْسَتُ مُوْ بِالْقِينَا فِهِ كُمْرُ الِعِمَا فَوْنُوا الْيَمَا رَبُّكُمْ فَاقْتُلُوا الْفَيْسَكُمْ ذَلَكُ حَنْدُ لِكُمْ عِندَمَا دِنْكُوْفَتَا تَعَلَّحُهُمُ أَنَّهُ هُوَالَةُ الْأَلْخَصُمُ ﴿ ٥٠ وَاذْ فَلْتُهُ مَا مُوسَعَ إِنْ نُوْمِ مِنَ لَكِ حَتْمَ نَرَى الْمُعْتَمِينَ مَى الْمُعْتَمِعُونَ فَآخَذَ نَكُوْ الصَّاعِقَةُ وَانْتُونَنْظُرُونَ ﴿ ثُوْبَعَنْنَاكُوْ مِنْ مُعْدِمُونِكُمْ لِعَتْكُمُ نَسْنَكُمُ وُنَ ﴿ وَطَلَلْنَاعَلَىٰ كُمْ ۗ الغامرةأ نزلنا عكينكؤ المتزوالت لوى كلوا ين طييبات مَارَزُفْنَاكُرُومَاظَلُوْيَا وَلَكِنَ كَانُواآنَفُ مَهُ وَيُعْلِوُنَ ﴿

وَاذِ قُلْنَا ٱ دُخُلُوا هٰذِهِ الْعَنْرَيَّةَ فَكُلُو النِّسَاحَيْثُ بِينْ دَعَلَكُ وَأَدْخُلُوا الْسَاتِ شِعَلًا وَفُلُوا حِطَلُةٌ مَغْفُ لِكُ خَطَايَاكُنُهُ وَسَنَزِيْدِ الْخُنْسِنِينَ ﴿ فَيَذَلُ لَذِينَظَلُوا وَلَاغَنُوالْذَى فِيهَا لَمَهُ وَكَانَزَ لَنَاعَا الَّذِينَ خَلَكُ ارْجُرًا مَزَالِتُهَاءِ بَمَا كَانُوْ الْفُسْتُونَ فَي وَاذَا سُتَسَعًا مُوسِي لقأمه تفكناأضرب بعصاك أنحرت فانغ تت بنه أُنْتَا عَنْهُ وَعَنَّا قَدْعَلِكُ أَلْالِهِ شَرِّبَهُ فُكُوْا وَأَشْرَبُوا مِنْ دِذْقِ اللهِ وَلا تَعْنُوا فِي الاَدْفِن مُعْسِدِينَ. وَاذْ فُلْتُهُ مَا مُوسَى كَنْ نَصَيْرَ كَلْيَطْكَ الْمُواحِدِ فَادْعُ لَنَا دَمَكَ نُغِيعُ لَنَا غَنْتُ الْآدِصْ مِنْ بَعْيِلُهَا وَفِينَآيِسُهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَيسِهَا وَبَصَيَلِهُا قَالَ اَسْنَتُ دُلُونَا لِذَى هُوَ آذنى بألذى كوَخَيْراً خِيطُوا مِضْرًا فَإِنَّ لَكُوْمَا سَالْتُفَّ وَضِرَبَ عَلِيهُ مُ الذِّلَةُ وَالْسَنَكَنَةُ وَمَ إِنَّ فِيغَمَنِ مِنَا لِلَّهِ ذْلِكَ بَانَهُمُوكَا نُوانَكُمُزُونَ بَايَامِنَا لَلْهِ وَلَيْمُنُلُونَا لِنِكَ بَنَ مَنْ أَكُنَّ ذَٰلِكَ بَمَا عَصَهُ إِورَكَ انْوَالِمُتَ دُونَ ۗ ۞

11

آفكاً ذِينَا مَنُوا وَالْذَينَ هَا دُوا وَالنَّصَارْى وَالصَّابِ مِن مَ الْمَنَ اللَّهُ وَالِوَمِ الْإِرْوَعِ آسِالِكَا فَكَهُ وَالْحِرُهُ مِعْنَدَ رَبَهُ وَلَاحُونَ عَلِيَهِمُ وَلاَهُمْ يَعْرَبُونَ ۗ وَإِذَا خَذَنَا منَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلظُّورُخُذُوْا مَّا أَمَّيْنَاكُمْ نَفُومَ وَإِذَكُو وَإِمَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ لَنَكُونَ لَ نُرْزَتَوَ لَنَتُهُ مُنْ هَذِو ذَٰ لِكُّ فَكُوْ لَافَصَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ لَكُنْنُوْمَنَّا كُنَّانُهُ مَنَّا كُنَّا لِيرِينَ وَلَقَدْ عَلَيْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِالسَّبِّبِ فَقُلْنَا لَكُمْ كُونُوا فِرَةَ مُنْ الْمِينَ لَمُ فَعَلَنَا هَا تَكَالَا لِمَا بَنِنَ لَدَيْهَا وَمَاخَلُفُهَا وَمُوْعَظَاةً لِلْتَقَانَ وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِيةً اَنَا لِلْهُ يَأْكُمُ إِنَّ لَا يَحُوا بَفَكُومٌ قَالَوُا الْعَيَدُنَا هُزُمَّ فَاكَ آغون يأمله أفاكون مِن الجاهباين مَالُوالذُعُ لَنَا رَبَكَ يُبِينَ لَنَامَا هِي قَالَا يَهُ يَقُولُ إِنَّهَا بِقَكَرُهُ لاَ فَارْضُرُ وَلاَ يصَانُ عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكُ فَافْعَ لُوْا مَا تُوْمَرُونَ ﴿ ﴾ فَالْوَاادْ عُلَتَا تَذِكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَالَوْ يُثَّا فَالَايَهُ يَعَوْك اِنْعَابَعَتُوهُ صَفْرًا أَفَاقِمُ لَوَنْهَا لَسُؤُالْنَاظِمِينَ اللهُ

17

قالواده عُلَا رَبِّكَ يُبِينِ لَكَا مَا هِمُ إِنَّا لِعَتْ مَنَا بَهُ عَلَيْنَا وَايَّا انْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْكَدُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ مِعْوُلًا مَنَا الْعَكُونُ لَاذَ لُولُكُ نُبْدُالْاَرْضَ وَلَاتَسْفِالْحُرَٰتُ مُسَلَّهُ لَاسِنْيَةَ فِيهَا قَالُوااْلَاتَ مِنْ بِالْحِنَّ فَلَاَجُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۗ وَاذْفَلَكُمْ نَفْكَ فَادَا ثُرُفِهَا وَاللَّهُ مُغِيْجٌ مَاكُنْ فُونَكُمُ وُنَّ فَعَنْكَ يُوهُ بَعْضَهَا كَذَٰ لِكَ يُحْلَا لَهُ أَلْوَنَ وَيُرِكُواْ إِيرَاهَا لَكُمُ نَعَقِلُونَ ﴿ ثُرْفَتَتَ ثُلُونِكُمُ مِنْ بَعَدِ ذَٰلِكَ فَهِي كَأَلِجُا رَةٍ آوَاسَنُدُ فَنَسُوةً وَإِنَّ مِنَ أَيْجِيَادَ وَكُنَا يَنْفِحَ مُنِينُهُ الْأَنْهَادُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا لِتَنْغُنُّ فَيَ خَرْجُ مِنْهُ الْمَا ۚ وَالِنَّا مِنْهَا لَمَا بَهُبُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلَ عَمَا أَنْعُلُونَ ٠ اَ فَنَظْمَهُونَ اَنْ يُؤْمِنُوالَكُهُ وَقَدْكَانَ فِرَيْنَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلا مَ اللهِ نَنْتَ يُحِيِّرُونَهُ مِنْ عَلِيمًا عَقَالُوهُ وَهُمْ بَعْكُونَ ﴿ وَايَالَعُواالَّذِينَ الْمَنْوَاقَا لُواامَنَّا وَاذِا خَلَا بَعَفْنُهُ وَإِلَى بَعَضَ قَالُوا آغُدُونُونَهُ وَيَافَقُوا لَهُ عَلَيْكُمُ لِيُتَاجُو كُرُنِهِ عِندَ رَبِي عُنادَ رَبِي عُنادَ رَبِي عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



اَوَلاَيَعْلُونَ ٱنَالَهُ يَعِنُهُ مَا يُسِرُونَ وَكَالِعُنْ لِنُونَ ... وَمِنْهُ اُمِيُونَ لَا يَعْلُونَا لُكِ تَابَالِكَا آمَانِيَ وَانْ هُمْ الْإِ يَطُنُونَ ﴿ فَوَثُلُ لِلَّذِينَ يَكُنُونَ الْكِتَابِ مِا يَدِيهِ عِنْ مَ بَعُولُونَ هَٰ فَامِنْ عِنْ دِاللَّهِ لِيَسْفُ رَّوُابِهِ ثَمْنًا قَلِيكُمُّ فَوَمُلْ لَمُهُ مُعِيَاكُتَ بِمُتَا يَدِيهِ مِووَوَالْلِمُهُ مُعَا يَكُسُهُو بَا - وَقَالُواكُنْ مِّسَتَنَا النَّا إِلَا آيَا مِنَا مُعَنْدُودَةً فَلُ آنخنذنه عندألله عهكأ فكزنخ ليف ألله عهدكم اَمْ تَقُولُونَ عَلَى لِلَّهِ مَا لاَ تَعْلَوْنَ ﴿ مِا مَ الْمَ الْمُسْتَكِنَّا مُنْكِنَّا وآخاطف بوخطينه فاوليك ضائالنا ذهنرفها خَالِدُونَ ، وَالَّذِينَ مَنُواوَعَكِهُوا لَصَّالِهُا بِنَا وَلَيْكَ آضحا كُما كُحِنَةُ هُنُهُ مُعَاخَالُهُ وَنَّ وَاذَا خَلْمَا كُا مِينَا فَ بَنَا يُنْزَا بُلُ لَا نَعَتُ دُونَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمِاٰ لُوالِدَنْ ايغسكاناً وَذِي أَلْمَتُ رِنْ وَأَلِينًا ئِي وَالْسَكَ إِينِ وَقُولُوا لِلنَاسِ حُسُمُنا وَأَفِيمُوا الصِّيافِ ةَ وَأَنْوُ الْأَرْكُورَةُ نُنعَ تَوَلَيْتُ عُلِاً فَلِهِ لَا مِنْكُ عُواَنْكُومُ عُرِمِنُونَ ﴿

وَإِذَا خَذْنَامِينَا كُكُولًا مَسْفِيكُونَ دِمَاءَكُووَلا فَيْرِجُونَ اَهٰ اَسَكُوْمِنْ وَ يَا دِكُوٰلُزَا أَوْرَانُهُ وَاَنْكُوٰلَنَا مُعَالِدُونَ ﴿ ُذْ أَنْ هَٰهُ لَآهِ تَفْتُلُونَ آفَفُسَكُ مُوَفَّحُرُونَ فَرَبِياً مِنكُمِينُ وَإِدِينُهُ نَظَاهَرُهُنَ عَلَيْغِيرِ أَلَاثِرُوَالْعُذُوَانِ وَإِنْ يَا نُوْكُ مِنْ الْسَالَى نَفَادُ وَهُمْ وَهُوَ مُحَدَّمُ عَلَى كُوْ انظائجه وافكؤ مينون ببغض الكاب وتنكفرون ببغض فَاحَآءُمَ مَنْ يَفْعَلُ ذِلْكَ مِنْكُمْ الْأَحْزِيْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْكُ وَيُوْمِ الْتِنَهُ يُرَدُ وْنَ إِلَّا شَدِ الْعَنَابُ وَمَا اللَّهُ بِعَالِهِ لِ عَمَا مَعْمَلُونَ ١٠ وُكِنْكَ الَّذِينَ أَشْفَرَوُ الْحَيْوَةَ ٱلذَّنْتَا بالأخرة فلاففقن عنه والعذاب ولأفوني ودأ وَلَمَ ذَا مَنْ الْمُوسَى أَلْكَأَبَ وَقَفَّتْ الْمِنْ بِعَدْهِ مِا لِرَيْكِ لِ وَاتَيْنَاعِيسَكَ إِنْ مَرْبَعَ الْبَيْنَاتِ وَاتَذِنَا مُيرُوحِ الْفُدُينُ ٱقَتُكُلَّا بِيَاءَكُهُ وَسُنُولٌ عَالاَ مَنْ عَانَفُ كُمُ ٱسْتَخَدُّ وَأُو فَعَ مِنَّاكُذَ بَنُتُ وَوَمِينًا نَفْتُلُونَ ﴿ وَقَا لُوا قُلُونُنَا غُلَثُ مَلْ أَمَنَهُ عُلَالُهُ بِكُفُرُهِمْ فَعَلَيْكُ مَا يُؤْمِنُونَ 🚳

وَكَابَاءَ هُمُرُكِّا كِينْ عِنْدِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعْ فَهُوَكَانُوا بزفنا بينتفغه ناعا لأنركه فروا فكأجآء هنه مَاعَرَفُواكَ مَرُوا بِهِ فَلَعْتَ لَمَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِينَ ۞ بئتكاأ شُكَّرُوا بَهِ ٱلفُنْسَهُ عَ ٱلْأَكُمُ وُا بِمَّا أَنَّ كَاللَّهُ مَنْكَ أَنْ نُلْزَلُ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ عَلَى مَنْ يَنْكَ أَوْمِنْ عِسَادِهُ فَيَآوُ بِنَصَبَ عَلَى غَصَبُ وَلَلِكَا فِرَنَ عَلَا نُهُ مُنْ نَ وَإِذَا فِي كَلِنُ وَالْمِنْ وَإِنَّا أَنْزَلَ لَهُ فَالْوَانُونُ مِنْ مَمَّا أُنْكَ عَلَنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَزَاءَ أَ وَهُوَ الْحَثِّ صُدُواً لَكُمُ صُدُواً لِمَا مَعَالَمٌ المنا لله المناكن المنتبي المناه من المناه المناف المنافة مُؤْمِبِينَ ﴿ وَكَفَذُجَّاءَكُ مُوسَى الْبَيَّنَاتِ نَدَّا خَنَدُ نُنُواْلِعِنَ إِنْ يَعَدِهِ وَاسْتُدُظاَ لِوُنَ ۞ وَإِذَا خَذْنَا مِنَا فَكُنْ وَدَفَعَنَا فَوْفَكُمُ ٱلطَّهُ رُّ غذفامآا نتيئنا كزبفق وأستعفوا فالؤاسمغت وعَصَيْنَا وَانْشِرُبُواكْ قُلُوبِهِ وَأَلْجُمَا بِكُنْرِهِمْ فُلْ بِثُنَّمَا يَأْمُكُمْ نَهِ إِيَا نَكُوْ إِنْ كُنْ عُرْمُوْ مِبِينَ ١٠

فُوْانْ كَانَتْ كَكُوْالدًا وُالْإِجْرَةُ عِنْدَا فَهِ خَالِصَةً مِنْ ، ونالتَّاسَ فَتَنَوُّ اللوَمَانِ كُنْتُذَمْسَادِ فِينَ » وَلَنْ يَمَّنَّوْهُ أَبَاكِمَا فَذَمَتْ آبَدِيهِ مُواللهُ عَلِيْهِ إِلْفَالِينَ ﴿ وَلَغَدَنَهُ وَاحْرَصَ لِنَاسِ عَلِي كَيْوَةً وَمِنَ لَذِينَ الْسَرَكُ ا توذُاكَدُهُ مُركُونُهِ مَنْ الْفَ سَكَدُ وَمَاهُوكُمْ زَعِرِيهِ مِنْ الْعَنَابِ إِنْ يُعَتَّرُوا لِلْهُ بِصِيرِيَا يَعْلَوْنَ \* وَلَهُنْ كَانَعَدُوْاكِبُدِولَ فَانَهُ مَنَكَهُ عَلْمَلْبِكَ وَأَذِينِسَكِيهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ مَدَ يُرِوكُ دُكَى وَتُبِشُرَى لِأَوْمِينِينَ 💮 مَنْكَانَ عَدْفًا لِلْهِ وَمَلْإِنْكَيْهِ وَدُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَانِّنَا لَلْهُ عَدُوْ لَلِكَا فِرَيْ ﴿ وَلَعَدْا نَزَلْنَا اِلَيْكَ اْمَاتِ بَنِيَا فِي وَمَا يَكُفُرُهُاۤ الِكَّ الفَايِسِعُونَ ۞ ٱۊَّكُلُّنا عَاهَدُوا عَفِكَا نَبَذَهُ فِوَنَ مِنْهُ ثُو مَا كُنَّ هُدُهُ لأيُؤْمِنُونَ ۞ قَلِكَاخَآءَ هُوْ رَسَهُ لَهُ مُ عِنْداً فَهُ مُصَدِّقُ لِلَامَعَكُهُ وَنَهُ مِنَا لَهُ مِنَا وُتُواالِحِكَابُ كَأَبَا عَدِ وَزَآةَ طَلْهُ وُدِحِهِ وَكَانَهُ وَلاَ يَعَلَوُن ﴿ اللَّهِ مُعَلَّوُن ۗ ﴿

وَانَّعَهُ امَا تَنْالُو النَّهَا طَهُ كَا أَمْلُكُ سُكِيْدٌ ثُومًا كَيْنَ سُكِيْدُ وَلْحِي َ النِّسَاطِينَ كَمْرُوا يُعِلِّهُ ذَا لِنَامِ السِّمَاءُ ومًا أنزلَ عَلَى لِللِّسِكِ مِن بِيا مِلْ هِكَا دُوتَ وَكَمَا دُوتَ لُ وَمَا بُعِيكَانِ مِن اَتَلِحَىٰ بَعَوُلاَ إِنَّا غَنْ فِنَكُ فَ فَلا تَكُفُوا فَيَنَعَلَوْنَ مِنْهُمَامَا يُفَدِّوُنَ بِهِ بَأَنَالُكُو وَزَوْجِهِ وَمَا هُـنُهُ بِصَمَّادِينَ بِهِ مِنْ اَحَدِلاَ الْذِيا لِللَّهِ وَيَعَالَمُ نَ مَابِضَةُ ثُمْنُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ فَكُولُوا لَذَا لَنَ أَسْتُ ذَيْهُ مَالَهُ فِالْإِنِي وَمَرْ خَلَاقٌ وَلَيْثُمُّ وَالْسُرُوالِيةِ آننست كوكانوا بعنكون ووكواتف فأمنه وَٱتَّفَوْالَنَهُ لَهُ مُنْ عِنْدِاللَّهُ خَيْزُلُوْكَانُوا يَعَلَمُ لَأَنَّ يآآيتا الَّذِينَ الْمَنُوالَانَكُولُوا دَاعِنَا وَقُولُوا انْظَلَوْنَا وَأَسْ مَعْوَا وَالْكَ الْمِنْ عَلَابُ ٱلْبُدُونَ مَا يَوَدُّ الذين كفروا مزاح السيحتاب ولاالشركبات ٱنْ بْنَنَلَ عَلَيْ**كُ مُن**َانِينَ وَبَكُرُ وَاللَّهُ بَعْنَكُنُ



مآننسخ مزاية آونننيكا تأن يحكير منتماآ ومثلهاألأ تَعَكُوْاَنَّا لِلَّهُ عَلِيكُلُ شَيْعٌ فَلِيرٌ ۚ اَلَهُ بَعَنَّا لَهُ اَكُلُولُكُ لَهُ مُلْكَ السَّمٰهَاتِ وَالارَضُ وَمَالكَ غُرِمِنْ دُونَاللَّهُمِنْ وَلِيَ وَلاَ نَصِيرِ كَامْرُ بِيدُونَ آنْ نَسَنَا لُوا رَسُوكُمُ كَانْ يُكَامُوسَى مِنْ فَبَلُ وَمَنْ يَتَدَدُ لِأَلْكُفْرَ مِالْابِكَانِ لَوْمَرُدُ وْ بَكُرُونُ بِعَنْدِ إِمَا يَكُو كُفْنَا رَّاحَسَكَّا مِنْ عِنْدِ آفنسه يمن بعند مَاسَبَينَ كُمُ ذَاحَيَ فَاعْفُوا وَأَصْعَوُ ا حَتَّى أَيَّا لِلهُ مِامَنِهِ وإِنَّا لِلهُ عَلِكُ لَسَنَّ قَدَيْرٌ وَاقِيمُواالصَّالُوةَ وَاتُواالَّ كُواةً وَمَانْفَتَذِمُوالِالْفَلْسِكُمُ مِنْ خَدْتُكِدُوهُ عِنْدَاللهِ إِنَّاللَّهِ عَلْمُ لُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوالَنَ يَذْخُلَ الْجَنَّةَ اِلْآمَنِ كَانَ هُودًا أَوْضَبَا رْي يلك مايتهنة فلهانوا بنها تكزان كنشة صَادِفِينَ كَالْمَثْلَاسَكُمْ وَجُهَهُ لِلْهِ وَهُوَ عُنِيتٌ إِنَّكُهُ ٱڿۯۥؙۼڹۮڔۜؠٞ؞ۣۊڵٲڂۏڬٛۼڸؘۿ؞ۣۊڵۿۯۼ*ۏ*ۏٛڹ

وَقَالَتَالِيَهُوْدُ لَمُسُكَا لَنَصَادَى عَلَيْنَىٰ وَقَالَتَ النَصَادَى لَهْسَتِ إِلِيهُو دُعَلَيْنَ فَي وَهُ مُرْبَتِ لُوْزَا لِكَابَ كَذَٰ لِكَ فَالَ ٱلَّذِينَ لِا يَعْلَمُ إِنَّ مِنْكَ قَوْلِمِيهُ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بِيِّنِهُمْ مُوتَّمَ أَلِقَيْبَةٍ فِيٰ كَانُوا فِيهِ يَغِتَ لِفُونَ وَمَنْ اطْلَا ثِمَنْ مَنْعَ مَسَاجِكًا للهِ اَذْنْذُكُو مَنْ هَا اَسْمُهُ وَسَغَى فَخَابِهَا اوْكَيْكَ مَ**ا**كَاكَ لَمُنهَانُ يَدْخُلُوْهَا لِلْاَخَآيَفِ بِنَكُمْ مُفَالذُّنْسَاخِرْتُ وكهنه فيالاخرة عَنَاكِ عَظِيْم وَلِلْهِ اللَّهُ فَ وَالْعَرْبُ فَأَنْهَا نُوْ لَوْا فَئَةً وَجُهُ أَمْلُهِ أَنَّا لَلْهُ وَاسْعُ عَلَيْهِ وَقَالُواا نَحْنَذَا لِلْهُ وَكِاكَا شَبْعَا نَهُ بَلِكَهُ مَا فِي لَلسَّهُ وَايت وَالْأَرْضِ كَأَلَهُ قَانِنُونَ لَهُ بِيَالُمُ هَا لِيَهُ وَالْأَرْضِ وَإِذَا فَصَاءُ إِنَّمُ إِنَّا غَا يَعُولُ لَهَ كُنْ فَكُونُ ۚ وَقَالُ لَا مَنَ لأيعنك ن كولا يُحسك كمنا الله اَوَكَا بَيْكَ اللّهِ كَذَلِكَ قَالَالْذَنَ مِنْ قَيْلِهِنِهِ مِنْ لَ قَوْلِمُ نُدَيْنَا بَهَتْ قُلُونُهُ وَ اليَّ بَينِيرًا وَلَانْتُ أَعَنَا ضَابِ الْجَسَمِ

هْدِيَكُ لِلَّهُ هُوَ الْهُذِي وَلَيْنَ اللَّهُ عَنَّا هُوْاءَ هُرِيعَكَ الدِّيجَاءَ كَ يَنَاوِنَهُ مَنَّ لِلاَوَتِيَّ اوْلَيْكَ يُوْمِنُونَ بِبُّوَمَنَ كُفُرْنِهُ وَاوْلَيْكَ هُمْ الْكَايِسْ وَنَ \* كَابِنَجَا يُتِرَّا فِلْأَذَكُرُ وُانِعِبَتِيَا لَنَيَا تَعَنُّ عَكَيْكُمْ وَإِنْفُضَلْتُكُمْ عَلِمُ لِلْمَالِينَ وَانْفَوْ إِيْوَمَا لَاتَّحِنَّ غَنْفُرْعَنَ أغسه شنيا ولايفتيا فينها عذل ولا تنفغها شفاعة ولاهمة <sub>ڡ</sub>ؠڒٛۅڒؘۦۊٳۮۣٳڹؾڶٳۧؠۯۼؠۯڗؙؠٛۯؠۣڲٙڸٳ*ۮۣ*ڡؘٲڡۧۿڹؙٞۏٲڵٳۮؚ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ لَهَامًا فَالَ وَمِنْ ذِيِّتَى فَالَالِا يَنَالُعَهُ لِهِ الظالمين كاذبجعكنا البيت مشابة للتنايس وآمث وَانْفِذُوا مِنْهَ عَامِ الرهِيرَمُصَلِّ وَعَهِ لَأَالِ الْبِهِيرُوا مِنْهِما أَنْطَيْمَرَا بَنِيَ لِلطَّآنِفِ مِنَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْآكِمُ النَّحُودِ وَاذِهَالَازُهِبُ رَبَا خِسَا هِنَا بَكَا الْمِنَا وَأَدْذُفَا هَلَهُ بَنَ الْمَرَائِيمَنْ أَمَنَ مُنهُمْ بِالْفِهِ وَأَلِوَمُ الْأَخِرُ قَالَ وَمَنْ كَعَزَ مَنْهُ وَ عَلَى لَا ثُوْ أَضَعَلُ مُ إِلَى عَذَا بِإِلْنَا يُعَيِّمُ الْمِيرُ

ذِيْرَهُمُ الرهِيُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسِمْ بِياْ رَبِّنَا لَقَتَا وَمَ ذُوزِيَنَ الْمَدَّ مِسْلِمَ لَكَ وَآدِهَا مَنَاسِكَا وَتُنْعَلَيْنَ الَكَأَنْتَ الْغُوالِ الْجَيْمُ كَيْنَا وَابْعَتْ فِي فِي رَسُولًا مِنْ يتلواعك مذامانك ونعكف الكايروالخية وترتكم ائِكَأَنْتَ الْعَزَنِيا لَحَكِيدًا ۗ وَمَنْ رَغَتِ عَنْ مِلْةِ إِرْهِبَ الآمن كسفة نَفنُتُ وَلَقَدَا صَطَفَنَا أَفِي الْذَنْتَ وَايَهُ فألاجكرة كِنَ الصَالِحِينَ اذْ قَالَ لَهُ رَبُّتُهُ آسُيلًا لَاسْكُتْ لِرَبِيِّالْعَالَمِينَ ۗ وَوَضَى كَااِبْرْهِيْمِ بَنِيهِ هَوْنُ مَا بَنَىَ إِنَّا لِلَّهُ ٱصْطَلَوْ إِكُمْ الدِّينَ فَلاَ تَمُو تُنَ 'وَأَنْتُهُ مُسُلُونٌ \* أَمُرُكُنُهُ مِنْ الْأَوْلُونُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا ٱلمؤَثُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا نَعَيْدُ وُنَ مِنْ بَعَدُ بَى قَالُوا مَعْنُ ذُ المتك والد أبآنك إبراجيء واشمعيه واسخته كما فاجدا وَخُونُ لَهُ مُسْئِلُونَ \* قِلْكُ أُمَّةٌ فَذَخَلَتْ لِمَا مَا كَتَبَتُ وَلَكُوٰ مَاكَسَنُ مُنْ وَلَانُسْتَلُونَ عَلَكَا نُوابِعُ مَالُونَ ٠٠٠

وَقَالُواكُونِوُا هُودًا أَوْنَصَارَى مَهْ تَذُوا قُلْيَلُ مِلَهَ ابْرُجِيهُ حَمِفًا وَمَاكَانَ مِنْ لَلْشُرِكِينَ ۚ قُولُوا امْنَا يَالِلْهِ وَمَا أَيْزِلَ إلينا ومآأ نزكا ليأ بزهب واينمعيل والنفق وتعشقوب والأنساط ومآا وتي موسى وعيسي ومآا وتي النّبيوت مْ زَنَهُ ولانِفَ أَقَ مَنَ أَحَدِمِنْ مُوْوَنِّوْ لَهُ مُسْلِوُنَ وَ الْمَوْا بِينَا مِمَالْمَنْ تُعْرِبِهِ فَقَدِهُ أَهْلَدُ وْلُوَا ذِيْ تُولُوا فَاتَّمَا هُمْ فيثقافي فتسكنفيك أنأه وهوالتميم العلث صنعكة الله ومن حسن من الله صنعة ومعن كه عَابِدُونَ ۚ فَلَا غَا تَجْوَنَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبْتِنَا وَرُبِّكُمْ ۗ وَكَا اَعْمَالُنَا وَلِكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَغَغْ لَهُ مُعْلِصُونَ \* آمرتقو لؤذا فأبزهب وايشلعب وابناة وتعين فؤب وَالْاسْيَاطَ كَانُوا هُوكَ آوَنَصَادَى فَنْ آنَنُهُ آعَكُم آيِرا لَهُ وَمَنْ أَظُمْ مِينَ كَتَمَ شَهَادَهُ عِنْدُهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَا تَعْلُونَ ﴿ وَلِكَ أَمَّةً فَلَهُ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَسَتَ وَلَكُونَا كَسَنَيْتُ فَوَلَا شُنَالُونَ عَمَا كَا نُوابِعِنَعَلُونَ أَنَّ

17

سَيَةُ كَالنَّهُ عَالُهُ مِنَالِنَاسِ مَا وَلِيهُ وْعَنْ فِبْلِيْهِ وْ ٱلْبَيْ كانواعَلِيْهُا فَلَيْهِ الْلَهُ رَقَ وَالْمَعْنِ بَهَدَى مَنْ سَنَا ۚ الْحَ صَرَاطِ مُسْتَفِيهِ ۚ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمُ اٰنَهُ وَسَطَالِتَكُونُوا شُهِكِنَّاءَ عَكَاكَ مِن وَيُونَا لِسَوْلِعَكَ كُونُهُ مِن اللَّهُ مُعَلَّكًا مُنْهِ مِنا وَمُعَلِّكًا الِفِتَكَةَ ٱلَّذِي نَتَ عَلِيْهَا لِأَ لِنَعْلَمُ مَنَّ بَيْجُ ٱلرَسُولَ مِنَنَّ يَنْقَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَانْكَانَتْ لَكَبَيْنَةً الْأَعْلَىٰ لَلْإَيْنَ هَدَى ٰللهُ وَمَاكَانَا للهُ لِيضِيعَ إِيَا نَكُمُ اِنَّاللَّهُ بَالِكَاسِ رَوْنْ رَجِينُم قَدْرَىٰ مَقَلْ وَجَهِكَ فِالسَّكَاءُ فَكَوْلِيَنَكَ فَبْلَةٌ زَضْبِهَا فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْسَجِيدِ الْحَسَامِ وَحَنْ مَاكُنْ فُولُوا وَجُوهِ كَانُونُ وَلَوْا وَجُوهِ كَانُالِاً بِكَ اوُنُواالكَ نَاسَكَ لَكُمُ لُونَا أَنَهُ الْحَقِّمِنْ دَبِهِ مِعْ وَمَا اللَّهُ بغَافِلهَ عَمَا يَعْلُونَ ﴿ وَلَوْنَا نَبْنَا لَذِينَا وُنُوا الْكِئَا بَ بكلأبَه مَانَعِوا فِبُكَتِكَ وَمَاانَتَ بِسَامِعٍ فِبُكَتَهُ مُومَا بعضهم يَابع فيهُ لَهُ بَعَيْنَ وَلَيْنِ أَبَعْتَ أَهُوا ءَهُمْ ين عَدِمَا جَاءَ لَذَ مِنَ العِنْ إِنَّكَ اذَا كُنَّ الْفَكَ لِلْهِ فَاللَّهِ فَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَ

1

لَذِينَ لَنَيْنَا هُوُ الْيَكَابَ يَعِرُونَهُ كَالِيَعْرِفُونَا بَنَاءَ هُـ دُوَالِا وَمَقَامِنُهُ وَكَيَّكُنُهُ نَأْلُحَ وَهُوْ بَعِبُكُو 'نَ فَلاَ نَكُوٰنَ مِنَاٰلُهُ مُرِّنَّ ۗ وَلِحِنْ لِوجُهُ هُو مُولِيهَ فَاسْتَيْقُوْ ٱلْكُنْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُوْ بُوْلِ مَا بِهِ أَلَلُهُ جَبِ إِنَّاللَهُ عَلَىٰكُلُسَمُ فَهَدِرُ ۗ وَمِنْ حَنْ خَرَجُكَ فَوَلِ وَجَمَكَ شَطْ الْمُسَخِّدُ الْحَرَايُرُ الْحَقُّ مِنْ دَبُكُ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَالَعَلَوْنَ وَمُوْجَنَّ خَرَجْتَ فَوَلَ وَحَمَكَ سُطُورَ المستعدا كرآر وكيف ماكنت فوكوا وجوهك ننظرة لِنَالَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلِيْكُ مُرْحَنَّةً إِلاَّ الَّذِ سَظَلَوْا مِنْهُ فَلا فَخْتُ هٰمُ وَأَخْتُو نِي وَلاَ يَتَمَ غِنْمَةٍ عَلَيْكُ وَلَعَلَكُمْ مَنْ تَدُونَ كَالْرَسَلْنَا فِكُ رُسُولًا مِنْكُ بَنَاوُا عَلَيْكُوْ أَمَا بِنَا وَيُزِكِيكُمُ وَيُعِلِكُمُ ٱلْكِكَابِ وَأَبِحُكَةً وَيُعِلِّكُمْ مَا لَزَّتَكُونُوا تَعَكُونًا ۚ فَاذَكُونُواۤ اَذَكُونُ اَذَكُونُ اَذَكُونُ وَاسْتُكُولُولُ وَلَا مُكَانِكُ غُرُونًا ﴿ مَا إِيمُ اللَّهِ مِنَا أَسْفُوا اَسْتَعِينُوا بَالِصَّبْرِ وَالصَّلُوهُ إِنَّا لَلْهُ مَعَ الصَّارِبِينَ ﴿

وَلاَ يَعُولُوا لِنَ يُقِتَلُ فِي سَبِيكِ لَا لَٰهِ ٱمْوَاثُتَ بَلَ حَيْاءٌ وَلَكُونِ لاَتَشْفُرُونَ ۗ وَلَنَيْلُوَ نَكُمْ بِشَنَّى مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْإِنْفَيْرِ وَالنَّرَائِ وَيَبْتُرا لَصَابِرِينَ · الْذَيْزَاذَاكَ الصَّايَنِهُ مُصِيَّةً قَالُوْ النَّاللهِ وَالْمَا النَّهِ وَالْمَا النّهِ رَاجِعُونَ ۚ الْوَلَيْكَ عَلِيَهِ مِمْكُوا نُدِينَ رَبِّهِ مِوَرُحَهُ ۗ وَاوْلَيْكَ ثَوْ الْمُنْدُونَ إِنَّالِقَهَا وَالْهَ وَوَمْ شَعَّا رَايَهُ فَنْ حَجَ الْبَيْتَ وَاعْتَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَذْ يَظُوفَ بِهِكًّا وَمَنْ تَطُوعَ خَيْرًا فَانَا مَلْهَ شَاكِرْ عَلَيْهِ الْفَالَدِينَ كُنْمُونَ مآآ نُزَلْنَامِنَ لِلْيَنَايِ وَالْمُدْى مِنْ بَعْدِمُ أَبَيْنَا وُلِنَاسِ فَأَلِكَاكُ أُوْلَئُكَ مَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَا يُوا وَٱصْلَا اوَيَذِوْا فَا وُلَيْكَ ٱ تَوْيُ عَلَيْهِ مُرْوَانَا ۖ اللَوَابُ الرَحِيهُ إِنَا لَذِينَ كَمَ وُاوَمَا تُواوَهُ مَ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلِيْهِ وَلَغَنُهُ ٱللَّهِ وَالْمُلِّئِكَةِ وَالنَّاسِ آجْمَعَ مَنْ ۗ خَالِدِينَ فِهَٱلْأَيْخَفَقَنُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ \* وَالْمُنْكُمُ اللَّهُ وَاجْدُ لَآ الْهُ إِلَّا هُوَ الرَّمْنُ الرَّحِيدُ "

إنَّه فَ خَلْواً لَسَّمُوَاتِ وَالْإَرْضِ وَاخِيْلُافِا لَيْلُوا لَهُادِ وَالفُلْكِ الْبَيْ يَجُرِي فِي الْعِيْمِ الْيَفْعُ النَّاسَ وَمَأَازَ لَاللَّهُ مِزَائِتُهَا مِنْ مَاءٍ فَآخِيا بِهِ إِلاَ رَضَّ بَعْدَمُونَهَا وَبَنَّ فِهَا مِنْ كُلُوْ آبَةً وَتَقَرِّرِيفِ الرِّبَاحِ وَالسَّحَابِ السُّنَوَ بِبَنَّ ٱلسَّمَآءُ وَالْأَرْضَ لَأَيَابِ لِقَوْمِ رَغِفِيلُونَ وَمَزَالْنَايِرِ مَنْ يَغَيْذُ مِنْ دُونِاً مِنْهِ آنْنَا دَا يَعْيَوْنَهُ مُرَكِّنِ آللَّهِ وَالَّذِينَ امَنْ آاسَةَ ذُحْتًا للهُ وَلَوْ يَرَى الذَّهِ ظَلَهُ آاذِ مَرَوْنَ العَذَاتُ أَنْ الْقُوَّةَ لِلْهِ جَمِيعًا وَأَنَّا لِلْهُ سَهُ يِدُ الْعَذَابِ إذَتَيَوَّاالَّذِينَ لَتَعُوا مِزَالَّذِينَ لَتَعُوا وَرَا وَالْعَلَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ وَقَالَ الْذِينَ أَنَّعُوا لَوَانَاكُ الْ كَرَّةً فَنَتَ يَزَامِنْهُ مُكَا مَبْرَ وَامِنَا كَذَلِكَ يُرِيهُ وَاللَّهُ أغالم نزحترا بعكنه فيروما فنزيجا يجين مزالتار ْلَآاَنْهَا ٱلنَّاسُ كُلُوْا لِمَا فَأَلَا رَضِ جَلَالِاَّ كَلَيْكَ وَلاَنْتَهُوُا خُطُهَ النَّالِشَيْطَانًا يَهُ لَكُمْ عَدُوْمُ بِينَ أَيَّا يَأْمُرُكُمْ مِالسَّوْءِ وَالْغَسَنَاءِ وَانْتَعَوْلُوا عَكَاللَّهِ مَا الاَتَعْلَوْنَ رِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لِمَا تَنْجُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَا لُوا بَلْ يَقِيعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَنهِ الْإِنَّ نَا اَ وَلَوْكَ اَنَا إِلَّا وَهُولًا يَعْفِيلُونَ شَيْئًا وَلاَهَٰتَدُونَ ۗ وَمَنَا أَلَٰذِينَ كُفَرُوا كُنَا ٱلذِّي يَنِعِقُ عَالاَيْسَمُمْ إِلَّا دُعَاءً وَنَيَّاءً مُمْ أَكُمْ عُنْ فَهُمْ لاَيَعْفِلُونَ @ يَاانْهَا ٱلْهَيْزَامَنُواكُلُوامِنْطَيْهَاكِ مَا دَزَفْهَا كُمْ: وَٱشْكُوْ وَاللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعَيُّدُ وِنَ ۚ أَيْمَا حَرَّمَ عَلِيْكُمْ الْمُنِيَّةَ وَالدَّمَ وَلَحْهُ الْخِبْرِنِرُومَا الْحِلْبِ لِغَيْرُ للهِ فَنَ أَضْطَرَ غَيْرُ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفوْزْرَجِينُهِ ۚ إِنَّالَٰذِينَ يَكُمُوْنَ مَا اَنْزَ لِكَاٰشَهُ مِنَ الكاب وكينت تروز به تُمناً قلِيكُ الوليْكَ مَا يَأْكُلُونَ فيطؤمنه والآالناد ولايكله فأمله تؤمرا لفيكمة وَلاَيْزَكِهِمْ وَلَمُنْ ءَعَذَا ثِنَا لِينُهِ ۚ اوْلَيْكَ أَلَّهُ يَنَ نشتروا الضلاكة مالهذى والعكات مالمعضرة فَمَا اَصَٰبَرَهٰمَ عَلَى لِنَادِ ذَلِكَ بِأَنَّا لِلْهَ ثَزَّ لَأَلْكِكَا بِبَالِحَقّ وَٱنْأَلَٰذَيْنَأُخُتَكُفُوا فِٱلْكِكَأْبِلَغِيثِهَا فِي بَعِيدٍ . • .

لِنَهُ الدَّانُ ثُولُوا وُجُومًا كُمْ فِيكَ الْمُشْرِقُ وَالْغِيرِ وَلِيكِنَّ البرّمنامن إلله واليؤم الاخروالمكيكة واليكاب والبكن وَأَيَّالْمَالَ عَلْحُتِهِ ذَوَى الفُّرْنِي وَالْيَتَامِي وَالْسَكَ كِينَ وَٱبْزَالسَبِيلُ وَالسَّايْلِينَ وَفِي لِيَعْابِ وَا عَامَالُصَلُوهَ وَأَنَّ ٱلْرَّكُوٰةً وَالْمُوْ فُوْلَ بِعَفْدِ هِوْ إِذَا عَاهَدُوْا وَٱلْعَبَارِينَ فِي النامساء والفترآء وحيزاليناس ولفك الذين صدوا واؤلكك فوالمنقون فاآتما الذيزامنوا كمت علنكاه القِمَاصُ فِي الْفَتْلِ الْحُرُمِ الْحُرُو الْعَيْدُ بِالْعَبْدِ وَالْمُ نَتْ مالاننى فَنَ عُفَى كَهُ مِن آخِيهِ شَيْحٌ فَاتِياعُ مِالْعَرُوفِ وَالْآءُ الُّهُ مِاخِسَانٌ ذَٰلِكَ مَحْفِيفٌ مِنْ رَبُّ كُمْ وَرَحْمَدُ فَرَاعِنَكُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَلَاكِنَا لِينْ وَلَكُمْ نِهِ الْفِصَاصَ كَيْوْتُهُ فآأولها لآنياب كقككم تنقون مخت عكنكم إذاحضر اَعَدُكُوْ الْوَفَانِ زَكَ خَيْرًا الْوَصَيَةُ لِلْوَالِدَيْنَ وَالْاَفْرَ بَينَ بِالْغَرُوفِ حَفًّا عَلِيالْتُقَدِينٌ فَمَنْ بَذَلَهُ بُعُدُمَاسِمَهُ فَايْنَا اغِنْهُ عَلَىٰ لَذِينَ يُبِدِّ لُونَهُ إِنَّا لَلْهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ مُ

فَيْ خِلَفَ مِنْ مُوصِ حَنْفًا أَوْاثِمًا فَاصْلِكَ بَيْنَهُ مُولَا عَلَيْهُ إِنَّا لِلَّهُ غَغُورُ رَجَيْهٌ ۚ إِلَّهُ مَا الْذِينَ الْمَنْوَا كُيْتِ عَلَنُكُوْ ٱلِعَبِياءُ كَا كُلِيَ كَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبَلِكُو ْ لَعَلَكُ مُو تَنَعَوْنَ \* آيَامًا مَعَذُودَايِّ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرْضًا ٱۅ۫عَلْى َسَفَرِفِعَدَّ هُ ثُمِنَا يَا مِرْاحَرُّ وَعَلَىٰ لَذِينَ يُطِيعُوْنَهُ<sup>هُ</sup> فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَنَ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَ بْرُلَهُ وَآنْ تَصَاوِمُوا خَيْرُكُمُ ۚ إِنْ كَنْ نَعْدُونَ شَهْرُ دَمَضَانَا لَذَيَكَانُوْلَ فِيهِ ٱلْمَشْرُانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيْنَا بِمِنَ الْمُدْى وَالْفُرْوَانِ فَنَ شَهَدَ مِنْكُرْمُ اَلنَهُ مُ فَلَيْضُهُ وَمَنْ كَانَ مِرْبِينًا ٱوْعَلِي فَهِ فَعِيدٌ قُ مِنَ يَا مِرْ اَحَرُ بِرُبِيْدًا لِلَّهُ بِكُرُ الْكِينِيرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُرْ ا النتسرَ وَلِيُجَكُوا المِينَ وَلِيُكَتَرُوا اللّهَ عَلَىٰ اهَذِيكُمُ وَ وَلَعَلَكُمْ تَشْخُصُرُونَ ۖ وَاذِاسَالَكَ عِبَادِى عَنى فَيَا بِنَ فَكُرِبُّ الْجِيبُ دَعُوهَ ٱللَّاعِ الدَادَعَانِ لْسَنْجَيْنُوالِي وَلَيْوْمِنُوا بِكَعَلَهُمْ يَرْسُدُونَ

أحاكك تسكة القسارا إتمثنا لانستانك فن ليائدتك وَٱنْتُهُ لِبَاشُ لِهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ ٱ تَكُو كُنْنُهُ تَخَنَّا نُونَا نَفْسُكُمْ: فَنَاتَ عَلَنُكُ وَعَفَا عَنُكُ فَالْأِنَ إِلِيْرُوهُنَّ وَٱبْنَعُوا مَاكَنَاً لَلْهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَيْ يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الأبنيض متزانحيط الآسود متزا لغ أبئة أغؤا الصيام إِلَىٰ لَيْنَا وَلا نُبَايِتْرُوهُنَ وَأَنْنُدُ عَاكِهُوْنَ فِي لَسَتَاجِيدِ بْلِّكَ خُذُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْشَرُنُوهَا كَذَٰلِكَ يُكَ مُنَّالِّهُ أَمَا تِهِ لِلنَّاسِ كِعَلَّهُ مُنَّفِقُونَ وَلَا نَأْكُلُو الْمَوْالَكُوْ بَيْنَكُوْ الْبِاطِلُ وَنُدُلُوا بَهَا إِلَى أَلِكُكُا مِلْيَأَكُو ا فَرَيْتًا مْ آمُوالِ لِنَاسِ مِالْا فَرْ وَأَنْكُمْ نَعْكُونَ لَهُ مَنْكُونِكَ السَّكُونِكَ عَ إِلاَ حِلَةِ أَوْلِمِي مَوَا فِيتُ لِلنَاسِ وَأَلِجَ وَلَيْسَ الْبِرُ بَانْ نَأْ تَوْا الْبُيُوْتَ مِنْ طُهُوْدِ هَا وَلْحَيِّ نَالِيرَ مِنَ ٱتَّى وَأُنَّوُ الْبُيوْتَ مِنْ إِنَّوا بِهَا وَاتَّقَوُ اللَّهُ كَتَلَكُمُ ۗ تُعنِيلُهُ نَ • وَقَايِسَانُواسِهُ سَيَيَا أَمِنُهُ ٱلَّذِينَ يْقَائِلُوْ كُوْ وَلَا تَغْتَدُوا إِنَّا لَيْدَ لَا يُعِيُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿

اَشَدُمْ الْقَيْا وَلانْفَا مَلْ هُوعِنْ أَلْسَهِدا كُوّا مِحَةٌ بْقَا مُلُوكُمْ فِهْ فَانْ قَالَكُو كُمْ فَاقْتُلُو هُرِكَذَ لِلْكَجَرَّاءُ الكَافِينَ فَإِنَّا نَهُوَا فَإِنَّا لِلْهَ غَفُوزُ رَجِيُّهُ ﴿ وَقَا لِلْوَهُ رَحَتَّى لَا تَكُونَ فَيْنَةٌ وَكِكُونَ ٱلدِّنْ بِلَّهُ فَانْأَنَّهُواْ فَلَا عُدُوانَ ٱلْا عَا ٱلظَّالِمِينَ الشَّهُ وَالْحَامُ بألنتهرا كخار والخرماك قيصاض فرأعند عظينكوفا غنذواعكيه عِنْلَمَا أَغَلَدْى عَلِيكُمْ وَأَنْقَوْ اللَّهُ وَأَعَلُوْ الزَّالْ للْمَعَ الْمُنْقِدَنَ وَٱنفِقُوا فِي سَبَيلَ مَلْهِ وَلَا نُلْفُوا بَا يُدِيكُمُ إِلَىٰٓ لَتَهُ لَكُمْ ۚ وَآخِسنُواْ أَنَّاللَّهُ يُحِنُّ الْمُسْنِينَ وَاعْزُا ٱلْحِرَّوَ ٱلْعُرُّو لَلَّهُ فَالْأَحْصُرُمْ فَأَ ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٰلْمَدْيَ وَلاَ تَقْلِقُوارُ وْسَكُمْ حَنَّى يَبْلُغُ ٱلْمَدَّى حَجَلَهُ مَّنَّ كانَمِنُكُمْ مِرَهِماً أَوْيِهِ أَذَكُمْنَ رَأْسِهِ فَفُدُتَهُ مُنْ هِيَا مِ أَوْصَدَقِهُ أؤننك فاذآآمنن فأنمنع بالفيرة المالج فأأستنسر مِنَالْهَدْيِ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِّيا لِمَلْنَةَ الْإِيرِ فِي أَلِجَ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُهُ لَلْكَ عَشَرَة كامِلَة ذلِكَ لِزَلَمْ يَكُنَّ هَلْهُ حَاضِي لَسَجِدا كُرَامُ وَٱنَّفَوْاا لِلْهُ وَٱعْكُوا آَنَا لِلْهُ سَنَدَيْدا لِعِقَابِ

أشفر معنكؤمات فأفرض ببهناكم تلا رَفَنَ وَلَا مُنْهُ قَ وَلَا جِكَالَ فِي الْحِزُّ وَمَا تَفْعَلُوا نُ خَيْرِيَعُنَكُهُ أَمَلُهُ وَتَزَوَدُوا فَإِنَّا يَخَبُرَأُ لِزَّادِ ُلتَغُوٰىُ وَانتَعُوٰدِ يَآلُولِ إِلاَ لْبَتَابِ لِيَهْرَ عَلَيْكُ مِنْ رَبُّكُمْ فَإِذَا آفضت منعرفات فاذكرواالله عند المشعر الحرَامِ وَاذَكُوهُ كَا حَدْيَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ وَسَلِهِ لَمَوْ الصَّالِينَ النَّهَ آمِيضُوا مِنْ حَينَتُ آفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغُفْرُوااللَّهُ أَزَّاللَّهُ عَفُوْرُ رَجَعُهُ فَاذَا فَضَنْتُهُ مَنَاسِكَكُ فَاذْكُرُ واأللهَ كَذِكُوكُمُ الْمَاءَكُمُ آوَاسَنَدَ يِ كُوكُمُ لِمَنَاسِ مَنْ يَعَوْلُ رَبَّنَا أَيْنَا فِأَلَدُ نُنَا وَكَمَالُهُ لِيفِ ٱلْأَخِرَةُ مِنْ خَلَا قِي وَمِنْهُمُ مِنْ مَعُولُ رَبُّنَّا امْنَا فِأَلَّذُ نُسَا حَسَنَةً وَفَالْأَخِرَةَ حَسَنَةً وَفِنَاعَنَابَالْنَادِي اوْلَيْكَ كمنه نضيب مِمَّا كسَّنبُوا وَاللهُ سَرِيْعِ الْحِسَابِ ن

44

وَآذُكُوُوااللَّهُ فِي كَالْمِ مَعَدُ و دَايِ فَنَ تَعْجَا لَهِ فَوْ مَنْنِ فَلَا اِنْتُرَعَلَيْهِ وَمَنْ مَأْخَرَ فَلَا اِنْمَ عَلَيْهِ لِلْزَاضَفَى وَٱنْفَوْاٱللَّهُ وَٱغْلُواٱنَّكُوْ إِلَنَّهُ نَصْتُمُ وَنَ ۗ وَمَزَلِنَاسِ مَنْ يُغِيُكَ قُولُهُ فِي ْلِحَيُّو فِي ٱلذُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ الْحِصَامِ وَاذِاً تُوَكِّلُ سَعْمِيفِ ألآ دُضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرَثَ وَٱلْمَسْلَ وَٱللَّهُ لأبجِبُ النسَادَ وَإِذَا فِيلَاهُ أَنَّى أَلَهُ ٱخَذَنَّهُ الِعَزَةُ اللانِدِ فَسَيْهُ جَمَنَهُ وَلَبِنُسَ لِلْهِكَادُ وَمِنَ لِنَاسِ مَنْ يَشِرِي نَفْسَهُ أَبِنِكَاءَ مَنْهَاتِ أَلْهِ وَاللَّهُ رَوْنُ بِالْعِيَادِ لِمَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَدْخُلُوا فأليتياكا فترولاتت بمواخطوا بالشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدْ وَكُمْ مِنْ مِنْ فَأَنْ ذَلَكْ خُرُمِنْ بَعِينَا وَالْمُؤْمِنُ بَعِينَا وَاللَّهُ مَاجَآءَ نَكُرُ الْبَيْنَانَ فَاعْلَوْااً فَأَلَٰلَا عَبِرُحَكِيمُ هَلَهُ فَكُونَ إِنَّا اَنَ أَلِيَهُ مُواللَّهُ فِكُلِّلِ مِنَ الْعَكَامِ لَكُنِكَهُ وَقَضِيَ الآمُرُوَإِلَىا لَهُ نُرْجَعُ الْامُورُ

سَلَ بَخَاسِٰ اللَّهُ أَنْيُنَا هُمْ مِنْ أَيَّةِ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُتَدِيْنِ فِيَهُ اللَّهِ مِنْهَادِ مَاجَاءَ مَنْ فَالَّاللَّهُ سَنَدِيْدُ العِقَابِ فَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْالْكِيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَيْنِيَ وَنَمَ إِلَّذَهَ إِمَنُوا وَٱلَّذِيزَ إِنَّكُوا فَوْقَهُ \* وَوَالِقِيمَةِ وَاللَّهُ يَرُدُ فَمَن يَشَآءُ بِغَيْرَ جِيمًا بِ كَانَ اَلْنَاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً فَعَتَ اللهُ النَّيِ مَنْ مَبَيْرِينَ وَمُنْدِدِينَ وَانْزَلَهَعَهُ وُالْكِنَابَ بِالْحَقِ لِيَخَكَّرَ بَنِزَا لِنَايِسِ فِهَا اَخْتَلَعُوُ ا فِيهُ وَمَا ٱخْلَفَ فِيهِ لِإَ الَّذِينَ اوْتُونُ مِنْ يَعِيْدِ مَاجَّاءَتُهُ مُ البيّناتُ بَغِيًّا بِبَنْهَ مُ فَهَدِّيَ لِلهُ الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَا خَتَلَفُوا ا بيومِنَا نَحِقَ بادِ نِهُ وَاللَّهُ يَعْدِى مَنْ يَنَّا ءُ إِلَيْ صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ٱمْرِحَيِسَنُ عُآنَ مَدْخُلُوا ٱلْحَيَّةَ وَكَنَا مَأْيَكُمُ ۗ مُ مَنْلَ لَذَينَ خَلُوا مِنْ فَيٰلِكُ مُسَتَنْفُ وُ الْمَاْسَاءُ وَٱلضَّمَّ آهُ وُذُلُولُوْ احَتَى مَعُولَ ٱلرَسُولُ وَالْذَيْنَ الْمَوْامَعَهُ مَيْ يَصُرُاللَّهُ ٱلْآانَّ نَضَرَ اللهِ قَرِيكَ · · ، يَسْتَلُوْ نَكَ مَاذَا يُنْفِعَوُنَ قُلْمِاً آنفقتُمُ مُنْ خَيْرَ فَلِلُوالدَيْنَ وَأَلاَ فَرَبَىنَ وَأَلْيَتَا مِي وَأَلْسَأَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِينُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرُ فَا نَّا لَلْدَبِهِ عَلِيْهُ اللَّهِ اللَّهِ ~ .

كُنَّ عَكَنُكُمْ الْقِنَالُ وَهُوَ كُنَّ لَكُمْ وَعَهٰ إِنَّ كُمْ وَعَهٰ إِنَّ كُمْ هُو نَنِنًا وَهُوَخِيزُكُمْ وَعَسَهُ إِنْ يَخِيُوا لَنَنْكًا وَهُوَنَنْزُ لَكُمْ: وَٱللَّهُ بَعِنَا ۚ وَآنتُهُ وَلا تَعْلَمُونَ ۚ يَنْكَلُونَكَ عَزَاللَّهُۥ كزام فيال فيدفوا فيان فيه كبيروص لأعن سبيل لله وَكُفُرْنِهِ وَالْمَنْجِيدِ أَكُمُ إِيرُ وَاخِرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱلله وَالفِئْنَةُ ٱكْبُرُمُ وَالْقَتْلِ وَلا يَزَالُوْ نَ يَفَا لِلُو يَكُمُ ۖ حَتَّىٰ بَرُوۡ وَكُوۡعَنِ دِينُ ۚ إِنَّاسِيۡطَاعُوا وَمَنْ يَزِلْدِهُ منْ خُدْعَنْ دينه فِمَنْ وَهُوكَافٌ فَاوْلَنُكَ حَبِطَكُ آغاكمه فألذنيا والأخرة واوكيك آضحاب كنادهم فِيهَاخَالِدُونَ ﴿ إِنَّالَهُ بَنِ الْمَثُوا وَٱلَّهُ بِنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلَ لَلْهِ الْوَلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْتَ أَلْلَهُ وَٱللَّهُ غَيَا فُورُ رَحَتُهُ لِيَسْتُكُونَكَ عَنَ ٱلْحَبْرُواَ لَلْمِسْرُ فُلْ فِيهَا إِنْ ثُمُكِيرٌ وَمَنَا فِعُ لِلنَّا بِسُوا يَمْهُ مَا آكُبُ ثُ مِنْ نَفِيهُا وَيَنْتَلُوٰ مَكَ مَا ذَا يُنْفِعُوْنَ قُولَ لِعَفُوكَ لَذَٰ لِكَ يُبِينُ اللهُ لَكُو الأيابِ لَعَلَّكُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فأكذننا وَالْإِخَرَة وَيَسْتَلُهُ مَكَءَ السَّالِحِ فَالصَّلاحُ خَذُوان تُحَالِط مِنْ فَاخِوَانَكُو وَاللَّهُ مَا الْفُسِدَمُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَاعْنَكُمُ أَذَا لِلْهُ عَذِيْزِيرَكُمُ المَشْرُكَا الْحَتِي نُوْمِنَ وَلَاّمَةٌ مُواْمِكَةٌ خَوْمُومُهُمُ كَا وَلَوْاَغِيَّتُكُو وَلا نُنِيحُ االْمُشْرَكِينَ حَتى يُؤْمِنُوا وَكَتَبَدْمُ وُمِنْ خَهُ مَ مُنْهُ لِهُ وَكُوا عِيكُمُ الْوَكِيْكَ يَدْعُونَا لَمَ لَنَكَ إِد وَٱللَّهُ مَذَعُواا لَىٰ لِكِنَّةَ وَالْمَغِغْرَةِ مَا ذُنْهُ وَيُسَرِّوْمَا تَرَلِنَا إِس لَعَلَمُهُ ذَيِنَا خَصَرُونَ ۗ وَيَشَالُونَكَ عَنَا لِمِيضَ فَلَهُوَ آذكى فاغتز لؤاأ لينسآء فيالمجيض ولأنفز بؤهن تحتيا تَطَلُّهُ إِنْ فَاذَا تَطِيفُ ثَنَ فَأَوْ هُرِّ مِنْ جَنْنَا مُرَكُوْاً لِلَّهُ أَنَا مِنْهُ يُحِنُ التَّوَّا مِنَ وَيُحِنُ الْمُطَهَّرِينَ مِنْ الْوُكُمُّ: ءَ نُوْكُذُ فَانْوُاحَرَيْكُمْ آنَ نِسْئُةً وَقَدَمُوا لاَنْفُسِكُمْ وَٱنَّفُواْ اللَّهُ وَٱعْكُوٰا آنَكُ مُلا قُوْ اُ وَلَيَّتُم الْمُؤْمَنِينَ ولأقفكذا الله غرضة لآيكا فيكندآن تستبزوا وَتَتَعَوُّا وَتَصْنِيلُ إِبَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَجَيعُ عَلِيُّ

﴿ يُواجِٰذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّهُ وَلَا يَكُمُ وَلَكِنْ يُوا قُلُهُ لَكُمْ وَأَلِلَّهُ عَنَّهُ (تَحَلَّكُ لَلَّذِينَ وَلُوْنَ مَنْ بِنِياً إِنْهُمْ رَبِّضُ زَبَعَةِ أَشْهُرِ فَانِ فَأَوْفَا زَاللَّهُ عَفُورُ رُجِيتُهُ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّا لِمُتَّكِّمِيثُمُ عَلِيَّهِ ۗ وَالْمَطْلَقَاكَ يَتَرَقِّغَنَ كَإِنْفُيْهِنَ تَلَنْهَ وَوُو وَلا يَعَلَ كُنَّ اَن كَيْمَنْ مَا خَلَقًا لَهُ فِي أَنْكُنَّ اللَّهِ فَا رَحَامِهِ فَإِنَّانَ يُؤُمَّن بالله وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ وَبُعُولُنُهُ رَّا حَقَّ بَرَدِهِنَّ فَ ذَٰلِكَ إِنْ آذا دُوا اِصْلاحاً وَلَهُ ٓ مِنْكَ ٱلْذَى عَلَيْهِ ۖ وَالْمَغُرُونَ وَلِلرَحَالِ عَلَهٰنَّ وَرَجُنَّا وَأَلِدُ عَرِيْزِيجَكِمْ الطَّلَاقَ مَنْ إِنْ فَأَرْضَاكُ بِمَعْرُوفِياً وْنَشَهْرِيْكُمْ الْحِيسَانِ وَلَا يَحَلُّكُمْ أَنْ فَأَخْذُ وْاتِّيا الْمَيُّمُوْهُنّ مَنَيْنًا إِلَّا انْ يَهَا فَا الْإِنْ بِعِمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَانْ خِفْتُمْ ٱلْإِيْقِيمَا خذوداً لله فَلا بُحَنَاحَ عَلَيْهَا فِهَا أَفَلَاكُ بِرِيْلِكَ حُدُوداً للهِ فلاتعنك وهاومن سعدك حذودالله فاوليك فمالظا لموت فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا يَعِلُ لَهُ مِن بَعِدُ حَتَىٰ تَنْكُمُ ذَوْجًا غَيْرَهُ فإن كَلَقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلِهُمَا أَنْ يُتَرَّاجَعَا إِنْ ظَنَا ٱنْ يُعِيمَا حُدُودَا للهِ وَمَلِكَ حُدُودُا للهِ يُنَبِّنُهَ الْفَوْمِيَعَكُونَ

وَاذَاطَلُفُتُ ٱلنِّنَاءَ فَكَفَ آجَلُهُ ۚ فَأَمْسِكُمُ هُمْ يَعَرُوفِ أوَسرَجُوهُنَ يَهُمُ وفِ وَلا نُمْسِكُوهُنَّ صَرَارًا لِنَعْتَلْوا وَمَنْ يَفَعَا ذٰلِكَ فَعَذَظَكَمُ مَنْسَهُ وَلِا تَعَيَّذُوۤ الْمَائِلَةُ مُؤَوَّا وَأَذُكُو بغتاً للهُ عَلَيْكُمُ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْكِنَّةِ يَعِظُكُمْ وَٱنَّفُوا ٱللَّهُ وَٱغْلُوا آنَّا للَّهِ بِكُلِّنَّنِ عَلِيْمٌ \* وَإِذَا طَلَّفَهُمْ النِسَاءَ فَبِلَغُزَ اَجِلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكُنَّ أَرُوا بَحْنَ إِذَا رَأْصَوْا يَنْهَ مُ فِالْعَرُوفَ ذَلْكَ نُوعَظُ بِرَمَ كَانَمَنَكُمْ نُوْمِنُ بألله واليوم الاخرذ لكراك كأواطية والله يعكروان لاتَعْلَوْنَ وَأَلُوالِدَاتُ يُرْضِعُ ۖ أَوْلِادَهُمْ ۖ جُوََّلِّنَ كَامِلَانُ لِنَّ الْادَانْ بِنِعَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ دِزْفُهُ ۖ وَكِنْ وَهُنَّ بإلكغ وف لأنكلف تفش كإوضعها لانضآ دوالدة بوكيها وَلَامَوْلُوْذَ لَهُ بُوكِي وَعَلَىٰ لُوارِثِ مِثْلُهُ لِلْكَ فَإِنْ أَزَا وَافِصَالًا عَنْ رَاضِ مِنْهَا وَتَنْ اوْرِ فَلاْجُنَاحَ عَكِيْهُا وَانْ أَرَدُ لَهُ أَنْ تَنَرَضِغُوا ٱوْلادَكُمْ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّهُمْ مَا انْيَنَهُ بِلْلُغَرُوفِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَٱعْلَوْا آنَّاللَّهُ بَمَاتَعَلُونَ بِصِبْلٌ :



49

اَذَبَعَهُ اَشْهُرُ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْزَ آجَلَهْزَ فَلاْجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا فَعَلْنَ فِيهِ أَنفُيْهِ مِنَ بِالْمِغُرُوفِ وَأَنلَهُ بِمَا تَعَلَوْنَ حَبَيْرٌ وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا عَضَنْهُ بِيرِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّنْكَ ءِ آفاً كَنَنْ نُرْفِياً فَفُلِيكُمْ عِلْمُ اللَّهُ ٱنَّكُمْ سَتَذَكَّرُ وْنَهَنَّ وَلِكِنْ لِانْوَاعِدُوهُنَ سِرًا لِإَانَ تَقَوْلُوا قَوْلِاً مَغْرُوكًا وَلاَ تَغِيمُوا عُفَانَ ٱلنِّكاحِ حَنَّى يَنْكُمُ الْحِكَتَا لِلَاَحِكَةُ وَأَعْلَوْااَنَا لِلَّهُ يَعَكُمْ إِنَّ فِي لَفُنِكُ فَأَخَذَ رُوْهُ وَأَعْلَوْااَنَّ ألله عَفُوزٌ جَلِيْهِ الْإِجْنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْطَلَفْتُمْ ٱلبِّسْاءَ مَاكُمْ غَسَتُوْهِزَ أَوْتَهُمْ مِنُواكُمْنَ فَرِيضَةً وَمَتِعُوْهُنَ عَلِلُوسِمِ قَدَرُهُ وَعَإِ لِلْفَيْرَ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْغَرُونَ حَقًّا كَالْخِينِينَ ؞ۅٙٳڹ۬ڟۘڵڡٙٚؿٚۅۿڹؠڹۊٙڹٳٲڹؙۘؠۧڛٙٷۿؽٙۅٙڡۜۮۏۘۻ۬ؾۄٙۿڹ وَيَضِدَةُ فَيَصْفُ مَا فَرَضَتْ لِإِلَّا اَنْ يَغَفُوْنَا وَبَعْفُوا الَّذِي بَيدِهِ عُفَدَةُ ٱلنِكَاجِ وَآن تَعَنفُواۤ أَفْرَبُ لِلنَّعَوٰك وَلاَنَسْتُواالْفَصْلَ بَنِيكُمُ إِنَّاللَّهُ بِمَا تَمْلُوْنَ بَصِكُمْ ﴿

حَافِظُ اعَا آلصَكُوا بِدَ وَالصَّلُوهِ الْوُسُطُ وَقُومُوا يله قاينين فانخفت فرجالا أورك بانا فايذا آمِنْتُمْ فَاذَكُو وُاللَّهُ كَاعَلَكُمْ مَا لَوْتَكُو نُواتَّعَلَهُ نَ وَالْذَينَ الْمُوَوَّوَنَ مِنْ كُنْ وَمَذَرُونَا ذَوْاجًا وَصَيَّةً لأذواجه بمرمتا عالك كخول عكبرا خزاج فاي خرجن فَلاجْنَاحَ عَكَنَكُمْ وَ مَا فَعَنَانَ لِيهِ أَنْفُسُهِنَ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيْزِ عَكِيْهِ ۗ وَلِلْطَلَّقَابِ مَنَّاعٌ بِالْعَرُوفِ حَقًّا عَلَى الْنَعْبِينَ كَذَلِكَ بْبَيِّنِ آللهُ لَكُمْ أَمَا تُهُ لَعَلَكُمُ نَعَصْلُونَ ۚ ٱلْمُ تُرَالَيَا لَذَنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَادِهِنْ وَهُرُ ٱلْوُفَّ حَذَرَا لُوَتِ فَعَالَ كُمْ ٓ اللَّهُ مُونَوْانَتُوْ آخَيَاهُمُ إِنَّاللَّهُ لَدُوفَصَلْ عَلَىٰ النَّاسِ وَلِكُوَ أَكُنُرُ النَّاسِ لا يَنْكُرُونَ وَقَالِلُوامِنْ سَبَيْلَاللَّهُ وَأَغَلُوا آنَا للْهَ سَمِينٌمْ عَلِيْهِ مَنْ ذَا ٱلذَى بغيض كله قضاحتنا فيضاعت كه احنعافا كَنْيَرَةً وَٱللهُ يَعْبِضُ وَيَجْمُظُ وَالَّهُ وَرُجْمَوْنَ

الْمُسَرَاكِيالْكُلُّومِنْ بَنِي مِنْ اللِّي مِنْ اللَّهِ مُوسَى إِذْ فَالْوَا لِنَجَ كُمُ مُا يُعَنَّ لَنَا مَلِكًا نُفَا يُلْ فَصَابِيلًا مَهُ قَالَ هَا عَسَنَةُ إِنْ كُنِتَ عَكِينُكُو ٱلْفِتَالُ ٱلْآَنْفُ أَلِلُا لَا لَا لَكُا لِلَّا لَا لَا لَا لَا قَالُوا وَمَالَنَا آلَا مُعَالِلَكِ سَبَيِلَ لَهُ وَفَدْ أُخِرْجُنَا مِنْ دِبَارِنَا وَأَبْنَآنِنَا فَكَنَا كُنِّبَ عَلِيْهِمْ أَلِمَتَ الْأَوْلُوا الآقليكا منهة وَالله عَلَيْه بَالظَّالِمِينَ وَقَالَ كمنزنينهذا فأبلة قذبعت ككي طالوي كاليكا قَالُوْا آنَ يَكُونُ لَهُ الْمُلُكُ عَلَنَا وَغَنْ إِتَّقُ الْمُلْكِ مِنهُ وَكَرُنُونَتَ سَعَةً مِنَ لِمَالِ قَالَانَ اللهُ أَصْطَعَتُهُ عَلَيْكُ وَزَادَ أَبْسَطَهُ كُيْ الْعِلْمُ وَالْجِينِيهِ وَاللَّهُ يُونُ فِي مُلكَّهُ مَنْ يَيَّكَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْهِ وَقَالَ كَمُنُهُ نَبِينُهُ وَإِنَّا لِيَةً مُلْكِهِ أَنَ يَأْتِيكُمُ ٱلْثَا بُوتُ فِيهِ سَكِينَة رُمُنُ رَبَكُرُ وَبَقَيَّة رُمَا مَسَرَكَ الْ مُوسَى وَالْ هَـٰرُونَ نَحَنَّيْلُهُ الْمُلْيَٰكُ ۗ إِنَّكَ ذَٰ لِكَ لَا يَهُ كُمُ إِنْ كُنْتُ مُوْمِنِينَ

فَلَنَا فَصَلَطَا لُوْتُ بِأَلْجُ نُودِ قَالَا يَنَا لَلْهَ مُنتَابِكُ بنَهَ فَنَ شَرَبَ مِنْ لَمْ فَلَيْسَ مِنْي وَمَنْ كُرْ يَطْعَتُمُهُ فَانَّهُ مِنْهِ إِلَّا مَنْ أَغَرَّوْكَ عَزَفَةً بِينِ فَسَرَّرُوْا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِنْهُمْ فَكَنَاحًا وَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ أَمَسُوُلِ مَعَهُ فَالْوَالْاطَاقَةَ لَنَا الْيُؤْمِ بَجَالُونَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظِّنُونَ آتَهُمْ مُلا قُوْاالله كَنِينَ فِئَةِ فَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَتِبْرَهُ بِإِذْ نِأَ لِلَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّايِرِينَ. ، وَلَمَا بَسُورُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودُو فَالْوَادَبِّنَاآ فَرِغَ عَلَيْنَاصَبْراً وَنَبَيْت آفذامتنا وأنض زماعك القوم الكافرين فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْ نِلَالِهِ وَقَتَلَ ذَاوُ دُجَالُوتَ وَالْتَيْهُ ٱلله المُلْكَ وَالْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَتَنَّاءُ وَلَوْلَادَ فَعُمْ آللوالتاس تغضه فنبعض كفستدينا لآرض وَلَكِنَ اللَّهُ دُوْفَضُلِ عَلَى العَالَمِينَ لِلْكَأَيَاكُ اللَّهِ تَشْلُوْهِ كَاعَلَيْكَ بِأَلِحَقَ وَآيَكَ كِنَ الْمُنْسَلِينَ ﴿



يَلْكَ ٱلرِيْسِ أَفَضَلْنا بَعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعِضِ مِنْهُمْ مَنْ كُمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَابٍ وَأَمَيْنَا عِيسَىَ أَنْهَ ثَمِ الْبَيْنَاكِ وَآيَدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلقَدْسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْنَتَلَ لَدَيْنَ يِنْ جَدِهِ مِنْ بَعِدِ مَاجَآءَ تَهُ ﴿ الْبَيْنَاكُ وَلَكِنَ اخْلَفُوا مِنْهُمْ مَنْ إِمَنَ وَمِيْهُمْ مَنَ كَفَرَ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا أَفَتَ لُوا وَلِكِنَ اللهُ يَفْعَلُمْ الْرِيدُ ۚ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا آنفِيعُوا مِّمَا رَزَقَنَاكُمْ ۗ مِنْ فَبِلَا ذَيَانِي يَوْمُ لا يَنْمُ فِيهِ وَلا خُلَهُ وَلا سَلَمُ اعَلْهُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا الْهَ كِلاَهُوَالْحَالَقَوْمُ لأنأخذه سِنَة وَلاَ نَوْثُرُلَهُ مَا فِأَلْسَمُوا يَوْمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ أَلَا بِادْ نِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آبَدِيهِ مِ وَمَاخَلُفَهُ مُولَا يُحِيطُونَ بَنْنِي مِنْ عَلِيهِ إِنَّ إِيمَانِنَاءَ وَسِيعَ كُنْ بِنَيْهُ ٱلسَّمُوا بِ وَالآرضَ وَلا يَوْدُهُ حِفْظُ هَا وَهُو ٓ العَيْلُ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاءً فِي الْذِينِ فَدَتَبَكِنَ ٱلرَّشْدُمِنَ ألغَيْ فَنَ يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُونِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهُ فَعَدَأُسُمَّسَكَ بالغروة الوثق لآا نفيصا مركمأ والله سميغ عليثمر

"

اللهُ وَلَيَّا لَذَيْنَا مَنُوا يُخْرَجُهُ وَمِنَّا لِظُلَمَا بِيا لِيَّا لِنَوُدِ وَٱلَّذِينَ كَنَارُوا ٱوْلِيا وْلْمُهُ ٱلطَّاعُونَ يُخْرُجُونَهُ \* مِزَالنُّودِ إِلَى لَظَلْمًا مِنَا وُلَيْكَ آصَابًا لِنَادِ مُرْفِبَ خَالِدُونَ ٱلۡمُزۡتَدَالِيا لَٰذِي عَابَمَ إِيزَٰ هِكَ مِنْهِ آنانيهُ ٱللهُ ٱلمُلْكَ اذْ فَالَا بُرْهِيُم رَبِّكَ لَذَى يُخِيى وَبُمِيتُ فَالَ نَا أَخِي وَأُمِيتُ فَالَا بَرْجِيْدَ فَإِنَّا لَهُ يَأْتِي بَالِسْمَيْدِ مِنَ لِلتَّرْقِ فَأَيْ بِهَا مِنَ لِلَيْرِبِ فَبُهِتَا لَذَى كَفَّتُرَ وَاللَّهُ لَا يَهُدُوكُمُ الظَّالِمِينَ ۗ ٱوْكَالَّذِي مَرَّعَلَىٰ اللَّهِ عَرَّعَلَىٰ ا فَرَبِهِ وَهِي خَاوِيْهُ عَلْيُحُ وِينْهَا فَالَا يَيْ نِينِي هَٰذِهِ اللَّهُ يَعْدَمُونِهَا فَآمَا لَهُ آللُهُ مِائَةً كَامِرْنُهُ بَعَنَهُ فَاكَ كُوْلَيْنَةَ قَالَ لِينْتُ يَوْمًا أَوْبَعِضَ بَوْمِ قَالَ الْكِينَةِ مائة عامر فانظر الى طعامك وشرابك كريتسكنه وأنطر المحتمارك ولغغكك أية للتساس وأنطن الَالْعِطَا مِكَفَ نُنْفِرُ هَا نُتَمَ نَكُسُوهَا مَنَا اللَّهُ لَكُنَّا نَبَيْنَ لَهُ قَالَ عَنَا إِنَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

وَاذِ فَالَا إِزْمِيْهِ رَبِيَا دِنْكَيْفَ نَحْ الْوَيْ فَالْلَا وَلَا نَهُ : الَهَا وَلَكَ لِيَطْمَئُنَ قَلْمِ قَالَ فَذَا رَبِيكَ فَمِزَ لِطُهُ فَصْرُهُ وَإِلَيْكَ ثُوآ اجْعَلْ عَلِكُلْ جَبَالِ مِنْهُنَ جُزا ۖ ثُوآ ادْعُونَ بِهَ لِهِ سَعْمًا وَأَغَازَأُ أَلَا لَهُ وَعَرِيْنِهُ حَكَّ مَنْأُ ٱلَّذِينَ ينفيغؤن آخوا كمنه فيسبيل الموكننا كتبكأ أنبكث سب سنابك كل سنبكة ماته حَبَةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لَنَ يَنَآ أَءُ وَاللَّهُ وَاسِنْعَ عَلِيُّهِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَآ مُوالَّهُمْ فسبيكا لله ثركا ينتعون ماآنفقوا متأولا آذمكم خُرُهُ عِنْدَ دَبِهِنُووَلاْخُونْ عَلَيْهُ وَلاَهُ يَوْبُونَ لْمَعْرُونُ وَمَغْلَرَهُ خَنْرُمُنْ صَدَقَةِ يَنْبَهُ الدِّي للهُ غَنْيُحَلِيْدِ إِلَا يُمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لأنْطُلُوا صَدَقَا يَكُمْ. اِلْمَنَ وَالْآذِي كَالَدَى يَنْفُقُ مَالَهُ رِثَآءَ ٱلْسَاسِ وَلَا وْيْنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَيْرِ لَكَنَّاكُهُ كَنَّاكَ مَفُوانَ عَلِيْهِ نُرَاثِ فَاصَابَہٰ وَا بْلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَعَنْدِ دُونَعَلْ شَيْعُ يَمَا كَسَبُوا وَأَلِلْهُ لَا يَهُدِى الْقُومَ الكَافِرَ.

مَثَا ٱلذَنَ نَفْقُونَ آمُواكُ لُلْنِعَا وَمَنْهَا مِاللَّهِ وتنبيتا منأنفنيه وكئل جنية برنوة امتابك وابْلَ فَاتَثُ ٱكُلَهَا ضِعْفَيْنَ فَإِنْ كَمَ يُصِبْهَا وَابْلَ فَطَلَ لَ وَٱللَّهُ مِمَا تَعَلَّوْنَ بَصِيرٌ ۚ اَيُودُ ٱحَدُكُوا ٓ نَاكُونَ لَهُ ۗ جَنَهُ يُمنْ نَجَيلُ وَآعْنَا مِيتَجَرِي مِنْ فَيْهَا أَلَا فِهَا لَلَهُ فِهَا بْنُكُلُ النَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِيْرُولَهُ ذُرْبَيْرُ صُعَفَاءُ فَاصَابَهَا اغِصَارُ فِيهِ نَازٌ فَاحْتَرَقَتَ كَذَٰ لِكَيْبَيْنُ ٱللَّهُ كُكُمُ ۗ الأياتِ لَعَـالُّكُمُ تَنَفَكَّمُ وُنَ ﴿ مَا اَنَّهَا ٱلْذَهَرَ أمنواآنفيغوا منطيباي ماكستنزوتيا آخرخناكك مِزَالاَ رَضَ وَلاَ تَيْمَتُهُوا الْحَيْكَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَكُنْتُمْ بأخذيراكآ آذنينضوا فيدوا عكواآناً لله عَيْن حبيك الشنطان تعك كمُ الصِّغرَوَيَا مُرَكِّمُ بِالْغَسَبَاءِ وَاللَّهُ يَعِيْدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسْعَ عَلِيْر يُؤْ فَالْكِنْكُهُ مَنْهَيْثًا ۚ وْمَنْ يُوهْ مَنَا لِكِنْكُهُ فَعَنَذَ الْوِيْنَ خَيْرًا كَتْبَيَّرًا وَمَا يَدَّكُّرُ كُلَّا إِوْلُوا ٱلآنْبَابِ ٠٠

وَمَا اَنْفَقَتُ مُ مِنْ نَفَقَهَ إِ وَلَذَ زُلْمَ مِنْ لَذَ ذِ فَا كُنَّا لِلْهُ بَعِنكُهُ وَمَا لِلظَّ الِمِينَ مِنْ آنصارِ إِنْ شُبِدُوا الضَدَهٰابِ فِنعِيمًا ِ هِي وَإِنْ تَخْفُوْهَا وَتَوْتُوْهِكَا الْفَقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرَكُمْ وَلَيْكَفَرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيًّا يَكُوْ والله يماتك كمانى خبث كنير كلنك فمديهم وَلِكِمَ ۚ إِلَّهُ يَهُدِي مِنْ يَتِنَّاءُ وَمَا نُنْفِ قُوا مِنْ خَيْرِ فَلاَ فَفْيِهِ كُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ٱبْنِيفَاءَ وَجُهِ ٱللهِ ومَا تُنفِ قُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِيَّكُ خُوا مِنْ خَيْر لأنظكؤن للضُغَرَآءِ الَّذِينَا ُحْصِرُوا فِي سَبَيْلِ ألله لابَسْنَطِيعُونَ صَرْماً فِالْأَرْضِ يَحْسَلُهُمُ الخاه اآغناء مآزالتعقف تغرفه فربسيميهم لأمَسْتَكُهُ نَأَلْنَاسَ إِنْكَافًا وَمَانُنْفِ فَوَا مِنْ خَيْر فَإِنَّا لِلْهُ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِيعُونَا مَوْالَمَكُمُ إَلْنُلُواْلنَّهَا دِسِنًا وَعَلاينَيةٌ فَلَهُ وَآخُرُهُ وَعُذِيدَ رَبِهِيعُ وَلا خَوْفِ عَلَيْهِ مُولًا هُمُ مَعَ إَوْنَ رِسُ



الَّذِينَ فَإِكْلُونَ آلِهِ بِوَالْإِيقَوْمُونَ إِلَاّ كَا يَعَوْمُ الْذَي يَخْتَطُهُ ٱلشَّنِطَانُ مِنْ أَلِيَّةٍ وْلِكَ مَا ثَهُمْ قَالُوْالِغَا الْبَيْعُ مِنْلَ إِنْوا وَاحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيوا فَنَجَاءَ مُ مَوْعَظِهُ بزرته فاننكعي فكذم أسكف وآخرن إلى لله وتمن غاد فَا وَلَيْكَ آخِيانِ النَّارِهُ مُعْفِيكًا خَالِدُونَ لَيْخُوْلَ مُنْهُ اللَّهُ الزنوا ويزييا لصَدَقاتِ وَاللهُ لأَيْحِبُ كُلُّ هَنَّا رَأَيْمِ إنَّا لَذَ مَنَ الْمَنُوا وَعَيَىلُوا الصَّالِحَابِ وَأَفَامُوا الصَّالُوةَ وَأَوُّاالَ كُوٰهَ لَهُ مُ اَجْرُهُ مُعِنْدَدَتِهِ مُولَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَغْزَبُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا ٱلَّهُ وَاللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُ مْ مُؤْمِنِ مِنَ فَإِنَّا مُفْعَلُوا فأذَ نُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسَنُولِهِ وَانِ ثَنْتُ فَاكُمُ رْوُسُ إِمَوْالِكُمْ لِا تَظِلُونَ وَلَا تُظْلُونَ ۗ وَانْكَانَ ذ وْعُنْهُ وْ فَيَظِرَةُ الْمَيْسَدَةِ وَآنَ تَصَدَّقُوا خَيْرُكُمُ: نُكُنتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْفُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ لَلَّهِ مَ نُوَقَ كُ لَهُ فِينَ مَا كُتَبَتْ وَهُمْ لِأَنْظَلُونَ

مٰا ٱنْهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَمَا يَنْتُعُ بِدَيْنِ إِلِمَا جَلِي سُعْمَ فَأَكُنُو ۚ وَلَيَكُنُ بَنِيَكُمُ كَايِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَايِبٌ آنَ يَكُنُ كَا عَلَهُ ٱللهُ فَلْيَكُنُ وَلَيْمُلِ لَذَى عَلَيْهُ أكئ وَلَيْنَوَا مِنْهُ رَبُّهُ وَلَا بَغِنَدُ مِنْهُ شَيْكًا فَإِنْ كَانَ آلَذِيعَكِنهِ أَلِحَ ثُهَينِهِ ۗ ٱ وَصَعِيفًا ٱ وَلاَ يَسْلَطِيمُ ٱ نُهُ لَ هُوَ فَلَيْمُ لِمَا وَلِيْهُ بِالْعَدُلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهَيدٌ بِن مِن رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُوْ مَا رَجُلَيْنَ فَرَجُلُ وَأَمَرَأَ فَإِنْ مِيْنَ رَضُونَ مِنَ الشُّهِ كَأُواَن تَصِّلًا خِذْنِهَا فَتُدَرِّرُ الْحِذْنِهُمَا الأخزي ولايأسا لشهكآ وإذا مادعوا ولاتستثموا أنَّكُنُونُ مَسَغِيرًا أَوْكِيرًا إِلِمَا جَلِهِ ذَيْكُمْ أَ فَسَلْطَ غِندَ ٱلله وٓٱ فَوَهُ لِلنَّهَا دَوْ وَآدْ نِي ٱلْأَرِّنَا بُوالِا ٱنَّكُوْنَ نِحَارَةً حَاضِرَةً نُذِيرُونَهُ ابَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَنُكُمْ خُنَاحٌ آن كَنُوْهَا وَآخُهِ دُوالِذَا تَبَا بَعَثُ مُولًا يُضَاّ رّ كَايِتُ وَلا شَهِيَدُ وَانِ تَعْعَلُوا فَايَّهُ فُنُوقٌ بِكُونُ وَاتَّقَةُ اللَّهُ وَلِيمَاكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ

وَانْكُنْنُهُ عَلِيسَنَرِ وَكُمْ يَجَيدُ وَاكَايِبًا فِرَحَانُ مَفْهُوصَهُ فَانِ آمِنَ بَعِضْ كُمُ بِعَضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِي فَ غَنَ آمَا نَتَهُ وَلٰيَنَوَا لَهُ رَبُّهُ وَلا يَخْفُوا ٱلشَّهَا دَةَ وَمَنْ يَجْمُهَا فَأَيُّهُ أَيْثُمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْهِ لِلهِ مَا فِي السَّمُوايِدُ وَمَا فِأَلاَ رَضِ وَانْ نُنْدُوا مَا فِي نَفْتُ كُوْ أَوْغُنْ عُنُوهُ يْحَاسِنَكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغَنْ لِمَنْ مَثَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ مَثَّاءُ وَاللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَنَّى عَدِيْرُ الْمَزَّ الرَّسُولُ بَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّا مَنَ بِإِيلَٰهِ وَمَلْئِكَنِهِ وَكُنْهِ ودسله لأنفزق بني آحد من دسله وقالواسميننا وَاطَعْنَاغُغُرَانَكَ رَبُّنَا وَالَّنِكَ الْمُصِّدُ لَا يُتَكَّلُفُ أَلْلُهُ نَفْكَ إِلَا وُسْعَهَا لَمَا مَا كَسَيَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكُسَيَتْ رَتَنَا لَا تَوْاحِدُ نَآإِ ذِنسَينَا آوَآخِطَأْنَا رَتَنَا وَلاَتَحَا ۗ عَلَيْنَا أَضِرًا كَمَا خَلْنَهُ عَلَى لَدِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلا تَعَلْنَا مَالاطاَ قَدَ كَنَايِهِ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغُفُرِيَنَا وَأَزْحَنَا آنْ مَوْلَئِنَا فَانْضُرْنَا عَلَىٰ لَقَوْمِ الْكَافِرِينَ

لَمُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ ۚ ٱلرَّحْمُ لَّةِ اللَّهُ لَا الْهَ كِنْ هُوَالْحَيُّ الْقَيَوْمُ ۖ زَلَّعَلَيْكَ الْكِتَّابَ الْحَةُ مُصَدَقًا كِمَا بَيْنَ يَدِيهِ وَأَنْزَلَأَ لِتَوْزِيْةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْفِيلًا هُدَّى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ لِفُرْهَانَ إِنَّا لَّذَنَّ كُفَرُوا بِإِنَّا إِينَا لَهُ لَهُمْ عَنَاكَ شَدِنْدُوَاللَّهُ عَزِنُوذُ وَٱنْفَامِ ۚ أَنَالِلُهُ لَا يَخِ عَلَيْهِ شَيْ فِي الأرضِ وَلا فِيَالْتَهَاءِ مُعَوَالَدَى عَصِوْرُكُمْ فِيالاَرْهَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لا اِلْهَ اِيَهَ هُوَالْجَرُنِ الْحَكِيْمُ فُوَالَّذِي أَنْزَكَ عَلَيْكَ الْبِكَادِ مِنْدَا فِاتُنْ عَكَمَاتُ هَنَ أَمْ الْبِكَابِ وَاَخْوُمُتَسَابِهَا لَتَ فَامَا ٱلَّذِينَ فَ قُلُوبِهِمْ ذَيْهُ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشَا بَرَمِنْ أَبْتِعَاءَ الفِنْنَةِ وَابْنِيَآا ٓ نَاْوِيلِهِ وَمَا يَغَلُمَاْ وَلَا اللَّهُ وَٱلْمَاسِخُونَ فِي الْعِلْمَ يَقُولُونَا مَنَا بِهِ كُل مِن عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ الْإِ اؤلؤاا لألباب رتبنا لأيزغ فلؤينا بغداد هديتنا وَهَبُ لَنَا مِزْ لَذُنُكَ رَحَمَّةُ إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَا لِى رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِلِارَيْتِ فِيهِ إِنَّاللَّهُ لِأَيْفُ لَلْمَادَ

اَنَاٰلَذَينَ كُفَرُواكَنْ ثُغْمَةَ عَنْفُهُ آمُوالْفُهُ وَلِا اَوْلاُدُهُمْ مِزَاللَّهُ ثَنِيكًا وَاوُلَّنُكَ حُنِهُ وَقُوْدُ ٱلنَّادِ كَدَأُسِأَل فِعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ جَبِلِهِ خِكَذَ بُوا بِا يَإِينَا فَاخَذُهُ وَاللَّهُ بذُنوْبِهِيْرُوَاللهُ شَدِيدُ العِمَابِ تُوْلِلْاَيْنَ كَفَرُهُ ا سَتُغْلَوْنَ وَتَخْشَرُونَا لِي حَنْمَوَ بِشَوَالِهِ كَاهُ قَدْكَانَكُمُ اليَدُ فِي فِئِكَيْنَ الْعَتَافِئَةُ مُتَايِنَ لُهُ فَ سبيراً للهِ وَٱخْرَى كَا فِرَةٌ يُرَوَنَهُ فُرِمِنْ كَيْهُ وَذَائِي العَيْنِ وَاللَّهُ لُو يَدُبِنَصُرُومَنْ بَشَّاءُ إِنَّهُ فَ ذَٰلِكَ لَعِنْرَةً لِانُولِياْ لاَيْضِيادِ زُتِنَ لِلنَّاسِ جُنَّا لِشَّهُوا بِ مِزَالِنَاء وَالِينِهَ وَالْمَناطِيرِ الْمُغَطِّرَةِ مِزَالِدَ هِبَ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيَا الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنَعْ الْمُواَلِّحَتْ ذَلِكَ مَنَاعُ الْكِيَوْ وْٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِنْكَ حُسُوْ إِلَمَاكِ مَلْ ٱۏٝێؚؿؙڬڒۻ<u>ؘ</u>ڒڡؽ۬ۮڵڮٛۯڶڵڋؽۜٳٞڷ۫ڡۜۛۊٙٵۼۣڹۮٙۮڽؚۺڿ جَنَانُ تَرَى مِن تَحِنهَ الْآنهَ أَن كُالِدِينَ فِهَا وَازْوَاجْ مطهرة ودخوان منالله والذبهيث بالبساد



لَذَينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنِّنَا الْمَنَّا فَاغْيِعْ لِنَا ذُنُونِيَا وَفِينَا عَنَابَ لِنَارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِ فِينَ وَالْقَايَبُينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْنَغْفِرِينَ بِأَلِاَسْفَارِ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لاالْدَيْلُا هُوَوَالْكُلْئِكَةُ وَاوْلُواالِعِنْوَا يُعْلِقُ كُلُوالِعِنْوَا لِعَلْمَا الْفِينْطِ الاالة إلا مُوَالْمَرْسِ ذَالْحَكِيْمِ إِنَّالِدِينَ عِنْدَاللهِ الإنلازوماأخلفالذيناؤنؤا البكاب يتزمن بغدِمَا جَاءَ هُ وَالْعِدُ بَغَيَّا بَيْنَهُ وْوَمَنْ كِكُنْ فِأَمَانِ اللَّهِ فَأَنَّا مُّهُ سَرِيْعِ الْحِسَابِ فَإِنْجَاجُولَ فَقُلْ السَّكُ وَجِي ا لِيْهِ وَمَنِ أَتَبَعَنَ وَفُلْ لِلَهِ مِنَ اوْتُوا الْكِمَّابَ وَالْأَيْسَيْنَ ءَاسَكَ يُنْ فَإِنْ آسَكُوا فَعَدِ أَهْتَدُ وَا وَانِ تَوَلُّوا فَا نِكَتَا عَلَيْكَ الْبَلاغِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الْإِلَاثِينَ يَكُفُرُونَ بِايَادِاللَّهِ وَيَقْتُلُونَا لَئِكَ بِنَ بِعَكِيرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَا لَذِينَ مَا مُرُونَ بِالقِسْطِ مِنَ لِنَاسِ فَبَيْتُرْمُ مُ بعَذَابِيَالِيدِ ﴿ اوُلَيْكَا لَهَ بَنْ حَبِطَتْ آغَسَا لُمُ مُو فالذنبا والاخرو وماكم فيمن الصرب

ٱلَهُزَالِكَالَّذِينَ وُنُوا نَصَيبًا مِنَ الْكِيَّابِ مِدْعَوْزَا لِيُكِابِكَاللَّهِ لِيَكُرُ بَيْنِهَ مُوْثُرُ يَتُوَلَّىٰ فَهِنَ مِنْ مِنْ مُوْمُونَ ذلك بَانْفُنْدْقَا لُوْاكِنْ غَسَتَنَا ٱلنَّازُاكَ آيَا مَامَعَدُودَايِد وَعَرَهُمْ فِي بِينهِ يُمْ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ كَنَكُفَ اذَاجَمُعْنَاهُمْ ليؤه لأرئب فيه ووفيت كل نعنير كأكمت تت وهه لايُظلَوْنَ فَاللَّهُ مَّ مَالِكَا لَكُلْكِ ثُونَا لَكُلْكَ مَنْ شَكَّاءُ وَمَنْ إِنَّ الْمُلْكَ مِمَنْ لَمَنَّا أَهُ وَنُعِزُ مَنْ لَمَنَّا أَهُ وَلَا لَ مُنْ لَكُنَّا أَهُ بَيدِكَ الْخَيْرُ انِّكَ عَلَى كُلُّ خَيْ فَهَدِيرٌ فَوْ يُجُ الَّيْلَ فِي ٱلنِّهَادِ وَنُولِمُ النَّهَادَ فِالْلِيَلِ وَنُوْجُ الْحَيْمِزَ الْمَيْكِ وَنَخِرَجُ المَيْتَ مِنَا لَحَىٰ وَزَنْ قُمَنْ مَنْ لَسَنَا ۚ وَبِغَيْرِ حِيسًا بِ لأبَغَيذِ المؤمِنُونَ الكَافِينَ اَوْلِيّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِبِينَ وَمَنْ يَغْعَلْهُ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْحٌ إِلَا اَنْ نُنْفَوْا مِنْهُمْ ثْنَـَّةً وَيُحَذِّزُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَالِمَا لِلْهِ الْمِهَايُرِ ۖ فَالْإِنْ تخفؤا مَا فِي صُدُورَكُمْ اَ وَثَيْدُوهُ يَعِنكُهُ ٱللَّهُ وَبَعِنكُمْ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْعُ فَلَاثِرَ `

وَتَعَدُكُا نُفَيْدُ مَاءَكَتُ مُنْ خَيْرِ غُخَمُ الْوَكَا عَلَىٰ مُنْ مُوعِ تَوَدُّلُوَا نَ بَيْنَا وَيَنْنَهُ امَلًا بَعِيلًا وَيَعَذُّكُ اللهُ نَفَسُهُ وَٱللَّهُ رَوُّفْ مِالِعِيَادِ ۚ قُلْ إِنَّ كُنُّ فِي غِيْوْنَا لِلَّهُ فَاسَّعُونِي يُحنِكُ أَللهُ وَتَغَفِّرُكُمُ ذُنُوبُكُمْ وَأَللهُ غَفُو زُرْحَكُمْ فُلْ اَطْعُوا ٱللَّهُ وَالْرَسُولَ فَانْ تَوَلَّوْ اَفَانَا لِلَّهُ لَا يُحْتَا لَكَا فِينَ إنَّاللَّهُ أَصْطَوْ إِذْ مَرْ وَنُوحًا وَالْ إِبْرُهِيكُمُ وَالْعِيرَ انْ عَلَى العَاكِينَ ﴿ زُيَّةً بَعَضُهٰ امِنْ بَعِضِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيْهُ إِذْ قَالَيْ أَمْرَانُ عِيْرَانَ رَبِيانِي مَذَرَثُ لَكَ مَا فِيطَنِي مَحَرَدًا فَقَتَرَا مِنْهَا يَكَ آنَكَ أَسْبَهُ مِعْ الْعَلِيْمِ فَكُمَا وَضَعَنْهَا قَالَتْ رَبِيانِي وَصَعْتُهَا أَنَيْ وَاللَّهُ آعَلِمْ عَا وَصَعَتْ وَكَيْسَ إِلَّذَّكُ كَالْانْنَ وَإِنِّ سَمَيْنُهُا مَرْدَوَإِنَا عِيذُهَا مِكَ وَذُرَّيْتَهَا مِنَ الشيطان البجيم فنقبكها زنهابقبول يحسن وأنبتها نَى كَاحَسَنًا وَكُفَلَا الْأَرْمَا كُلَّا دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكُمَا أَلِحَابُ وَجَدَعِنْدَهَا دِزْقًا قَالَ إِلَا مَزَيْرِ آنَىٰ لَكِ هُذَّا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِاللَّهُ أَنَّا لَهُ يَرْزُنْ مَنْ يَنَّا أَيْعَنِيرِ حِسَابٍ ﴿

هْنَالِكَ دَعَازُكُرْ يَارَّبُهُ قَالَ رَبِّهِ مَبِّ لِمِنْ لَهُ نَكَ ذُرُّ طَيْمَةً إِنَّكَ سَبِيعُ الْدُعَآءِ فَنَا دَنْهُ الْمُلْفِكُهُ وَهُوَفَّا لِمُرْ يْصَا فِي الْحَرَابِ اَنَا لَدُ يُبَتِّ ثُرُكَ بِيَعْنِ مُصَدِّقًا بَكِلَهُ مِنَ آمَيهِ وَسَنِداً وَحَصُورًا وَنَبَيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ قُلَارَةٍ آنْ يَكُونُ لِهِ غُلاثُرُ وَقَدْ بَلَغَنَىٰ الْكِيْرُ وَامْرَا مُو عَاقِرُ فَالَّ كَذِلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَئَاءُ قَالَ رَبِّ الْجَعَلَالَةُ فَٱلْ يَتُكَ آلُا مُنْكِلُهِ ٱلنَّاسَ لَلْنَهُ آيَا مِ الْإَرَفِرُ وَأَذَكُو ﴿ رَبِّكَ كَبْيُرًا وَسَبِنْحُ بِالْعَيَنْنَى َالْإِبْكَارِ ۚ وَاذِ قَالَتِ الكيكة يامرك الكائلة أضطفيك وطهرك وأصطفيك عَانِسْآءِ الْعَالَمَةُ ﴿ يَامَرُهُ أَقَنْهُ لِرَمَكُ وَأَسْعِبْ دِي وَازَكُمِيَمَعَ الزَّاكِعِينَ ﴿ ذِلِكَ مِنْ انْبَآءِ الْغَيْبَ نُوْجِيهِ الَيْكَ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْزَا قَلْا مَهُمْ اَيَهُمْ وَيَخْفُلْ مَنِيَ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهِ مُواذِيَخُ صَمُونَ إِذَ قَالَتَ لْكُلْبِكُونُ نامَهُ أَنَا مَلَهُ يَسَتَهُ لِكِ بِكِلَّهُ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْهَيْمُ عِيسَى أبن مَرْدَوَجِيها فِالْدُنيا وَالأخِرَوْ وَمِنَ لَلْمُسَدِّمِينَ

كِلْ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ وَكُفْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتُ نْ يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَزِيَسَسَنِي أَبِيرٌ فَالْكَذَ لِكِ اللَّهِ اللَّهُ مُ غِلْهُمَايَثُ أَو إِذَا قَصْلَ مَا فَاكِمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَكُونِ وُنْعَلَهُ الكَارَوَالِحُكَّةَ وَالتَّوَ دُبَّةً وَالانْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى يَعَالِسُوا بِلَانِيَ فَذَجِئْكُمْ مَا يَعْرِمِنْ رَبِكُمْ ٱێ۫ٳۘڂٛڵۏؙڸڲۯ۬ؽڒؘٲڶڟؚۑڹڪۿؽؽٞۏٱڶڟؽڕڡؘۜٲۼؙٛۥ۠ڣؚۅ فيتكؤن كمنزا بإذنأ فمه وأبرى الأكتمة وآلأرض وَأَخِيْ لَوَى إِذْ نِا لَهِ وَأَنَتِكُمْ نِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا لَذَخِرُونَ فِيُوْتِكُوْ إِنَّكَ ذَٰلِكَ لَا يَهُ لَكُوْ إِنَّ كُنَّهُ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدُقُ لِمَا يَنَ يَدَى مَنَ النَّوْرَبِهِ وَلِأُحِلَّاكُمُ بَعْضَ الذِّي مُعِيِّرَ عَلَيْكُمْ وَجَنْكُ مُ الْكِيْرِينَ دَبَكُمُ: فَاتَّقُوا اللَّهُ وَالْجِيعُونِ إِنَّا لللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لهذا يتراط مسنقث أفكا اتحتزعيسي مينه فرث الكُفْرَ قِالَ مَنْ آنصًا رِعَالِهَا لِلْهِ قَالَا كُوَّا رِيَوْنَ لَحَنْ آنصا ذالله امتنا بألله واشهذيا فامسيلون



دَيَنَاامَنَا عَااَنْزَلْتَ وَاتَّبَعَنَا ٱلْرَسُولَ فَٱكْذَيْنَامَعَ ألشاجدتن ومكرواومكرالله واللاخنز اَلْمَاكِينَ ۚ اِذْ قَالَ لِللَّهُ مَا عِيسَةُ إِنَّهُ مُوفَكَ وَرَافَعَكَ الْيَوْمُطَهُ لُكُ مَنَ لَذَينَ كُفِرُوا وَجَاعُمُ الْذَينَ أَشَعَوُ كَ فَوْقَالَذَينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمُ الْقَكِيمَةِ كُوْرَاكِيَّ مَرْجِعُكُمْ: فَأَخُذُ بَيْنَكُمْ فِيكُنْ فُوضِهِ تَخْسَلُفُونَ فَأَمَّا الْذَينَ كَفَرَوْا فَأُعَذِنِهُ مُ عَلَامًا شَدِيكًا فِي لِدُنْنَا وَالْإِخْرَةِ وَمَاكُمُ مِنْ مَا صِرَيْنَ وَأَمَا ٱلْذَيْنَ أَمَنُوا وَعَسَلُوا آلصًا كايك فيُومَ عِمْ الْجُورَهُ وَٱللَّهُ لَا يَعْنَا لِظَالَمِينَ ذٰلِكَ تَتْلُوهُ عَكَنْكَ مِنَ الْأَيَائِ وَالْذِكُواْ كَيْكُمِ إِنَّهَ مَثَلَ عِينْ عِنِدَا لِلْهِ كَتَلَ ذَمَرَ خَلَقَهُ مِنْ رَابٍ ثُمْ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوٰنُ الْكُوْمُنُ دَيِكَ فَلاَ تَكُنُ مَنَ الْمُكْرَبَنَ فَكَنْ فَكَا حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعِنْدُ مَا جَآءً كَ مِنَ الْعِلْ فَقُواْ بَعَا لَوْا نَدْعُ أنناءً مَا وَإِنْنَاءً كُوْ وَينَاءً مَا وَينَاءً كُوهُ وَيُنَاءً وَانْفُسَكُمْ لَوْ نَبْهَا أَفِيْعَا لَعْنَا لَيْعَالِكَا وَبِينَ

إِنَّ هَٰذَا كُورًا لِعَصَهُمُ إِلْحُنَّ وَمَامِنَ الْدِايَّ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ كُورً العَرَزُ الْكِيْكُ لُهِ ﴿ فَإِنْ تُولُواْ فَإِنَّا لَلْهُ عَلِيكُ مِالْفُسِدِينَ ﴿ فُوْلِا هَا لِكُمَّابِ تَعْالُوا الْكُلَّةِ سَوْآءِ بِنِنَا وَبَيْنَكُمْ: ٱلأنعَنْ ذَاتِكَ اللهُ وَلانشُفْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَعْنِدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَذْبَا بَا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَوْا فَعَوْلُوا اسْتُهَدُوا بَانَا مُسْيِلُونَ إِلاَ هَلَ إِلِيكَابِ إِنْحَاجَوُنَ مِنْ الْمُهِيمَرِ وَمَا أُزْلِيَا لَنُوَرُنُهُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّامِنَ مَنِهِ بِهِ اَلَّالْ مَعْفِلُونَ هَاانَتُ وَهُوْلِآءِ مَا يَجْنُهُ فِيهَا لَكُوْ نِدِعِلاً فَلَ تُعَاجُونَ فِهَا لَيْتُ كُونِي عِلْمُ وَاللهُ تَعِنَا وَأَنْكُ لا تَعْلَوْنَ مَاكَانَ ا زهير مَهُود مَّا وَلانصَرُانيًّا وَلَكِن كَانَ حَبَيْنًا مُسْلِياً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَا وَلَمَا لِنَاسِ مِا مِرْهِ مِرَلَلَهُ مِنَ تَبَعَوْهُ وَهٰذَا النِّبِي وَالَّذِينَ إِمَّنُوا وَاللَّهُ وَلَيُّ الْمُؤْمِنِينَ مِ وَدَّنْ طَآنِفَةٌ مِنْ آهِلْ لِيكَابِ لَوْيُضِلُّونِكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُ مُ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا هُلَا لُحِكَابِ لِرَّتَكُفُنُرُونَ بِايَاطِأَ للهُ وَآنَتُ مُ نَسَثْهَ لَمُ وَنَ

ناآخاً إِلكَّا بِهُ تَلْبِسُونَ الْحَزَّ بِالْيَاطِلِ وَيَنْكُنُهُ زَاْحُ وَانْهُ نَعَلَوْنَ وَقَالَتْ لَمَا يُقَدُّ مِنْ آخِلِ الكِيَّابِ الْمِنُوا الْكِيَّابِ الْمِنُوا الْكِيْرَا أُذِلَكَكَا لَذَيْزَا مَنُوا وَجُهَ النِّيارِ وَاكْفِرُوا اِحْرَهُ لَعَلَّهُ مُ بَرْخِمُونَ وَلاَتُؤْمِينُوا لِإَلَاكَ لِمَنْ لَيْعَ دِبَنِكُمْ فَالْإِلَاكُمُ دَى هُدَعَاللهِ آنَ يُؤْنِ اتَّدَهُ مِنْ لَمَا اوْتِيتْ مَا وَيُهْ آجُو كُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ فَلْإِنَّا لَفَصْلَ بِبَلِاللَّهِ يُوْنِيهِ مَنْ يَئَيَّا ۚ وَاللَّهُ وَاسِيُّم عَلِيْهُ فَخُفَنُ رَحْمَيْهِ مَنْ مَيْنَا ۚ وَٱللَّهُ ذُوْ الْعَضْ لِالْعَظِيمِ وَمِزَاهُ ( لَكَاْبَ مَنْ إِنْ أَامَنْ لُهُ بِقِنْطَا دِنُودَهِ و النَّكَ وَمِنْهُ وَمَنْ إِنْ فَأَمَنْهُ مِدِينَا لِلْأَبُودَةِ وِلَائِكَ لِإَوْ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذٰلِكَ مِا نَهُمْ وَالْوَالِيَسْ عَلَنَا فِيالُامِتِ تِنَ سُا وَيَعُولُونَ عَا أَمَنُهُ أَلَكُذَبَ وَهُوْ يَعِنْكُونَ ﴿ بَالْ مَنْ اَ فِيْ بَهِنِهِ وَاتُّعَىٰ هَا لَهُ اللَّهُ يُحِنُّ لَلْمُتَعَىٰ إِنَّا لَذَينَ يَنْ تَرُونَ بَعَهُ دِ ٱللَّهِ وَآنَا نِهِ مُرَّمَنًا قَلِيكًا اوْلِيْكَ لاَ خَلاقَهُ مُعْ فِي الْأِجْرَةِ وَلا يُجَلِّهُ اللَّهُ وَلا يَنْفُلُ إِلَيْهِ يؤم العِيكمة ولايزكته في وكلن عَاكا كِالسِيْد

وَانَّ مِنْهُ وَلَهٰ رَبِيًّا يَلُو أَنَّ الْسِنَنَهُ وَالْكِلَّا بِلِحَسَدُو مِنَ لَكِنَا بِوَمَا هُوَيِنَ إِلِكُما بِ وَيَعْوُلُونَ هُوَ مِنْ عِنْدَاللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْداً لِلَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى لِلَّهِ الْكَذَبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَاكَانَ لِبَشَرَانَ يُؤْنِيهُ ٱللَّهُ الْبِكَابَ وَأَكْمُكُمُ وَالْنُوْوَةُ لَوْ يَعَوْلَ لِلنَّاسِ كُونُواعِيَا دَّالِمِنْ وُزِيَاللَّهِ وَلِكِنَ كُونُوا رَبَّا بِنِينَ عِلَكُنْ لُهُ تُعَيِّلُونَا لِيكًا بَ وَعِيا كُنْهُ لَدُرُسُونَ وَلاَيَا لُمُ كُوْ اَنْ تَغَنَّدُ وَالْكَلِّكُمَةُ وَٱلنِّينَ ازْبَا بُا ٱيَا مُرَكُرُ بِالكُفْرِيَعِ دَاذَ ٱنْتُمْمُسْلِلُونَ واذآخذالله ميناقالنيتنكا أتنكزين يحتاب وَجِكَةِ نُوْجَاءَ كُوْرَسُولَ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ كَنُوْمِيْنَ به وَلَنَصْهُ نَهُ قَالَ أَ قَرَبْتُ وَآخَذُ مُرْعَلَ فِيكُمُ إِصْرِي فَالْوُاآفَرُهُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمْ مِزَالشَّا هِدِينَ فَهُ بَوَالَىٰ مَعْدُ ذَٰلِكَ فَا وَلَٰئِكَ هُـُواْ لَفَا سِعَوْنَ آفَعَنُرَدِينَ اللهُ يَبغُونَ وَكُهُ اَسْكُمَ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالاَرْضَ وَلَوْ عَا وَكِي هَا وَالَّذِهِ لَوْجَعُونَ

فُوْامِنَا مَا مَلِهِ وَمِمَّا أَنْ لَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْ لَ عَلَى بَرَاهِكَ وَاشِمْعِيلَ وَاشِعْ وَمَيَ عُوْبَ وَالْإَسْسَاطِ وَمَّاا وُنْتَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنِّبَيْوْنَ مِن دَنِهِ مَ لانْفَرَقُ بَيْنَ اَحَدِ منفذوتخ لأمشيلان ومَن بَبتَغَ غَيْرَا لايشلامِ ڊيٽ أَفَلَ يَقَنُبُ لَمَيْهُ وَهُوَ فِي لَاخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِيَ كَفَ بَهْدِي لِلهُ فَوَمَّا كُفَّرُ وَاتَعْدَا عَانِهُ وَتَنْهَدُ وَاآتَ ٱلسَّهُ لَحَ "وَكَا ٓ اَهُمْ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْوَلْنَكَجَزَّا وُهُمْ مَا ذَعَلِهُ مَلَعَنَاةً ٱللَّهِ وَالْمَلْيُكُهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِهَا لاَيْخَفَفَ عَنْهُ ثُوا لِعَنَاكُ وَلَا هُوْ يُنْظَرُونَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ فَا بُوامِنْ بَغْدِ ذٰلِكَ وَٱصْلَحُوا فَإِنَّا لِلَّهُ غَلَوْزُ رَجَيْنُمْ ۚ أَنَا لَذِينَ كَنزُوابَعْدَا عِمَانِهِ عِرْثُوْ أَدْدَادُ وَأَكْفُرا كَنْ تُعْبَا بَوْسَنْهُ مَ وَاوْلَيْكَ هُذَا لَضَالُونَ ﴿ إِنَّا لَذَنَّ كَغَرُوا وَمَا وَاوْمُهُ كُفَّا ذُفَكَنُ يُفِيِّلَ مِنَ الْحَدِهِ مِنْ أُالْاَرْضَ هَبَا وَلَوَا فَكَنْكُ بِهُ الْوَلْفِكَ كَمُنْ عَذَا كِبَالِبِ وَمَا كَمُنْ مِنْ فَاصِرِيٌّ ﴿ ﴿

78

إَنَّهَا لُواالْدَرَحَةُ مُنْفَعُوا لَمَا يَعْمُونَ وَمَالْنُفَعُوا مِنْ أَنَّهُ عُ فَإِنَّا لَهُ بُوعِلِينُه كُلُ الطَّعَامِكَانَ حِلَّالِهَا يُرَاجِلُ إِنَّ كَالَّا ماحرَّمَ اينزائِلُ عَلَىٰ فَنسِهِ مِن قَبْلَ أَنْ لَزَّلَ لَتُوذِيدُ قُلْ فَأَتُوا مِا لِنُوَ رَبِّهَ فَاللَّهُ هِمَا إِنَّ كُنْ غُرْصَادِ فِينَ ﴿ فَمَ أَفْرَىٰ كُ عَلَى مَنْهِ الْكَدَبِينِ بَعْدِ ذَلِكَ فَافْلَيْكَ مُوْ الْظَالِوْنَ فأجكذ فالمذفا تبعوا مِلَة إرْجِبَدِحَنِفًا وَمَاكَا نَهِنَ َلْشَيْرِكَينَ ۚ اِنَّا قَلَ بَيْثٍ وُضِعَ لِلِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّهُ مُنارَكًا وَهُدِّي لَلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ أَمَانُ بَيَّنَاكُ مَقَامُ الْمُعْيَمُ وَمَنْ خَلَهُ كَانَا مِنْكُونِيْهِ عَلَى لِنَاسِ حَجُ ٱلْبَيْنِ مِنَ اَسْتَطَاعَ وسبيلا ومركف وكافأ للدعنى فالمكالمين فُلْهَا اَهُ لَا لِيَكُمْ إِنِهِ مَكُمُرُونَ بِالْمَاحِالَةِ وَاللَّهُ سَهَيْدٌ عَلَىٰ مَاتَعَكُونَ ۚ قُلْهَا مَعْلَا لِيكَابِ لِرَتَصَهُدُ فَنَ عَنْسَكُ اللَّهِ مَهُ إِمْرَ بَنِعُهُ نَمَا عِوْجًا وَأَنْهُ نَسْرَكَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَالِمِل عَاَتَعَكُونَ ۚ يَٰإِيُّهُا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فِرَيْقًا مِنَ الَّذِينَ اوْتُواالِكَابَ يَرُدُوكُونِهُ لَا يَمَانِكُوكَ افِينَ

75

لَذَنَ إِمَنُواا نَقَوُاا لَهُ كَوْنُفَا يَهُ وَلا غَوْنُنَ إِلاَّ وَآنَتُهُ لِمُونَ وَأَعْنَصِمُوالِحِبُلُ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَانَعَزَ وَإُوا وَأَذَكُووُا نغساً لله عَلَنُكُ إِذِ كُنْنُهُ آغِلَا ۗ كَالَعَتَ بَنَ قُلُوكُمُ فَأَخِيمُهُ يُمَيْدِ إِخُوانًا وَكُنْنُهُ عَلْ شَفَاحْفَمَ مِنَ النَّارِ فَانْعَدَّكُمُ ۗ منتاكذ لك يتأفأ فذكك الماية لعلك متدود وَلتَكُنْ مِنكُوْ اُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى أَلْمَنْ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُونِ وَيَنْهُونَ عَزَ لِلنَّكُو وَأُولِيْكُ مُوْ الْمُعْلَانَ كَالَّذُنَّ تِغَرَّفُ اوَأَخَلَفُ امِنْ بَعَدَمَاحًا وَهُ ٱلْكِتَا وَاوْلَيْكَ كُمُ عَلَاكَ عَظِيرٌ يُومَ بَيْضَ وَجُوهُ وموه فأماالآ يزاسودت وجوهه والفرتم بغ دُوْقُواالْعَذَابَ بَكُنُكُونَكُونُونَ ۖ وَامَا ٱلَّذِينَ ابْهَيْتُكُ وهمنه في رحمة الله فرفيها خالد ون نَنْلُوْهَا عَلَيْكَ بِأَلِيَقَ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ عَلْكًا لِلْعَالِمِينَ

وَلِلْهِ مَا فِي السَّكُواكِ وَمَا فِي الْا دَضِ وَالِكَا لَلْهِ زُجَمُ الاموز كنن كمناف خَمَرا مَنَةِ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ مَا مُرُونَ بالمغروف وكنهون عزالم ككروتؤ مينون بايله وكوامن آخا (ليكاب ككان خيراكم إمنه والمؤمنون واكركم الفايسقُونَّ كَنْ يَضِرُّوكُمْ لِلَّا آدَّكُ وَانْ يْهَا يَلْوُكُمْ يُوَلُوكُمُ الأَدْ بَارَّ ثُرَّ لا يُنصَرُونَ ﴿ ضِرَبْ عَلَيْهُمَ الذِّكَةُ اَ بْنِ مَا تُفْيِعُوْ الْإِنْجِيمِ لِمِنَا لِلَّهِ وَجَبْلِ مِنَ لِنَّاسِ وَبَاقُ بغَصَبِ مِنَالِلَهِ وَصُرَبَتْ عَلِيهُ وَالْمَسُكَّنَةُ وَلِكَ بَالِّهُمُ كانؤا يَكُفُرُونَ باياكِ اللَّهِ وَيَقْنُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْر حَقْ ذٰلِكَ بَمَا عَصَوْا وَكَا نُوْا يَعْتَ ذُونَ ﴿ كَيْسُوا سَوَا ۗ مِنْ آخِلُ البِكَابِ أُمَةُ فَآيَمَهُ يَتَلُونَا فِإِنَّا لَهُ إِنَّا كَا لَيْل وَهُنُهُ يَنِيغِهُ دُونَ ﴿ يُونُ مِنُونَ بِإِيلَٰهِ وَٱلْهِوْمِ الْأَخِرِ وَيَا مُرُونَ بِالْلِمَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَيُسْادِ عُونَ فِي الْحَيْزَاتِ وَاوْلَيْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَنْعَلُوا مِنْ خَبْرَ فَكُنْ يَكُفُ رُوهُ وَاللَّهُ عَلِيْهِ مِالْمِتْقَدِينَ ١٠٠

أَنَالَذِينَ كَفِرُوٰ إِذَا نُغْنِهَ عَنْهُ وَامُوا كُمُوْ وَلا ٱ وْلا دُهُمُ مِنَ مَدِننَينًا وَاوْلَيْكَ مَعَابُ لِمَنْ يَعْرَضِهَا خَالِدُونَ مَنْلُمَايُنَفِعَوْنَ فِي لِهِ فِي الْحَيُّومُ الدُّنْسِياً كُنِّلَ بِعِ فِهَامِينَ صَابَنْ حَرْثَ قَوْمُ طَلُوا انْفُسُتُ فِي فَاخَلَكُنْهُ وَمَا ظَلَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّه وَلِكُوْ إِنْفُسَهُ مُدَيْظِلُونَ إِلَاتِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَعَنَدُوا بطانَةً مِنْ دُوبَكُمُ لامَانُوْ تَكُمُ خَسَالًا وَدَوُوا مَاعَنَهُ: فَذَبَدَينَ الْبَغَضَآءُ مِنْ أَفْراهِمِنْ وَمَا يَغُوْمُهُ دُورُهُمْ أَكُمَرُ فَدَيَنَاكُكُو ٱلأَمَا حَانَكُنْ نَعَقْلُونَ هَاآنُكُمُ ٱوُلَامِ يُحِبُونَهُ مُ وَلا يُحبُونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِأَلِيكَا بِكُلِهِ وَاذَا لَعَوْكُ فَالْوَااْمَنَا وَإِذَا خَلُواعَصَهُ وَإِعَلِيْكُوْ الْآمَا مِلْ مِنْ الغَظ فَلْهُوتُوابَعَيْظِكُمُ إِنَّالُلُهُ عَلِيْدِ مِنَاتِيَالصُّدُودِ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّ هُمُوانِ تَصْبُكُمُ سَسَنَهُ يَفْرَخُوابَهَا وَإِنْ نَصَيْبُرُوا وَتَنْقَوُا لَا يَضْرُكُو كَيْذُ هُرْسَيْكًا أنَّالِيَّةُ عَمَايَعَكُونَ مِصْطُلًا ﴿ وَاذْ غَدَوْمَنَامِزَ أَهُلِكُ نَبَوْئُ المُؤْمِبِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيكُم ،

اذفكت كمآنفنكان مينكزان تفشتلا والله ولينهما وعكألله فَلْيَنْوَكُوا لْنُوْمِنُونَ وَلَقَدْنَضَرُ كُوالله بَبَدْرٍ وَاسْتُمَا وَلَهُ فَاتَّقُوْااللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَسْتُكُمْ وْنَ الْدِنَّقُوْلُ لْلْوُمْنِ مَنَّا لَنْ كُفُنَكُ أَنْ مُذَكُّرُ زُنُكُ بَتُلْتَاءَ الْإِفِينَ لَلَّكِيكَ فِمُنْزَلِينَ بِكَانِ تَصَهِرُوا وَتَنَاقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهُمْ هَٰذَا يُمُدِدُكُمْ ۚ يُكُمُ بِعَنَىٰ وَلَا فِيهِ ٓ الْكَيْكُو مُسَوِّمِينَ ۗ وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُشَرُى كُمُ وَلِنطَنِينَ قُلُو بَكُرُنِهِ وَمَا ٱلصَّرُ لَإِينَ غندالله العرز إنحكيه ليفطع طركا مزالدين كفروا وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ الرَّيْعَذِ بَهُمْ وَاللَّهُ وَظَالِمُونَ وَلَيْهِ ما في السَّمُواكِ وَمَا فِي الأَرْضَ لَغِينِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مُزْرَشًا وَاللهُ غَفُورُ رَجِيتُم الآيُهَا ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا لأفَّاكُلُوْا لرَّنُوا آصَعْا فَا مُضِاعَفَةً وَٱتَفَوْا اللَّهَ لَعَلَكُرُ تَمْنِطُونَ وَاتَّقَوْا النَّارَأَلِّيَّ أَعِلَتْ لِلْكَافِرِينَ وَٱطِيعُوااللهُ وَالرَّسَوُلِ لَعَلَكُمْ نُرْحَوُنَ



وَسَادِغُوا الْمِغْفِرَهُ مِنْ رَبِّكُ وَحَيْلَةً عَرْضُهُ اَلْسَمُواْتُ وَاٰلاَرْضُ إِعِدَاتُ لَلْتَقَيِّنَ الَّذِينَ مُنْفِقُونَ فألسَراء والضَرَّاء وَالكَاظِمِنَ الْعَيْظُ وَالعَافِيرَعَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِيُّ الْحُيْسِنِينَ ﴿ وَٱلْاَمْلَ إِذَا فَعَسَالُوا فاحِشَةُ أَوْطَلُوا الْفُسَهُ دَكُرُوا اللهُ فَاسْنَغُ فَرُوا لذُنوْبهُمْ وَمَوْ بَعْفِي الذِّنوْبِ الآاللَّهُ وَلَوْبُصِرُوا عَلِيْ ماَفَعَلُوا وَهُمَ يَعْلُمُونَ \* اوْلَيْكَ جَرَّآوُ هُوْمَ مَغْهُمْ وَ مِزَرَة بِمُ وَجَنَاكَ بَغَرِي مِن يَخَنِهَا ٱلآنها (خَالِدينَ فِهَا وَنَعْرَاجُواْلِعَامِلِينَ ۖ وَلَاخَلَتْهِنَ قَيْلُكُ وَسُكَنُ فسنروا فحألآ رض فأنظر وأكمكف كانعَاقية ألمككذبان خٰلَاسَانُ لِلنَّاسِ وَخُدَّى وَمَوْعَظَةٌ لِلْتَعَيْنَ ﴿ وَلَا تَهَنُوا وَلاَ يَحَانُوْا وَانْتُمُ الْاَعْلَوْزَا ذُكُنْنُوْمُوْمِينَ ﴿ إِنْ يَسْسُكُمُ ۚ وَجُ فَعَدَمُسَ إِلْفَوْمِ قُرْحُ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الاَتَامُ ثَمَا وَلِمَا يَتَوَالِنَا شِ وَلِيَعَكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ اسَنُوا وَيَعَدُ مِنكُمُ نُسْهَكَآءً وَاللَّهُ لا يُحِينُ الظَّالِلِينَ ﴿

ويفيص المذالذين أمنوا ويمتح الكافرين أمريست آنُ مَذْخُلُواْ الْحَنَّةَ وَكَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الذَّرْبَ كَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَوْ الْعَيَادِينَ ۗ وَلَقَدْ كُنْ يُمْنَوْ نَالْمُؤْمَ مِنْ فَهِالَانَ لَلْقَوْ وْفَقَدْدُا يَيْمُو وْوَانْكُو لَنْظُونُ وَمَا مُعَلَّاكُونَ وَمَا مُعَلَّاكُمْ دَسُولٌ فَذَخَلَتْ مِنْ قَسُلِهِ ٱلْمِسْلُ آفَانُ مِٰ الْحَافَ فَيْلَ أنفلكته غااغفا بكأوم ومنتكث غاعقت وفكر بضر أملة كَنْنَا وَسَيْغُرِيَا مِنْهُ الشَّاكِينَ ﴿ وَمَاكَا ذَ لِنَفْيُسِ آنَّ غَوْكَ إِلَاما ذَنَا لِللهُ كَامًا مُؤَخَلًا وَمَنْ يُرِهُ ثُوَابَ ٱلدُّنيٰانُوْرِيَهِ مِنِهَا وَمَن يْرِدُ ثُوَابَا لَاحِرَةِ نَوْنَهُ مِنْهَا وَسَخْزِيَ الشَّاكِرِينَ ۗ وَكَايَنْ مِنْ نَبْيَ قَالَامَعَهُ رِبَيْوْنَ ۗ كَنْزُكُا وَهَنُوالِنَا اصَابَهُمْ فِيسَبَيِلُ لِلَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَاٱسۡتَكَانُواوَاللَّهُ يُحِنُّ الصَّابِينَ ۗ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ ۗ الْأَآنُ قَالُوْارَيْنَا أَغُفِرَكَنَا ذُنُوْسَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرَهَا وَثَبَتْ آفلامناً وَأَنْصُرُنَا عَلَى لَقُومِ الكَافِرِينِ كَانِهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ألذنيا وخشرة فإبيا لاخرة والتديخية الخيسبين

يْايَيْمَالَلْهَ يَزَامَت نُواانِ تُطِيعُوالَلْهَ يَنَ كَعَمَرُوا رَدُ وكُ مُعَلَّاعَقًا بِكُرْ فَلَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ بَلَالَهُ مُوْلِيكُمْ وَهُوَحَيْرُالنَّاصِرَنَ سَنْبُوْ فِفُلُوْسِاً لَهَ مِنْ كَفَرُ وَالْأُغْتَ بَمَّا اَسْتُ رَكُوْا مِا نَلْعِي مَاكَوْنِينَوْلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأُوْبِهُوْ ٱلْسَارُ وَبُسْرَمَنُوكِالظَّالِمِينَ وَلَقَدْصَدَقَكُمُ آللهُ وَعَدَهْ إِذْ نَحْسُوبَهُمْ بِإِذْ نِهِ حَتَّى إِذَا فَيَشْلُتُ مُ وتناذعن فالامروع تسيت دين بمني مَا اَدْيُكُمْ مَا يَخْبُونَ مِنْكُ عَمَن يُرِيدُ الدُّنْكِ ومنكؤمن لرمد الأخرة لنومر فكخد عنهم لِنَنَكِ كُمُ وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُ مُرَوَا لَهُ ذُو فَصَنْل عَ إِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَصْعِيدُونَ وَلَامِتَا وُ نُ عَلَىٰ احدوالرسول يدعو كزنة أخريخ فأنابك غَنَّا بِنَيْرِلِكِ لِلْأَنْحِ نَوْاعَلِمَا فَا تَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَأَلَٰهُ حَسَنُهُ عَا تَعَنَّمُ لَا نَا

نْزَا نُزُلَ عَلَيْكُمْ مِنْ يَعَدِ الْمُسَرَّامَنَةٌ نُعَاسًا يَفْتُنَّى كَالْفَةُ مننخ وَطَآنُفَةُ قَذَا هَنَفُ آنُفُنُ أَنْفُنُ مُ فَا مُؤَنَّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الْكُوَّ ظُوَّ أَكِمَا هِلَيَّةِ بَقُوْلُوْنَ هَوْ أَلَنَّا مِنَ الْآمِرِ مِنْ شَعْعُ قُوْالَّذَّ الأمرككة ينايخ غؤرة في تفيسه عالايندون لك يَعوُلون لَوْكَانَ لَنَا مِنَ إِلاَ مِرْبَتَىٰ مَا فَيْلْنَا هُهُنَا قُلْوَكُنْنُونِكُ بُونُكُمْ لَدِّزَالَّذِينَ كُنِّ عَلَيْهِمُ الْقَنْلُ الْمُصَاحِمِهِمْ ولبَنتَا اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِهُمَ عَمَا فِي مُلوَيِكُمْ وَاللَّهُ عَلِكُ مِنَاتِ الصُّدُودِ ۚ أَنَا لَذِينَ وَلَوَا مِنْكُمْ تَوْمَ الكة أبخعان أغاأن كآنك الشينطان ببعض ككشوا وَلَقَدْعَفَا اللهُ عَنْهُمُ إِنَّا لِللَّهُ غَفُونُ كَلِينُهُ إِلَّهُا ٱلْهَٰيَنَ امنوالا بكونواكالدين كفروا وقالوا لإخوايهم الأصربوا فِالْأَرْضِ رَوْكَا نُواْغَرِي كَوْكَانُواعِندَنَا مَامَاتُواوَمَاقَتِلُوا لِتَغِعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِ إِوَاللهُ يَغِنِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَكَيْنَ فَيْلُتُمْ فِيسَبَيِهِ لَاللَّهِ ٱۅؙڡٛڗٚڎؠٚڵۼۘڣۄؖ؞ٛڝۯٳ۩۬؞ۅٙڗڂڡؖڎڿؽۯ۠ۼٳۜۼۼۅُ<sup>ڮ</sup>

وَلَنْهُ غُنْهُ أَوْفِيٰكُ مُلِكًا لِلَّهِ تَخْتَرُونَ ﴿ فِمَا رَحَهُمْ مِنَالِلَّهِ لنَ كُمْ وَكُوْكُنْ فَظَا عَلِيظَ الْعَلْبِ لَا نَعْصَبُوا مِن رَوَاكَ فاغف كمنخ وأسكف فركم وضا وذخرفي لآمرها كاكتمة فَوَكَّا عَالِينُهِ انَّالِلَّهُ يَحِتُ الْمُتَوِّكِلِينَ انْ يَضِهُ } أللهُ فلاغاليتاكم واذتيخذ ككؤفن ذاالذى ينض كمرين بَعْدِهِ وَعَلَىٰ لَلٰهِ فَلْيَتَوَكَّلُ لْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَكَانَ لِيَجِي آذَيَغُا وَمَنْ يَغِلُلُا بَأِبِ بَمَاعَلَ ثُوْمَ الصَّهَةِ ثُنَّمَ تُوَفِّ كأنفيه مَاكتَتتُ وَحُنُعُ لا يُظْلَوُنَ الْفَرَاتَبَعَ بضوافاً لله كَنَ إِنَّاءَ بِيَحْتُطِ مِنَ للهِ وَمَا وْ يُرْجَمَّتُ مُ وَبِنْهِ أَلِمِهِ إِنْ خِيرَةُ وَجَالَتُ عِنْدَاللَّهُ وَاللَّهُ بِصَرْبُ عَا يُعَلَوْنَ كَقَدْمَنَ لَنَّهُ عَلَالُمُؤْمِنِينَ اذْبِعَتَ فِهُمْ رَسُولًا مِزَاَنفيْسِهِ وَيَنْلُوا عَلَيْهِ وَالْمَايِّدِ وَنُزَكِيْهِ وَوُبِيَلَهُمُ الكابَوَالِحِكَةُ وَانْكَانُوامِنَ فَبِالْمَعْ مَلَا لِمُبِينِ اَوَلَنَا اَصَابِتُكُو مُعِيدَةٍ قَدْ اَصَيْتُ مِنْكُمُ الْمُلْتُذَا فَلْتُوا فَاعْدُا فَأَهُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ أَنَا لِلْهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْحٌ قَدِيْرٌ

وَمَااصَابُكُمْ تُومَ الْنَقَ إَلِحُعْانِ فَبِاذِنِ اللَّهِ وَلِيعُلَ الْمُؤْمِنِيرَ وليعشكرَ الَّذِينَ فَا فَعُوا وَقِيلَ أَمْ نَعَالُوا فَا لِلْوَا فِيسَبِيلِ أمله آواد فغوا قالوالو تغنكر فيتالأ لانتبغنا كرفم للكفر يؤمينية آفرب منهنه للإيمان يغولؤن بأفواهه يماكيس فَقُلُوبِهِنْهُ وَاللَّهُ أَعَلَيْهَا يَكُمُونَ ۗ الْذَينَ قَالُوالإِخْوَانِهُمْ وَقَعَدُواَ لَوْ اَطَاعُونَا مَا فَيِلُواْ فَلْهَا ذِرَوُّ اعَنْ اَنْفُنْ بِكُمْ المؤتنان كمنتزصاد فين ولاتخسك كالدَيْنَ فيلوا لف سبيكأ ملبة أمواتاً بمل كخياء عند دَبِهُ وَيُدَقِّونُ فَرَجِيز بماأته فأنلهم فضله وكسننش وتمالدتن كأيلحة ابهم مزخلفه وألآخون عليهم ولاهر نيزكؤن سينكيشرون بنعة مَزَالله وفصل وَأَنَالله لايضيع أَجَ الْوُمنين الذيزأ ستفابوا مذوالرسكول من بعدتما أصابه فمؤالقرخ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَإِنَّقُوْا آخُرْ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ كَمُهُ النَّاسُ إِنَّا لِنَاسَ قَدْجَمَعُوالَكُ عَفَا خُتُنُو هُمْ فَأَدَهُمُ إِيمَانًا وَقَالُواحَتُ بِنَا ٱللَّهُ وَنَعِمَ الوَّكُلُ ..



يُوَنُأُولِيّاً وَمُ فَلَا غَنَا فُو هُوْ وَخَا فُوْيَا نَكُمُ وَلا يَعْزَبُكَ ٱلَّذِينَ بِيُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرُ انَّهُ يُولِّنُ كَانُولُونَ فِي أَوْالًا فَنَأْ أُرِيْدَا لَلْهُ آلَا يَضِعَا لَهُ مُرْحَظًا فِالْأَخِرَةُ وَلَهُ مُوعَلَاكِ آنالَدَيْنَ أَشْتَرَوْا ٱلكُفْرَمِ الْإِيمَانِ كَنْ يَضِرُوا اللَّهَ نَنَا وَلَمَا مُعَالِكًا لِيهُ وَلا يَعْسَانُوا لَذِينَ كَفَرُوا آغَا نُمُلِكُمْ مَخَيْرً لِإَنْفُيْسِهِ إِنَّا نَمْلِكُمْ لِيَزْدَادُوا اِثَّا وَكُمْ مَاكَانَا للهُ لِيَذَرَا لُؤْمِنِينَ عَلِمَا ٱنْتُمْعَكِي يزانخبيك من لطنب وماكانا لله ليفلعك علا لغنَب وَلِكُنَّ اللَّهُ يَجْنَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَتَنَّاءُ فَا مِنُوا مِاللَّهِ وَدُسُلِهِ وَاذْ نَوْمُنُوا وَتَنْقُواْ فَلَكُ وَاذْ عَظَمُ وَلَا يَحْسَنُواْ لَذَنَّ يَعِلُونَ مَّا النَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَصَلْهِ هُوَ حَذَّا فنرشي كمؤقون ما بخيلوا بريؤ كرالينيكر ولليو يرائنا لشموات وألآرض واللذيما تغتملون خسكن

٧.

لَقَدْسِهُمُ اللَّهُ فَوْلَا لَذِينَ قَالُواا يَاللَّهُ فَقِيْرُ وَفَوْ آغِيْدً سنكصنت ماقالؤا وقنكفنوالأنساء بعنديخ وَنَقُوْلُ ذَوْقُوا عَلَاتَ أَكْرَبَقَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَذَمَتُ آيذ كُمُ وَأَنَّا لَهُ لَيْسُ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ الْوَالُوا إِنَا لِلْهُ عَهِدَ إِلَيْنَا آلَا نُوْيُمِنَ لِرَسُولِ حَتَى أَيْنِينَا بِقُرْبًا بِنِ تُأكُلُهُ ٱلنَّارُ فَأَ فَدُحَاءَكُمْ رُسُامٍ فَيَا مِا لِيكَنَاكِ وَمَا لَذَى فَلْتُوْ فِلْ فَتَلْتُمُو هِذَا لِكُنْ مُوسَادِ قِينَ فَإِنْكُذَ يُولِدُ فَقَدُكُذِبُ رُسُ لِمُزْقَ لِلْكَجَّاؤُ مِالْبَيْكَ الِ وَٱلزُّيْرُوَالِكَارِيالْنُهِرِ كُلُنْفَيْسِ ذَّاثِقَهُ ٱلمَوَتِ وَايَمَا نُوَفُونَ الْجُورَكَ مُرَوِّمَ الْفِيهُ فَرَ أَيْرُ عَزَانَادِوَا ُدْخِلَا لِجَنَّةَ فَعَدَ فَا ذَوَمَا ٱلْحَبُوهُ ألذننيًا إِلاَمَتَاعُ الْعُنْرُورِ كُنْبَاكُونَ كَفَامَوْالِكُمْ وَٱنْفُسُ كُمْ وَكُنَّتُ مُعْنَ مِنَ لَذَينَ وُتُواالُكِكَابَ نِنْ بَلِكُ مُ وَمِنَ لَذِينَ آنْ رَكُوا ادْ مَى كَتِيرًا وَإِنْ نَصَيْرُوا وَتَتَعَوُّا فَإِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَنْهِ الْأُمُودِ

وَاذْاَ خَذَا لِلهُ مِنْ اَقَا لَهُ يَلَ وَتُواْ لِيكَابَ كُنِيَّ نُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكُذُونَهُ فَنَدُوهُ وَزَاءَ ظُهُودِهِ وَأَشَرَوَا بِهِ تُسَكَّ فَلِكُ فَيْدُ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لِأَنْجَسُكُوا لَذَينَ نَفْرَجُ لِنَّا يَمَا اَتَوَا وَيُحِتُهُ زَا زَنْحُنَكُ وَا يَمَا لَهُ نَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَنَنُهُمْ بَمَنَا ذَوْمِ أَلِعَنَا لِي وَكُمْ عَلَاكًا أَلُهُ ﴿ وَلَهُ مُلُّكُ ٱلسَّمْوَايِدَوَالْاَدْضِ وَاللَّهُ عَلَيْكُلُّ شَيْعٌ قَدَيْرٌ اِنَكَ خَلْق اكسَمُ الْ وَالأرضِ وَآخِيلافِ لَيْكَ وَالنَّا رَكَا مَاتٍ الأولى الآنيات الدِّن مَذَكُو وَالْمِنْهُ وَعَامًا وَقَعْهُ مِا وعاجنوبه مرويتفكرون فيخلف لشمواب والأرض رتناما خلفت خذا باطلأ شخانك فقينا عذابا لناد رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ نُدُخِلُ لِنَا رَفَقَدْ آخَرَنِيَّهُ وَمَا لِلِظَالِلِينَ مُزَافَسَادِ • رَبِّنَا إِنَّنَاسِمَفَنَامُنَادِ كَانُنَادِى لَلاِيمَان آ فَا مِنُوا بِرَيْكُمْ فَامْنَا رَبِّنَا فَاغْفِرْ لِنَا ذَ نُوسَنَا وَكَفِرْعَتَ سَيَّأَيْنَا وَتَوَفَّنَامَعَ الْآِزُارِ ﴿ رَبِّنَا وَاٰتِنَامَا وَعَدْنَنَاعَلْ اسُلِكَ وَلاَ نَغِزَا يُؤْمَ الِعَنِهَ وَ إِنْكَ لاَ تُعْلِفُ الْمِيكَادَ عِنْهِ

٧٧

فاستفاب كمند دتهنوك لآاضيغ عملعا ميل مين كمرين ذكرا واننى تغضكم من تعض الذين هاجروا وأخرجوا مِنْ يَارِهِ وَاوْدُ وَافِى سَبَيلِ وَقَا نَلُوا وَمُثِنَا وُالْأَكَفِرَكَ عنفذستانه وكأذ خِلنَهُ وْجَنَاكِ ثُخِي مِنْ تَخِلُهَا ألآنهاد توابا منعنيه اللهوا للذعنان خسز النواب لاَيْغَرَبُكَ تَقَلُبُ الْهَ يَنَكُفَرُوا فِي البلادِ مَتَاعُ قَلِيلٌ نَرَمَا وَيُهُمُ جَمَتَهُ وَيِنْسَ إِلِهَا ذَ.. لِكِنَا لَذِينَا فَقُوَانَهُمْ تمئز بخناث تغيى مين تغينها ألآنشها ذخالدين فيهكا نُزُلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ الْاَبْرَانِ لِيَوَانَّ مِن آخيل كيت تابكن فوض بايند وتما أنيذ كاليككر وَمَا أُنْزِكَا لِيَهْمِهُ خَايِتْ مِينَ لِلْهِ لَا يَتَنْتَدُونَ بَا يَاتِ أنذنتنا فليكأ افكك كمئذا بزهش عند دبنه إِنَّاللَّهُ سَرَيْعُ أَلِحَسَابِ · ﴿ يَا أَنِّهَا ٱلْذِينَ أَمَنُوااً صُرُوا وَصَابُرُوا وَزَابِطُوا وَا تَعْوَا اللَّهُ لَعَلَّكُ مُنْفِكُونَ 🕐

يَا أَيْمَا النَّاسُ إَنَّهُ وَارْبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ هَنِهِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنهَازَوْجُهَا وَيَتَ مِنْهَا رِجَالُاكِيْرِ ۖ وَيَنِيآ اُوَاتَقُوْاٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِوَالْاَرْحَامَ إِنَّالْفَكَانَ عَلِيْكُورَفِيًّا وَاٰقُواالِيَّالَى آمُواكُمْ وَلاَئْدَا لَوْالْحَيْتَ بَالِطَيْبَ وَلاَ كَاكُوا آمُواكُمْ اللَّهِ آمُوَالِكُمْ آيَهُ كَانَحُومًا كَبَيرًا ۗ وَانْخِينَتُمْ ٱلْأَنْفِيطُوا فِالْيَنَامِ فَانِيُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ لِينَاءِ مَنْنَى وَالْمَا وَرَابًا عَ فَا نِ خِفْتُ ٱلأَتَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْمَا مَلَكَ فَأَيْكُمْ ذِلِكَ أَدْ فَي ٱلْأَتَعُولُوا وأثوااليساء صدقا تبن غيكة فإن طبن المرعن تني مينه مفك مَنْكُونُ مَيْنَكُ مِّينًا وَلاَوْنُواالنَّهَاءَ امْوالْكُوالَيْجَهَا لَهُ لَكُمْ فَيَامًا وَأَدْدُ وَهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُ وَ وَلُوا لَمُ وَكُولُوا لَمُ وَكُلُّمُ مُرُوفًا وأبتكواا ليتاني خخاذا بكغواا لينكاح فإذا نتنتم مينهنو دشكا فَادْ فَعُوا اِلَهُمْ آمُوالَهُ وَلاَ تَأْكُلُو هَا اِسْرَافًا وَمِارًا آنَ يَكُمُ رُوا وَمَنْكَانَ غِنَيَّا فَلْيَسْتَعَفِيفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيَّاكُلْ إِلْمَعْرُوفِ فاذاد معنتراكبهم الموالمز فاشهدوا عكيفر وكفي إيلي حبسب

لِلرِّجَالِ نَضِيَكِ مِّمَا تَرَكَ الْوَالِمَانِ وَالْاَقْرِبُوْنَ وَلِلِنَسْلَ وَ نَصَتُ بِمَا رَكَ الوالدَانَ وَالإَنْ وَيُونَ مَا قَالَمِنْ ا وَكُنْ نَصَيكًا مَفْرُوضًا ۗ وَاذَا حَضَرَ القِسْمَةُ اوْلُوا الْفُرِ لِي وَالْيَاكُمْ وَالْمُسَاكِينَ فَارُزُقُ هٰهُ مِنْهُ وَقُولُوْ ٱلْمُنْهُ قَوْلًا مَعْهُوفًا وَلَيْحَشَّ لَذَينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلِفِهِ مُدُرِّبَتُهُ صَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِ مِنْ فَلَيْنَقُوْ الْلَّهُ وَلَيْقُولُوا فَوْلًا سَدِيكًا إَنَّالَذَنَ مَأْكُلُونَا مَوْإِلَالْتَا مُخْلِلًا إِنَّا كَيَأْكُلُونَ فى بُطاؤنه مُمْ فَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا يُوصِيكُمْ أَلَثْهُ فيأوَلادِكُمْ لِلذَّكُرِمُثِلْ جَظِ الْأَنْثَيَانَ فَانْكُنَّ بِنَيْآَءٌ فَوَفَ نْنَيَيْنَ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدُّهُ فَكَا ٱلنِّصْفُ وَلِإَبِوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِمِنْهُمَا السَّدْسُ مَا تَرَكَ إِن كَا نَ لَهُ وَكَذَ فَإِنَّ كُنُونَكُ وَكَذُ وَوَرَنَهُ آبِوَا هُ فَلِأُ يَعِوا لِنَاكُ فَارِنْ كأنكة اخِرَة فَلِأَمِهِ ٱلسُّدُسْ مَنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِ ﴾ ٱۅؘڍڹڹٵٚؠٙٳ<sub>ڰ</sub>ڰٛۯۊٲڹٮۜٙٳٷڴۯڶاندۯۅؘۮؘٳؾڡؙؿڗٲۊؠڹڰڴۯ نَفْعًا فِرَيضَةً مِنَ اللهِ إِنَا اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَكُمُ نَصْفُ مَا تَرَكَ آ ذُوَا جُكُمُ انْ لَا يَكُنْ لَكُنَّ وَكُنُّ فَانَكَا نَكُنَ ۚ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلْوُلِهُ عِمَا تَرَكِ بَنِ بَعَدِ وَصِيَةٍ يوْصِينَ بَهَا أَوْدَيْنِ وَكُنْ الزُّبْعُ مَا تَرَكَتْ إِنْ لَا يَكُمُ لِكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَالَا كُمْ وَلَدُّ فَلَهُزَ النَّهُنُ مِنَا تَرَكَتْ زِمِنْ بَعَنْ وَصِيبَةٍ تَوْصُونَ بَهِ الْوَدَيْنَ وَانْكَانَ رَجُلُ وُرَثَ كَلاَلَةً آوآمراًةٌ وَلَهْ آخُ آوْاخَتْ فَلِكُ لَوْاحِدِمِنْهُمَا السُدُسْ فَإِن كَانَوْ الْكُتْرَمِن وَإِلَّ فَهُمْ تُنْرَكّا ۚ فِالنَّالَثِ مِن بَعَدِ وَصِيتِهِ يُوضِي إِنَّا اَ وَدَيْنَ غَيْرَمُ صَاَّدَ وَصِيَّةً مِنَا لِلَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْد حَلِيْتُ تَلِكَ حُدُودَا لِلَّهُ وَمَنْ طِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لذخلهُ جَنَابِت بَغَرِي مِنْ يَخِتِهَا ٱلأَنْهَا لُـ خَالِدِينَ فِيكُا وَذَلِكَ لَفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعِصُ اللَّهُ وَرَسَوُكَهُ وَيَنْعَدَّ خُدُودَ مُ يُذَخِلُهُ نَا رَا خَالِكًا فِيكُنَّا وَلَهُ عَلَاكِ مُهِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فِي مُهِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُعْلِقًا مُ

وَاللَّانِي يَا بَيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ يَسْأَيُّكُمْ فَاسْتَسْتُهُ دُوا عَلِيْهَ ۚ آرَبُعَهُ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامَنِيكُو هُرَبِي فَالْبُيُونِ حَيْهُ وَفُهُنَّ الْمَوْنُ أَوْيَكُمْ وَيَعْمَا اللَّهُ لَمُنْهَسَيلًا وَاللَّذَا زَيْا تِسَانِهَا مِنْكُمْ فَاذْ وُهُمَا فَإِنْ ثَامَا وَٱصْلِحَا فآغ ضواعنه مناانك ألله كالأتواما رجيما إِنَّمَا النَّوْيُهُ عَلَى لِلَّهُ لِلَّذِينَ مَعْسَمُلُوْنَا لِينُوءَ بِيِّيهَا لَهِ مز كَينُونُ مِن قِرَيبِ فَا وَكَيْكَ يَتُونِ أَ لَهُ عَلَيْهِيمُ أَ وَكَانَا لَهُ عَلِيمًا حَكِمًا ۗ وَلَيْسَتَ النَّوْيَهُ لِلَّذِينَ يَعَلُونَ السَّنيُّ الدِّحَتَّى ذِاحَضَر آحَدَهُ مُ المُونَ قَالَ اِنِّىٰنْتُ الْأَنَّ وَلَا الَّذِينَ يَوْنُونَ وَهُ كُفَالُ ا وُلَيْكَ آغَنَدُنَاكُمْ عَنَابًا إِلَيَّا الْإِينَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا الْأَيْحِلُ لَكُمْ: آنَ مَوْ أَالْمَنْكَ ءَكُوْهَا وَلَا تَعَضُلُوْهُمَّ لِتَذْهَبُوا بَغِضِرَةًا أَيْنُهُوْ هُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْنِينَ بِفَاحِتَ فِي مُبَيِّئَةٍ وَعَاشِرُو هُنَّ بِالْمِعَرُوفِ فَإِنْ كَرِهُمْ وَهُنَّ فَعَسَّى آن تَكُوْ هُوْ الشَّنْكَ الْمَيْخِيرَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَنِيرًا ·

وَإِنْ اَدَهُ نُسُواْ سُنِبُكَ الَ ذَوْجِ مَكَانَ ذَوْجٍ وَانْمَيْتُهُ اخْدِيهُنَ قِبْطَارًا فَلاَ مَا خُدُوْا مِنْ لُهُ شَيْئًا ٱمَّاخُدُوْمَ بُهْنَانًا وَايْمًا مْبِيكً ۗ وَكَيْفَ نَاخُذُ وَيَهْ وَقَادُ أفضي بمضكر إلى بعض وآخذن منك تممنكاقا عَلَظًا وَلاَ تَنِكُمُ امَا نَكُوا أَيْآ وُكُمُ مِنَ الْمِنْاءِ الآماقذ سكف إنذ كان فاحنة ومفكا وساء سبيلا فحزمت عكينكزا متها تنكز وتبتانك وآخوا بنكز وتماننك وخالا بحنه وتينا شالاج وَسَاكُ الْاخِتِ وَا مَهَا نَكُمُ ٱللَّهِ فِي زَصَعَنَكُمْ وآخواتك نميز لرتضاعة وأمتهات يسكأ يكثر وَرَبَايِنِكُمُ ٱللَّهِ بِي فَحْجُورِكُ مِينَ مِنْ بِنَا يَكُمُ ۗ ٱللاِيْ دَخَلَتُ مِهِنَ فَأَنْ لَمْ تَكُوْ بُوا دَخَلَتُمْ بِهِنَ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُ مُوصَلَّا يُلَابْنَا فِكُ مُالْذِينَ مِ إَصْلا بُكُ وَآنُ نَجِكَ مَعُوا يَهُزَأُ لُأَخْتَ بِنِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفًّا إِنَّا لَلْهُ كَانَ غَـ غَوْرًا رَجِيمٌ ﴿ بِ

وَالْخُصَّنَاتُ مِنَ الْهِنَدَاءِ لِإَمَا مَلَكُنَّا فِمَا كُمُ كِنَّا بِإِلَّهِ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ وَالْحِلَّكُمُ مُا وَرَّآءَ ذَيْكُمْ آنَ نَيْغَوْا بِآمُوالكُ بهنين غُرَمْكا فِينَ فَمَا أَسْتَمْنَعَتْ وَهِ مِنْهُنَ فَأَوْهُنَا جُورَهُنَ فِرَيضَهُ ۖ وَلاجْسَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا زاصَيْتُ بِمِنْ بَعِدِ الْفَرِيصَةِ إِنَّاللَّهُ كَانَعَلِما حَكِماً وَمَنْ أَنِسَلَطِعْ مِنْكُوْطُولُا أَنْ بَسْكِمُ ٱلْمُضَكَابِ الْوْمِنَاكِ فِينَ مَا مَلَكُنَا يَمَا نُكُوْ مِنَاكِ فِينَ فَتَا يَكُوْ الْوْمِيَاتِ وَاللَّهُ آعَكُمْ مِا عِلَيْكُمْ بِعَصْنَكُمْ مِنْ بَعَضِرَ فَا يَكُوٰ هٰنَّ بَاذْ نِلْهَ لِلْمِنْ وَأَنْوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمُخُرُونِ خفيناب غيرمسا فحاي ولأمقىنات أخكان فَإِذَّا اُحْمِينَ فَإِنْ فَيْنَ بِفَاحِتَ قِفَعَلَيْهَنَ بِضَفْ مَاعَ الْمُخْصَنَا بِدِينَ الْعَلَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَيْنِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَنْ نَصَبْرُوا خَيْرُكُمْ وَأَمْدُ غَ فُورٌ رَجَهُ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسِيِّنَ لَكُنْ وَكُهُدِيكُمْ نُسُأَنَّ لَذَينَ ن قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَكُمُ مُكُنَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱنْ يَتُوْتَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُا لَذِينَ يَتَبَعُونَ اَلشَّهَوَاكِأَنْ بَمَيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيْدَا مَنْهُ اَنْ يُخَيِّفَ عَنْكُمْ وَخُلُوٓ لَانْسَانُ صَعَفًا ﴿ لَااتَهُ ۚ ٱلَّهُ مِنَ أَمَنُوا لاَ أَكُ لَوَا مَوْا كُوْ بَيْنَكُوْ بِالْبِاطِيل إِيَّ آن تَكُوْنَ يَجَارَةً عَنْ زَايِ مِن كُمْ وَلاَنْفَتُلُوْآ نَفْسُتُكُوْ إِنَّا مَنْهُ كَانَ بَكُرْ رَجِيمًا ﴿ وَمَزْ يَفِعَلْ ذِلِكَ عُدُوانًا وَظُلًّا فَسَوْفَ نَصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَسَا لَا لَهُ يسيرا اذ تَحْنِيَبُواكَيَا زُمَانُهُونَ عَنْهُ نَكَغَر عَنْ خُونَا مِنْ اللَّهِ عَلَا مُذَخِلًا مُذْخِلًا كُو مُكَّا وَلاَ تَمُّنُّوا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بِعَضَكُمْ عَلِيَعِفِي لِلرِّجَالِ نَصِيْكُ مِمَا أَكُنتُ وا وَلِلنِّسَاءِ نَصَيْكُ مِمَا أَكُنتَ بْنُّ وَ سْئَلُواْ مَلْدَمِنْ فَصَلِيهُ إِنَّا مَلْهَ كَانَ بَكُلَّ نَعْهِ عَلِمًا ﴿ وَلِكُلْجَعَلْنَا مَوْالِي كَيَا سَرَكَ أَلُوا لِدَانِ وَالْا فَرَبُونَ وَالْدَيْنَ عَقَدَتْ آيَا كُلُّ فَالْوُحْدُ نَصِيبَهُ أَنَا لِلهُ كَانَ عَلَى كُلَّ مَنْ صَلَّهُ شَهِيمًا أَنْ

الِيَبَالُقُواْمُونَ عَلَالِيِّسْلَاهِ يَمَا فَصَّلَ اللهُ بَعَضَ عَلَيْفِضِ وَكَمَّا أَنْفَ قُوا مِنْ آمُوا لِمِنْهُ فَالصَّا لِحَاسَبُ قاينتات كافظات للغني بمَاحَفِظَاللهُ وَاللَّابِيٰ تخافؤن ننتورهن فعطوهن واهجروهن فيالمضاجع وأضربوهن فإناطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُواعَلَهُنَّ سَبَيلًا إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۗ وَانْخِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِيمَا فانعنواحكم مزاهله وحكما مزاهطا اذرتيا اصْلاحًا يُوَفِي اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّا لِلْهُ كَانَ عَلِمًا جَيِّكُ وأغبذواآملة ولانششركوا بوشنيئا وبإلوالدين الخسكاما وبذيالف زني واليتنامي والمسكاكين وأكجادد كالقربى وأثجارا بخث والصاحب الجتث وَابْنِ السَّكِيلُ وَمَا مَلَكُنَا يُمَا نُكُرُ إِنَّا لَلْهُ لَا يَغِبُ مَنْ كَانَ نَخْنَا لَا غَوْرًا الَّذِينَ يَغِتَ لَوْتَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ إِلْخُلُ وَكَنْمُونَ مَا اللَّهُ مُاللَّهُ مِنْ فَصَيْلِةً وَآعَنَذُ نَالِلْكَا فِينَ عَذَا بَا مُهِينًا

وَالَّذِينَ مِنْفِقُونَا مَوْالَكُمْ رِنَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلاَيْوْمِينُونَ بِاللَّهِ وَلَا إِلْيُوَ مِلَا خِرُومَنَ كُنُ الشَّيْطَانُ لَهُ قِرَيًّا فَسَاءَ وَسَكَّ وَمَاذَا عَلِيَهُ مُ لَوَا مَنُوا مِا لِلَّهِ وَأَلِوَ مِنْ الْأَخِرِ وَٱنْفَعَوْا مِنَا رَزَقَهُ أَنَّهُ وَكَانَا مَّهُ بِهِمَ عِلِيمًا ۚ أَنَّا لَٰتُهَ لَا يَظَلِّمُ مِنْعَتَ الَّ ذَذَةٍ وَانْ لَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْنِهِ فَالْا نَمْ آجُرًا عَظِياً مَكَيْفَاذِ كَجِنْنَامِنْ كُلْأَمَةِ بِسَهِيدٍ وَجِئْنَا مِنْ عَلْهُ وْلِآءِ شَهَبِيكًا ۚ يَوْمَيْدَ يَوَذُ الْذِينَ كَفَرُ وْاوَعَصَوُا ٱلرَسُولَ لَوْنُسُونِي يَهِمُ ٱلأَرْضُ وَلَا يَكُمُوْنَ اللَّهُ حَدِيثًا ياآيُهَا ٱلَّذِينَ الْمَنْوالْانَفَ رَبُوا ٱلصَّلُوةَ وَٱنْتُومُ كَانُكُ حتى تَعْلَوُا مَا نَفُولُونَ وَلا جُنْبًا لِأَعْاِيرِي سَبَيْلِ حَتْ تَغْنَيْسَاوُا وَانْكُنْنُدُمْ مَضْحَا وَعَلْسَفَرا وَجَاءَ ٱحَدُ مِنْكُمْ مِزَالِغَنَّا يُطِأَ وَلِسَنْ وَالْفِينَاءَ فَلِيْعَهُ وَإِمَاءً فَيَعَمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسَمُوا بِوْجُوهِكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِنَّا لِلْهُ كَانَّ عَفُواً عَنَوْلًا ﴿ أَلَمْ تَرَاكَ لَلَّهُ مِنَا وُتُوانِصِيكًا مِزَ لِكُنَّابِ يَثْ تَرُونَا لَضَلا لَهُ وَيُرِيدُ وَنَانَ نَضِلُوا السَبِيلُ ﴿

وَاللَّهُ آغَالُمْ أَعْلَا يُكُرُونَكُونَ إِيلَّهِ وَلِيَّا وَكُولَا لِلَّهِ نَصِيرًا مِزُ لِلَّذِينَ هَا دُوا يُحَرِّقُ لِأَلْكِكُمْ عَنْمُوَا صِنِيهِ وَيَقِوْلُونَ بَيْغَنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُسْهُمِعِ وَدَاعِنَا لِنَا إِلْسِنَيْفِرُوطَغْنَا فِي آلدِّنْ وَلَوْاَنَّهُمْ قَالُواسَمْعَنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَٱنْظُرْهَا لَكَانَ خَدْراَ لَهُ مُواَ قُومَ وَلِيَحْ لِعَنَهُ مَا لِلَّهُ بِكُفُرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا عَلِيلًا ﴿ إِلَيْهُا الَّذِينَ اوْتُوا الْكِكَابَ امِنُوا عِلَاَ أَنَا مُصَدِّقًا لِمَعَكُمْ مِنْ قَبُلِ آنْ نَطْمِتُ وَحُو هَا فَكُرْدُ هَا عَلَى دُبَارِهَا اوَنَلْعَنَهُ فَكُالِمَنَا آصَابَ لِسَيْتُ وَكَانَا مُرَالِلْهِ مَفْعُولًا اِزَاٰ لَلٰهُ لاَيَغَفِرُ اَنْ يُسْتُرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُ وَنَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَشَآ اَءُ وَمَنْ مُنْمِرُ لِنَهِ لِللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اثْمَا عَظِيمًا ۖ ٱلْمُرْرَا لِمَالَهُ مِنَ يُرَّكُوْنَا نَفْسَهُ مِهُ بَلُ مِلْهُ يُرَكِّي مَنْ يَشَكَاءُ وَلَا يُظْلُمُونَ فَتِيلاً ﴿ انْظُرُكُيْكَ بَفْتَرُونَ عَلَىٰ لِلَّهِ ٱلْكَذَبَ وَكَفَى لِهِ اْغْامْبِيكَ ٱلْزَرَالِيَالَدِينَا وُنُواْنِصَيْبًا مِنَالِكِيَابِ يُؤْمِنُونَ بِأَلِجَنِي وَالطَّاعُوْسِتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرَوُا هَوْ لِآءِ آهَدى مَزَالَّذَ مَزَامَنُواسَبَيلًا

بْ لِنَا لَذِينَ الْمُهُواللَّهُ وَمِنْ لِيعِنَ اللَّهُ فَانْ عَيْدَ لَهُ بَصِيرًا أذكنه نصيت مَنْ لَلْكُ فَاذًا لَانُؤُوُّ ذَا لِنَاسَ بَصَارًا أمَحَنُ دُونَا لِنَاسَ عَا مَّا أَتَهُ مُؤَلِّلُهُ مَ فَصِيلُهُ فَقَدْا لَيْنَ الأزهد الكات والحكة والنناف ملكاعظها فنفز مَنْ امْنَ بِهِ وَمُنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنْهُ وَكَيْ يَهِمَنَّهَ مَكَّ إِنَّالَٰذِنَ كَمَرُوْإِبَايَاتِنَاسَوْفَ نَصْلِيهِ مِنَا أَكُلَّا نَضِيَ خُلُودُهُ تَذَلْنَا هُ خِلُودًا غَيْرِهَا لِيَدُوقِوا الْعَلَاتُ أَنَّا لَلَّهُ كَا ذَعَرُهُ وَا هَكُمَّا وَٱلْذِينَ امْنُواوَعَلُواالْصَالِحَانِ سَنْدَخِلُغُ جَنَّايَةٍ مُهُنِّ يَعْمَا الْآنَا الْحَالِدِينَ فِيهَا اَبِكَا كَمْ فِهَا اَزُواجُ مُطَهِّرًةٌ وَنْدَخِلُهُ طِلْاً ظَلِيلًا ۚ أَنَا لِلَّهِ مَا أَكُوْ أَنْ ثُوَّا دَوْا الآمَا فَاتِ الكافلها واذا مكتن بتزالتاس أنتحكوا بالعذل إزامه نِعَايِعِظُمُ ثِهُ إِنَّالُمُهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِلَّهُمَا ٱلَّذِينَ أمَنُوااَطِيعُوااَللهُ وَاَطِيعُوااَ لِسَوْلَ وَاوْلِياْ لاَمْرِمِينَكُمْ ﴿ فَانْ تَنَا ذَعْنُهُ فَيَنَىٰ فَرُدُ وَهِ إِلَىٰ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْنُهُ تُؤْمِنُونَ بِأَلِلْهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ ذِلِكَ خَيْرُ وَاحْسَنَ فَأُومِلاً ۚ رَ۞



كُرْرًا لِكَالَّذِينَ يَزْعُمُونَا نَهُمُ وَالْمَنْوَا عَالْزُنَ لِلْكِ وَمَا ؙؽؚ<u>۬</u>ڒؘڮؠڹٚڡؘڹڸڬؠڔۑۮۅڒؘٲۮؘؾۼۘٵػٛۏٛٳٳڮٙٳڟۜٳۼۅٛؾؚ وَقَدْ أَمِرُ وَالَنَّ يَكُفُنُو ُوا بِهِ وَيْرِيدُا لَتَنْيَطَأَ نَاكَ يُضِلُّهُ وْضَلَالُابَعِيدًا ۗ وَإِذَاقِياً لَهُ مُزْتَعَالُوا إِلَىٰ مَآانَزَلَاللَّهُ وَالِمَا لِرَسُولِ رَآيْتَ لَلنَّا فِفِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صِٰذُودًا ۗ تَعَكَّفَ إِذَا اَصَابَهُ مُمْسِكَةٌ بِمَا قَدَّمَنْ أَيْدِيهِ وَنُرْجَا وُكَ بَحَثْ لِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدُنَّا المَّ اخْسَانًا وَتَوْفِيقًا الْوَلَيْكَ لَذَينَ بَعِنَكُمُ اللهُ مَا فِي قَلُوبِهِ مِنْ أَغِضَ عَنْهُ وَعِظْهُ وَوَقَلْهُ وَوَقَلْهُ مُ قَانَفْسِهِ مُ وَلَا بَلِيعًا وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِذَا لِيُطَاعَ بِاذِنِا لَهُ وَكُوا مَنْهُ وَاذْ ظَلُوْا آنَهُ سُهُمْ خَاوُكَ فَاسْتَغَغَرُوااللّهُ وَأَسْتَغَفَرَكُمُ لُكُمُ ٱلْيَسُوكُ وَحَدُواا للهَ تَوْاماً رَجِيماً ١٠ فَلا وَزِيلَ لا نُوْمِنُونَ تتفاغ كخنت كمواذ بسيما لنير يمنية كؤنن ولايحت أوا فَى اَفَيْسِهِ مُرَجًا مِمَا فَعَيْثَ وَيُسَلِّوُ اسْسَلِمًا

وَلَوْاَ فَاكْنَنَا عَلَيْهُ إِناْ قَنْلُوْ الْفَشْيَكُ ۚ ٱوَاخْرُجُ الْمَرْدِ مَارَكُمْ مَافَعَلُوهُ لَآفَكُمْ الْمُنْهُدُّ وَلَوْاَنَهُ مُوفَعَلُوامَا يُوعَظُونَ بِهِ لتكانَ خَزًا كَمُنْ وَاشَدُ نَشِينًا وَاذَا كَالْإِنْكَ الْهُ مِنْ لِدُنَّا آخِرًا عَظِيمًا وَلَمَدَننا فَرْصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَٱلرِّسَوْلَ فَا وُلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ الْعَرَّاللَّهُ عَلَيْهِمْ مَزَ لَنِيكَ ثَنَ وَالصِّدِيفِينَ وَٱلشُّهُ مَا يَوَ ٱلصَّالِحِينَ وَحَسْزَ اوْلَنْكَ رَفِقاً ذَلِكَ ٱلفَصْرُ مِزَاللهِ وَكَهَيْ بآمله عليما ياآيتها ألذكز أمنه اخذوا حذركم فأنفروا فْبَايِنا وَانْفِدُواجَيِعًا ۖ وَإِنَّ مِنْكُمْ لِمَنْكُلِكُ لِمُعَلِّمُ ثُنَّ فَإِنْ اَصَابَتَكُوْمُصِيدُة قَالَ فَذَا نَعَدَ اللهُ عَلَا ذَكَرًا كُنْ تعهذشهدكما وكنزاصا بكخ فضأ مزألله كقؤكن كَانَهُ مَكَنَ بَيْكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَهُ يَالَيْتَنِيكُنُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوَذَا عَظِيمًا ﴿ فَلَيْقَا إِلْهِ فَ سَبَيِلَ لِلَهُ الْهَرِينَ يَنْهُ وَنَالِحَنُوهَ ٱلدُّنْيَا بِأَلِاخِرَةً وَمَنْ لِعَا بِلَا خُرِيَةً وَمَنْ لِعَا بِلَا خُرِيةً للهُ وَيُفْتَلُ وَبَيْلِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ آخِرًا عَظِيمًا

وَمَالُّكُو لاَتُفَانِلُونَ فَ سَبَيلَ لِلْهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَاكِ وَالنِّسَآءَوَالِولِمَانَالَدِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا آخُرْجُنَا مِنْ هُذِهِ إِلْقَرَيَّةِ الظاكما خلها وأبحف لكنا مؤكذنك وليا وأجعل كنا من كذنك نَصِيُّلُ الْهَيْنَا مَنُواْبِقَا لِلُوْزَفِى بَيْلَالِهِ وَالْهَيْزَكَ عَرُوا يُقَائِلُونَ فِيسِيَرُ الطَّاعُونِ فَقَائِلُوا الْوَلْيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كُيْدَ الشَيْطَانُكَانَ صَعَفًا الْمَرْاَلَ لَذَنَ فَالْمُوْكُفُوا الْدِيكُمْ وَأَقِيهُ ٱلصَّلَوْءَ وَأَوُّاٱلِرَّكُوٰ ةَ فَكَاكُتَ عَلَيْهُ الْقِنَا لَاذَا فَرَبُونَ ننه بمننة كالناس كخشكة ألله آفاشة تخشية وقالوارتبا لِمِكَنِّكَ عَلَيْنَا الْقِنَالُ لَوْلِا اَخَرْتُنْ الِلاَجَلِ فَرَيْبِ فُلْمَنَاعُ الْدُنْيَا عَلِيْا وَالْإِخَرَةُ خَيْرُلِنَ آَنُو وَلا نُظْلَمُونَ فَيْلِكُّ ۚ أَيْنَهَا تَكُونُوا يذريكم المؤك وكؤكننه فبأزوج مشيكة واينضبغ حسنة يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ يُصِّنَاهُمْ سَيَّنَاتُهُ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِلُ قُلُكُلِّ مِنْ عِنْدِاً مَنْةُ فَالِهَ فُولاً وَالْقَوْمِ لِا يَكَادُونَ مَفْتَهُونَ حَدِيثًا مُااصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْزَالْهَ وَمَّااَمَسَابِكَ مِنْ سَيْئَةٍ فَنْ فَسْ لَكُ وَآ دُسُلُنَاكَ لِلنَّاسِ دَسُولٌا وَكَيْ إِللْهُ شَهِداً ١٠

إيطيم الرسوك فقذا طاع آملة وكن تؤكى فما ادنسك ك عَلَيْهُ عَبِيظًا ۗ وَيَعُولُونَ طَاعَنُهُ فَاذِا بَسَرَنُوامِنَ عِندِكَ بَيْكَ طَائِفَةَ مِنْهُمْ غَيْرًا لِذَى مَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُكُ مَايْبَيَوْنَ فَآغِضِ عَنْهُمْ وَتَوْكَلُ عَلَى لَيْهِ وَكَفَى إِلَّهِ وَكِيلًا آفلا يَنَدَ بَرُونَالفَزانَ وَكُوكَانَ مِنْ عِنْدِ عَبْرَا للهِ لَوَجَدُوا فيه أخيلافا كنيرك واياجاء فزام مزالامزا واكزف آذَاعُوا بِرَوَكُوْرَةُ وُهُ إِلَىٰٓ الْرَسُولِ وَالِّخَا وُلِيَا لَاَ مَنْ مِنْهُ مُ لَعَلَمُ ٱلدِّن كَينَتُنطِوْ يَدُمِنهُ مَوْلُولًا فَضُرًّا مَنْهِ عَلَيْكُمُّ وَدُمَنُهُ لَاَتَعُنُمُ ٱلشَّيَطَا لَالْإِظْلِيلًا كَفَائِلُ فُسِيَل الله لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرْضِ لَلْوَامِبِ يَنْ عَسَمَا لَلْهُ آن كُفُ مَا سَرَ لَذَ مَنْ كَفَتِ وَاوَا لِلَّهُ آلَئَذُ مَا كُمَّا وَأَضَدُ تَنْكِلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً خَسَنَةً يَكُنْ لَهُ سَهِيكِ مِنْهُ وَمَنْ يَنْفَعُ شَفَاعَةً سَيْئَةً بَكُنْ لَا كَفِنْ لَهُ مِنْكُ أَيْكُمُ اللَّهُ الْحَاكَ لَكُلُّهُ عَلَيُلِ ثَنْ مُعْمِيكًا ﴿ وَاذَا حُبِيثُهُ بِغَيَّاةٍ كَيَوْا مِأْحُسُنَ يَنَاأَوْدُدُوْ مَا إِنَّالُهُ كَانَ عَلَىٰ لِأَنَّىٰ حَسَبِهَا ۞

لَّهُ لِآالُهُ الْأَهْرِيَكُمْ عَنَكُمْ إِلَى تَوْمِ ٱلْمِتَكِهِ لِأَرْبُ فِيهِ وَمَزَاصِٰدَقُمِنَ اللهِ حَدِيثًا ۖ فَالْكُمْ فَالْمُنافِقِينَ فِئْتَكِنَ وَاللَّهُ ٱذَكَسَهُمْ عَاكَسَبُوااَ تُرْمِدُونَا نَهَدُوا مَنْ اَصَلَا لَمُهُ وَمَ بِضَلا أَمِنْهُ فَكُرْ تَعِدَ لَهُ سَيَلَا ۗ وَذُواَلُوٰ كُمُرُونَ كَمَا كَهْ وْافْتَكُو بْوْنَ سَوْاءً فَلاَ يْغَدُوا مِنْهُمْ اَوْلْيَاءَ حَتَىٰ هُاجِرُوا فيسيكا لله فأن توكوا فحذونه وأفناؤه يتثث وَجَدْ تموْهُمْ وَلاَ نَغِنَدُ وَامِنْهُ زُولِيَا وَلا نِصَعَلَ إِلَّا الذَّيْزَ بَصَانُو زَالِك وُ مِنْ يَكُمُ وَمَنْ فَهُرُ مِنَا قُلْ وَهَا وَكُمُ حَصِمَ نَ صِدُورُهُمْ آن ٰها اللهُ كُمُ أَوْنِهَا اللهِ اقَ مَهَ مُ وَلَهُ سَيّاءًا لِللهُ لَسَلَطَهُ مُ عَلَيْكُ فَلَقَا لَلْهُ } فَإِذَا غَنَرَ لِوْكُمْ فَلَوْنِهَا لِلْوُكُمْ وَالْقَوْ اللَّيْكُمُ \* ٱلسَّا مَا جَعَلَا لَهُ لَكُمْ عَلِيهِ فِي سَبِيلًا ﴿ سَفِيدُونَا جَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُ مُكُلِّمًا لَهُ وْوَالِكَ اَلِفِنْنَةُ الْكِينُوافِهٰا فَانَ لَمْ نَعِيْرَ لُؤُكُمْ وَكُلِفُوْ الْكِينِ ٱلسَّكَمَ وَا فِلْكِيٰ خِعَلْنَا لَكُنْ عَلَيْهِ مِسْلِطًا فَامْدِيكُمْ

وَمَاكُانَ لُوْمُ إِنْ يَفْتُ آمُوْ مِنَا إِلْاَحَطَأُ وَمَنْفَتَكَا مُؤْمِنًا خَطَا كُفَرَّ أَبُرُ دَقِيَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّكَةٌ ثُ الْمَا هَنِّهُ الْآَانُ يَصَّلُهُ وَأَا فَانْكَانَ مِنْ فَوْمِ عَذُوَلَكُمْ وَهُوَمُؤْمِنْ فَعَنَدِ بُرَدَفَتِ فِمُؤْمِنَةٍ وَانْ كَانَ مِنْ قُوْمِ بَنْكَ خُووَ بَيْنَهُ مْدِمِيكَ أَنَّ فَدِيَةُ مُسُسَلَّكُ ۚ إِلَىٰ احْسَلِهِ وَتَحْبَرِ بُرَزَفِيةٍ مُؤْمِنَةٍ لَمَنْ لَمِيجَذِ فَصِيبًا مُرْسَهُ مِن مُسَتَابِعَيْنِ تَوْيَهُمِنَ ألله وَكَانَا للهُ عَلَى الْحَكَمَا ﴿ وَمَزَلِقُنَا مُؤْمِنًا مُتَعَسَّلاً خَنَّا وُهُ بَحَنَهُ خَالِدًا فِهَا وَعَصَبَا لَهُ مُ عَكَنِهِ وَلَعَنَهُ وَاعَذَكُهُ عَذَا كَاعَظِيمًا كَاأَتُهَا ٱلْذَنَ أمنوااذا صرنبغ فيسكيل المه فتبنيوا ولانقولوا لِمُزَّالُوْ النِّكُ مُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِثًا مَنْ تَعَوُنَ عَرَضَ لِحَيْوِةِ ٱلذُّنيَّا فِيَنْدَا لِلَّهِ مَعْسَايِنُوكَ ثِيرَةٌ " كذلك كخ ننتغرمن فبتأل فتمتز أمله كأيكم فَتَبَيَّنُوا إِنَّا لَهُ كَانَ عَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

لايَسْنَوعَالْقَاعِدُونَ مِنْ لَفُوْمِنِينَ غَيْراُولِيا لَضَرَرَوَا لَجُا هِدُونَ فهبيلا غدبا نوالغ وآفث يمزفضكا لله الجاهدين باموالهية وَٱنْفِيْمِهُ عَلَالْهَاعِدِينَ دَلَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْمُسْنَى وَضَلَ لَلْهُ الْجَاعِدِينَ عَلَالْعَاعِدِينَ الْجُرَاعَظِيما ﴿ دَيَجَاكِ مِنْهُ وَمَغْفِرَهُ وَرَحَدُوكَانَالُهُ عَفُورًا رَجِمًا أَنَا لَهُ يَنَ فَوَفِهُ وُاللَّهُ كُذُ ظَالِحَ أنفسغ فالوافيمكنن فالوأككا مسكضعفين فيألآرض فالوا ٱڒؘؾؙڴؙٳۯڞٛٳٙڵڎۅٚٳڛػڎۜٙڡؙؠؗٚٳڿۯۅٳڣؠٵڡٚٲۉڵؽڬٙڡۘٵۅؽؠؗۿڄڝۜۘۮۯ وَسَاءَ نُومَهِيرًا إِلَا المُسْنَضَعَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّيكَ ا وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْنَطِيعُونَ جِيلَةً وَلَا بَهَنَدُونَ سَبَيلًا فَاوْلَيْكَ عَسَى اللهُ آنَ يَعْ فُوعَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَفْوًا غَفُورًا " وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سِيَلَا لِلْهِ يَعِدُ فِلْلاَ رْضِ مَ اعَمَا كَنِيرًا وَسَعَهُ ۗ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ مِهَاجِرًا لِلَاللَّهِ وَرَسُولُهِ ثُوَيَدُ كِنُهُ المُوَتُ فَقَدُوتَعَ آجُرُهُ عَكَاللَّهِ وَكَانَأَ لللَّهُ عَفُورًا رَجِيًّا ۗ وَاذِا ضَرَّبُهُ فالارض فكنس كيكم جناخ أن تفضروا مزالصكو وانخفتم ٱنْيَفَتِيُّكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّالْكَافِرِينَ كَانُوالَكُمْ عَدُوَّا مُبِيًّا

إذَا كُنْتَ فِيعِنْ فَاقَتَ كَمْنُ وَالْصَلُوةَ فَلْنَصْرُ ظَا يْعَنَّهُ نفه مَعَكَ وَلِنَا خُذُوْااَسُلِمَ مَنْ فَاذَاسَكُ وَالْكُذُوْا نُ وَذَا يَكُمُ وَلْتَأْتِ طَائِقَتُهُ أَخْرَى لَانْصَلُوا الْلُصُلَةُ ا مَعَكَ وَلَيْأُخُذُ وَاحِذْرَهُ وَآسِلْنَكُ وَذَالَّذَنَّ كَفَرُوا لَوْ تَغَفُّلُوْ نَعَزُ إَسْلِيتَ كُمْ وَآمُنِعَتُكُ فَمَسَلُهُ نَعَلَكُمُ مَيْكَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُ وَانِكُانَ بِكُنْهُ آذكمين كطرا وكننذم خنان تضفوا أسيلنك وَخُذُوا خِذَرُكُمُ الْأَلَالَةُ اَعَدَ لِلْكَافِينَ عَلَا كَامُهِيا فَاذَا فَصَنْتُوْ الصَّلُومَ فَاذَكُوْ وُااللَّهِ قِسَامًا وَقَعُوْدًا وَعَإِجِنُهُ كُمُ فَا ذَا أَظُمَأُ نَنَتُهُ فَأَيْهُ أَا لِصَلَّهُ وَأَنَّا لِصَلْوَةً كَانَنْكَا لِلْوَفْمِنِينَ ݣَامَامَوْ قُوْتًا ۗ وَلَا لَهَنُوا فَأَيْنِغَا وَ القَوْمَ انْ تَكُوْنُواْ مَا لَمُونَ فَا نَهُمُ مَا لَكُونَ كَا مَا لَمُونَ ` وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَا لَهُ عَلِماً جَكِماً إِنَّا أَنُونُنَا إِلَيْكُ الْكِكَابَ بِأَكِنَّ لِغَكْمَ مَنِينَ لِنَّايِر يَمَا رَايِكَ اللهُ وَلا تَكْ زَلْجَا يَنْ خَصِيمًا

وَاسْتَغْفِرَا للهُ إِنَّا لَهُ كَانَغَغُورًا رَجِيمًا ۗ وَلاُتِّجَا دِلْ عَنْ لَذِينَ يَغْنَا نُونَا نَفْسُهُ فِهِ أَنَّا لَلْهُ لَا يُحِبُّ مَنْكَانَ حَوَانًا آيْمًا كَيْسَخَفُونَ مِنَ لَنَاسِ وَلاَ يَسْخَفُونَ مِنَ ألله وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مَا الْقُولِ وَكَانَ الله عَايَعْتَمَا وُنَ نَجِيطًا مَا اَنْتُوْهُ وُلَا عِجَادَ لَنْهُ عَهْدُ فِأَلْحِيَوْ وَالدُّنْيَا فَنَ يُخَادِ لَا لِلْهُ عَنْهُمْ يُوْمَ الِفِيَهُ وَامْمَنْ بَكُونُ عَلِيَهِ إِذِيلاً وَمَنْ يَعَلِي ﴿ وَمَنْ يَعِلْ سُوعٌ أَوْيَظِلْمُ نَصْلُهُ لَوْكِينَكُ فِعْرَا لِلْهَ يَجِيلًا لَلْهُ عَفُولًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكِسْنَا ثِمَّا فَإِيَّا بَكُسِيهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَا للهُ \* عَلِمًا حَكِمًا ۗ وَمَنْ يَكِنْتُ خَطِّيثَةً آوَا نِمَا نُزَّ بَرْمِ بِهِ بَرَيْكَا فَقَدَا خُمَلَ مُهْنَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۗ وَكُولًا فَصَلْ ا ٱلله عَكِيْكَ وَرَحْمَتُهُ كَمَتَ ظَانِفَةٌ مِنْهُ عَانَ يُضِلُوكُ وَكَمَا نُصْلَهُ نَاكَّ انَفُنْهَ عُنْهُ وَكَمَا يَصِكُ: 'وَ مَكَ مِن شَوْعِ وَأَنْزَلَ لِلهُ عَلَيْكُ أَلْكِ تَابُ وَأَيْخُكُهُ وَعَلَّلُكَ مَا لَرْتَكُوْنِ مَنْ لَمُ وَكَانَ فَصَلْلَ لَهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ``

-K-6

آؤامضلاج بنيزا لنايئ ومن يفعل ذلك أبنيغاء ممضاي ألله فكسؤف نؤنتيه آجراعظها وتمزيشاف الرككؤك من بَعْدِ مَاتَبَيِّنَ لَهُ الْحُدْى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سيكاللؤمينين نؤله مانولى وتضله يحتنم وسآءند مَصِيرًا إِنَّالَهُ لَايَعْنِ فِرُآنَ لِيَشْرُكَ بِرِوَبَعْنِ فِرُ مَادُونَ ذَٰ لِكَ لِنَ مَيَكًا ۚ وَمَنْ مُنْفِرِكَ بِٱللَّهِ فَعَدَّضَلَ ضَلَالَّابِعَيلًا إِنْ بَدَّعُونَ مِنْ دُو يَنِيرَالِاَّ إِنَّاكًا وَانْ يَدْعُونَ الْإِضْ يُطَانًا مَهِا لَا لَعَنَاهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَاتَغِدْنَ مِنْ عَبَادِكُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۗ وَكُنْ صِلْنَهُمْ وَلَاسَيْنَهُ وَلَا مُرَبِّهُ وَلَكُمُ لَنَكُ كُو أَوْ أَنَا لَا تَعْامِ وَلَا مُرَنَّهُ مُو فَلَيْغَتُرُنَّ خَلْقًا لِلَّهُ وَمَنْ يَغَنَّدُ ٱلسَّنْعَلَانَ وَلِينًا مِنْ دُولِا لَلْهِ فَعَنَدُ خَسِرَ خُسْرًا كَامْبِيكُ ﴿ بَعِدُهُ وَنُمَنِعِهُ وَمَا بَعَدُهُ الشَّيَطَا لَا كُورُورًا ١٠ ولنك مَا فَيَهُمْ جَمَا مُرْوَلا عَدُونَ عَنْهَا تَعِيمًا ١٠

وَالَّذَىٰإَمَنُوا وَعِلُوا الصَّالِخَابِ سَنْدُ خِلْهُمْ جَنَّايِت تَخِيمِ مِنْ تَعْنِهَا أَلَانُهٰا ذَخَالِدينَ فِهَا آبَدًا وَعْدَا لِلْهِ حَفَّا وَمَنْ اَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا كَيْسَ كِامَانِتِكُمْ وَلا اَمَانِتِ آهٰٳٳ۫ڵڝؾٵڹؙۣڡٞڹ۫ۼۘڬڵۺؖۅٞ؞ٛؽ۫ڒؘؠ؞ٚۅڵٳؽڮۮؙڵۿ مِنْ ﴿ وَذِا لَنَّهِ وَلَيَّا وَلَا نَصِيلٌ ۗ وَمَنْ يَعِلْمِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَراَ وْأَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَا وَلَيْكَ بَدْخُلُوكَ أَجَنَهُ وَلا يُظْكُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسُنُ فِينًا مِمَنْ أسك وَجْهَهُ يِلْهِ وَهُوَ هَنِينَ وَأَتَّبَعَ مِلَةً إِبْرَاهِيمَ حَسَفًا وَانْحَنَذَ اللهُ إِبْرُاهِ بِيَرْخَلِيلًا وَلَيْهِ مَا فِي اكسَمُواكِ وَمَا فِي الأَرْضَ وَكَانَا لِلهُ بِكُلَّ شَيْحٌ مُحِيطًا ﴿ وَيَسْنَفُنُونَكَ فِالسِّنَاءُ قُلَاللَّهُ يُفْنِيكُمْ فِيهِينُّ وَمَانَتْ إِمَلَنُمُ ۚ فِأَلِكَاكُ فِينَا مَالِينَتَاوِ ٱللَّذِينَ لانؤنونهن مآكنت كمئن وتزغبونان تنيحوهن وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الولْدَانِ وَآنَ نَقُومُوالْلِيَتَامَىٰ بالقيسط وكماتفعتلوا منخير فآزا لله كان برعلمان

وَانَا مُرَاةٌ خَا مَنْ مِنْ بَعَيْلِهَا نُشُوذًا آوَا غِرَاصًا فَلَا بجناح عكنه كأآن يضيلا بنتهكا ضليا والفلاخين وَاحْضِرَبِ لَا نَفْسُ لَلسُّخَ وَانِ حَنْسِنُوا وَتَتَعَوُّا فَانَّ ألله كارتما تعنك لؤن خيارا وكن تشكط يمواآن تعَدلُوا بَهُنَ لِلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُهُ فَلَا يَمَانُوا كُلِّ لَكُما فكذروها كالمعتلقة وإن تضيلوا وتتتقوا فإقافانالله كَانَغَـٰ فُورًا رَجِيمًا ۗ وَانْ بَيْفَـٰ زَقَا يُغِزُ اللّٰهِ كُلْاً مِن تتعنه وكانأ للذفرا يسعا حكيما وللديما فيألتمواي وَمَا فِي لَا رَضِ وَكَقَدُ وَصِّنْنَا ٱلَّذِيزَا وُيُّوا الصِّحَابَ مِنْ فَبِلِكُمْ وَاتَّاكُمْ آيَا تُعَوُّا ٱللَّهُ وَإِنْ تَكَفْ رُوافَإِنَّ يِنْهِ مَا فِيا لَسَمُوَاتِ وَمَا فِي لَا رَضَ وَكَا زَا ثَهُ غَنيًّا حَبَيكًا وَيلْهِ مَا فِي السِّمْوَاتِ وَمَا فِي الْآرَضِ وَكُوْماً مِلْهِ وَكِيلًا إِنْ بَيْنَا لَهُ فِي بَكُرُ إِيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْلِدُ بِالْجَرِينَ وَكَا زَا فَهُ عَلِي ذْلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ تَوْا جَالَدُ نَيْا فَعَيْنَ دَاللَّهِ تُوابُ الذُنْ عَا وَالْأَخِرَةِ وَكَانَا لَهُ سَمِيكًا بِعَهِيرً لِنَهُ

بِالَيْهَا ٱلَّذِينَ مَنْوَاكُونُوا قَوْامِينَ بِالْقِيسُطِ ثُنْهَكَّاءَ يِلْهِ وَكُوعَلَ آنفسنخ آوالوالدين والآفر بهزان يكن غينياً أوفقيراً فَاللَّهُ آوَلَىٰ بِهَا لَلا تَنتَبِعُوا الْمُوَى آن تَعَسَدِ لَوْا وَإِن لَلُوا ٱۅۡنۡعۡرِضُوا فَٱنَّا لِلٰهُ كَانَ بِمَا تَعۡلُونَ خَبَيِّكِ ﴿ الْمَاتُمَا ٱلَّذِينَ أمنوالمينوا بايله وكسوله واليكا بالذى تزكعلى كشوله وَالْكِنَا بِإِلَّذِي نَزَلَ مِنْ قَبُ إِوْمَنْ تَكُفِّرُ بِإِلَٰهِ وَمَلْكِكَيْهِ وَكُنيهِ وَدُسُلِهِ وَأَلِيوَمِ الْإِخِرَفَقَدْصَأَ صَلَالاً بِعِيداً أَنَالَاَ مَرْأَمَنُهُ أَيْرُكُمْ وَالْنَمَّ أَمَنُوا لَيْرَكُفُّرُوا لِنَمَّ أَزْدَادُوا كفراً كَرْبِكُنَا لِنَهْ لِيَغْفِرَكُمْ نُولَا لِهَهَدِيَهُمْ سَبَيلًا لَهِ بَيْنِي ٱلمُنَافِقِينَ بَانَ لَهُ عَلَاكًا آلِيًّا الدَّيْنَ يَغَيِّذُوْنَا لَكَافِرِينَ اَوَلِيَاءَ مِنْ دُونِالْمُوْمُبِينَ اَيَّبَتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِيَّزَةَ فَأَنَالِعِينَ ۚ مَلَّهُ جَمِيعًا ۗ وَقَذَٰ مَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ آذا ذَا سِمِعْنَ هُ أَمَا يِنَا لِلَّهِ نَكُفَرُ بِهَا وَنُيْنَ هُزَّا بِمَا فَلَا نَعْفُدُوا مَعَهُ وَحَيْخُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ايَّكُوْ إِذًا مِثْ لَهُ مُو إِنَّا لَلْهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهُ نَرْجَمِهُ كُلَّ رَبِّهِ

ٱلَّذِينَ يَرَبَضُونَ بِكُمْ فَايْنَكَانَ لَكُمْ فَعَيْنَ لِلَهُ قَالُواۤ ٱلْمَرْبَكُنْ مَعَكُمُ وَانِكَانَ لِلْكَافِرِينَ بِصَبِيثُ قَالُواْ ٱلْمِنْسَغُوذُ عَلَيْكُمُ وَغَنَعَكُمْ مِنَ لَلُوْمُنِينَ فَاللَّهُ يَعِكُمْ بَيْنِكُمْ يُوْمَ الْعَيْبَةِ وَكُنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلكَا فِينَ عَلَىٰ لَمُؤْمِنِ بِنَ سَبِيلًا ﴿ ﴿ الْأَلْمُنَا فِقِينَ ﴿ نخادعُونَ اللهُ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّاوَةَ قَامُوا كْنَالْ رَآفُ نَأْلِنَا سَ وَلَا مَذْكُ، وَنَأْفُهُ لَا قَلْمُلَّا مْذَ نَذَيِنَ يَهُنَ دَ لِكَ لِأَ الْيَهُوُ لَآءِ وَلَا الْيَهُوُ لَآءِ وَلَا الْيَهُوُ لَآءَ وَمَنْ يْضِيلاَ لِلهُ فَكُنْ يَجِدُ لَهُ سَبَيلًا فِالنَّهُ اللَّهِ يَزَامَنُوا لاَ يَغِيَّذُوا ٱلكَا فِرِينَا فِلِيَاءَ مِنْ هُ وَلِالْفُوْمِينِ مِنَ أَرُيدُونَ آذتخعكذا لله عكنك سلطا فالميتأ الألفا يعتب فَالدَّرُكِ الْآسْفَامِ زَالنَارِ وَالْنَجَدَ لَمُنْهُ بَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ثَابُوا وَاصْلَوْا وَاعْتَصَهُوا بَايِنَّهِ وَٱخْلَصُوا دِينهُ مْ يَدْهِ فَا وْآنِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْمِنا لَلْهُ الْمُوْمِنِينَ آجُرًا عَظِيمًا . مَا يَمْعَتُ لَا لِلَّهُ بِعَكَا بِكُمْ: إِنْ سَنْكُونُهُ وَأَمَنْتُهُ وَكَانَا لِمَهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ مَا لَكُمَّا عَلِيمًا

1.4

يْجِيَّا مَدْ أَجَهُرَ مَالِسَوْءِ مِنَ الْقُولِ لَإِ مَنْ طِلْمُ وَكَا زَأَ مِلْهُ ` سَمِيعًا عَلِيمًا ۚ انْ تُنْدُواخَنُرًا ٱوْتُخِفُوْهُ ٱوْتَعَنْ فُواعَرُ \* سُوَوْفَانَا لِللَّهُ كَانَ عَـٰفُوًّا قَدِيرًا ۚ إِيَّالَٰدِينَ يَكُفُـٰرُونَ بآلله ودنسله ويريذونآن يفرقوا بكنا للهودكسله وَيَقُوْلُونَ نُوْمِينَ بِبَغِينَ وَيَكُورُ بِبَعِينِ وَيَرِيدُونَانَ يَغَدُوْا بَنْنَ ذَلْكَ سَكُلًا مِ، أُولَٰنَكُ فَوْالْكُمَا وُونَ حَقًّا وَاعْنَدْنَا لِلْكَا فِرِينَ عَنَا بَّا مُهِيًّا ۗ وَالَّذِينَ امْنُوا بَالِلْهِ وَرْمُهُ لِهِ وَلَمْ يُفَرِّ قُوْ إِبِّنَ آحَدِمُنْهُمْ اوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ بُورَهُ وَكَانَا لِللَّهُ غَهُوْرًا رَجِيمًا ۚ يَسَعُلْكَا هَٰلَ الْكِمَّابِ أَذِنْهَزُ لَعَلَيْهِ كِنَا مًا مِزَ ٱلْمَنَهَاءِ فَقَدْسَتَكُوا مُوسَى كَثَرَمِنْ ذٰلِكَ فَقَا لُوْ الَّهِ نَا ٱللَّهُ جَهُرَةً فَاحَذَهُ مُ ٱلصَّاعِقَةُ بُظُلُهُمْ نَرَ أَغَذُوا الْعِلَ مِنْ بَعِنْدِ مَاجَاء تَهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفُونَاعَنَ دْلِكَ وَانْهَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا لَهِينًا . وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطور بينا فهنرو فلناكم وخلوا الياب سيكا وفلنا لَمْ لِانْقَدُ وَا فِي السَّبُكُ وَاخَذُ نَا مِنْهُ مُرِينًا قَاعَلِهِا ٢٥٠

مدمينا قفذوكفرخ بالإيا لله وقابله يرأ لانبياء مَيْرِيَقِ وَقُولِمِينِهُ فُلُورِينَا غُلْفُ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلِيْهَا بِكُفِرْهِيمُ مَلايُوْمِنُونَ الْأَهَلِيلَا ﴿ وَيَخْرَخِرُوفَوْلِمِ عَلَى مُرْبَيَمُ بُهُنَامًا عَظِيمًا وَقَوْلِمِيْهِ إِنَّا فَتَلْنَا الْهِيمَ عِيسَىٰ إِنْهَمْ بَهَرَكُولَ ٱللهِ وَمَاقَتَكُوهُ وَمَاصَكُهُ وَوَلِيَنَ شُبِّهَ كَمُدُوانًا لَذَينَ آخنكفوا فيولغ ضكيمنيه ماكمث بيرمن غلم إلآا يتباع الظن وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَالُهُ عَزِيرًا حَبِيكًا ، وَانْهُنَا هُواْلِكَا بِالْإِلَيْوْمِينَ بِرَفَيْلَ مَوْتِهِ وَيُوْمِ الْعِيْمَةِ ۚ يَكُونَ عَلِيْهِ مِنْهَا ۚ إِنَّهِ الْإِينَ الْذِينَ هَادُ وَاحْرَمُنَا عَلَ**ِهِ** طَيِبَا بِالْحِلْفَ كَمُنْ وَيَصَدِ هِرْعَنْ سِيَلَ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَاخْذِهِمْ الزنوا وَقَدْنَهُ وَاعَنْهُ وَآكِلُهِ لَمُ مُواكَ لِنَاسِ الْبَاطِلُ وَاغَنْدُنَا لِكَا فِهِنَ مِنهُمْ عَنَا بَآلِياً لَكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ عِمَا أَنْزِلَا لَيْكَ وَمَا أَنْزَلَهُمْ قِسُلُكُ وَالْمَتِيمِ رَالصَّلَوْةَ وَالْمُؤْنُوزَا لَزَّكُوْةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُونِوالْأُخِرَاوُلَيْكَ سَنْوْتِهِمِوْاجُراعَظِيماً () ١..

إنَّاآ وْحَيْنَا لِلْهَانَّ كَمَا ٓ وْحَيْنَا إِلَىٰ وَهُمْ وَٱلنَّكِ بِمَيِّنُ مِنْ بعَدِهِ وَأَوْحَنُ الْمَا بُرْهِي مَ وَاشِمُعِهَ ۚ وَاشِعَةً وَيَعْقُونَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيسَى وَايَوْبَ وَيُونُسْ وَهُرُونَ وَسُكَيْنَ وَاتَّنِيٰنَا دَاوُ دَزَنُورًا ۚ وَرَسُلَاقَذَقَصَصَنَا هُمْ عَلَيْكَ مزقبل ورُسُلًا كَمِنْقَصْصْهُ عَلَىٰكَ وَكَأَمَاللَّهُ مُوسَى تَكْبِيمًا لُسُلَا مُمَيْنِهِنَ وَمُنْدِدِينَ لِئَلَا يَكُوْنَ للتَاسِ عَلَىٰ مَلْهُ حَمَّتُهُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَبِرُاً حَكِيمًا لكن مله يَشْهَدُ بَمَا ٱنْزَلَ إِلَيْكَ ٱنْزَلَهْ بِعِيلِهِ وَٱلْكَلَّهُ حَمَّهُ يَشْهَدُونَ وَكَنِي أَيْنِهِ شَهِيكًا ۖ إَنَا لَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبَيَلَ اللَّهِ قَدْصَلُوا صَلَا لَا بَعِيكًا ۚ إِنَّا لَذَنَّ كَفَرُوا وَظَلَوْالَهُ كِنَاللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُ مُولاً لِهَا ذِيهُ مُعْرَبِقًا ۖ الْإَ طَرِيقَ جَهَنَّهَ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى لَهُ عِلَالُهُ يَسِيرًا ۚ يٰإِيُّهَا ٱلنَّاسُ عَذَبِّهَاءَكُوْ ٱلرَسَوُكُ بِأَكُونَ مِنْ دَبَكُمْ فَأْمِنُوا خَيْراً كُمْ تُوَانَ تَكَفُنُوْ وَافَانَ بِلَٰهِ مَا فِي السَّمُواكِ وَأَلاَ رُضِ وَكَا زَا للهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

يَاآهُ لَالكِتَابِ لاتَفْلُوا مِنْ جَيْحُمْ وَلاَ مَقُولُوا عَلَاللَّهُ إِلَّا الْحَتَّا نِمَا الْمُسَهِيْرُ عِيسَمَا بْنُ مَزْيَرَ رَسُولًا للَّهِ وَكُلُّتُهُ ٱلْفَيْهَا الْحَرَبِيَّةِ وَدُونِهُ مِنْهُ فَامِنُوا بِيَاللَّهِ وَرْسُلِهِ وَلا تَقَوْلُوا نَلْنَهُ النَّهَوْ آخَيْرًا لَكُمْ أَغَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاجْدُ سُبِعًا نَمْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَكَدُّلَهُ مَا فِي السَّمُوَاكِ وَمَا فِى الْاَرْضَ وَكَفَىٰ اللَّهِ وَكِلاًّ كَنْ يَنْتَنَّكُونَ الْمُسَيْمُ آنْكِوْنَ عَندٌ للهُ وَلاَ الْمَلِيٰكَةُ الْلُقَرَّنُونَ وَمَنْ بِيَنَا خَكِفُ عَنْ عَبَا دَيْهِ وَيَسْتَكُنُّرْ فَسَيَحُنَّهُ ﴿ فِالَّذِهِ جَبِيكًا فَآمَا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَابِ فَيُوفَ فِيهُمُ الْجُورَهُمُرُ وَرَنِدُ مُرْمِنْ فَضَلِهِ وَامَا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَعُدَنِهِهُ عَنَا مَا آلِيمًا وَلا يَجِيدُونَ لَهُمُ مِنْ دُونِا للهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرً إِنَّا يَهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ كُونُرُهَا أَنْ مِنْ رَبَحْ وَآنَزُلْنَا لِلَيْكُمْ نُوْرًا مُبِيكًا ﴿ فَأَمَّا لَلَّهَ بِنَ أمَنُوا بَاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَ مِنْهُ وفضل ويفديه بواكيه صراطا مشتبقيا

يَسْنَفْنُونَكَ قُلِ لَلَّهُ بِفَتِيكُمْ فِي لَكَلَا لَةً إِنِا مُرْقُ اهَلَكَ لَدْمَا لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وُهُوَ رَثُهَا ٓ إِنْ لَمُ يَكُنُ لَمَا وَلَدُ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنَ فَلَهُمَا ٱلْثَلْفَا يِنِيَا تَرَكَ وَانْكَانُوْااخِوَةً يَجَالُا وَبَيْنَاءً فَلِلذَّكُومِنُ أَجَظِ ٱلْأَنْشَيْنِ ئِيَةُ إِنَّا مَنْهُ لَكُمْ أَنْ نَصَيْلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّشَيْحٌ عَلِيكُم المنوز للآفلة فأتأفؤه كالمناه عندوش الما أتأه أأتخز ألخب ياآيتها الَّذِينَ المَنْوَا وَفُوا بِالْعُقُودُ أَجِلَتْ كُمُ بَهَمَّهُ الْآنْعُ امِ اِلَّامَايُنْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ خِلَ الصَّيْدِ وَآنَتْ مُوْمَّ إِنَّالْلَهُ يَحْنَكُمُ ۗ مَايُرِهُدِ ۚ إِلَاَّ مُهَالَلَهَ يَوَامَنُوالانْقِلْوْاشَغَا وَلَهُ اللَّهُ لَا أنحركم ولا المكذى ولا القلائد ولآ أبنين اليئت الحسرام يَبْغَوْنَ فَصَٰلًا مِنْ رَبِّهِ مِورَضُوانًا وَاذَا حَلَلْتُوفَاصْطَادُوا وَلاَ يَغِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ آنْ صَدُّ وَكُمْ عَنَ الْسَجِدِ الْحَسَّوامِ اذتعندواوتعاونواعكا إلبروالنقوي ولانقا ونواعل الإنخ وَالْعُلُوانُ وَأَتَّقُوا اللَّهُ إِنَّاللَّهُ سَبَدِيدالْعِقَابِ ٠٠



أَمَّة بِرِوَالْغَيْمَةُ وَالْوَقُودَةُ وَالْمُرَّدِيِّةُ وَالنَّالِحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكُينَتُهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَ النَّصْبِ وَانْ مَسْلَفْسِمُو الآذلام ذكؤ فيثق ليؤمر كيش كآبين كفروام وبينك لاَعَنْ وَهُ وَاحْتَوْنَ لِيَوْمَ ٱلْكُنِّي كُمْ دِينَكُمْ وَٱلْمَتَ عَلَيْكُمْ فتى وَرَصَيْنَكُمُ الْاسِنِلاءَ دِيناً فَنَاصُطْهَ فَ عَمْصَةٍ غُيَّرُمُغَانِفِ لِانْتِرْفَانِّا لَلْهُ غَفُوْ رُحِيَّهُ \_ يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا مِلَهُ وَفُواْحِلَاكُواْ لَظِيَبَاكُ وَمَاعَلَتْ وْمَنْ لِجُوَادِجِ مَكِلِينَ تَعِلَوْنَهُنَّ مِمَا عَلَكُمُ اللَّهُ تَكُلُوا مِّيَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُولُوا أسُمَا للهِ عَلِينهِ وَالْقَوْا اللهَ إِنَّا لِلْهُ سَرِيعُ الْحِسَابِيرِ الْيُوْمَ أُحِلَّكُمُ ٱلطَّيْمَاكُ وَطَعَامُ ٱلذِينَ أُونُوا ٱلِكِتَابَ حِلْ لَكُرُ. وَطَعَامُكُ خِاْ كَنُووَالْخُصَيَانُ مِنَا لُؤُمْنَانِ وَالْخُصَنَانُ سَ َ الَّذِينَ اوَتُواالِكُمٰاتِ مِنْ قَبْلِكُمْ اذِا الْبَيْنُوفِينَ أَجُورَهُنَّ نخصنان غَرَمُسَا فِينَ وَلا مُغِيَّدُ عَاخِفَانِ وَمَنْ يَكُفُرُهُ <u>بألايمان فَقَدْ حَبِطَ عَلَهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَايِسِ نَنَ ( )</u>

ياأتئها الذيزا متؤادة فشتغا كيألعت لوة فاغب لوا وُجُوِيَكُمْ وَآيْدِ يَكُمْ إِلْمَالُرَ آفِيْ وَأَمْسَمُوا بِرُوْسِيكُمْ ۚ وَا دِجْلَكُ الْإِلْكُغِيكُن وَإِنْ كُنْكُو بَجِنْكًا فَاظَهَرْ وَإِوَانْ كُنْنُهُ مَهِنَّا وَعَالِسَغَرَا وَجَاءَ آحَدُ مِنْكُمُ مِنَالْغَالِطَا أوللتن والنيساء فلزنجه واماء فنمتموا صعبكا طَيْتًا فَامْسَوْ الوْجُوهِ كُمْ وَآنِدِ بِكُرْمِنْ فُمَّا يُربِدُا لِلَّهُ لِبَعَلَ عَلَيْكُ مِنْ مَرَجٍ وَلَكِنْ لِرِيدُ لِيطَهُ رَكْمُ وَلَيْتِهَ بِمُتَهُ عَلَنَكُمْ لَقَلَكُ مُنْكُرُونَ وَاذَكُوْ وَانِعَيَّدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ اللَّهُ الذَّى وَانْفَتَكُمْ بَهِ إِذْ قُلْتُ مُ سَيْمِنَا وَآطَعْنَا وَآنَتُوْاا لِلَّهُ إِنَّا لِلَّهُ عَلِيهُ بِذَا يِنَا لَصَدُودِ . فِأَ يُتَهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ نِهُ شُهَلَّاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَخِمَّنُكُمْ شَنَانٌ قَوْمِ عَلَىٰ الآنفُ دِلْوَا إَعْدِلُوا هُوٓ الْوَرْبُ لِلنَّقَوْ ي وَاتَّقُوا اللَّهُ آنِيا للهَ خَبَيْرُ بِمَا تَغَنَّمَا لُونَ ﴿ وَعَدَا لِللَّهُ ٱلَّذَيْنَ اَصَنُوا وَعَكِيلُواْ الصَّالِحَالِيْ كَلُوْمَغُ فِرَةٌ وَآخِرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّذَ بُوا مِا مِا يَنَا الْوَلَيْكَ آحْمَا بِكُ أنجيبه أأأنها ألذين أمنوا ذكروا بغمتا للوعكيكن إذ هَمَ قُونُوا أَنْ يَمْسُطُ وَاللَّهِ كُمُوا لِدُكُمُ مُكُفِّ مَدْ رَهُمْ عَنْ صُحْمُ وَا تَقَوْ ا ٱللَّهُ وَعَا إِللَّهُ فَلَيَّتُهُ كُلَّ المؤمنون وَلقَدَاخَذَاللهُ مِناقَ بَيْنَ اِسْزَا بَلُ وَبَعَثْنَا مِنهِمْ أَنْنَ عَشَرَنَقِيكُ وَقَالَ لِلهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَيْنَ أقَنْ الصَّلوة وَانْتَنْ وُالزَّكُوةِ وَأَمَّنْ فُرْيُرْهُلِي وَعَزَدْ تُوْهُدُ وَا فَرَهَنْ ثُواللّهُ قَصْاً حَسَناً لَا كَفِيرَنَ عَنْكُوْسَيْا يَكُوْ وَلَا دُخِلَنَكُ مُجَنَّا فِي جَنَّوى مزتَّخِنَاألانِهٰا رُفَقَ كَفَرَيْعُدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدَ صَلَسَوْاءَ السّبَيل فَبُكَانَفُضِهِ مِن اللّهُ عَلَمُ لَعَنَا هُمْ وَجَعَلْنَا فُلُوْمِهُمْ فَاسِتِيةٌ بُعَيَ فُوْلَالْكَيْلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهُ وَتَسُواحَظُكُمُ غَا ذُيكِرُوابِهِ وَلا سَرَاكُ تَطَلِمُ عَلْ خَانِينَةٍ مِنْهُ وَإِنَّا فَلِيلًا مِنْهُ مَ فَاعْثُ عَنْهُمْ وَأَصْفَعْ إِنَّاللَّهُ يُمِينُ الْمُنْسِبْيِنَ نَ

وَمِزَا لَّذِينَ قَا لَوْاايًّا نَصَاً زَعآ خَـٰذِنَا مِيثَا قَهُ دُفَنَسُوا حَظًّا فِمَا ذُكِوْ وابِدُ فَآغُ نَيَّا بَيْنَهَ وُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغُضَّاءَ إِلَى يُوْمِ الْفِيهَةِ وَسَوْفَ يُنْبَنُّهُ مُاللَّهُ يَمَاكَ انْوَايِكَ نَعُوْنَ إِلَاهَ لَا الْكِتَابِ قَدْجَاءَ كُنْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَتْبِيرًا مِنَا كُنْ تُغْفُوْنَ مِنَالِكِ تَابِ وَيَغِفُوا عَن كَتْبِيرٍ قَدْجَآءَ كُنْمِ مِنَ اللَّهِ نُؤَدُّ وَكِيَّا بُّ مُبِينٌ يهدى به ألله من التبع رضوانه سبل السّلام ويُخبِرُجهُ فرمنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النّورِ باذنيه ويهديه فيالي صراط مستقيير لَعَدْ كَعَرَالْلِدَينَ قَالُوا أَنَّا لَمْدُهُوا لُلْبَ فِي أَبْنُ مَنْ يَهُ فُلُ هَنْ يَسْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ آنَ يُمْلِكَ المسكيم أبن مركيد والمته ومن في الأرض جبيكا ويله ملك التك فوايت والأرض وما بينهكما يَخْلُوْمَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَ كُلِّنَىٰ فَهَرِرٌ نَ

وَقَالَىٰ لِلَهُوٰ دُوَّا لِنَصْالُ يَعَنُ لَيْنَا ءُا لِلْهُ وَآحِتًا وَٰ مُ فَلْضَالِمَ يْعَدَ بَكُمْ بَذُنوْ بَكُرُ بَلْ اَسْتُهُ بَشَرْ مَنَ خَلَقَ مَغِيْرُ لَنَ مِيَثَا ءُ ونعذب مَن تبَيَّآءُ وَلِيْدِ مُلْكُالسَّمْوَابِ وَالْاَدْضِ وَمَا بَيْنَهُا وَالِّنِهِ الْمُصِيرُ ﴿ إِنَّا هَلُولُكِمَّا بِ فَذَجَّاءَكُو رَسُولُنَا يُتِينُ كُمْ عَلَى فَتَرَهِ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقَوْلُوا مَاجَاءَ كَامِنْ بَشِيرَوَلانَذِيرِفَقَدَ جَاءَكُ نَسَيْرُونَدَ يُرُواُللُهُ عَلِيكُلا سَّغُ فَدِيْرٌ وَاذِ فَالْمُوسَى لِقَوْمِهِ الْقَوْمِ اذْكُرُوا يَعْتُ ألله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلُ فِيكُمْ ٱلْمِياءَ وَجَعَلُكُمْ مُلْوُكًا وَأَشْكُمُ مَاكُونُونَاكَمُكَامِنَ الْعُكَاكِمِينَ ﴿ مَا فَهُمُ ٱذْخُلُوا ٱلْإَرْضَ الْمَقَدَسَةَ الْبِي كَنَيَا لَهُ لَكُمْ وَلا تَرْفَدُوا عَلَ إَذَا كَارِكُمْ فَنْنَقَلِنُواخَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسِنِّي أَنَ فَهَا قَوْمًا جَنَا رِينَ وايتكأن تذخكها تتى يخذر فواينها فاي يخرفوا مينها فَانَّا دَاخِلُونَ فَالَ رَجِلَانِ مِنْ الَّذِينَ يَخَافُونَ آفَتُكُمُ ٱلله عَلَيْهِ عَادَ خُلُواعَلَيْهُ مُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْمُوهُ فَالِّكُمُ غَالِبُونَ وَعَكَا لِلْهِ فَنُوتَ لَوْا أَنْ كُنْ فُوْمِنِينَ

فَالُواٰ يَامُوسَى إِنَّاكُنَ لَذُ خُلَهَا ابَكًا مَا دَامُوا فِهَا فَا ذَهَبَ آنْتَ وَرَمُكَ فَعَا لِلِا إِنَّا هُمُنَا قَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّيا يَنِ لاامَيْكُ إِلَّانَفْسِي وَاجِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَهُنَا لَقَوْم الفايسفين قال فانها محرَّمَة عَلَفُوا نِعَانَ سَهُ بَيْهُونَ فِيالاَرْضِ فَلاَنَا ْسَكَلَىٰ لْفَوْمِ الْفَاسِفِينَ ۖ وَٱلْمُلْ عَلَيْفِرَنَبَا أَبَيْ ذَمَو الْحَقِّ إِذْ فَرَّا فَرْبَانًا فَكُفّْنِكُ مِنِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُفَتِّلُ مِنَ الْأَخْرِ فَالَ لَا قُنْلَتَكَ فَالَا يُمَا يَنَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ لْتُقِينَ كَيْنْ بَسَطُكَ إِلَّا يَدَكَ لِنَفْتُلَبَى مَا آنَا بِهَاسِطٍ مَدَى النَّكُ لَا فَتُلْكَ آفِ إَخَافًا فَلَا نَهُ زَيَّ أَلْعُ كَالْمَنَ إنيار مذآن تبوء بأنمي واغيك فتكون مناصحابيات إد وَذَٰ لِكَ جَزَا فِي الظَّالِلِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفَسُكُ ۗ قَنْلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْحَ مِنْ كَالِيهِ نَ فَبَعَثَ لَهُ غُرَامًا يَغِتْ فِي الْاَدْصِ لِيْ رَبُرُكَيْفَ يُوارِي سَوْاَةً آجية قالَا وَلِلَّهُ ] عَجَرُنُ أَنَّا كُوْنَ مِثْلُ هِ لَمَا الْغُرَابِ فَإِوْادِي كَسُوْا ةَ ٱلْجَيْ فَأَصْبَعَ مِنَ الْنَكَادِ مِينَ ﴿ إِ

مِنْ أَجُلُ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلْيَجَا نِكَوَّا يُكُلُّ فَهُ مُنْ هَٰتَكُ نَفْسًا بِعَنْدِنَفْيِسِ آوْمَكَ إِدِ فِي الْأَرْضِ مَكَا غَافَتَلَ ألناس بجبعاً ومَزْ آخياها فَنَكَا نَمْا آخِيا النَّاسَ جَبِيعًا وَلَقَدَ جَاءَتُهُمُ وُسُلْنَا بِالْبَيْنَ ابِ مُنْعَمَ انَّ كَبْرًا مِنْهُ ءُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْآرَضِ كَلَسُنِرِ فِإِنَّ إِنَّمَا جَزَّا وْاالَّذِينَ كُمَّا دِنُونَا لِلْهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَهُ نَسَعُ الآزين فساداآن يفت لوااؤن سكيواا وتفطكم آيديهه وكأدنجله فم من خيلافيا وثينة فوا مِن لا رُضِ ذلك كمنغ فزنى فحالة نب وكمنغ في الأخرَ فا عَذَابْ عَظيْمُ لِآلَاٰلَذِينَ مَا بُوا مِنْ فَبْلِ أَنْ تَعَنَّدِ زُوا عَلَيْهِ خِ فَاعْلُوْاآنَاللهُ عَنْ فُورْدَ يَحِينُهُ اللَّهِ مِنَا لَهُ مِنَا لَمُنَا الَّذِينَ الْمَنْوَا أتَّعُواا للهُ وَابْنَعُوا إِلَيْهِ الْوَسَبِيلَةَ وَجَاهِ نُولِكُ سَبَيلِهِ لَعَلَكُمْ نُفَلِمُ نَ ۚ إِنَّالَٰذِينَ كُمْزُ وَالْوَانَ لَمَكُمْ مَا فَأَلَادَضِ جَمِيمًا وَمُثِلَهُ مَعَهُ لِيَعْنَدُ وَابِدِمِنَ عَنَابِ يَوْمِ الْعِيْمَةِ مَا تُعْبَلَ مِنْهُ ءُ وَكُمْ ءُ عَذَا كِنَا الْبِيرُ ﴿ ﴿ ﴿

يُرِيدُونَانَ يَغْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَكَمَا هُوْنِجَارِجِينَ مِنْسَهَا وَكَمُ مُ عَذَاكُ مُقِبُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةَ فَافْطَعُوا آئِدَيْهَا جَزَّاءً مَاكَسَبَا تَكَالُا مِنَ لَيْهِ وَٱللَّهُ عَزِيْزِ حَكِيْم فَى َ نَاسَمُنْ بِعَنْدُ ظُلْمِهِ وَأَصْلَا فَا نَا لِلَّهُ سَوْ سُ عَلَيْهِ إِنَّالِللهُ عَنَفُوْدُ حَيْمِ ٱلْمُنْعَنِّدُا ثَاللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلتَّمُواتِ وَالأَرْضِ بِعِيدٌ بِمَن يَشَّاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنَّ يَنَّا } وَاللهُ عَلِي لَهُ فَ فَدِيْرٌ الْمَا يَهُ الرَّسُولُ الْمُسَوِّلُ لأيَخُونُكَ الْدِينَ بِيُسْارِعُونَ فِيأْلَكُمْنُ رِمِنَا لَهُ بَنَ قَا لُوُا امِّنَا يَا فَوَا مِهِ مِنْ وَكُرْ تُؤْمِنُ قُلُونِهُمْ وَمِنَ لَلَّهِ يَنَ مَا دُوا سَمَاعُونَ لِلْكَيْدِبِ مَمَاعُونَ لِفَوْمِ أُخَرِينَ لَزُمَا تُوْكَ يُعَرِّفُونَا لَكِلَمِنْ بَعَنْدِ مَوَاصِيعِه يَقُولُوْنَا نِا وُتَبِيتُ مُ هٰ مَا كَخُذُوهُ وَانْ لَمْ نُوْنُونُوهُ فَاحْدُ زُوا وَمَنْ بُرِدِ آلله فِنْنَهُ فَكُنْ تَمَاكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَرْبُودِ اللهُ آنْ يُطَهَرَ قُلُوسَهُ مُ لَمُدْسَفِ ٱلذُنْيَاخِرُنِي وَلَمُنْ خِيفَ الْإِخِرَةِ عَلَاكِ عَظِيمٌ

سَمَاعُونَ لِلْكَدْ مِلْ حَسَالُونَ لِلْتُغَيُّ فَانْ مَمَّا فُولَا فَاحْكُمْ بينه ﴿ وَآغِضُ عَنْهُ وَانْ تُعْرِضُ عَنْهُ مُ فَكَنْ يَضِمُ وَكَ تَنِيُّأُ وَانِ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُ مُوالْقِسْطُ الَّالَٰهُ لِحُيْثُ المقسطين وكيف بحيكونك وعنده فماكولية فِهَا خُكُمُ ٱللَّهِ نُنْتَرَبَّوَ لَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا اوْكَيْكَ المؤمنين أَفَا أَزَلْنَا النَّوْرِيَّةِ فِهَا هُدِّي وَنُوزٌ يَخُكُوبُهَاٱلنَّبِيُونَ ٱلَّذِينَ آسَكُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَٱلرَّاانِيُونَ وَالْآخَبَادْ بَمَاأُسْتَغَفِظُوا مِنْ حِكَمَّا بِإِللَّهِ وَكَانُوا عَكنه شُهَلّاً أَ فَلا تَخْتُوا النَّكَاسَ وَاخْتُونِ ولانتشتروا بايان تمتا فليلا ومن لزيح كزبهما اَنَزَلَا مَلْهُ فَاوْلَئِكَ هُـمُ الْكَافِرُونَ ﴿ وَكُنِّبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَا آَذَا لِنَفْسَ بِالِنَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعِكِينِ وَالْآنْفَ مِأْلِاً نَفِ وَالْأَدُنَ مِأْلُاذُ نِ وَالبِسِنِ مِأْلِسٍ أَوَالِحُرُوحَ مِأْلِاً نَفِ وَالْأَدُنَ مِأْلُاذُ نِ وَالبِسِنِ مِأْلِسٍ أَوْالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَنَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَّكَ فَارَةً لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ عِنَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الظَّا لِمُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الظَّا لِمُونَ ﴿ إِنَّا

يَقَفَيْنَا عَلَا فَارِهِم بِعِيسَى أَبْنَ مَنْ مَمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَدَ يُومِنَ لتَوْرُيرَوَا نَيْنَا اُ الْإِنْجِيرَ إِنْ يُدِي هُدَّى وَنُوْزُ وَمُصَدِّفً لِمَا بَنَّ مَدَيْدُ مِنَ التَّوْرِيةِ وَهُدًّى وَمَوْعِظُةٌ لِلْنَعْيَنَ وَلِيَكُوْ اَخُلُ الْإِنْجِيلِ كِمَا آنزَ لَأَلِثَهُ فِيدٌ وَمَنْ لَمُجَنَّكُمُ \* عَاآنَةُ لَا لِلَّهُ فَا وُلَّنِكَ هُـمُ الْعَاسِقُونَ ۗ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ اليَكَابَ الْحَقِّ مْصَدْ قَالِيَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنْ لَيَكَابِ وَمَهَيْكًا عَلَنهِ فَاحُكُونِينَ فَهُ مِيَا أَنْزَلَ لِللهُ وَلا نَسْبَعُ آهُوْ أَسْهُمُ عَاجَاءَ لَ مِنَا لَحَقَ لِيكُلْ جَعَـُ لِمَا مِنْكُمْ نِينْرَعَةً وَنِيهَا جَا وَلَوْضَاءَ ٱللهُ لَجِعَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكُنْ لِيَنْ لِوَكُمْ فِيلَّ التكز فاستبقوا الحيزا يالجا للدم خبعكز جميعا فينبت كز وَلاَ نَيْبَغُ اَهُوا ثَهُمْ وَاحْدَ زَهْرَانَ يَفْينُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا نَزَلَ أمله إلينك فإن تولوا فاغل أغما يرمد الله آن يصيفه ببغي يَغُونَ وَمَنَ آخْسَنُ مَنَ اللهِ حُكَّا لِقُومِ نُوفِيوْنَ



مَا آنَهُ اللَّهُ وَإِلْمَهُ وَالْكُنُونُ وَالْكُورُ وَالنَّصَادُ عَا وَلَيْآءَ بَعَضُهُ ٱۏڵؽٳۦٛؠڡؘڝ۫ۊؘڡؘۯؠۜٷۘڷۿ۫؞ڝ۬ڬۄٚٵؽٙ؞ڝ۬ۮٳڶۣٲۿڐڵۺۮۼڵڡۊۅ الظَالِينَ كَتَرَكَأَلَدِنَ فِي لَلُو بِعِرْمَ فِنْ يُسْادِعُونَ فِيعْ مِنْوُلُونَ تَغَنَّى إَنْ تَصِيَبُنَا ذَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بَالْفَيْعُ أَوَا مُرِمِنْ عَنِيكِ فَيُضِهِ أَعَا مِهَا آسَرُوا فَيَا نَفْسِهُ مِنَادِمِينَ ۗ وَيَقُولَ لَذَينَ أمنواأهؤلآء الذيناً فسموا إلله بجهداً بما نهم إنهم كمقتم خيطت اَعَالَهُ وَاَصْبِيَهُ اِحَاسِرَينَ فَالْيَهَا ٱلَّذِينَ الْمَوْامَزُ بَرَلَدُ مِنْكُمْ: عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْ فِي اللَّهُ بِقُومِ يُحِنُّهُ مُرْوَجِتُوبَ اذْ لَهُ عَلَى الْمُومُنِينَ آغَزَةِ عَلَىٰ لَكَا فِرِنَ يُعَاهِدُونَ فِي سِيكِلَ لِلْهُ وَلَا يَخَا فُوْنَ لَوْمَةً لآثر ذلك فَضْا إِللَّهُ نُوْتِيهِ مَزْ لَشَّاءُ وَاللَّهُ وَاسْعُ عَلْمُ أَغَاوَلَنُكُ أَلِلْهُ وَرَسُولُهُ وَالْدَينَ إِمَنُواْ الْدَينَ يُقِيمُونَ الصَّالُوَّةِ وَنُوْنُوْزَالِاَكُوْءَ وَهُ زَاكِمُونَ ۗ وَمُزْيَتُوٓلَاٰهُهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ أمنوا فإن حِزبَا للهُ فُمُ الْعَالِبُونَ ۚ إَيْهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَعَيَّدُوا الَّذِيزَ اغَنَذُوا دِينَكُمْ مُوْوَا وَلِعِيامِ َ الْذِيزَ اوْتُواا لِيكَابِ مِنْ فَيلِكُمْ وَالْكُفَارَا وَلَيَّاءَ وَآتَقُوا اللَّهُ إِنْ كَنْ يُتُمُونُ مِنِينَ ١٠٠

وَإِذَانَا دَيْتُ ذَاكَ لَصَلُوهَ ٱتَّخَذُوهَا مُزْوَا وَلَعَاكُ ذَٰ لِكَ مَا نَهُ مُو أَوْ الْمَا لَكُمَّا لِكُوْلِ مُعْلِينَةً فَي مَنَّا الْكُلَّ أَوْلَمَنَّا مَا لَهُ وَمَا أَنْزِلَ إِينَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَآنَ أَكُرُكُوْ فَاسِعُودَ فَهُمَا نَبْكُ يُنتَرِينُ ذٰلِكَ مَنُوبَةً عِنْدَا لِلْهِ مَنْ اَعَنْهُ ٱللَّهُ وَعَصِبَ عَلِيْ وَجَعَلَ مَهُ وَالْعَرَوَ وَالْحَنَا زِيرُوعَبَدَ الطَّاعُونُا وُلَيْكَ شَرُّ مَكَانَا وَاصَائِعَ سُوَآءًا لَسَبَيل وَاذِاجَا وُكُوْفَا لَوَالْمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالكَفْرِ وَهُرْقَدْ حَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ آعَلْمُ مَا كَا نُواكِنُهُ لَ وَرَيْكُبُنُهُ مُنهُ مُنْهُ مُنْهَا رَغُونَ فِي لَا تُرْوَا لَعُنُوا نِوَا كُلُهُ أَلْسَعْتُ لَيَثْمَرَ مَاكَا نُوايِّعَكُونَ كُوْلِا يَنْهُ لِمُوالْزَيَّا نِيوْنَ وَالْإَخْصَارُ عَنْ فِيلِهُ الْاثْرُ وَأَكُلُهُ فُلِنَعْتُ لِكُنِّهُ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَكِ أَلِهُوْدُ مِنَا مَنْهِ مَعْلُولَةٌ غُلَتَ أَيْدِيهُمْ وَلَعِنُوا بَمَا قَالُوا مَلْهَا هُ مَيْسُهُ طَيَانٌ نِنْفُقُ كُفُ يَشَاءُ وَلَهَ بَدَنَّكُثُرٌ أَمِنْهُ وْمَاأُنْدِ لَ اتنك مزرتك طغيا فأوكفرا والقنابية فالعذاوة والبغضاة الى يوفرالعيكة كآآاؤقذوانا كالعرب طفاكا ألله وكينعون فالأرض فسادا والثالا بعث المفسدين

وَلَوَانَا هَلَا لَيكَا بِإِمَنُوا وَانْفَوْ إِلكَّفَرْنَا عَنْهُ مُسَيّاً يِنْهِمْ وَلاَذَخَلْنَا هُرَجَنَا بِالْنَجِيَدِ ۗ وَلَوْاَنَهُمُواَ قَامُوا التَّوْرِيرَ وَٱلاِنْجِيلَ وَمَآأُنْزِلَ لِينَهِيهُ مِنْ دِبَهِيهُ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِيهُ وَمُنْ يَحُنَّا زُجُلُهِ وْمِنْهُ وْأُمَّةُ مُفْتِصِدَةً وَكَبَيْرُ مِنْهُ وَسَنَّاءً مَايَعْلُونَ ۚ إِنَّا أَيْمَا ٱلْرَسُولَ بَلَغِ مَّا أَنْزِكَ إِنَّكَ مِنْ دَبِّكَ وَانَّهُ تَفَعَلْ فَكَ يَلَغَتْ رَسَالَتَهُ وَأَمَلَهُ يَعِصْمِكُ مَرْ لَتَكَامِنَ اَنَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ فَلْهَ الْمَلْ لِكِتَابِ لسنتم غ المتنع حتى تميم والعورية والإنجير وما أنزل إلَيْكُونِن دَبَكُمْ وَلَيْزَيْدَنَ كَبَيْرًا مِنْهُ مَا أَنْزِلَإِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى لَقُومُ الْكَافِرِينَ إَنَالَذَ مَنَا مَنُوا وَالذِينَ هَنَا وُوا وَٱلصَّابِينُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْأَمَنَ اللَّهِ وَأَلِوَمِ الْأَخِرُ وَعَيْمَلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفَ عَلِيَهُ مُولَاهُمْ يَخْرَبُونُ ۚ كَقَدْاَخَذَنَامِينَا قَ بَنْجَا بِسُرَا ثِلَ وآذسنانا إنفيذ ذسلة كنابكآء خنرتسون بما لاَتَهُوْ عَانَفُ سُفُهُ وَيَقِياً كَذَبُوا وَفِرَيقِاً يَقَتْلُونَ ,

يَحَيِّنُواَ لَا تَكُونَ فِلْنَاتُهُ فَهَوا وَصَمَوُ السَّعَ أَاسِاً لَلْهُ لنصنه فأنحكنوا وصتوا كيتلامنهنؤ والله بصبه يجا يَعْلُونَ لَقَدُكُفَ رَالَدِينَ فَالْوَالِنَا لِللَّهُ مُوَالْكِيمُ أَبْنُ مُرْيَءَ وَفَالَأَلْسَبَهُمُ مَا بَنَهَا سِنَدَائِلَا عُبُدُوااً لِلْهَ زَبِّ وَرَيَّكُ مُا يَهُ مَنْ يُنْتُم كَ مِا مِلْهُ فَقَدْ حَرَّمَا لِلْهُ عَلَيْهِ أبحتكة ومأونيه التساؤوما للظالمين منآفضار لَقَدَكُمُ الدِّينَ قَالُوا إِنَّا لِللَّهُ فَالِثُ ثَلَثَ لَهُ عَلَيْتُ وَمَا مِنْ الْهِ إِلَّا الْهُ وَاحِـهُ وَإِنْ لَهُ بَيْنَهُوْا عَتَا يَقُولُوْنَ لَمَتَ ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَلَا ثِلَاكِمُ ۖ ٱفَلَا يَّوْ بُونَاكَا للهِ وَلِيَنْ غَفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورُ رَجِيمُ مَا الْسَكِيْرِ ابْنُ مَرْبَ وَإِلَّا رَسُوْلُ فَدْخَلَتْ مِنْ قُلْلِهِ لرنس لي وآخه صِدِيقة كَانَا يَاكُلانِ الطَّعَامَ انظرْ كَيْفُ نَبِينُ لَهُ وُ الأياتِ نُتْءَ أَنْظُ رَا يَيْ يُوا فَكُونَ فُلْ اَنَعَنْ دُونَ مِنْ دُونِاً للهِ مَا لاَ بَمَيْكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفَعًا وَٱللَّهُ هُوَالسَّبَيْعُ الْعَلِيْدِي

وَلاتَنَكِفُوا اَ هُوَاءً قُومِ لَذُ صَكُوا مِن قَبْلُ وَاصَلُوا كَثِيرًا وَصَكُوا عَنْ سَوْآءِ ٱلنَّكِيلُ ﴿ لَعِنَ ٱلْذَينَ كَنَمُ وَامِنَ بَعَايِنُ وَأَيْلَ عَلَيْكِ إِن ذَا وُهُ وَعِيسَهَ إِنْ مَرْبَيَهُ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَا نُوْا يَعْتَ لَهُ وَنَ كَانُوالاَبَكَ عَوْنَ عَنْ مُنْكِرِ مَكُونُ لَبَشْرَهَاكَانُوا يَفْكَلُونَ ﴿ تَرْى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَوَلُوْزَا لِذِينَ كَفَرُواْ لِيَنْسَ كَاقَدْمَتْ كَمُنْمَ اغْنُدُخُ آذسَيَحُط ٱللهُ عَلِيَهِ مِرَوفِي العَذَابِيمُ مُ خَالِدُونَ وَكُوْكَا نُوا يُوْ مِنُونَ مِا لِلْهِ وَٱلنَّبَىٰ وَكُمَّا ٱنْذِ لَالِبُ مِ مَاٱتَّخَذُوْهُ مَا وَلِيَّاءً وَلَيْكَ يَكَ مُلَّامِنُهُ وَكَاسِفُونَ ﴿ لْغَدَنَ أَشَدُ ٱلنَّاسِ عَسَمَاوَةً لِلَّذِيرَ أَمَنُوا الْهَوْ وَ وَالْذَينَ اَشْرَكُوْ اوَكَفِّي كَنَّ الْوَيَسِيمُودَةً وَالْلَدَينَ أَمَنُواالْلِأَيْنَ قَالَوْاانَّا بَضَانَكُ ذَلِكَ بَاتَىمِنْهُمْ سُتِسِينَ وَدُهُكَانًا وَانَّهُ ذِلَا يَسَنَتَكُمُ وَنَ ١٠



وَاذِاسِمَعُوامَّا أُنْزِلَا لِيَ لَرِسُولَ رَبَّى اعْيُنَهُمْ تَقْبَيضُ مِنَ لَدَمْعِ مِمَاعَرُفُوا مِزَا لَحَقِيْقِوْلُونَ رَبَيْنًا أَمَنَا فَأَكُذُبُ كَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنَ بِأَلِلَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِزَ ألتخ وتطمئم أن يذخيك كرنبنا متع القؤم الضالجين فَأَنَا يَهُمُواً مِنْهُ مِمَا قَالُوا جَنَابِ تَخْرِي مِنْ تَجْبُمُ أَلَا نَهٰ إِنْ خَالِدِين فِيهُا وَذَٰ لِكَجَرَاءُ الْحَنِينَ وَالَّذَنَّ كُمَرُوا وَكَذَبُوا مِا مِاتِنَا ا وَلَيْكَ اَصْحَا لِلْجِيئِيدُ مِي آيَا اَلَّهِ اللَّهِ مِنْ أمنوا لأنج بمواطنيك ممااحك للذكك ولانعنت وا إِنَّا لِللَّهُ لَا يُحِنِّ لِلْغُنَدِينَ ۗ وَكُلُوا غِاَ رَزَقَكُمْ اللَّهُ مَلَاكًا طَتَأُواَ تَقُوْااللَّهُ ٱلذِّيَ الَّذِي الَّذِيرِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُؤْاخِذُكُمْ ۗ ٱلله الِلَغُوفِي عَالِكُمُ وَلِكِنْ تُواخِدُكُمْ عَاعَقَدْتُ الآنمَانَ مَّكُفَارَنُهُ الْطِعَارُ عَشَرَةِ مِسَاكِينَ مَزَ أَوْسِطُ مَانْطُعِمُونَ آهلكُ أَوَكُنِهُ نَهُ وَأُوتَعُ بِرِرَقَهُ فَمَ لَهُ يُعَدُّفُهُ كُمَا مُ نَكْنَهُ آنَا ثِرُ ذَٰلِكَ كَفَارَهُ آغَا يَكُمُ إِذَا حَكُفُنُهُ وَٱحْفَظُوْآ آيًا تُكُرُّكُ لِكَ يُسَيِّنَا لَهُ لَكُمُ الْمَاسِيَةِ لَعَلَكُمْ سَنَكُمُ وَنَ

مَا آمَيٰ ٱلَّذِيزَ (مَنْهُ أَا غَمَا الْحَذُ وَالْمَسْهُ وَ الْإَنْصَابُ وَالْإِذْلِامُ يْجِنُّهُ مِنْ عَا الشَّيْطَانِ فَاجْنِنُو ُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِمُ نَ ۚ إِنَّمَا لِرِيلُهِ اَلشَيْطَانَ آنَا فِوقِمَ بَنِيَكُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ فَأَلَخَ وَالْمِشَ وَيَصَدُ لَمُ عَنْ ذِكُوا لِللَّهِ وَعَنْ الصَّلَوْةِ فَعَلَّ الْمُرْمُنْ لَهُوْنَ وَاطِيعُواْ اللَّهَ وَاطِيعُوا ٱلرَّسَوْلَ وَاحْذَدُواْ فَإِنْ تَوَلَّٰتُهُ فَاغَلُوْ آغاعلى دَسُولِيَا الْبَلاغُ الْمُدِينُ لَيْسَ كَالْمَ عَلَى الْذَيْنَ اَمَنُوا وَعَلِوْ ألصَالِحَايِ جُنَاحُ فِمَاطَعِهُ الذَامَاأَ تَقَوَّا وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا اَلْصَالِحَانِثُمُ أَتَّقُوا وَأَمَنُوا ثُرَّا فَقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يَحِبُ المنسنينَ ﴿ مَا يَهُمَا الَّذِينَ إِمْنُوالَيَتُكُونَكُمُ اللَّهُ يَشَيُّهُ مَزَ لِلصَّبُدِ تَنَالُهُ آيَدِيكُمْ وَرَمَا حُكُولِيعًا لَمَ اللَّهُ مَنْ يَكَافُهُ بِالْعَيْفُ فَزَاعَنَا حَ مُعَدَ ذَٰلَكَ فَلَهُ عَذَا كَالَيْهِ ۚ إِلَّهُ كَالَّذِينَ لْمَنُوا لِأَفْشُلُوا ٱلْفَيْدَ وَانْهُ حُرُونُونَهُ وَلَكُومُنَكُونُهُ مِنْكُونُ لَكُونَا وَمِنْكُ مِلْ مَا فَكَا مِنْ ٱلنَّعَمَ يَخُرُبِرِ ذَوَا عَدْلِيمِنَكُمْ هَدْيًا بْالِغَ الْكَفْبَةِ اَوْكَفَارَةٌ طَعْامُ سَسَاكِينَا وْعَدْلُ ذَلِكَ حِسَيَا مَا لَيَدُوقَ وَبَالَ لَهُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا سَكَفُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفِيتُ اللهُ مِنْ لُهُ وَاللَّهُ عَزَيْزِ ذُوْ النَّفَامِ

14.

أحِلَكُوْمَسَيْدُ أَلِمَ وَطَعَامُهُ مَنَاعًاكُمُ وَلِيسَيَّارَةٍ وَحُرَّمَ عَلِيَكُمْ صَينَهُ الْبَرِّمَا وُمْتُ وَحُرْمًا وَاتَّهُ اللَّهُ الذِّكَ الند تختَرُونَ ﴿ جَعَلَ مَنْهُ الكَّفِيَةَ الْبَيْنَ كُمُ الْمُ عَيَامًا للناس والننهرا كزام وألمذى والقلائد ذلك ليعنكوا آنَاللَّهُ يَعْكُمُ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِنَّا لَلْهُ بِكُلِّ شَيْحُ عَلِيْكُمِ \* اعْكُوْاآنْ اللهُ سَنَد مُدَالِعِهَابُ وَأَنَّا لِللَّهِ مَا غَغُورُ رَجِيْكُم ﴿ مَاعَلَ لُرَسَوُ لِل ۚ الْبَلاَعُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَانْنِدُونَ وَمَا تَكُمُونَ ﴿ فُلِلاَ يَسْفُوعِا كَيْبَيْكُ وَالطَّيْبُ وَكُوْاَ غِمَّكَ كُثْرَهُ أَلْحَبَيَثِ فَانْقَوْا اللَّهَ يَا إِوْلِيا لَاَ لِبَا بِ لَعَلَكُمْ تُعْلِدُنَ إِلَيْهُا ٱلَّذِينَ إِمَنُوا لِانتَنْكُوا عَزْ أَشْيَاءَ انْ تُندَلِكُو نَسَنُو كُوْ وَإِنْ نَسْئَكُوا عَنْهَا حِينَ يُرَزُّ لَ الْفُرْأَ نُ فندَكُمُ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُونِ كَلِيكُم قَدْسَاكُمَا بَهِيرَةِ وَلاسَائِبَةٍ وَلا وَمِيكَةٍ وَلا خامٌ وَلَكِنَ الْهَ يَنَ كَفَرُوا يَفْ ذَوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَيْرَبُّ وَأَكْثَرُهُمْ الْا يَعْقِلُونَ "

وَإِذَا فِيكَ لَمُنْ زَعَا لَوْ الْإِمَّا أَزَلَ لِللَّهُ وَالْيَالُولَ لِيَهُولَ وَالْوَا وَحَذِنَا عَلَنَّهُ أَمَّاءَ مَا أَوَكُونَا نَأَ مَا قُوْمُ لَا كَمُنَّادُونَ ۚ يَالِيَهُمَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا عَلَىٰكُمْ أَفْهُمِنَّا تَضْنَكُ مَ صَلَّا إِذَا هُنَدَبُتُ فَإِلَىٰ لِلْهِ مَرْجِعُ كُوْجَيا لَمَنْكُذُ مَا كُذُنَّهُ تَعْمَلُهُ نَ ﴿ لِمَا نَهَا الَّذَيْزِ لَمَنُوا تَصْادَةُ بِمِنْكُمْ اذاحَضَهَ اَحَدَكُمْ الْمَوْنِيجِينَ الْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوْاعَدْكِ أؤاخران مزغركم اذآنث ضرنت فحالارض فكصابتنكم صِيكَة الْمُؤَنِّ تَحِيْسُوَنَهُا مِزْ يَغِيدًا لِصَلَوْةً فَيُقْسِمَانِ مَا لِلَّهُ ٳڹٳؙۯٙؠٚٮؙؾ۬ۊڵٳ۫ٮؘڝ۬ڗٙؽ؞ٟۼٞؽٵۘۅٙڶۅؘڲٳڹۮؘٲۊ۫ڮ۬ۅٙڵٳٛڹڰڎۺؙٳۮۄٙ أَمُّهِ إِنَّا إِذَا لِمَ إِنَّا مُنِّنَ ۚ فَأَنْ عُنْرَعُوا أَنَّهُمَّا ٱسْتَحَقُّا إِنَّمُا فأخران َيقوْمانِ مَقَامُهُا مِنَ لَهُ يَنَ اَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْاَوْلَيانِ فَيْضِهَانِ مِاللَّهِ لَشَهَا دَنْنَا آحَقُ مِنْ إِنَّهَا دَيَهَا وَمَا أَعْنَدُنِنَا ايَّا إِذَا لَوْلَا لِلْهِنَ ﴿ وَلِكَ الْوَكَانَ يَأْتُوا إِلَّهُ لَيَكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَا وَجُهَمَا أَوْجُهَا فَوَانَ ثُرَدَا كَمَانُ بَعُدَا كَمَا نِهُواَ فَقُولًا آللهُ وَأَسْتَمَعُوا وَأَللَّهُ لَا يَهُ لِي كَالْقُوْمُ الْفَاسِفِينَ ﴿ ﴾



يُورَيْجُهُ اللهُ الرُّسْلَ فَيقُولُ مَا ذَا إِجْبُرُ قَالُوا لَاعِلَانًا أُ اِنَّكَ ٱنْتَ عَلَاْ مُرْالْغَيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَا لِلَّهُ يَاعِيسَكُما بُنَّ مَرْ يَرَا ذَكُرُ نِعْمَتَى عَلَيْكَ وَعَلْ وَالدَّيْكَ أِذْا كَذْتُكُ بِرُوحٍ الفُدْسِ ٰ کَلِمُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ وَكَهَ لَا ۚ وَاذِ عَلَيْكَ الكابرواليككة والتؤدية والإنجب واذتخاؤ مَنَ الطِينَ كَهَنِّئَةِ ٱلطَّيْرِ بِادْ نِي فَنُنْغُ فِيهَا فَكُونِ طَيْرًا بإذني وننرئ الأكحكمة والأبرض بإذني واذتخرخ المؤتى بإذني واذكففت بمانيرا يكعنك أذجيتهم بالبَيّنَانِ فَقَالَ لَلَّا يَن كَفَنَّرُوا مِنْهُمْ إِنْ هِلْ أَلَّا سِنْخِمْيِينْ وَإِذَا وْحَيْتُ إِلَىٰ الْكُوَّادِيِّينَأَ نَالْمِنُوا بِي وَبِرَسُولِيْ قَالُوٓ الْمَنَا وَأُشْهَدُ بَانِّنَا مُسْلِوْنَ اذْفَالَ التخاريون ياعيسكان مركز كالتسنطيع دأبك أن يكزك عَلَيْنَا مِّنَائِكَةً مِنَ لِلسِّمَاءُ قَالَ لَقُوْلِاللَّهَ انْ كُنْ فُومُو مُبِينَ فَا لُوا بُرُيدُ آنَ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْسَيْنَ فُلُونُهَا وَمَعْنَكُمَ آن قَدْصَدَ فَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ لَلْنَا هِدِينَ ۞

فَالْجِيسَةُ أَنْ ثُمِرَةُ ٱللَّهُ مَا يَنَا ٱنْ لَجَلَّنَا مَا يُدُوِّ مِنْ ٱلسَّمَاءِ تكون كناعيداً لِآقَلِنا وَأَخِزَا وَأَيْرَ مِنْكَ وَأَوْزُفْنا وَأَنْكَ خَهُ ٱلزَّازِقِينَ ۚ قَالَاللَهُ إِنَّى مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَزَّكُمُ ثَعِيدُ مِنْكُمْ فَأَذِ اعْذَبُهُ عَنَا مَا لَا اعْذَبُهُ احْلَكُمْ أَلْعَالَمَنَ وَاذْفَالَاهُمُ ياعِيسَةُ أَنْ وَزَوْ وَأَنْ فَلْتَ لِلنَّاسِ أَتَّخِذُ وَفِي وَأَنَّى لِمُهَيْنِ مَ دُونِا لِللَّهُ قَالَ سَخِالِكَ مَا يَكُونُ لِمَا لَأَوْلُ مَا لَيْنَهَ لِإِبْحَقَ إنكُنْ قُلْنُهُ فَقَدَ عَلِنَهُ تَعَلَيْهُمَا فِي هَنْهِي وَلَا ٱعْلَرُمَا فِي نَفْيِسَكَأَنْكَ أَنْكَ عَلَا مُ الْغِيُوبِ ، مَا قَلْنَ كُمْ إِلَّا مَا أَمْ يَتَخ بدِ إِنَا عَبُدُوااَ لِلْهُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْ عَلِيْهُ شَهِداً مَا دُمْتُ فه فَإِنَاتُوفَنَتُ كُنْنَانِكَ إِلَّاقِبَ عَلَيْهُ وَانْتَعَاكُمَا شَيْعُ ان تُعَذِّنهُ مُوفَاتُّهُ وَعَادُكَ وَانْ تَعْفَرُ لَكُ مَا فَكُمُ عَالَمُكُ نَنَالْعَرُمْ إِلْحَبِكُمُ قَالَاللَّهُ هَلَا يُؤْمُ يَنَّفُهُ الصَّادِ فَإِنْصِدْفُهُمْ أمنزجنان فيزي من تجنها ألأنها دُخالدين فيها أكما رَضِي للهُ عَنهُ مُورَضُواعَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لِلْهِمُلْكُ ٱلسَّمَوٰ كِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِ نَ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ فَهِ يُرْ

لَهُ فَصَالِحَلَا وَاجَامُهُمُ مَنْكُهُ مَرْ أَنْ مُمْرَوْنَ التكسيون ومآنأته مؤاية مزاماك زيهما لأكانؤ مَاكَانُوا بِهِ مَيْنَةَ بِهُ وَٰنَ ۚ اَلْأِيرُواْكُوْ اَهْلَكُنَّا مِنْ قَبْلُهُ عَكِيْكَ كِمَّا بَا فِيقِطَا سِ فَلَسَنُونُ بِأَيْدِيهُمَ لَقَالَ لَذِينَ كَفَنُوا وسنح مبينن وقالوالولا أيزل عكيه ومكك وكؤا ذزأننا مَلكاً كَعَفِيَ الْآمَرُ نُنْءَ لَأَيْنَظُرُونَ

وَلُوْ يَعَلُنَا هُ مَلَكُ كُمِّعَلْنَا هُ رَجُلًا وَلَلْمَسْنَا عَلْنَهُ مَايَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِا سُنْتُهْزِئَ بِرُسْلِمُ فَهَبُلِكَ كَحَافَ لَدِّينَ سَخِوُامِنِهُ مِمَاكَانُوا بِدِينِينَهُ فِرُوْنَ فَإِلاَرْضُ مُنْعَا نُظُرُ وِاكِيْفَ كَانَ عَافِيَةُ الْمُكَذِبِينَ المؤنما فيألتموا يكوا لأزض فايلا كت على نفس حُمَّةً لِعَبِّعَنَّكُ الْيُومِ الْفَكَةِ لِأَرْتُ فَهُ الْذِينَ حَسَهُ وَالنَّفُ سَلَمْ عَلَمُ عَلَيْهُ مِنْ وَنَ وَلَهُ مَاسَكُمْ فِأَلِنَا وَأَلَهُا إِرْوَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيْمِ فَلْ آغَيْرَاللَّهِ ذُوَلِنَا فَاطِرَ السَّمْهَ آحُ وَأَلاَ رَضٍ وَهُوَ نُطْعِهُ لانطَعَ فَا إِذَا مِنْ أَنَّ كُوْزَا وَكُمَّ اسْنِدُ وَلاَّ تَكُوْزَةً زَالْمُنْهُ كَبِنَ أَوْالَهْ لِمُعَافِّ إِنْ عَصَيْتُ دَقِّي عَلَاكَ وَانْ يَسْسَنُكَ اللهُ يَضُهُ فَلَا كَاشْفَ أُدُالاً هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بَعَيْرِ فَهُوَ عَلِكُما أَبَيْحٍ فَكَرَرُ وَهُوَالْقَاهِمُ فُوْقَ عِيَادٍ أَهِ وَهُوَالْحَكِيهُ أَكْبَ

هنأالقران لأندركم ببرومن ملغ أينكم ٱلله المَهُ أَخْرَى قُلْ لَا أَشْهَادُهُ إِلَيْهَا هُوَ الْهُ وَاحْدُوا لَيْحَ نْدَكُونَ الَّذِيزَانَيْنَا ﴿ الْكَالَ عِمْ وَنَكَّا يَعْرِفُونَا يَنَاءَ ﴿ لَّذِينَ حَسَرُوا ٱنفُسَاءُ فَهُمُ لِأَيْوَ مِنُونَ ۗ وَمَنْ اَظَامِمْ أَفَرَى عَاْلُهُ كَذَمَا أَوْكُذُت مَا مَا تِدا نَهُ لَا يُفْلِدُ ٱلظَّالِمُونَ ۖ وَمَ أَنْ نَقَوْ لُلَّادِ مَنَا شَرَكُوا ٱرْ أَنْهِ كَأُوكُو ٱلَّذِينَ كُنْ فَعَ أَذُوا لَا تَكُونُ فَنْنَكُ مُهُ الْآانَ فَالْوَاوَ اللَّهِ رَمَّنَا مَاكُفًّا فْقَهُ وُ وَفَيْ إِذَا نِهِ حُرُومٌ أُوَانَ بَرُواكُما أَلَهُ لِأَ تَّا إِذَاكُمُ الْوَكِيُوا وَلُو يَكَ يَقُولُ لِلْذَيْنِ كَفَرُ وَالْ هَنَا لِإِلَّا اَسَاطِيمُ وَهِ يَنْهُوْ ذَعَهْ وَمِنَا وَنَ عَنْهُ وَانْ يُهْلِكُوْنَ إِلَّا يَغُووَمَا يَتَنْعُرُونَ ۗ وَلَوْ تَرْكَى إِذْ وُقِينُوا عَلَىٰ لَا الْإِنْفَالُوا

مُلِمَاكَمُ مُمَاكَا نُواكِيغُنُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ زُدُواَلِعَا دُوالِيَانِهُوا عَنْهُ وَانَّهُمْ لَكَاٰذِ بُونَ ۚ وَقَالُوْا إِنْ هَىٰ إِلَّا مَا اللَّهُ نَبَّكَ وَمَاغَغُ بَمِعُوثِينَ ۗ وَلَوْتَرْعَادُ وُقِيغُواعَلَى دَبْهُمَ قَالَالَيْسَ هٰذَا بَاٰكِوۡ وَالْوَابِلِ وَرَبِّنَا قَالَ هَذَوْ قَوْا ٱلْعَذَا بِيَاكُنُكُمُ يَكُوْ وُنَ ۚ قَدْخَيِسَ الِّذِينَّكَذَّ نُوا مِلْقَاءِ اللَّهِ حَنَّا فِإَجَاءَ نَهُمْ السّاعَةُ بَغْنَةً قَا لُوا يَاحَنَهُ مَّنَاعًا مَا فَوَظَنَا فِهَا وَهُرَيَخِلُونَ اَوْذَا رَهْمَ عَلْهُلُمُودِهِمَ الْاسْنَاءَ مَا يَزِدُونَ وَمَاٱلْحِيَّةَ اَلْدُنْا اِلْآلِعِثَ وَكُوْ وَلَلْمَا زُالْاَخِ وَخَنْرُ لِلَّذِينَ سَعُونَ اَ فَلَا تَعْقِلُونَ ۚ قَدْ نَعَلَّا مَنْ لِيَحَٰ نُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَيْكَذِنُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ إِيَايِنَا لِلْهِ يَخْدُونَ وَلَقَدُ كُذَّتَ دُسُا مِنْ فَبِلِكَ فَصَبَرُوا عَلِمَا كُذِنُوا وَا وُدُوا حَتَىٰ شهنونض كاولامتذل ليكلياجا لله وكقذ خاءك مزنياي المرنسلين واذكان كمرعكنك إغراضه فاذأ سكطف اَنْ بَبَغِيَ هَنَا فِي الْآرضِ أَوْسُلَا فِي السَّمَاءِ مَنَالِيَهُ مُواْلِيَةٍ وَلَوْشَاءَ اللهُ لِمَعَهُمْ مَعَا لِمُدْى فَلَا تَكُونَ ثَمَ لَ لِمَا هِلِيَرَ

الذبر تسمعه ن والمؤتى معتف الله ت قَادِنْكَا أَنْ مُنْزَلَامَةً وَلِكُوْزَاكُذُ فَوْلاَيْعَكُونَ وَمَامِزُ اَ فَرَكُنَا فِي لَكِمَّا بِ مِنْ شَيْحُ نُنْعَ الْيُرْمَعُ مِنْحُنَّمُ وِنَ لَانَ كَذَبُوا مِا يَا يَنَا صُرُو كُبُرٌ فِي الظَّلَاكِ مَنْ يَشَا إِلَّهُ مُ لِلهُ وَمَنْ يَشَا يَجَعَلُهُ عَلْمِيرًا لِمِ مُسْنَقِيمٍ ۖ فُلْ إَذَا يَتَكُمُ إنائنكم عَذَا بِأَمَنِهِ وَآتَ كُوْ السَّاعَةُ آعَيْرَا لِلهِ مَدْعُونَ نِ كَنْنُهُ مِمَادِ قِينَ ۖ بَلَايًا هُ مَدْعُونَ فَيَكُنِينُفُ مَا لَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَبَهْ سَوْنِ مَا نَشْرُكُونَ ۗ وَلَفَذَا رَسَكُنَا لا مُرَمِنْ فَبَلِكَ فَاخَذْنَا فَمْ بِالْبَاسْنَاءِ وَالضِّرَّا لِلَّاكُمُوْ فكولاا ذجاء كمؤكأ نسئا تضريخوا وليحز تْ قُلْهُ بِهُ وَزَيْنَ كُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُهُ الْعُلُونَ فكنانسه اماذكروا بدفقنا عليفيذا بؤاب كلتننع حتى إِذَا فِي ﴿ إِيَّا الْوَتُوا آخَذُنَا هُنْرَبَعْنَا ۗ فَاذِنَا هُرْمُبْلِسُونَ

فَفُطِعَ دَابُرا لُقَوْ مِ ٱلَّذِينَ ظَكُوا وَأَكُذُ يِنْدِرَتِ إِلْعَالِمَينَ فالرَّاسَةُ انْأَخَذَا لِلهُ سَمْعَكُ وَأَنْصَالَكُ وَحَدَمَا قُلُومِ مَنْ إِنَّهُ غَيْرًا مِنْهِ يَأْبَيْكُمْ بِيرَانْظُرْكَيْفَ نَصَرَفْ ٱلْأَيَانِ ثُمَّ فالرائتك انأشك عنائ أند تغت الْمُرْسَلِينَ لَا مُبَيِّشِهِ بِنَ وَمُنْذِرِينَ فَنَ أَمَنَ وَاصَلَوْفَلا خُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا ﴿ يَخْرُونُ وَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا مَا لَا يَنَا يَسَكُمُ مُ ألعَذَابُ بِمَكَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ فَوْلِا اَ فَوْلُ لَكُمْ غِنْبِكَ خَزَانُ أَلِلَهُ وَلِا اَعَلَىٰ الْغَنْ وَلِا اَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ أنأتبغ ألآمايو حجاكية فأجأ بتنتوى الآغر والبصنه آفلا وَٱنْدِرْبِهِ ٱلَّذِينَ عَافُوْنَا ذَيْنَ غَنَهُ وَالِكُ رَيْحُ لَيْسَ لَهُ مِنْ وُونِ وَكَيْ وَلَا شَفِيْعُ لَعَلَّا هُوَيَتْعُونَ وَلاَتَطُرُهِ إِلَٰہُ بِنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدُوةِ وَالْعَيْنِيُ يُرِبِدُونَ وجهه ماعكنك من حسكا بهندمن شغ ومامن حسابك نَ شَيْعُ فَكُلُرُدُ هُوْ فَتَكُوْنَ مِنَ لِظَالِينَ

وَكَذَ لِكَ فَنَنَا بِعَضَهُ مُرْبَعِضِ لِيَقُولُوْا أَهُوْ لَآءِ مَنَ لَلَّهُ عَلَيْهِ مِن بَيْنَ اَلْهِيْرَ اللَّهُ بَاغِكُمَ بَالشَّاكِدِينَ ۖ وَإِذَا جَآءَكَ الدَّينَ يُونِمِنُونَ بِا فِإِينَا فَقُلْ سَلانْ عَلَيْكُمْ كُنْبَا زُبُخُ عَلِيٰ فَسِهِ ٱلرَّحَٰةَ ٱنَّهُ مِنْ عِيَلَمِ يَكُوسُوَ بِيَهَالَةٍ لْهُ نَاكِمِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَانَهُ عَنْوُزُدِيكُمْ ۖ وَكَذَٰلِكَ نْفَصَلُوالْايَادِ وَلِيَسَنَّتَبِينَ سَبَيْلُ الْخِرْمِينَ. قُلْ إِنْ نهيتاً نَاعَبُ دَالَهُ بَنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِا لَلهِ قُلِلاَ اللَّهِ مُ آخوَاءَكُوْفَذُ صَكَلْتُ إِذًا وَمَاانَا مِنَ لِلْهُنَدِينَ قُلْما نَى عَلَى بَيْنَةِ مِنْ دَنِي وَكَدَّ بْنُتُوبِهِ مَاعِنْهِ ي مَا تَسَنَعْفِلُونَ بِهِ إِنْ الْمُنْكُمُ ۚ الْإِنَّالِهِ يَقْصُ أَلَى ۗ وَمُوحَى مُنْ ألفاصِلينَ كُوْلُوْاَنَ عِنْدِى مَانْسَتَغِلُونَهِ لِمَتْضِى الآمرُ بَيني وَبَنِيَّكُمْ وَٱللَّهُ آغَلُمْ بِالظَّالِمِينَ ۚ وَغَيْنَنَّ مَفَا يَحُ الْعَيْفِ لِا يَعْلَمُهَا الْأَهْوَ وَيَعْكُرُمْ ا فِي الْبَرَوَ الْحَرْ وَمَانَىنَقُطْ مِنُورَفَةِ الْإَيَعَلَهُا وَلَاحَتِيةٍ فِيظُلُمَا تِ ألآدض ولارتطب ولافابس الإع فيكابي ببين

147

وَهُوَالْذَى يَتُوفُكُمُ مَاكُما وَيَعَلَدُ مَاجَرَحُ مُوالِنَهَا دِنْثُمَ بَعَثُكُونِهِ لِيُفْضَىٰ إِجَالُ مُسَمِّحُ لِمَا لَيْهِ مَرْجُعُكُمُ لَذُ كَلَيْكُمُ عَاكُنْنُهُ تَعْكُونَ ۗ وَهُوَالْقَاهِمْ فَوَقَ عِبَادٍ وِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَىٰ إِذَا حِيّاءًا حَدَكُمُ اللَّوْثُ تُوَفَّتُهُ وُسُلْنَا وَهُمْ لأنفَرَطُونَ 'نَرَرَدُ وَالِكَا مَنْهِ مَوْلَيْهُمُ أَكُوَّ إِلَّالُهُ أَكْتُكُمُ وَهُوَاسْرَءُ الحايسِينَ فَلْمَنْ يُعِيِّكُمْ مِنْ ظُلَاكِ الْبَرِّ وَالْحَوْمَدُ عُومَهُ نَضَرُعًا وَخَضَةً لَمُنْ آخِنا مِ هِن لَنَكُو مَنَّ مِنَالِشَاكِرِينَ فَلَامَٰهُ يُغِيَكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلُكُرَ بِيثُمُ اَمَنْهُ ۚ تُشْرَكُونَ قُلْهُوَالقادِ رَعْلِ إِنْ يَبْعَتَ عَلِيْكُمْ عَذَا مَا مِنْ فَوْ فِيكُمْ ا وَمِنْ تَحَيْلًا رَجُلِكُمْ اَ وَيَلْدِيكُمْ نِشْيَعًا وَيُذِيِّوَ مِعْشَكُمْ بَأْسَ بَعِيْمَ إِنْظُرُكُفَ نَصَمَ فَأَلْأَمَا بِكَعَلَّهُ مِنْفَهُونَ وَكَذَبِ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ إِلَيْ فَالْسَنَّ عَلِيكُمْ بِوَكِلَ لِكُلِّبَأَ مْسَنَةَ وَسَوْفَ تَعْلَوْنَ وَاذَارَانَنَالَذَرَ بَعُوضُونَ فِي ٳٚؽٳؽٵؘڡؘٳۼۻؙۼؠٛؗؠٚڂۼ۬ڲٷڞۅؙ؋ڥڂڋۑؾٟ۫ۼؽۏۊٳؠؖٵؠؠ۫ؽؾؽٙڬ الشَيْطَان فَلا مَعْد بَعُدَ الدِكْرى مَعَ الْفَوْمِ الطَّالِلِينَ

مَاعَالِلَّذِينَ بَنْقُوْ ذَمْنِ حِسَابِهِ مِنْ شِيعٌ وَلَكُنْ ذَكُوْ لَعَلَفْ َ يَنَعُونَ ۗ وَذَرِ الْذِينَ الْخَنَذُوادِ يَنِهُ مُلِعِيًّا وَكُمُواً وَغَهَمُهُ وُالْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَذَكِرْبِهِ اَنْ نَجْسَلَ فَشْرِيَا كَسَبَتْ لَيْسَكَمَامِنْ دُونِا لِلْهِ وَلِنَّ وَلَا شَهَيْعُ وَاذِ تَعَادِ لَكُلَ عَدْلِلا يُؤخَذَ مِنهَا اوْلَيْكَ الَّذِينَ انْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا كَمُدْشَرَاكِ مِنْ جَهِيهِ وَعَلَائِلَاكِهُ بَيَاكَانُوا يَكُفْرُونَ قُلْ نَدْعُوا مِزْ ﴿ وَنِا مَلَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَّدُّ عَلِ]غَفَابِنَابِعَدَادِ هَكَدْيِنَاٱللَّهُ كَالَدِّيُ سُنَفُوَتُهُ ٱلنَّسْنَاطِيْنِ فِي الْآرَضِ خَيْرَانَ لَهُ اصَّحْاتُ يَذَعُونَهُ إلىالهٰ دَى ائنيتَا قُلَانَ هُ دَى اللهِ هُوَالْهُ لَا يَ وَأَمْرَ النُّسُلِمَ لِرَبَالِعَاكِمِينَ وَأَناَ فِيمُوااَ لَصَالُوهَ وَاتَّقَوْهُ وَهُوَالَّذَى إِلَيْهِ تَخْشَرُونَ ۗ وَهُوَالَذَى كَلَقَ ٱلسَّمْوَاكِ وَالْاَرْضَ الْكِنِّ وَيَوْمَرَيَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ فَكُوْلُهُ أَلْكُنُّ وَكَهُ الْمُلْكِ يَوْمَ يُسْخَوْلِهِ ٱلصُّورِ عَالُمُ الْعَنِيَ وَالشَّهَا دَوْ وَهُوَ الْحَكِيثُ الْحَبَيْرُ ﴿



وَاذِهَالَإِبْرُجِبُ لِأَبِيهِ أَزَرًا تَغَيَّدُ آصَنَامًا أَلِمَةً إِنِ آدٰیک وَفَوْمَكَ فِی صَلا لِمُبِینِ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُرْعَا بِرْهِیمَ مَلَكُوْنَالْسَمُوا بِـ وَالْآرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِزَالْمُوفِيٰينَ فَلْمَاجَنَ عَلَيْهِ الْيُلْ رَأَكُونَكِما قَالَ هِٰ فَارَبِي فَكُنَّا آفَلَ فَالَلِا أُحِنَّا لَا فِلِينَ فَلِمَا رَا الْقَرِّ بَازِعًا قَالَ هَٰ أَرَدِ فَلَمَا ٱ فَلَوَا لَ لَيْنَ لَمْ يَهُمْ دِنِي ذَبِي لَا كُونَنَّ مِنَ الْفَوْمِ الطَّ الِينَ فَكَارًا الشَّمَدَ وَإِنْكُ قَالَ هُ فَا رَبِّ هْذَا كَ يَرْفَكُمَا أَفَلَتْ قَالَ إِلَّهِ وَمِا نِي رَيْ عَا أَنْشِرُ كُونَ إِنِّي وَجَهَتْ وَجُهِمَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمُوابِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاخَهُ قَوْمُهُ قَالَ أنَحَآجُونَي فِيأَلِلْهِ وَقَدْ هَذِينِ وَلَا آخَافُ مَا نُشْرُكُونَ بِيرِ الآاذنينآة دبى تننا وسع ربب كأنئ علااكلا تَنَدُكُونَ وَكُنِفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ فَوَلا تَعْافُونَ أنكز أشركت وأيله ماكز يتزل بير عكي كم شلطانا فَأَيُالْفُ رِيقِينَ اَتُنْ إِلَّا مَنِ إِنَّ كُنْ تُمْ نَعَلُونَ

ذَينَ امَّنُوا وَكُرْ مَلْدِيسُواا مَا نَهُوْ بِظُلْا أُولِيْكُ لَهُمُ الْ ويلك بخننا انتناهاا وَرَفَعُ دَرَجَانٍ مَنْ مَنْ أَوْ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ وَوَهَنِنَالَهُ النِعْقَ وَيَغْفُوتَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَنَنَا مِنْ فَيْلُ وَمِنْ ذُرَيَّئِهِ ذَا وُ دَوَسُكِيْنَ وَٱيَوْبَ وَنُوسُفَ وَمُوسٰى وَهُرُونَ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِئَ لَمْنِسْبِينَ ۚ وَدَّكُمْ يَا فِيْ وَعِيسَهِ وَالْنَاسَ كُلْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۗ وَاشِهْبِكَمْ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاً فَضَلْنَا عَلَىٰ لَعَالَمِينَ ومنا بآيم وذزياتهم واخرا يهيه واجتبينا هروهكنناه المصراط مسنبقير ذلك مدعالله بهدى برمزنسناه بن عِيَادِهِ وَكُوْآشْرَكُوْ الْحَيْطَ عَنْهُ وْمَاكَا نُوْايَّعِكُونَ اوُكُنُكَ ٱلْذَيْزَ أَمَيْنَا هُوْ الْبِكَابَ وَأَنْحُ كُرُوَاكُنْهُوَّ أَفَانُ يَكُهُ بِهَاهُؤُ لِآءِ فَعَدُوكَكُنابِهَا فَوْمَا لَيْسُهُ آبِهَا بِكَافِينَ اوُلَيْكَالَدِينَ هَدَى لِللَّهِ فِيهُ ذِيهُ وَأَفْنَدَ وَقُلْلَّا أَسُّكُمُ عَلَيْهِ آجُرًانِ مُوَالِاً ذِ كُرِي الْمُعَالَمِينَ

مَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَوَّ مَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا آنُزَلُ اللَّهُ عَلَى بَشِيرِينَ ڶؠۜ*ؘ*ۯؘڒٙڵڷڲٵۺٵڵڋؘؽۻۜٲءٙؠڋڡٛۅڛؽؗۏۯٵۘۅؘۿۮؽڸڶٵۺ مَعَادُ بَذُوٓ اطِيهَ نِبَدُونَهَا وَيُغِذُونَ كُنُرًا وَعُلَيْمُ الْمُنْعَلَمُ ٱنْكُهُ وَلَا أَمَا وُكُونُهُ قُلِ لِللَّهُ نِنْتُرَدُّ رُهُمْ فِي خَوْضِهُ مَلْعَبُو كَ وَهٰنَا كَانَا نَا نَزَلْنَاهُ مُنَا دَلْنَهُ مُصَدُقًا لَذَى يَبْنَ مُدَّهُ وَلِنُنْذَرَ أُوَّالُهُ ٰ يَ وَمَوْجَوَ لَمَا وَالَّذِينَ نُوْمِنُونَ مَا لَاحٌ وَيُوْمِنُونَ وَهُمْ عَاصَلاتِهِ مُعَافِظُونَ ۗ وَمَرْ أَظْلُومَ أَفْتَرَىٰعَا ۗ الله كذياً أوْقَالَا وْحَالَىٰ وَلَمْ يُوْحَ اِلْيَهِ شَنْ وْمَزْقَالَ سَانِولَ مِنْكَامِااَنْزَلَامَةُ وَلُوْتَرِي اذَا لِظَكَالُونَ فِيعَتُمَ الْمُأْلُونِ وَالْمُلْكُكُةُ لِمَا يُطُواْ آيِذِيهِ عِرْآخُرِجُواا نَفْسُكُ لِلْوْمَ نِغِ وَنَ عَذَا بَالْمُونِ يَمَاكُنُ فَيْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرًا كِحَوَّا وَكُنْ نُوعَ (الماتِهِ تَسَنَّكُمُ وَنَ وَلَقَدْجُئُمُ الْوَادِيكُمَا خَلَفْنَاكُ ۚ أَوَّلَهُمْ ۚ وَتَرْكُفُ مَا خَوَلْنَاكُ ۚ وَلَآءَ ظُهُو رَكُوهُ وَمَانَىٰ وَمَعَكُمُ شُفَعًا وَكُوالَّذِينَ ذَعَتُ أَنَّهُمُ وَهُوْا لَقَدُ تَفَطُّعَ بَيْنَكُمْ وَضَاَّ عَنَكُمْ مَاكُنْ فُرْدُ عَهُ نَ

اَنَا لَلْهُ فَالِقَالِكِ وَالنَّوَى يُغِيرُهُ الْغَيَمِنَ الْبِيكِ وَمُغِيجُ المَن مَنَ الْحَيْمَ اللَّهُ أَمَّا مُنْ فَأَنَّ فَأَوْفَ كُوْنَ ﴿ فَالْوَالْا مِنْهُمْ وتحكا أنناستكأ والشمت والقريخسبانا دلاك تفاير المَهْ إِلَا لِعَلِيدِ ۗ وَهُوَالَدِي كَجَعَلَكُمُ النَّهُ مَ لَهُنَدُوا بَهَا فيظكما ينالبَزَوَ الْبَرِّوَ الْبَرِّوَ الْبَرِّوَ الْبَرِّوَ الْبَرِّوْ الْبَرِّوْ الْبَرِّوْ الْمُؤْكِدُ الْأَيْاتِ الْفَوْمِ رَبَعْ كُوْنَ وَهُوَالَّذِي أَنْتُ كُونِ نِفَسِ وَلِعِكَ فَيُسْلَقَ وَمُسْتَةٍ وَمُسْتَةٍ دُخْ فَدْفَصَّلْنَاٱلْآيَاكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۗ وَهُوَالَٰذِيَ أَنْزَلَ مِزَالْسَهَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِرِسَاتَ كُلِيَّنْ فَأَفَرْجْنَا مِنْهُ حَضِرًا نُخِرْجُ مِنْهُ حَبَّامُتُراكِكًا وَمَزَا لَفَوْا مِنْ طَلْهَا فِنُوا أَنْ دانية وَحَنَّايِنِ مِزَاعِنَابِ وَالْزَيْنُونَ وَالْأُمَّانَ مُشْكِهِ أُوعَرَّرُ مُمَّتَ ابِيانْظُرُوا إِلَيْمْرَهِ إِذَا آمَرُ وَرَبَعْهِ إِنَّهِ ذَٰ لِكُمْ لَأَمَاكِ لِقَوْمُ نُوْمِنُونَ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مُثْرَكًا ءَ أَلِحَ وَخَلَّقَهُمْ وَخَرَقُوٰ الَهُ بَهِينَ وَبَنَاكِ بِغَيْرِ عِلْمِسْجَعَانُهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا بَدِيْعِ السَّمُواكِ وَالأَرْضِ إِنَّى كُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ يَكُوْ: لَهُ صَاحِنَةٌ وَخَلَقٌ كُلِّ شَيٌّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيمٌ

لَكُ اللَّهُ زُنِّكُ لُا الْهَ الْآهُ وَهُمَّا أَوْكُما بَسْمَ فَاعْدُدُ وَعَاكِما شَيْءُ وَكِيلُ لِأَمْذِرُكُهُ الْإَضَارُ وَهُوَمْدُ الأنصادَ وَهُوَاللَّطِيفُ الْحَيْهُ \* قَدْحَاءً كُونَهَا أَرُيُّهِنَ وَكَدَالِكَ نَصَيَرِفُ الْآيَابِ وَلِيَقُولُوا دَرَسَتَ امتيغ مآا وتحاكيك من زبك وَلُنُبَيِّنَهُ لِقُومِ يَعْلُوْنَ لآالة إلآنمووا غيضعن المنثيركين وكوثآء الله ماآشركواوما يحكناك عكغ حفظا ومآاتف عليه بِوَكِلِ ۗ وَلانَسْنُواالَهَٰ يَنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِاً للْهِ فَيَسْتُوا أتله عَدْواً بِغَنْرِعِلُهُ كَذَلِكَ زَيِّنَا لَكُا أُمَّةٍ عَلَقْهُ نُعَمِّ الحَا رَيْخِ مَرْجِعُهُ مُفْنَبَنُهُ مُنِيَاكًا نُوْاتِعِتْ كُونَ ۖ وَأَفْتَمُوا مأ لله بجنداً نما يغينه لَهُنْ خَاءَ نَهُ وْ اللَّهُ لَيْوْمُ فَنَ بَهُمَّا قُلْ [تما الأياك غِندَ اللهِ وَمَا يُشْغُرُكُ أَخَياً اذَا كَمَا عَثُ لَا ثُوُّهُ وَنْقَلِنَا فِيْدَنَهُ مُو وَانِصَارَهُ مُذَكَّا لَا ثُوْمِنُوا بِهَ

الخؤاكفاين

144

وَلَوْ أَنِّنَا نَزَّ لَنَّا النَّهِ مُالْمَلِّنِكُمَّةً وَكُلِّمُ مُالُونٌ وَحَمَدُ نَد عَلَىٰهُ كُلَّا ثِينَ عُنْ لَا مَاكَا نُوالُوْمُنُوالِكُّا ذَهُتَا ءَاللَّهُ وَلَكَ ۚ أَكُذَ هُمْ يَحْمَانُونَ ۗ وَكَذَلكَ جَعَلْنَا لِكَا بَيَ عَدُوّاً شَياطِينَ الاِسْ وَالِحِنْ يُوحِى بَعْضُهُ وَالْحَابِينَ أَخْرُفَ لَقَ لَغُ وَرَأُ وَلَوْشَآءَ رَبُكَ مَا فَعَـكُو مُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۗ وَلِيَصْغَىٰ لِيَهِ آفِئِكُ ٱللَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ لاخرَهْ وَلِيزَضَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا هُوْمُفْتَرَفُونَ ۗ ٱفَغَيْرَالَيْهِ نَعَى حَكًّا وَهُوَ الَّذِّي أَنْزَلَ لَنَكُمْ الكَّارَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ انتئاغه المكات يغكون آئه مهز ل مزرَ مَكَ مأكزُ لَهُ وَمِنْ الْحُقِّ فَلَا نَكُوْنَزُ مِنَ الْمُنْتَرِينَ وَيَكَنْ كَلِتُ رَمَكَ صِدْقًا وَعَلْلاً لامْبَدِكَ لِكِكِنَا يَهِ وَهُوَ النَّهَيْمُ الْعَلِيْمِ وَايْنَظِعُ أَكَثَرُ ن في ألا رَضِ فَينِ لَوْكَ عَنْ سَكِيلًا للهِ إِنْ يَنْبَعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَانْ هُـُمُولَا يَحُدُومُونَ ﴿ اِنَّانَاكُ هُوَ آعَكُمُ وبضائح سيسله وهوآغك بالمنتدئ ككلواتما كزك أشهرا لله عكيه إن كنك فالاته مؤمنين

وَمَالَكُمْ الْأَثَّا كُلُوا يَمَا ذِيكُرانسُوا مِنْدِ عَلَيْنِهِ وَقَدْ فَصَا إِكُمْ مٰاحَ مَعَكُنكُ إِلَّامَاآضِطُ دُنُهُ النَّهِ وَانَّكَثِيرًا لَيْصِلُونَ بآهوآينهيه بكيريل إذركك هوآغا بالغتندين وَذَرُواطَاهِمَ لِلإِنْرُوَ بَاطِنَهُ إِنَّا لَذَينَ كَيُسُونَا لانْزُ سَبْخِزَوْنَ بِمَاكَا نُوْايَقْ مَرَ فُوْنَ ﴿ وَلَا ثَأْكُوْا بِمَاكُ ثُذَكَّرُ نَهْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَهَنَّ قُ وَاتَّاكَتُ مَا طِلْزَلُومُولَا لَىٰ اَ وَلَيَا نِعِيدُ لِنِهَا دِلْوَكُمْ وَانِ اَطَعْتُمُو هُمْ الْكُمُ لَلْفُرِكُونَ أَوْمَ كَا زَمَنْتًا فَأَخِينًا ﴿ وَيَحَلَّنَا لَهُ نُورًا يَنْهُ بِهِ فالناس كمز مَسَلُهُ فِي الظَّلَايِت لَيْسَ بَجَادِج مِنْهَا كَذَٰلِكَ ۡ زِيۡنَ لَلۡكَاٰ فِرِينَ مَاكَاٰ فُوا يَعۡسَلُونَ ۚ ۗ وَكُذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِحِكَ إِفَرْيَةِ أَكَا بَرَ فِي مِهَا لِمَنْكُمْ وَافِهَا وَمَا يَنكُرُونَ إِلَّا بَانْفُنْيِسِهِ وَمَايَنْفُهُونَ ۗ وَاذِّاجَّاءُتُّهُمْ أمَّةٌ قَالُوالَوْ: نَوْمِنَ حَتَىٰ نَوْءَ فَيَامِنُكُمُ مَا اوْتِيَ رُسُلُ لِلْهِ اللذآغلا حيث يجنع كررساكته سشيصيب كذين أجرموا صَغَادْعِنْدَاللهِ وَعَذَابُ شَدِيْدِ يَكَاكُانُوا يَنكُرُونَ

فَرَجُرِهِ ٱللهُ ٱنْ يَهُدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلايسْلامِ وَمَنْ يُرِدُانْ يُضِيلَهُ يَجِعَلُ صَدْرَهُ صَيَعًا حَجَاكًا كَمَا يَصَعَدُ فِيَ السَّمَاءِ كَذَٰ لِكَ يَغِعُلُ اللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهٰذَا صِرَاظُ رَبِّكُ مُسْتَفِيكُما قَدْفَصَكُنَا الْأَيَاتِ لِقَوْمَ لَذَكَّ وْنَ كُمُهُ وَازْآلسَّلا مِعْنِدَدَ بَهُمْ وَهُوَ وَلِيَعْمُ عَاكَانُوا يَعْتَمَلُونَ وَتَوْمَكِيْ شَرْهُمْ جَبِيمًا يَامَعُشَرُ الْجُنّ فَدَاسْتَكُنَّ نُرْيُنَ الْايْسَ وَفَالَ وَلَيَّا وَهُرُمِنَ الْايْسِ رَبِّنَا أستمنع بغضنا يبغض وَبَلغنا أجَلنا الّذي جَلْتَ كنا قاكَ ٱلنَّارِمَتْوَكِّمْ خَالِدِينَ فِيهَالِلَا مَاشَّآءَ ٱللهْ إِنَّ رَمَّكَ حَكِيْم عَبْثِهِ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِّى بَعْضَ الظَّالِلِينَ بَعْضًا يَمَاكَا نُوا يكيب ون المعَشَرُ الجِن وَالْانِسُ الْمُواَدِيَكُ مُرْسُلُ مِنْكُ نَقِصُونَ عَلَيْكُ فَالْمَانِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِعَنَّاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُواسَٰهِ ذَاعَلَى اَفْلُهُ عَالَكُمْ أَخَذُهُمُ الْحَيْوُةُ ٱلدُّنيَا وَشَهَدُواعَلَ نَفْيُهِ فِمَا أَنْهُمُ كَانُوٰا كَافِرِينَ ۚ ذَٰلِكَ اَنْهُ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْيُ فِظِمْ وَاحْلُمُا عَافِلُونَ

وَلَكُمْ إِذَ رَكِمَا تُرَمَّا عَكُمَا وُمَا رَبُكَ بِفَا فِلْ عَمَايَعَكُمُونَ وَرَثُكَ الْعَنْثُي ذُوْ ٱلرَّحْبُ مَا إِنْ يَتَا يُذَيْ مِيْكُمْ وَيَسْتَخْلُفُ مِنْ يَعَدُكُمْ مَالَسَّاءُ كَمَا اَسْتَاكُوْمُ وَذُرَّتَهُ قُوْمُ احْرَينَ ازَّمَا تُوعَدُونَ لَاتِ وَمَا اَنْتُ فَرَغِجِهِ زِينَ ۖ فَإِ إِلْ قُوْمِ اَعْسَالُوا عَا مَكَانَكُ مُا نَعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُسَوْفَ تَعَلَّمُونَ كُ مَنْ كُوْ ذُلَهُ عَاقِبَ أَلِمَّا لِمَا لِمَا لَا يُفِيلُوا لَظَالِمُونَ وَجِعَكُوا للهِ مِسْمَا ذَرّاً مِنْ أَكِيرُتْ وَأَلاَنْفُ إِمِ نصك فقالوا لهذالله بزعمه وهذا لنثركآث فَا كَانَ لُنْهُ كَا يُعْدُولُا يَعَيْلُ إِلَى اللهِ وَمَاكَانَ لِلْهُ فَهُوَ بِصَالِ إِلْى شَرِكَ آينُهُ مِ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَٰ لِكَ ذَيِّنَ لِكَثِيرِ مِزَ الْمُنْهُ كُنَّ فَتْأَ اَوْلاَدِ مِنْهُ شُرَكَا وُلْهِ مِنْ لِيُرَدُ وهُ مُرَوَلِيَلْبِسُوا عَلِيَهِ مِرْدِينَهُ مُ وَكُوْشَكَاءَ آللهُ مَا فَعَكُهُ وْ فَذَوْهِ مُعَالِمَا فَعَلَا وُ فَا ذَوْهِ مُعَالِمَ فَا كُونَ ا

وَقَالُوا لَمَاذِهِ آنَعُنَا مُرْوَحَنِنْ جِنْدُ لِا يَطْعَمُهَا الْإَ مَنْ نَشَآءُ بِزَعْهِ مِهُ وَأَنْكَا وُجْرَمَكُ ظُهُورُهَا وَأَنْكَامُ لامَذُكُوْ وَنَاسُكُواْ مِنْهِ عَلَىٰهَا ٱفْيِرَاءً عَلَيْهِ سَيَمْ بِهِهِ يَمَاكَانُوابَهُ تَرُوْنَ ۗ وَقَالُوا مَا فِي طُوْدِهُ فِي الْأَنْفَامِ حَالِصَةُ لِذَكُوٰ رِيَا وَمُحَكَّزُمُ عَلِ إَذَوْا جِيَا وَانِ مَكُنُ \* مَنِيَةٌ فَهُمْ فِيهِ شَرِكَا السَيْخِ بِهِيْوَوَصَفَهُمْ انَّهُ حَكَمُ عَلَيْهِ ۚ قَدْخِسَهُ الَّذِينَ فَتَافِياً وَلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْدِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا دَذَ فَهُ وَاللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللهٰ قَدْصَلُوا وَمَاكَا نُوامُهْتَدِينٌ ۚ وَهُوَالَٰذِي أَنْشَا جَنَابِ مَعْ ُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعَنْ وَشَابِ وَالْفَالُوَ ٱلْأَذَعَ تختيفا أكله وآلزَينؤن وآلزُمَان متَسَابِهَا وَغَيْرَ مُتَثَايِهِ كُلُوا مِنَ تُكِرِهِ إِذَاكَتُ مَرَوَا تُواحَقَهُ يُومَ حَصَادِ وَوَلانتُنهُ فَوْااَيْهُ لاَ غِجْنُا لْمُسْرِفِينَ ۗ وَمَنْ لَاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَكُرْشًا كُلُوا بِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلاَ مُنْبَعُوا خْطُوْا دِالسَّنِيطَانُ اِنَهُ لَكُ عَدُوُّ مُبِينً ﴿ ﴿ ﴾

أنِيَةَ أَذُواجٍ مِنَ الفَّاأِنِ أَثَنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَنِ آشَيَنِ فَا الذَّكِيِّ يَن حَرَّمَ آمِ الْأَنْفُ نُزَاَّمَا أَشْتَمَكُ عَكَنَّهُ اَرْجَامُ الْأُنْشَيَانِ نَبَوُنْ بِعِيلِ إِنْ كُنْتُوْصَادِ فِينَ<sup>ا</sup> وَمِنَ الإِمِلِ أَنْهَنِ وَمِنَ الْمَقَرَا ثَنَيْنَ قُلْ الْدَحَةَ رَبْحَةً مَ آمرالأنشك أمكأ أشتكمك عكشه أذكام الأنشكن أَمُ كُنْتُ شُهِكآءًا ذِ وَصَيْحُكُ لِمَهُ بِهِذَا فَهُ أَظُـا يُ مِمَنَا فَتَرَىٰعَكَا مَلْهِ كَذِيًّا لِيُضِمَّ النَّاسَ مِعَيْدِ عِلْمِ إِنَّا لِللَّهُ لأيهَندِيُ الْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۖ قُلْلِا ٱجِدْ فِهَا ٱوْجِيَا لَيَ نُحَرَّماً عَلَطاً عِيدِ بَطْعَهُ لِمُ إِنَّ أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً أَوْدَماً مَسْفُهُ حَالَوْلَحَنَّهُ خِنْزِيرُ فَانَّهُ دِخِيُّ لَوْفِينِهَا أَهِمَا يئوالله بعرفه فأضطرتم يركاع ولاعاد فالأدتك ڣۅٚۯۯڿؽؚؽٞڔۦۅؘعٙڸؘٳڵڋؘ*ۑڹٙۿ*ٵۮؙۅاحٙڗٙڡ۫ٮٚٵؙػؙٳۧڿؽ ظهرومن أبقروالغك يرقرمنا عليهيد شخومهكا الأمَاحَكَ فُلُهُ رُحْكَا أَوْلُحُ آمَا أَوْمَا أَخْتَكُطُ بَعْظِيدِ ذَٰلِكَ جَزَيْنَا هُـُمْ بِبَغِيهِمْ وَايَّا كَصَادِ قُوْتَ ، . ٠

فَانْكَذَ يُولَ فَتُنْ إِرُبِكُمْ ذُورَحْسَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَابُرَ بَأَمُنُ كُونَا لِعَوْمِ الْجُنْدِمِينَ سَيَعُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُو لَهُ سَنَّآءً ٱللَّهُ مَا ٱللَّهُ كَا وَلَا الْإِفْا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَحْعُ كذلك كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبِيلِهِ مُرْحَيِّ ذَا قُوْا بَأْسَكَا ٳڡٙڵۼڹۮ*ۘڲۯؽڹۼڵڔڣڠۯڿۅ*ۥٛڮٵڽڽ۫ڗۺۘۼۅؙۘڗٳڰۜٵڵڟٝٮؙ وَإِنْ اَنْتُمُ إِلَّا تَحَنَّرُصُونَ ۚ قُولَهَا لَهُ الْحِكَّةُ الْمَالِكَ أَنَّ فَلُوْشَاءَكُمُدَاكُمُ اَجْمُعِينَ ۖ فَاهِلُمَا مَنْهَاكُمُ الْذَينَ هَدُونَا نَا لَٰهُ حَـرَمُ هٰ نَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا شَثْهِهَ ۗ مَعَهُ وَلاَ مَتَّعُ ٱهُوٓاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا با يَا يَسَا وَٱلْذَينَ لاَيْوْمِنُونَ بِالْإِخِـكَةِ وَهُمْ بِرَبَهِيْهِ يَعَادِلُونَ ۖ فَإِ نعَالَوٰٳٱنلُمَاحَرُمَرَنَكُمْ عَلَيْكُمْ الْآنشِرُولُ إِبِيهِ شَنْكًا وَمَا لَوْالِدَ نُواخِيَانًا وَلَا تَقَتْثُوْاا وَلا ذَكُمْ مِنْ إِمْلَا قِي كَنْ نَرْزُ كُلُّمْ وَايَّا هُمْ وَلَا نَفْرَنُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهُرَمُهُا وَكَابَطَنَ وَلا تَقْنُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِيَّرَمَ ٱللَّهُ الآبألِئَ ذَلِكُمْ وَصَيْحَنْ بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعَفِتِ لَوْنَ

وَلاَ مَثْنَا رُوْا مَالَا لِيَتِهِ إِلَّا مِالَّةٍ هِيَ أَخَدُ رَجَّتُهُ ٱشْدُهُ وَأُوفُوااْلِكُمْ وَالْكِيرُا وَالْمِكُوانَ مِالْعَسْطُ لَا نُكَّو تنشكا لآؤسكما واذا فلشفرقا غداؤا وكؤكان ذاقرال وَبِعِهَ إِنَّا لِلَّهِ اَوْفُوا ذَٰ لِكُمْ وَصَائِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ وَانَ حِنْاَ صَرَاطِئُ سُنَعَبِيمًا فَاتَّبِعُواْ وَلَانَتَبِعُوا لشُبْكَ فَفَرَقَ بِكُوْعَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَمَنْكُمْ بِهَ لَعَلَكُمُ تَتَعُونَ ﴿ ثُوۡ أَتَمُنَا مُوسَى إِلَكَاٰتَ ثَمَا مَا عَا لِلَّا يَ سَزَ وَتَفْضِيلًا لِكَا شَيْءُ وَخُدِي وَرَحَهُ لَعَلَّهُ مِلْقَاءِ بِهُ يُونِمِنُونَ ۗ وَحٰ مَا كِمَا بِكَا أَزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبَعُوهُ وَٱنَّفُوۡالۡعَلَكُمُ نُرْحَوْنَ اَنۡ تَفُوۡلُوااِنَّمٰا اٰمُزَلَا لَكَابُ عَاظَائِفَنَكُنْ مِنْ قَبِلِنَا وَانْ كُلَّاءَ : وَرَاسَنِهُ لَغَافِلِينَ آ وْتَقَوُلُوْ ٱلْوَانَّا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْحَاْتُ لَصَالَحُا مُلْكُمَّا كُلُّكُمَّا لَكُمَّا لَكُمَّا لَكُ بنهنه فقد خاء كربيك تين ريخ وهدى ورحمه فن اظكر ُعِنَ كَذَبَ بايانِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَ اسَجْزِي المِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ إِيْاتِنَاكُ وَ الْعَذَابِ بَاكَانُوابَهُ دِفُونَ

اتَّ صَيَلا تِي وَنُسْكِي وَيَعِيْا يَ وَمَا فِي لِيورَيْ الْعَا. لاشَرِمكَ لَهُ وَمِذَٰ لِكَ أَمْرِكُ وَآنَا ٱوَ لَا لَسُلُونَ فَالَّا كُرْآنَ رَبُّكَ سَرَيُعِ ٱلعِقَابِ وَ

107

## لَصَ كَائِياً زُلَاكِنَكَ فَلَا يَكُمُ نِدُهُ صَدُدِلَةُ حَرَجٌ مِنْ لِنْنَذِرَبِهِ وَذِكْرَى لِلْوَثْمِنِينَ التَّبَعُوامَا ٱنْزِلَا لَيْنَكُمْ مِ رَبُكُرُ وَلاَ نَتَبَعُوا مِنْ وَنِيراً وَلَيْآءَ فَلِيلًا مَا تَذَكَّرُهُ ذَ وَكُمْ مِنْ فِيهِ آخِلُكُمُ عَا فِياً وَهَا مُأْسُنَا سِيَا لَا وَهُمْ فَآنِلُهُ تَ كفاكان وغويهة إذجآء هز بأسنا الإكن قالوا إيكت ظالِمِينَ فَلَنْنَكُانَ الْإِينَ انْسِلَالِيَهُ يُوكَلِّنَكُ نَ الْمُرْسُهِايِنَ فَلَنَقَصْنَ عَلَيْهِمْ بِعِيلُمْ وَكُمَا كُمَّا غَآيْبِ بِنَ وَالْوَذُنْ تَوْمِينُذِا حُتَى فَرَ لَعَتْ لَتَ مَوَا دَيْنَهُ فَالْوَلَيْكَ خَمْرُ المنيلان وتمزجفت موازينه فاوليك الذين خيبروا اَنَفْتُسُهُمْ يَهَاكَانُوا إِنَا يَنَا يَغْلِلُونَ ۗ وَلَعَدْ مَكَّنَّا كُرْفِي الآدمِن وَجَعَلْنَاكُمْ فِهَا مَعَايِسَ فَلِيلاً مَانَسَ كُوْنَ وَلَقَذَخَلَفَنَا كُوٰنُتُهُ صَوَّ زَنَّا كُوٰنُوٓ فَلْنَا لُلَّكُ كُلِّهُ ٱلْعُدُوا لِأَدَمَ فَنَجَكُ وَالِإِ إِبْلِيسَ لَمَ بَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ



فَالْ مَامَنِعَكَ ٱلْأَتَّنَّفُذَا فَأَمَنِّكَ فَالْإِنَّا خَيْرُمُنْ يُخَلِّقُنَّهُ وَحَلَقْنَهُ مِنْ طِينَ ۚ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَا يَكُونُ لَكَا ذُبُّكُمُ مَنْهَا فاخرج إنك مزالصاغرن فالأنظر فالي تؤميعنون فَالَاتِّكَ مِنَ لَمُنْظَرِينَ ۚ قَالَ فَهِا أَغُونَيْنَى كَا مَعْدَنَ كَمُرْمِيراطَكَ المُسْتَقِدَ أَوْ لَا نَيْنَاهُ مِن بَنِ أَمْدِيهِ مُومِن خَلْفِهِ مِرْوَعَنْ أيمانهم وَعَنْ فَآئِلِهِ وَلا جَيدُ أَكُنَّرَ هُرْ شَاكِرِينَ ۖ قَالَا خَرْجُ منيامذ فأمامذخ وككر بتعك منه فالأمكة بهجماته مينكو اَجْهَايَنَ وَمَااٰدُهُ اَسْكُوْ إِنْكَ وَزَوْجُكَاٰلِحَنَّةَ فَكُلامِرْجَيْثُ فِنْنُمْ الْوَلَا تُقْرَاهِ فِي النَّحِيِّ وَفَكَكُونَا مِنَ الظَّالِلِينَ فَوَسُوسَ كَمُأَالشُّنِطَانُ لِيبْدِيَ كُلَّامَاوُ رِيَعَنْهَا مِنْ سَوْا يَهِمَا وَقَالَ مَانَهٰكُمٰارُنَجُٰاعَرُ هٰنِهُ النَّبِيَوَ وَالَّانَ كُوْنَا مَلَكَيْنَ وَتَكُونَا مِزَاكِالِدِينَ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّكُمْ الِمَاكَانِكُا لِمَالِنَاكِمِينَ فَدَلِّهُمَا بغزورفكناذا فاأنشيخ آبكت كخاسوانها وطيفا يخيهفان عَلِيْهَا مِنْ وَدَفِا لِجَنَّةِ وَمَا دُيْهَا رَثَهُ مَا أَلَوْا أَنْكُمَا عَنْ لَكُمَّا اَلشَوَةٍ وَافْلِكُمَّا لِنَالسُّنِيطَانَ كُمَّا عَدُوْمُبُ يْن

قالادَتَنَاظَكُنَا آخُسُنَا وَانِ لَمِنْتُ فِرَكِنَا وَوَجَنْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ لِحَاسِرِيَنِهِ ۚ قَالَ أَخْبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَذُوْ وَكُمُ يُفِ الآدفِنُ مُسْنَفَزُ وَمَتَاعُ إِلْيَجِينِ ۚ قَالَ فِيهَا غَيْوَنَ وَفِهَا مَّوْوْنَ وَمِنْهَا غَيْهُونَ إِلْخَادَ مَوَّذَا نَوْلَنَا عَلَيْكُ لِيَاكًا يؤاديك فأيخز وكبيثا ولياش للقفي ذلك خيثز ذلك مِزْا فِاحِنَا لَقُولَعَ لَهُ مُ لَذَكُرُونَ ﴿ يَا بُّنَّا وَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَيْطَانُ كَاأَخْرَجَ اَبَوَيُكُمْ مِنَ الْجَنَةِ يَنْزِعُ عَنْهُ إِلِبَاسَهُمَا لِيْرَيْهُا سَوَاٰتِهَا لِنَهُ مِنْ يُكُوٰهُو وَفَيلُهُ مِنْ حَيْثُ لِاتَّرُوْنَهُمْ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَّاطِينَ أَوْلِيَّاءً لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَاذَا فعَلُوا فَاحِتُ لَهُ قَالُوا وَحَذْنَا عَلَيْهَا الْآءَ نَاوَ ٱللَّهُ آمَرُنَا بِهَا فاأنا للدلا يأمرا لفنشآءا تفولون عكالله مالانعكون فالمَرَدَى بالقِسْط وَاقِيمُ اوْجُوهَكُمْ عِنْدَكُلْ مَسْفِيدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلذِينَ كَابَدَا كُمْ تَعُودُونٌ فَرِيقًا حَرُّ وَوَيِعِكَ حَيْعَلَهُ مِالضَلالَةِ إِنَّهُ وَآخَذُوا ٱلشَّياطِينَ آوَلِيَّاءً مِنْ دُونِاللَّهِ وَيَخْسَبُونَا نَهُ مُرْمُهُ تَدُونَ 🗥

٠.,

يايَغادَ مَخُذُوا دِبِيَنَكُمُ عِنْدَكُلِ مَسَجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَوُ ا وَلاَشْنِرِفُوْالَيْهُ لَايْحِبُ للسُرِفِينَ ۚ فَلْمَنْحَرَّمَ دَبِيَـٰهُ ٱللَّهِ ٱلَّيْ آخُرُ ﴾ لِعَبَادِهِ وَٱلطُّيِّبَانِ مِنَ ٱلدِّرْقِ قُلْهِي لِلَّذِينَ أَمَنُوا فألجيزة الذنياخالصكة يؤمرأ لقيكة كذلك نفضل الأباب لِعَوْمَ نَعْكُونَ فَوْ إِنَّا حَرَّدَ فَالْفَوَاحِشُ مَاظُهُ مَنْهَا وَمَا بكئ وَالْإِثْرُ وَالْبَغْيَ جَيْرِالْحَقِّ وَأَنْ تَشْرُكُوا مِا يَشْهِ مَالَمُ يُنْزَلِيرِ سُلطاناً وَانْ نَقُولُوا عَلَىٰ لَهُ مَا لاَ تَعْلَوْنَ ۗ وَلِيُحَلِّ امْ يُواجَلْ فاذاكياً وَاَيَلُهُ وُلايَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايسَنَفْهِمُونَ نابنجا دَمَامِاً يَأْتِيَكُمُ رُسْلُ مِنْكُمْ نِعَصُّونِ عَلَيْكُمُ الْمَانِي فَنَ اَنَّىٰ وَاصْلِهُ فَلاَخُوفْ عَلَيْغِرُولا هُرْ يَخْزَنُونُ ﴿ وَالَّذِينَ ۗ كَذَبُوا بِإِيانِنَا وَٱسْتَكُمُرُواعَنِهَا اوَكَثَلَا صَابُالثَّا رِهْرُفِهَا خَالِدُونَ ﴿ فَزَّا ظُلَمُ عِنَّ أَفْتَرَىٰ كَلَى لِلْهِ كَذِبًا ٱفَّكَذَبَ بِالْإِيرِ وُلِيْكَ يَنَا لَهُ وْضَيْدُ وُمِينَا لِكُمَّا بِيَحْنَى إِذَا جَآءَ نَهُمْ رُسُلْنَا سَّةً فَوْ نَفْ قَالُوْا أَنْ مَا كُنْتُ مَدْعُونَ مِن دُونِ أَلَّهِ قَالُوا مَنكُوْاعَنَا وَمَنْهَدُواعُلِ اَفْنُسِهِ إَنَّهُمْ كَانُوْاكَا فِهِ ،

فالكاذ خلواحة أميرة ذخكت بن فبلي في فالجروا لايشر فألناً دكُلَّا دَخَلَتْ أُمَةُ لَعَنَتْ أَخَتَمَّا حَغَ إِذَا ذَارَكُوا فِيكَ جَيِّماً قَالَتْأُخْرِيْهُمْ لِإُولِيْ فُورَتِينَا هُؤُلِآءِ اَصَلَوْنَا فَا بِعَيْدِ عَنَابًا ضِغْفًا مِنَ النَّارُ قَالَ لِكُلِّمِيغُفْ وَلَكِنْ لا تَعْلَوْنَ وَقَالَنَا وُلِيهُ فِمُ لِأُخْرِنِهُ مَ فَإِكَانَ كُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَصَنَّا فَذُوقُوا الْمَانَاتِ بَمَاكُنْ فُمَ تَكْمِـلْمُونَ ۚ إِنَّالَٰذَيْنِۖ كَذَنُوا باياتناوانستككيزواعنها لأنفق كمنزا بوابالتهاء ولآ يَدْخُلُونَا لَجُنَّةَ حَنَّى َ لِمِ ٱلْحَتَلُ فَيَسَيِزَ أَكِيَا طِ وَكَذَ لِكَ نَخِيَ الْخِرِمِينَ كُنْ مِنْ جَمَنَةً مَهَا ذُومِنْ فَوْقِهِمِ غَواشِ وَكَذَٰلِكَ نَجَزِيَا لِظَالِلِينَ ۖ وَٱلَّذِينَ امْنُوا وَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لانتكلف كفسكا لآؤنه تعياا وكفك آضان الجنأة فزفيك خَالِدُونَ ۗ وَزَغَنَامَافِصُدُودِهِ مِنْ غِلَجْہَ مِنْ خَيْتِهِ مُ الآنها ووقالوا الخذيته الذى كمد خبالها فاوماككا لنفندى لَوْلَا اَنْ هَدْ يِنَا ٱللَّهُ لَعَدْجًاءَتُ رُسُلُ دَبِّنَا بِأَلِحُكَ وَنُودُ وَالَنَ بِلَكُمُ الْجِئَةُ الْوِيْثَمُوهُ إِمَا كُنْ فُرْتَمُ لُونَ

وَادْىَ اصْحَالِ الْجَنَّةِ آصَمَا بِأَلْنَا دِ اَنْ قَذْ وَجُذْنَا مَا وَعَدَنَا رَيْنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَذُنْهِمَا وَعَدَرُنَكُمْ حَقًّا فَالْوَالْعَهْ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنْ بَيْنَهُ ﴿ أَنْ لَغَنَاهُ أَلَقَٰهِ عَلَىٰ لِظَالِلِينَ ۚ الَّذِينَ يَشِدُونَ ءَ سَهَا أَلِلْهُ وَمَعْوْ نَهَا عِوَجًا وَهُمْ الْأَخِرَةَ كَأَفِرُونَ بَيْنَهَا حِجَاثِ وَعَلَىٰ لَاعْرَافِ رَجَالَ يَعْرَفُونَ كُلاُّ بِسِيمْ يِهُمْ وَنَادَوْااَصْحَامَا لِحَنَّهُ آنْ سَلامٌ عَلَنَّكُمْ لَمُ فَذَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْعَوْنَ وَإِذَا صُرَفَنَا نِصَادُهُ الْمِقَاءَ آخِمَا مِالنَّادِقَالُوا رَبَنَالاَتَجْعَلْنَامَعُ لَفَوْمِ الظَّالِمِينَ ۗ وَمَاذَى أَصْحَالِا لَاعْرَافِ بالأيع فونها وبسييغ والوامااعني تمنكر جمعنكم ومأكنتم تَسْتَكْبُرُونَ ۚ اَهُؤُلِآءِ الَّذِينَ الْعَبْرُاتُ اللَّهُ مُاللَّهُ مُاللَّهُ اللَّهُ بَرْحَمَٰ ادخُلُواالِحِينَةَ لِانْحَوْثِ عَلَيْكُمْ وَلِا اَنْفَرْخُونُونَ ۗ وَمَا ذَى اصان لناداضيانا لجنَّة أنا فيضوا عَكِننا مِنَ لَلْآءِ أَوْمِيًّا رَزَعَكُمُ اللَّهُ عَالُوا آنِكُ لَلْهُ حَرَّبُهُما عَلَىٰ لَكَافِرِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الْخَذَوُا دسنه كموا وكعبا وغرته فوالحياة الذنبا فاليؤم تنسيهم كأنشؤالقاء يومهيزه فأوماكا فوابا بإتا يجكذون

وَلَقَدْخِنَا هُرْجِكَا بِهِ فَصَلْنَاهُ عَلْعِلْمُ هُدَّى وَدَحَمَّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مَلْ اَظُرُونَ الإَكَاهِ مِلَهُ يَوْمَ مَا يَهَا وِيلَهُ يَقُولُ الْذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قِلْدَجَاءَتُ رُسُلُ يَبَالِالْعَ فَمَالُنَا بن شفَعًا وَفَيَشْفَعُوالِنَا أَوْنُرَدُ فَعَنْمَا غَيْرًا لَذِي كُنَّا نَعَا فَكَخْيَمُ والنَّفُسُ فُمْ وَصَا عَنْهُ مَا كَانُوا لَفْعَ وْلَا انَّ رَبُّكُمُ أَمَّا لَذَى خَلَقَ السَّمُوابِ وَالْاَ رَضَ فَ سِتَّةِ آيَامٍ ثُرَاسَكُوٰى كَالْعَرْشُ فِعْنِيْمِ لِيُكَالَبَهٰ ارْيَطْلُلِهُ حَبْيِكًا وَالشَّمْسَ وَالْقَبَرَوَالْفُوْمَ مُسَخِّراتٍ بِامْرِهِ إِلَاكَهُ الْخَلْقُ وَأَلاَمْ إِسِّيَا رَكَ اللَّهُ رَبِّ الْعَسَاكِينَ ادْعُوارَ بَكُمْ تَضَرَّعُ وَخُفْيَةُ الَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكِينَ وَلَا نُفْسِدُوا فألأدض بعندا ضلاحها وآذغو أخوكا وطستعكا اِنَّ رَحْمَكَا لِلْهِ وَكِيَّ مِنَ الْحُسْنِينَ ۗ وَهُوَالَٰذِي رَسِل الِرَبَاحُ بْشُرَا بْيُنَ يَدَى رَحْمَيْهِ حَتَّى إِذَا اقَلَتْ سَعَا بَا فِيهَا لَا سُقْنَاهُ لِبَكَدِمَيَتِ فَأَنْزَلْنَا بِدِ أَلْمَاءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ مَزْكُلُ ٱلشَّمَرَاكِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المُوَلٰى لَعَلَكُمْ مَدَّكُ رُونَ

وَالْبَلَدُالْطُيَنُ يَغِرُجُ نَيَاتُهُ الذِن رَبْرِوَالْذِي حَيْثَ لِمُغَرِّجُ لِرَّنِكِكَ كَذَلِكَ نَصَرَفُ الْآيَاكِ لِقَوْمِ لَيَثْكُرُ وُنَّ لعَدُ آدَسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَعَالَ إِا فَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهُ مَالكُمْ مِزَ الْدِغَنْرُهُ إِنَّ إِخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَا بَ يَوْمِ عَظِيهِ قَالَاللَّا أَمْنِ قُوْمِهِ إِنَّا لَهُ مِلْ فِي صَلَا لِمُبِينِ ٥ قَلَ يَا قَوْمُ لَيْهَ بِهِ حَهُلا لَهُ وَلَا كِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّي لِعَا لَمِينَ ليغكؤ دسكالاب كبي وأنعتم ككؤ وآغكر ميزا ملايمتالا لننذركم وليتنقوا وكعلك وتزجؤن فكذبوه فَآغِيَناهُ وَالْهَيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَآغِرُهُنَا ٱلْهَٰيِنَ كُذُّنُوا بأياتِنَاانَهُمُزَكَانُواقَوْمًاعَيَنَ ۖ وَالْيَعَادِ آخَاهُمُ هُودًا فَالَ يَا هَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ ا فَلَا تَتَـَقُونَ فَالَالْمَكُو ۚ الذِّينَ كَعُرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَهَزُ مِكَ فِي عَالَمَةٍ وَايَالَنَظُنُكَ مِزَالِكَ اذِبِينَ ۚ قُالَمِا فَوْمِ لَذَي يَعَامُهُ وَلَكِنَى رَسُولُ مِن رَبِي الْعَصَالَمِينَ

أَيَلِغَكُمْ دِسَالاَدِ دَبَةِ وَإِنَا لَكُوْنَا مِثْمُ إَمِينٌ ﴿ اَوْجَبْتُهُ ٱڹ۫ؖ؋ۧٳۥۘۘػؙٛۏػۯٛؠڹڗؽؚڬۯۼڮٳڗۼڸؖؠڹۣڡڝٛۼٳؽڹڍڗڰڗ وَأَذُكُو وَالِذِجَعَلَكُ مُخْلَفَآءَ مِنْ يَعِبُدِ قَوْمِ نُوجُ وَذَا دَكُمْنِهِ أَكُنُو بَضِطَةً فَا ذُكُرُواا لَآءًا لَلٰهِ لَعَلَكُمْ تُفيلُونَ قَالُوْا آجِئِتَنَا لِنَعَبْ كَاللَّهُ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعَنْدُا لَآوُنَا فَأَيْنَا عَاتَيَهُ لَا اِنْ كُنْنَ مِنَ الصّادِفِينَ قَالَ قَدْوَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ رَخِينًا وَغَضَتُ آنْجُادِ لُوْنَتِي فَ آسَكَاءٍ سَمَيْنُمُوْهُا آسَكُمْ وَآمَا وَكُوْمَا لَزَكَا مَلَهُ بِهَا مِن سُلِطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُمْ بِمِنْ أَنْنَظِرِينَ فَانْجَنِّنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بَرْخَمَةٍ منا وقطعنا دابرا لذينك ذبوا بالإينا وماكانوا مُؤْمِنِينَ وَالْمُنْهُ وَآخَا هُمُهُ مَسَالِكًا قَالَ مَا فَيْمِ أغيذوا لله مَالكُمْ يَمْ الْهِ عَيْرُهُ فَكَذَجَاءَ تَكُمُ بِمَيَّكَ ثَيْمُن رَبُكُوْ هٰذِهِ نَاقَهُ ٱللَّهِ كُنُواْ يَدُّ فَلَارُوهَا تَأَكُلُ فِي ارْضِ الله وَلا مَّسَوُهَا بِسُومِ فَيَاخُذُ كُمْ عَلَا ثِمَا لِكُم

وَأَذَكُ وَالِذَجَعَلَكُ خُلَفًّا ، مِنْ عَذَعَادِ وَتَوَاكُمْ فألآرض تَغَنَذُونَ مِن سُهُ لِمَافِصُو كَا وَتَغِنُّونَ بِي َ الْهُونِيَا فَاذَكُرُ وَالْآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعَنَّوُا فِي الْآرَضِ لفيدين فالألكأ الذئز أسنك بروايز قونبو لِلَّذِينَ أَسْتُضِعِ هُوَالْمَ أَمِنَ مِنْهُ مَا نَعْكُوْنَا نَصَالِحًا منهكا من دَنبِهِ قَالُواانَا يَمَاا رُسُيلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ فاكألذيزاً ستنكبرُ والنَّا بإلَّذِي أَمَنْتُهُ بِيرِكَا فِرْجُكَ فَعَ تَرُوا النَّالَةَ وَعَنَوا عَنْ آخِرَ بَعَيْدُوَةَ الْوَابَاصَالِحُ آفينًا يمَا مَعِدُنَا إِنْ كُنْكَ مِنَ الْمُرْسُكِلِينَ ۖ فَاحَذَ نَهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِنِمَ جَائِمُينَ ۖ فَفَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ بَا فَوْمِ لَعَدُا بَلَغَنْ كَنْ هِذَا لَكُنْ فَكُنْ اللَّهِ لَا يَكُونُ فَكُنُّ لَكُمْ وَلَكِنْ لِانْفُ نُولَاكُ اصِمِينَ وَلَوْطًا اذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّا ثُوْزَالْفَ احِثَةَ مَاسَسَفَكُمْ بَهَامِنَ الْحَدِ مِزَالِعَتَالِمِينَ النِّكُغُرُلَتَأْتُونَ الرَّجَالَ السَّهُوَةُ مِنْ دُونِاللِّيكَاءُ بَلَائتُ مُونَدُ مِنْ اللِّيكَاءُ بَلَائتُ مُونَدُ

وَمَاكُا نَجَوَاتِ قَوَمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُواآخُرِجُ هِـُمْ مِنْ وَيَيْكُوْ إِنَّهُ وَالْاسْ يَطَهَرُونَ كَانْجَنَّنَا وُوَاهَكُهُ لِرَّا أَمْرًا نَهُ كَانَتْ مِنَ لِعَسَايِرِينَ ۚ وَٱمْطُرْاً عَلَيْهِيهُ مَطَكَ أَنْظُرُكُفُ كَانَعَاقِيَةُ ٱلْجُسُرِمِينَ وَالِيْ مَذَيَّزَا خَاهُنُهُ شَعَيْكَ فَالَ يَا قَوْمِاعْنِدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِزالَهِ غَيْرُوْ فَدُجَّاءً مَنْ خُدِيرًا فَأُوفُواْ الْكَيْرَا وَالْهِيـزَانَ وَلَا تَغْنَيُواْ النَّاسَ آشيآء هندولانفنسذوا فيألارم وبغداي لاجها ذلك مَ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْ يُمُ وَمُومِبِينَ وَلَا مَّقَنُهُ دُوا بِكُلِّمِ كَامِ الْوَعِيدُونَ وَنَصَلْدُونَ عَنْسَبِيلَ للهِ مَنْ الْمَنْ بِعِيوَنَبْغُوْنَكَ اعِوَجُا وَأَذَكُمُ وَا إِذَكُنْتُهُ قَلِيكًا فَكُنَّ كُنَّهُ كَانَ وَأَنْظُرُ وَأَكُفَ كَانَ عَافِيَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَائِنَكَانَ ظَآلِفَهُ ثُمِنَكُمُ الْمَنْوُا بَالَذَى ادُنسِلْتُ بِهِ وَظَانِفُنْهُ لَمَ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَىٰ يَخِكُ مَا لِللَّهُ بَيْنَ ۖ اوْهُوَ خَيْرُ الْكَاكِمِينَ .

فَاكَالْلَكُوْ ٱلْذَينَ إِنسَتَكُمَرُ وَامِنْ قَوْمُهِ كَفُوْجَنَّكَ فِاشْعَتُكُ وَٱلْدَيْزَامَنُوامَعَكُ مِنْ وَيُمَتِنَّا ٱوْلَئِعَهُ وُنَكِيفُ مِلْنَنَّا فَالَّ أَوَا وَكُمَّا كَا رِهِينَ ۚ قَدَا فَتَرَيْنَا عَلَا لِللَّهِ كُذِيًّا انْعَدْنَا فِي مِلَّتُ كُنُّهُ اذْ نَجَنَّا ٱللَّهُ مُنَهَا وَمَا يَكُونَ لِنَّا ٱنْ نَعْوْ دَفِيكًا الآان سَنَآءَ اللهُ رَبْنَا وَسِعَ رُتُنَا كُلُّ شَيْءٌ عِلْكُ عَلَا عَا اللهُ تَوَكُّلْناً رَبِّنَاٱ فَقَرْبَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِينَا بِإِلْحَقِّ وَٱشْخَيْرَا لِفَانِحِيرَ وَفَا لَا لَكُذْ الَّذِينَ كُفَرُ وَامِنْ فَوَمِهِ لِأَنْ أَتَّ غِنْ غُرَتْ عَنَّكُمْ أَيْكُمْ اذَاكِناهِمْ وَنَ ۗ فَاخَذَتْهُمْ ٱلرَّخِفَةُ فَأَصْحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ لَذِينَكَذَبُواشَعَيْكَاكَانَهُ بَعْنُوافِيكَا الْذِينَ كَذَبُواشْعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْحَاسِبِينَ ۖ فَنُوَلِمْ عَنِهُمْ وَقَالَ ياقودكقذا بكغثكم دكالآيد دبي وتفتختاكم فكيفأسى عَلْقَوْمِكَا فِرِيَنِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَيْةٍ مِنْ بَيِي الْإَ ٱخَذْنَا ٱهٰكِفَا مِالْيَأْكَ اهِ وَالْفَهَّ وَلِعَلَمُ مُوكِفَةً رَعُونَ ` ثُرَّيَدَ لَنَا مَكَانَالسَّيَئَةِ الْحَسَّنَةَ حَتَىٰعَفُوا وَقَالُوا فَلَامَتُواْ الْإَوْنَا ألَّفَةً أَوْوَالِسَّةً آوُ فَأَخَذُنَا هُ يَغْتَهُ وَهُ لَايَشْعُ ا

171

وَلَوْاَنَاهُ لَالْفِرْعِامِنُوا وَاتَّعَوْا لَعَيْنَا عَلَيْهُمْ رَكَّابِ مِنَ لَسَمَآءِ وَالْآرْضِ وَلَكِنْ كَذَ بُوا فَاخَذْنَا هُرْيَمَا كَا بِوْا يَكْمِينُونَ ۚ ٱفَامِنَا هَٰ لَالْقُرْعِ أَنْ يَأْنِيَهُ وَأَشْنَا بَسِاتًا وَهٰزِنَا يُمُونَ ۚ ٱوَامِنَ اَهِ لَا لَفُ رَعِانَ يَأْتِيهُ وَأَلْسَنَا ضُعَ وَهُنُونَا الْعَامِنُوا مَكُو اللَّهُ فَلَا سَأُمُونُ مَكَرَاللَّهِ الْإَالْفَوْنُمُ الْخَاسِدُونَ ۖ اَوَلَمْ تَهْدِيلَآ بِنَ يرثؤن الأرض من بجندا خيلهاأن لؤنشناء أصنك المز بذنؤيهنِه وَنَطْبَعُ عَلَى لُمُوبِهِ مِرْفَهُ مَلْ أَسْمَعُونَ لِلْكَ الفرى تفض عكينك مِن أنبانها وكفذجاء تهز دسكهنر بإلبتكايد فكاكانواليؤ منوابما كذبوا من فبنل كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ أَلَهُ عَلَى لَهُ وَبِإِلَكَا فِينَ وَمَا وَجَلَدْ مَا لِأَكْرَهْ مِنْ عَهُدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكُ تَرَهُمُ لَفَا سِقِينَ نزيقَنْنَامِنْ بَعَدِهِمْ مُوسَى بَايَاتِنَا اللَّهِ عَوْنَ وَمَلَاثِيرِ فَظَلَوْ أَبَهَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى بَافِرْعَوْنَا نِهُ رَسُولٌ مِنْ رَبِياْلِعَتَا لِمَابَ

170

حَنِينُوعَا ۚ إَنْ لَا أَقُرُٰ لِكَا لَهُ لِلَّا الْحَقَّ قَلَاجِيْكُ كُرْبَكَيْ يِنْ رَبُّكُمْ فَارْسِلْ مَعِي بَنِهِ إِسْرَا يُلُّ قَالَانَ كُنْ جَيْبُ الْبَهِ فَأْنِهُ الْأَكْنُ مِنْ الصَّادِ فِينَ فَالْقَيْ عَصَاهُ فَاذَاهِي تْعْبَانْ مُبِينَ وَنَزَعَ بَيْنُ فَاذِا هِيَبَضَّا ولِلتَا ظِينَ قَالَالْمَالِالْمِنْ فَوَمِ فِرْعَوْنَ إِنَّا هِ فَكَالْسَكَاحِرُ عَلِكُمْ يريدان فيزجك من ارضكم فاذا فأمرون فَالْوَاادَنِهِ وَاخَاهُ وَآدُسِنَ فِي الْمُكَآثِنَ حَاشِرِيَ يأنؤك بخلساح عليم وتجآء السحة وفوك قَالُوْاانَ لَنَالَاجُوَّا إِنْ كَالْفَوْ إِلْعَالِدِينَ ۚ قَالَفَعُمْ وَانْكُمْ لَمَوْ لَلْقُرِّ بَيْنَ ۚ قَالُواْ يَا مُوسَٰى لِمَا آنْ ثَلْقَ وَايَمَا ٱنْ كُوْنَ ۗ نَعُ: أَلْمُلْقِينَ ۚ قَالَ لَقُوا فَكُنَّا ٱلْقُوْاسَمَ وِالْعُيْزَالْنَاسِ وأسترهبوه فروجا وبيغ عظيير وأوخيناال مُوسَى آنَ أَنْ عَصَاكَ فَاذِا هِ فَالْفَتُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ فَوَقَمَ الْكُوُّ وَبَطَلَ مَا كَا نُوا يَعْلُونَ فَعَيْلِبُوا هُنَا لِكَ وَٱنْقَلَهُوا مِمَاغِمِنَ فَالْفِيَ السَّرَةُ سَاجِدِينَ

قَالُوااْمَنَا بِرَبِيَالْعَالَمِينُ رَبِيمُوسِي وَهُونَ قَالَ فِرْعَوْنُا مَنْتُهْ بِهِ قَبْلَ اَنَا ذَ نَكُمُ اِنَّ هَٰلَالْكُكُومُكُونُهُ فِي المدَمَة لِغُنْهُ الْمُنْفَا آخِلُهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ كُوفَا وَكُلِّونَ آيْدِيُكُمْ وَآرْجِلَكُمْ مِنْجِلاْ فِي نُتَمَالَكُ أَكُمُ لِكُمْ أَجْمَعَكَ فَالْوَا ايَّا الْحَارَبَهَا مُنْفَلِبُونَ وَمَانَنْعَهُمِيًّا الْإَانْ أَمَكًا بأَامَا يَاتِ رَبِنَاكَنَاجَاءَ ثُنَّا دَبُّنَا أَفِيغُ عَلَيْنَا صَبْرٍ وَقَوْفَنَا مُسْيِلِينَ وَقَالَالْمَلَا فِينَ فَوَيُرِ فِرَعُونَا مَتَذَذُهُ وَمُوسَى وَقَوْمَهُ لفسد وافالارض وكذرك والمتك فاكسن فتاك ٱبَنَّآءَ هٰنُرُونِسَتَغِيهِ بِيَسَّاءَ هُزُ وَايَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ فاك وسحافة ومواستجينوا بالله واضبروا إنا لارض بلة ورثها منهيكاء من عباد ووالعاقبة للتعبين قَالُواا ودبيَنا مِنْ هَبُلْ إِنْ تَأْيِنِينَا وَمِنْ بِعِبُ لِمَاجِئِنَكُ أَ فَالْعَسَهَ ذُبِكُوْاَنُهُ لِلْ عَدُوَّكُوْوَيَسْتَغُلُفَكُمْ فَالْاَرْضِ مَنْظُرَكَ نِفَ تَعْمَلُونَ ·· وَلِقَذَا خَذَا الْ فِرْجُونَ بالتبنين ونقف مزاكت كالتكفؤية كرون

فاذكياً ، تَعْنُولُ لِحَسَّنَهُ قَالُواكنَا هٰذِهِ وَانْ يَصِبُغُ مِسْتِيَةً بَطِّدَوا بَوْسَى وَمَزْ مَعَهُ أَلَّا إِنَّا طَآئِذُ عَنْدَا لَلْهُ وَلَكُوَّ أكَرْهُ إِلاَيَعْلُمُونَ ۗ وَقَالُوا مَهُمَا نَأْتِنَا بِمِنْ الدِّلْشَوْرَابَهِ السِّحْرَابَ فَأَغَوْ لَكَ مُوْ مِن مَنَ أَوْسَكُنَا عَلَيْهُمْ ٱلطَّوُ فَأَكَ وألجزاد وألفتك والضفادع واكدم اياب مفصكلات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا مُخِرِمِينَ ۚ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ مِ ُلِيَجِئُوٰ قَالُوا يَامُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهَ ذَعِنْ لَكَ لَا مُنْ كَنَفَتَ عَنَا ٱلرِّجْ رَكَّنُوْمِينَ لَكَ وَكُرُسُ كُنَّ مَعَكَ بَجَايِنُرائِلُ ۚ فَكَأَكُمَتَ فَنَا عَنْهُ وْٱلرَّجْرَ إِلِالْجَلِهُمْ وَالْغُومُ اذا هُنهُ مَنكُنُوْنَ فَانْقَمْنَا مِنْهُ مُوَاغَمَةُ نَاهُمُ فِي ٰلِيَةِ مِانَّهُ مُرَكَّذَ بُوا اِلْمَا يَيَّا وَكَانُواعَنُهَا عَا فِلِينَ وَأُوْ رَثِينَا أَلْقُوْ مَالَذَ مِنْ كَانَوْ النُّسْتَصْعَفُونَ مَثَادِفَ ألاَرضِ وَمَعَادِيَهَا ٱلِنَيْ إِرْكَا فِيهَا وَتَتَ كَلِكُ رَبِكَ الحشنني عليب إيسكآ فكأ بماصروا ودكرنا ماكات بْنَعُ فِرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَاكَا فَالْعُرْمِنُونَ



وَجَا وَزِنَا بِبَخِا مِنْزَا يُلَا لِحِنَهُ فَا تَوْا عَلَى فَوَرِيَعَكُمُونَ كَلَ أَصْنَا مِكْمُ وَالْوَامَا مُوسَى آجِعَا لَيَا الْمُأْكَا كَالْمَهُ الْمُكُنَّةِ فَالَائِكُوْفَ مُرْتَخِفَانُونَ انَّاهُوْلَآوُمُ مَا مُزَّوْمُ اللَّهُ مُسَامُونُ فِيهِ وَبَاطِلُهٰا كَا نُوا يَعْمَلُونَ ۚ فَالَاعَـٰ بِرَاللَّهِ ٱلْغَبِيرُ إِلْمَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى لَعَمَالِهِنَ ۗ وَاذْ أَغِينَكَ كُمُونَ مِ الْ وَعُونَ يَسُو مُو بَكُمُ سَوَّءَ ٱلْعَسَابَ لُقَتْ لُوْنَ آنَاءَكُمْ وَكِيسَعَنُونَ مِنَاءَكُمْ وَفَ ذَلِكُمْ مَلَاءٌ مِنْ دَبِكُمْ عَظِكْمَ وَوَاعَذَنَا مُوسَةً بَلْتُ مَنَ لَكُلَّةً وَٱغْمَنَا هَابِعَنْمُ فِتَوْمِهَانُ رَبِّهِ أَذِيعَازَ لَهُ أَفَالًا وَقَالَ مُوسَى لِآخِيهِ هُرُونَ آخُلفَني فِي فَوْجِي وَأَصْلِ وَلا لَنَّهَا بَالْمُفْسِدِينَ وَلِمَاجَاءَمُوسَى لِيقَاتِنَا وَكُلَّمُهُ يُهُ قَالَ دِيَّا دِينَا نَظُوا لَيْكَ قَالَ لَوْ بَرْنِي وَلَكَ أَنْظُرُ رَنُهُ لِلْمِيَا يَعَكُهُ دَحَكُا وَخَرَهُ وَسَهَمَ مِعَا فَكُمَا أَفَاقَ فالشنعانك ننتالنك وإفاآ وللونينان

قال ياموسى افاضطفتينك عجالنايس برسالان وبكا فَحُذْمَا انْمَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّيَا كِرِينَ ۚ وَكُنِّينَكَ الَّهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِشَيْجُ مَوْعِظَةً وَتَفَضِيلًا لِكُلَّشَيْحُ فَكُذْهَا بِفُوَّ مِ وَأَمْرَقُوْمَكَ يَأْخُذُوا بِإِحْسَبَهَاسًا ُرَبِكُمْ دَادَاْلفَاسِقِينَ سَاصِرِفْعَنْ الْمَاقِيَ الْهَ يَنَ يَتَكَبَّرُونَ فيالأرض بعنك يزاكحق وإن يرواكأ أيتر لايؤمينوا بهسا وَانْ رَوْوَاسِيهِ } [ رَمْنُدِلاَ يَغَنُّدُوهُ سِيسَكُووَانْ بَرَوُا سَبَيلَ الْغَيَيْغَنذُوهُ سَبَيلًا ذٰلِكَ بَا نَغْرَكَذَّبُوا بِايَاتِنَا وَكَانُواعَنْهَا عَافِلْينَ ۖ وَالَّذِينَكَذَّبُوا بَا يَاتِنَا وَلَيْتَآءِ الأبخ وخبطتا غيكاكم وخانيخ وذالآ مساكا نؤا تَعَاذُنَ وَاتَّغَذَ قَوْمُ مُوسَى مَرْبَعَنِي مَرْجُلِتِ فَرَعِيلًا جَسَكًا لَهُ خُوارُا ٱلْمُرَوااً نَهُ لاَ يُكُلُّهُ وَ وَلاَ يَهَدِيهِ بَيَلًا لِنَحَادُوْ، وَكَانُواظالِينَ وَكَنَاسُقِطَ فَآيَدِيهِ خِوَدَا وَانَهُ مُو فَذَ مَنَا وُا قَالُوا كَانُ كُذِيرُ مَنَكَ رُنْنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْحَالِيهِ بِنَ

وَكَمَا رَجَعَ مُوسَى إِلَى فَوْمِهِ عَضِيَا زَاسِكَا قَالَ بَنْسَمَا خَلَفْتُونِ مِنْ مَعْدَى كَعِيلْتُ ذَا مَرَدَ بَكُمْ وَٱلْوَا لَا لُواحَ وَاحَذَ بِرَأْسِ آخيه يَجُنُوهُ الَّيْهِ قَالَ إِنَّا لُمَّ إِنَّا لُقَوْمُ ٱسْتَضَعَفُونِ وكا دُواَيَقْتُ لُوْنَنَى فَلَا شُثَيْتَ بِكَالاَ غَلَاءَ وَلاَ خَعَتَابَى مَعَ الْفَوْمِ الظَّالِلِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَآ ذَخِلُتَ فِيَحْنِكُ وَأَنْكَ أَنْحُرُ ٱلرَّاحِينَ أَنْأَلَّذَ مَا تَخَذُوا لِعِيلَ سَيَناكُمُ عَضَ يُعِن رَبِّهُ وَذِلَهُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ بَحْزِيَالْمُفْتَرِينَ وَالْدَيْنَ عِلْوَاٱلتَّتِيثَا بِينْتُمَ لَابُوامِنَ مَعْلِيمًا وَأَمَنُواانَ رَبُّكَ مِنْ بَعِنْ ذِ كَالَغَ نُوزُ وَجَيْتُهُ ۗ وَلِمَاسَكَنَّ عَ مُوسِيَ الغَضِكَ خَذَا لَا لُواحَ وَفِي شَخَيَا هُدِي وَلَيْعَ للَّذِينَ هُمْ لِرَبُهِمْ بَرْهَبُونَ ۗ وَأَخْتَارَمُوسَى فَوْهَمُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيعَايَنَا فَكَمَا آخَذَ نَهُ مُوالِحَفِفَةُ قَالَ دَتِ لَوَسِينَتُ آخَلَكُوْ مُنْ مِنْ قَيْلُ وَامَّا كَمَا ثَهْ لِلْكُلَّا بِمَا فَعَا ٱلنَّهُ فَاهْ مِتَ إِنْ هِيَ لِإِ فِنْكَنْكَ نَصِٰلُ بَهَا مَزْ يَشَآهُ وَنَعَذِي مَنْ يَشَآهُ آتَ وَلِيُنَا فَاغْفِرْلَنَا وَآدْ مَنَنَا وَآنْكَ خَيْرُ الْعَسَافِرِينَ 🗘

وَاكْنُونَ لِنَا فِهُ فِي ٓ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَسِفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُذُنَّا إِلَيْكُ فَالَ عَذَا فِي إَصِيبُ بِهِ مَنْ اَشَّاءُ وَرَحْبَى وَسِعَتْ كُلِّ أَنَّيْ فَسَاحَتُهُ اللَّذِينَ سَيَّعَوْنَ وَيُؤْمَوْنَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْدَيْنَ هُـهُ بِالْمَانِيَايُوْمِنُونَ ﴿ الْذَيْنَ بَتَبِعُونَ ٱڵڗڛٙۅ۬ۘڵٲڬڹؿٙٳ۬ڵٳۼؾؘٲڶڋؘؽۼڿڋۅؽؠٛؗٛڡػؗٷۛڰٵۼۣڹۮۿ۫ؠ۫ فألتؤذية والإنجيل أمهز بألمغروب وينهيهم عَنْ لَمُنكِّرُونُ عِلْ لَمُنْهُ ٱلطَيْبَابِ وَنُعِيَّمُ عَلَيْهُمُ ٱلْخَبَايْتُ ويضغ عنف ذا ضرك فوالأغلالا لتجكانت عَلِيَهِ فِي لَا يَنَ مِنُوا بِهِ وَعَكَزُو وَ وَيَضَرُوهُ وَانْبَعُوا ٱلنَّوْرَالَذَى انْسُرْلَ مَعَهُ اوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُسْلِمُونَّ فْلَ مْا يَهْمَا ٱلنَّاسُ لِيَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَيَعُكَا ٱلَّذِّبِي لَهُ مُلْكَ ٱلسَّمُوَاكِ وَالْاَرْضِ لِا إِلٰهَ الإَّهُ مُونِيْنِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بَالِلَّهِ وَرَسَنُولِهِ ٱلنَّبَى لَا يَحَالُذَي يُؤْمِنُ باللَّهِ وَكَلَّايْدِ وَاتَّبِعُو الْمَلَّكُمُ تَهُنَّدُونَ ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسِّىٰ امْتَهُ يَهَا دُونَ بِأَلِيٌّ وَبِرِيعَا لِوُنَ

وَفَطَفَنَا هُوَ أَخْنَىٰ عَشْهُ ۖ وَٱسْسَاطًا أَمُمَّا وَاوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِاسْ تَسْفَيْهُ فَوْمُهُ آيَا خَبِرِبْ بِعَصَاكَ أَنْجِبَ فأنيحتث منيه أننئا غنثرة عنثأ فذعا كأأناس متذبكة وظلكنا عكيغ الغسكام وأنزلنا عكيفه المن والتلوى كلوامن كمتياك كارزفت كمزوكا ظَكُوْمَا وَلَٰكِ نَكَا نُوْاانَفُنْتُ مُهَ يَظِيلُونَ . وَاذْفِيلَ كهُ اسْكُوُ اهٰ الْعَرْدَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُنْدُوَ قُولُوا حِطَلَةٌ وَآذِ خِنْ لُوا الْسِكَابَ سُجِنَدًا نَعْفِرْلُكُمْ خَطَيْئًا يَكُمُ رَسُلَا لِمُلْكُفِيسِنِينَ فَيَدَلَأَلَذَينَ ظَكُوا مِنهُ وَقُولًا غَيْرَا لَذَى قِيا كَهُنُهُ فَارَسَكُنَا عَلِيَهُ مُرجِبًا مِنَ السِّمَاءِ بَمَا كَانُوا بَغْلِلُونَ وَسُئَلُهُ مُعَنَ الْفَنْرَيْرَ ٱلْبَكَ حَاضَرَ وَأَلِفَ إِذْ يَعِنْدُ ونَ فِي ٱلسَّنْنَا ذِ فَأَيْسِهِمْ حِتَانِفُوْنَوْ مَرْسَبِنِهِ وَثُنْزَعًا وَكُوْمَ لَا يُسَبِّونَ لآناً بتهيم كَذَ لِكَ سَبْلُوهُمْ بَمَاكَا نُوا يَفْسُ عَوْنَ

وَاذِ فَالَتَا ٰ مَذْيِنُهُمْ لِرَبِّيَظُونَ فَوْمَا اللَّهُ مُهْ لِكُهُمُ اَ وَمُعَذِّبُهُ عَنَا كَاشَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبُكُمْ وَلَعَلَّهُ مَ يَتَعَوْنَ فَلَمَاسَنُوامَاذُ كُرُوا بِهِ آغِيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنَ ٱلسَّوْءِ وَآخَذُنَّا ٱلَّذِينَ ظَلُوا مَعِذَا بِيَبْسِيمَا كَانُوا يَفْسُ عَوُنَ ۖ فَلَمَّا عَنُواْ عَنْهَا نَهُواعَنْهُ فَلْنَاكُمُ وَنُوا قِرَدًا خَاسِيْنَ وَاذْنَا ذَنَ دَبُكَ لَيَعَتَنَ عَلَيْهِم إِلَى يَوْمِ الْقِيهَةِ مَنْ يَيْنُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِانِ رَبِّكَ لَسَرِيعِ العِقَابِ وَانِّهُ لَعَفُوزُ رَجَيْمُ وَقَطَعْنَا خُعْرِفِا لَادُحِ إِمْرَكُمَا مِنْفِوْالْصَالِحُونَ وَمَيْنِهُ مُ دُورَ ذٰلِكَ وَمَلَوْمَا هُرْ مِالِحَكَ نَاكِ وَٱلسَّيْنَاكِ لَعَلَّهُمْ ترْجِعُونَ فَلَفَنَيْنِ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَدِثْوَا ٱلِكُتَّا بِيَا خُذُوْنَ عَضَ هٰذَا لَا دُنْ وَيَقُولُونَ سَنِغُفُرُلْنَا وَاذِيا مَا يَهُمُ عُصَنَّ مِنْلُهُ يَأْخُذُوْ الْمَرْبُوْخُذُ عَلِيْهِيهُ مِيثًا قُالِكُمَّا بِإِنْلاَ يَقُولُواْ عَلَىٰ مَنْهِ الَّهِ الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَافِيهِ وَٱلذَارْ الْأَخِسَرَةَ خَيْرٌ ۖ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ آفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمِّيِّكُونَ بِأَلْكِابِ وَافَامُواالصَّلُوةُ إِنَّالَانْضِيعُ آجْسُوالْصُيْطِينَ

وَاذْ نَنْقَنَا لَهُمَّنَا أَوْقَهُ مُركانَهُ طُلَّةٌ وَطَنَّهُ الَّهُ وَاقْدُو خُذُوامَاانَيْنَاكُوْبِفُومَ وَاذَكُوْ وَامَافِيهِ لَعَلَكُمُ سَنَعُونَ وَاذِ آخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيادَ مَرِينِ ظَهُورِهِرِذُ رَبَّنَكُمْ وَٱسْهَا كُمْ عَاٰ اَنَفُ مِنْهُ الْمَنْتُ بَرِيكُمْ قَالُوْ الْإِسْبُهُ فَالْأَانُ تَقُولُوا الْوُمَ الْفِيْهِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَٰ لَا غَافِلِينَ ۚ ٱوْتَقُولُوا اغْا ٱشْرَكَ اْ مَا وُنَامِ ۚ قِبَلُ وَكُنَّا ذُرَّتَهُ مِنْ بِعَلِيهِمْ اَفَهُلُكُا عِمَا فَعَلَ المُطلوُنَ وَكَذَلِكَ نُفَضَأُ الْأَبَاكِ وَلَعَلَّهُ مُرْجِعُونَ وَٱنْا عَلَيْهِ مُنَا ٱلَّذِي الْقِينَاهُ الْمَاتِينَا فَانْسَكُمْ مِنْكَا فَأَتْبَعَهُ النَّسَيَطَانُ فَكَانَىزَاْلْغَاوِينَ ۖ وَلَوْشِيْنَا لَ فَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَهُ آخَلَدَ إِلَىٰ الأَرْضِ وَأَتَّبِعَ هُوٰيَهُ كَنَاهُ كُمُ عَنَالُاكُلُولِ فَعَيْمُ لِعَلَيْهِ مِنْلُمَا فَأَوْمَاذُكُهُ يَلْهَتْ ذَٰلِكَ مَنَ لَأَلْقَوْمِ الْذَيْنَ كَذَّيُوا الْإِيَاتِنَا فَا قَصْصِر القصَهِ كَالْمُوْمَيْفَكُو وَنَ سَيَاءَ مَنَكُو الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّنُوا بِإِمَا لِنَا وَٱنْفُسَهُ عَكَانُوا يَظْلُونَ مَنْهَ لِدَاللَّهُ فَهُوَالْمُنتَدِي وَمَنْ مُنْيِلًا فَا وُلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

بَهَاوَلَمْ اَغَيْنُ لايُضِرُونَ بَهَا وَلَمْ اٰذَانْ لَايَسْمَوْنَ مَااوُلِيْكَ كَالْإَنْهَامِ مَا هِمُ مَاصَاً إِوْلَيْكَ هُمُ الْعَالِمُاوُنَ وَلَيْهِ الإسكَمَاءُ المُسنيٰ فَادْعُوهُ بَهَا وَذَرُوااً لَّذِينُ فِيدُونَ فِي اَسْمَا مِيْهِ يَهْ: وَنَ مَاكَانُواْ نَعْلُونَ ۗ وَمَوْخَلَقْنَا أُمَّةٌ يُهَا وُكَ إكتق وَبِهِ بَعْدِلُونَ ۗ وَالْدَنَّكَذِّبُوا بِالْإِنَّاسَ نَصْنَدُ رِجُهُمْ مزَ خَنْ لا يَعْلَمُ إِنَّ وَأَمْلِكُمْ مَا يَكُمُ لَا يَكُلُّدُي مَهِينٌ اَوَلَمْ يَنْفَكَّرُ وَامَا بِصَاحِهِ فِي مِنْجِنَّةٍ إِنْ هُوَالَّا بَدْ يُرْمُ بُنِّ اَ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوٰ بِنَا لَسَّمُوا بِ وَأَلاَ رَضِ وَمَا خَكَوَ اللَّهُ مِنْ شَيْعُ وَانْ عَسٰہِ إَنْ يَكُونَ فَذِا فَتَرَبِّا جَلْهُمْ فِيَا يَحَدِيثِ مَفِكُ وْمْنُونَ مَنْ يُضِلِلَ مِنْهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَيَدَرُهُمْ فِي طَغِيانِهِمْ يَعْهَوُدَ ۚ يَتَخَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُرْبَيْهُ ٱقُلْ أَغِلْهَا عِنْدَدَىِ لِأَبْجَلِهَا لِوَفِيْهَا الْإَهْوَ فَعَنْكَ فِٱلسَّمُوَاتِ وَالاَرْضِلاتَا بَيكُمْ لِلاَ مَغْتَهُ بَينَتَكُوْ لَكَ كَانَكَ حَوْجَاكُ قُوْلَ غَاعِلْنَا عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُرَّ أَنَا سِلَّا يَعَلَوْنَ

فُولِا أَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نِفْعًا وَلِاضَةً الْآمَاشَآهَ ٱللهُ وَكُوكُنْتُ أغكر الغنيب لأستنكثرن من الخيزوكما ستينج الشوء إذانا اِلْإَنَذِيْرُ وَكَبَتْبُرُ لِيُوَمِيْوْمِنُونَ ﴿ هُوَالَذِي خَلَقَكُمْ: ن فَيْس وَاحِدَهْ وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَالِيسَنَكُوَ إِيِّهَا فَكَنَّا تَعَيَّنَهُا مَلَتَ مُلاَحَفِيفاً فَرَتْ بِهِ فَلَيَا الْفَلْتُ دَعُوا أَلَلْهُ دَيَّهُمَا لَيْنَ أَتَمُنَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مَنَ الشَّاكِرِينَ فَكَنَّا أنيها صايحا بجعلاكه نشركآه بيماانتهما فكغاليا للذعما يُنْرِكُونَ آيْنْرُكُونَ مَالاَيَغْلَقُ شَنِيًّا وَهُرِيْخِكَمُونَ وَلاَيَسْنُطِيعُونَ كُمْ تَضَرُّ وَلا اَنْفُسُ عُمْ يَنْصُرُونَ ۖ وَانْ لَاغُوهُ إِلَى لَمُدُى لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوْاءٌ عَلَيْكُمْ اَ دَعُوتُمُوهُمْ آمَ آمُنُهُ مُسَامِتُونَ أَنَالَهُ بَنَ مَنَدْعُونَ مِنْ ذُولِمَاللَّهِ عِبَاذْاَ مَنَالِكُمْ فَاذْ عُوهُمْ فَلْيَسَتْجَيَبُوالْكُمْ انْ كُنْتُمْ صَادِبِينَ ٱلْمُنْوَانْجُ لِنَيْنُونَ بِهَا ٱلْمُمُوَّالَٰذِيبَطِينُونَ بهاأم كمزاغين ببضرون بهاا مكنزاذان يستسكون بها فْلَادْعُوانُسْ كَآءَ كُمْ نَسْمَ كِيدُونِ فَلَا نَنْظِيرُونِ

اذَّ وَلِيَّ ٱللهُ ٱلْذَى ٰ ذَلَالِكَابَ وَهُوَ يَنُوَكُوا لَعَهَا لِلْهُ نَ لَذَينَ مَدْعُونَ مِزْ دُونِهِ لأَيسُنَطِيعُهِ نَافِيمَ كُولَا أَفْنَهُ صُرُونَ ۗ وَانْ نَدْعُوهُ إِلَىٰ أَلْمُدْىٰ لِا يَسْمَعُوا وَ رَّالُهُ \* يَنُظُونَا لَيْكَ وَحُدُولا بُنِصِرُونَ خَذِ ٱلْعَبَعُوكَ أَمُنْ الغرف وأغيض عن الخاجلين والمَا يَنزَعَنَكَ مِنَ لشَيْطَانِ زَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِأَيْلُهِ انِّهُ سَمِيمٌ عَلِيْد انَّ ٱلَّذِينَ أَنَّقُوا اذَا مَسَكُمُ وَطَأَنْفُ مِنَ الشَّيْطَانَ مَذَكَّ رُوا فَاذَاهُوْمُنْصُهُ وَنَ ۗ وَاخْوَانُهُمْ كَلُدُّوْنَهُوْ فَالْغَيَّاتُـمَّ لايفضِرُونَ وَاذِاَلُمْ تَأْتِهِمْ بِايَةٍ فَالْوَالْوْلَا ٱجْنَبَيْتُهَا فُلْ إَغْااَنَةٍ مُمَايُو حِي إِلَيْمِنْ دَنِي هٰذَا بَصَآ أَرْ مِنْ دَبُكُمْ وَهٰدَى وَرَحَهُ لِقُومُ لِوَمِينُونَ ۗ وَاذِا فِهِئَ ٱلْقُرَانَ فَاسْتَعُوالَهُ وَٱنْصِتُوالَعَلِكُمْ نُوْحُونُ وَآذِكُورَتَكَ فِي نَفْسِكَ نَصَرُ عَا وَخِفَهُ وَدُونَا لِجَهُرِ مَنَ الْعَوْلِ بِالْمِنْ لُوَ وَٱلاَصِالِ وَلاَ يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۚ إِنَّا لَذِينَ غِنْدَ رَبِّكَ لاتستكه وزعزي اكادته ويستغرنه وكه ينبخه دون



يَسْتَلُونَكَ عَنْ إِلاَنْعَالِ قُلْ إِلاَنْعَالُ بِيْدِ وَٱلرَسَوْلِ فَاتَّعَوْا اللَّهُ وَاصِٰ لِمُناذَاتَ بَيْنِكُمْ وَالْمِيعُوااللّٰهُ وَدَسَنُولَهُ ايْنَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَيَاٱلْمُؤْمِنُونَالَذِينَاذِادُزِرَاهُهُ وَجَلَتْ فلوبهم واذا كليت عكيفرا بالتزادتهم إيما كاوعل ربغ يَتُوكُلُونَ الَّذِينَ لِمَتِيهُونَ الصَّكُوةَ وَلَمَا رَزَقْكَ الْهُرْ يْنْفِقُونَ الْوَلَيْكُ لَمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا كَلَمْدُدَكِ عَاكَ عِنْدَ رَبِيمُ وَمَغْفِرَةً وَدِذْقَ كُرِيْرٌ كَالْخُرَجِكَ دَبُكَ مِنْ بَيْنِكَ بَالِحَقُ وَانَّ فِرَيْفَكُ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ كَكَادِهُونَ يُمْإِ دِلُوْكَ فِي الْمُقَ بَعُدُ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا فِيْسَا قُوْزًا لِيَا لُوَنِّ وَهُرَينَظُرُونَ ۗ وَإِذِيكِ ذَكُرُا لِلهُ ايْحِدَكُ لَطَآ فِينَكِينِ ٱخَمَالُكُمْ وَتَوَدُّ وْنَ ٱنَّ غَيْرُهَ كِيداً لَشَّوْكُةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُهِلُهُ

أمنهُ أَنْ يُغِيَّا لِكُنَّ بِكِلَّا يَهِ وَيَفْطَعُ ذَا بِرَالْكَافِهِ إِنَّ

لِيْغَا لِكُنَّ وَيُبْطِلَ لِبَاطِلَ وَكُوْكَ بِهِ الْجُرِمُونَ



يُهُ ذَرَبَكُمْ فَاسْتَهَا سَكُمُ أَنَى مُمَدِّكُ مَا لَعَد وَمَاجَعَكُهُ ٱللَّهُ إِلَّا لُسُمْ كَ وَلَظُنَّ أَبِهِ قُلُونِكُمْ وَمَا النَّصَهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّا لَلْهُ عَ بِرُحَكُ الْفُلْسِينَ الْمُنْفَشِكُمُ ٱلنَّفَاسَ آمَنَا لَمَنْهُ وَلَهُ وَلَكُولُ عَلَيْكُمْ مِنَ السِّمَاءِ مَاءً لِيطَ مَرَكُوْبِهِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمُ رَجْزَ الشَيْطَانِ وَلِيرُبِطَ عَلِيهُ لُو بَكُرُ وَ يُنْبَتَ بِهِ الْأَفْلَامَ إذيوحي زَلْكَ إِلَىٰ لَكُلْكِكَةِ ٱنْمَعَكُمْ فَنَيْتُوْ ٱلْلَائِزَ الْمُنْوا سَالْوَهِ فَالْمُ مَالَّذَ مَنْ كَغَمْ وُالَّالِيَّ عُبُ فَاضْرِ نُوافَوْ فَ ٱلاَعْنَاقِ وَآضِرِ بُوامِنِهُ مَرْكُلَ بَنَانِ ذَٰلِكَ بِٱنْهُمْ شَاقَوْا أَلَّهُ وَرَسَوْكُهُ وَمَنْ نُسِتَ إِنِّ أُللَّهُ وَرَسَوُكُهُ فَإِنَّا لَلْهُ شَكِيدُ اليِمَتَابِ ﴿ ذِيكُمْ فَدَنُوقُو ۗ وَإِنَّ لِلِكَا فِيرِكَ عَنَاجَالِنَادِ الْمَاتُكَالَّذِينَامَنُوا إِذَا لَمَبِيتُ مُ ٱلَّذِينَ كَذَوُانَخْفاً فَلَا نُوَلُونُهُ ۚ الْإَذْ بَارَ ۗ وَمَ ﴿ يُولِمُ مُومِنَاذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَّمِّزُ فَالِقِيَّالِأَ وَمُغَيِّئِرًا إِلَّا فِيكَةٍ فَقَدُ ذَبَّاءً بغضت متزالله وتمأونه بحث ثروبش ألمجين

فَإِ يَقَتُ لُوْ هِنْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ فَتَلَهُمْ وَمَادَمُنَا ذُرِّمَتَ وَلَكُوَ ۚ اللَّهُ رَمِي وَلَيْ إِلَوْ مِنْ مَنْ مُنْ لَا يُحَسِّنُا أَنَّا لَلْهُ ﴿ لَكُمْ وَآنًا لِلْهُ مَوْمِينَ كُنْدُ ٱلكَّافِرَ إِنَّ رُتَنْتَفَتُهُ أَفَقَدُ عَاءَكُمُ الْفَتْعَ وَانَ نَنْتَهُوا فَهُوَ خَنْزِلِكُمْ وَانْ نَعُو دُوالَغُذُ وَلَنْ نَغُنَّ عَنْكُ فَتُكُمُ نَتُكًا وَلَوْكُنْزَتْ وَانَّا لِلْهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يٰإِيِّهَا الَّذِينَ اَصَنُوا أصغواأللة وَرَسُولَهُ وَلاَتَوْ لَوْ أَعَنْهُ وَانْنُوْتُسْبَعُولَ وَلاَ تَكُوْ نُواكَ الَّذِينَ قَالُواسِّمْعَنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ إِنَّ شَوَالدَّوَّآبِ عِندَاللهِ الضِّغُ النِّكُ الَّذِينَ لانعُقلُونَ وَلَوْعَلِمَا لِلَّهُ فِي هُمْ خَتُ الْأَسْمَعَ فَيْ وَلْوَاسْمَعَهُ مُ لِنُوَلُوَا وَهٰ مُرْمَعِ صِنُونَ ۚ الْمِايَمُ ۖ ٱلَّذِينَ أمنوا أستجيئوا بلد وللرسؤل ذادعا كزليا بخنب كز وَأَعْكُوْ اَأَنَا لِللَّهُ يَحُولُ مَنْ الْكُرُءُ وَقُلْبِهِ وَاَنَهُ إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ وَالْقُوْافِئْةُ لَانْضِيَّ لَأَلَا يُنَظَلُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَأَعْلُوا أَنَا لِلْهُ سَنَّدِ يِدُ العِقَابِ

ٱلْنَامُ فَاوَاكُمُ وَٱتَدَكُمُ بِنَصَيْرِهِ وَرَزَ تَغْنُواْ اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَغَوْنُوا آمَا نَا تَصَعُدُ عَا وأغكواا تمااموالكؤ وآؤلاذ كمفينة وآنألله عُندَهُ آجُرٌ عَظِيْمِ ﴿ مُا آتِهَا ٱلَّذِيزَ إِمَنُهُ الزُّبَتَعَوْ اٱللَّهَ مُعَالِكُ وْ قَامًا وَنِكُمْ عَنَكُ سَيِئًا يَكُمْ وَبِعَبْ فِرْكُكُمْ نوك آويَقِنُلُوكَ أَوْيُخِ خُوكَ وَيَنِكُ ( كُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُالْمَاكِرِينَ ۗ وَاذِانْكُ لِعَالِهُ أماننا قالواقد سمغناكو تستآء كفلنا مشآ فسكان خسكا اسَّاطِيْرَالاَقَلِينَ وَاذْفَالُواٱللَّهُمَ اِنْكَارَهُمَا بن عيند لاَ فَامَطِرُ عَلَيْنَا حِيَارَةً مِنَ لَسَمَاءِ وكماكانالله ليعذبه فنفوان

وَمَالَمُ نُهُ كُونُهُ مَا ذَيَهُ وَاللَّهُ وَهُدُ مِصْدُدُ ولَنَ عَزَالًا ألخار وكما كانواآ وليآء وإنا وليتافئ الأالمتقوك وَلَكُوْ اَكُو لَهُ مُعْمُ لِلْ يَعْلَمُ لَنَّ وَمَا كَانَ صَا عندالكناكأ مُكارُّونَصَّدَةً فَلَا وَفَاالْكِلَا انَالَذَ نَكَعَمُ وَالْيَغِيعُونَ أموالفن ليصنة واعن سببيل لله فكينفو كأكا تُكُوْنُ عَلَيْهِ وَحَنِيهُ } ثَوْ تُغْلَمُ كُونَ عَلَيْهُ وَالْدُيْرُ كُفِّرُوْا اليَجَنَّنَهُ يُحْسُنُرُونَ لِيمَيْزَافَهُ ٱلْحَيْمَتَ مَ ٱلطَّكَ مَعْكَلُهُ فِي جَمَنَامَ الْوَكَنَاكَ مِنْ الْخَاسِدُ وَنَ كَفَرُواانَ بَنْكُوُ انْفُ فَرَكْمُ مَا فَذَسَكُفَ وَ مَهُ دُوافَعَدُ مَصَنَتْ سُنَتْ آلاَ وَلِينَ ﴿ وَقَائِلُوهُ مُ حَةً لِأَنَّكُوٰ ذَ فَكُنَّةً وَيَكُونَ الدِّنْ كُلَّهُ يُعِدُ فَازَانَهُوْ ا مَكُونَ بِصَيْرٌ وَانْ تَوَكُوْا فَاعْكُوْا فأزأ للهريسكايت كغرفي مرالمؤلى وبعت كالنكثر

----

وَأَعْكُوْاا تَمَا غَنْتُ مِنْ مَنْهُ عُ فَأَنَّ لِلْهُ خُمُنِينُهُ وَلِلرِّيسُولِ ولذعالت نى والسَّتالي والمسَّاكِين وَانِ السَّسَا انكننه أمنت ما منه ويماآنزكنا عاعند مَا يؤمَ الْفُوقان يُومُ النَّوَ الْمُعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْعٌ فَدِيْرٌ اذِ آنتُهُ مآلهُ ذَوَةَ الدُّنْسَا وَهُنُهُ مَالِعُ ذُوَهُ الْقَصْهُ يَ وَٱلْرَكُ ثُ أسَفَامِنَكُ وَكُوْنُواعَدُنْ لِآخِسَكُفُتُ فَالْمِعَادِ وَلِكُوْلِيَقَضِيَ لِللهُ آمُرُ كَانَهُ فَعُولًا لِيهَ لِكَ مَنْ هَكُكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحِنِّي مَنْ حَيْ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّا لَلْهُ لَتَهِيْهُ عَلِيْهِ ۚ إِذْ يُرِيكُهُ وَاللَّهُ فِي مَكَامِكَ قَلِيكًا وَكُوْاَ دُكُمُهُ وَكُنْهُ كُلُفَتُنْكُ ثُو وَكُتَنَا ذَعْتُ فِمَا لَاَمْ وَلِيْكِ؟ أللهُ سَكُمَا يَهُ عَلِيكُ مِنْ أَيِنَا لَصَلْدُورِ وَاذِيرُ بِكُوفُ اذالْكَةَ نُنْهُ مِنْ أَعُرُنِكُمْ قَلَىكُ وَنُقَلِكُ مُنْ فَأَعُنُهُمْ لِمَفِينَا لَلْهُ آمُرُكَانَ مَفْعُولًا وَالْمَالِمَةِ سُرْجَعَ ألأمورُ إِلاَيْهَا الْذِينَ لِمَنْوَا إِذَا لَقِينُهُ فَانْبُنُوا وَآذَكُ وَاللَّهُ كُنَّارًا لَعَلَّكُمْ تَفْسُلُ كَ

واَطِيعُوااَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَائنَا زَعُواْ فَفَيْنَكُوا وَ تَذْهَبُ بهُكُمْ وَأَصْبُرُوا إِنَّا لَلْهُ مَعَ ٱلْصَابِرِينَ ۗ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيرَ خَرْخُوا مِنْ دَكَا دِهِرْ يَطِرُ كُورَنَاآءَ النَّاسِ وَتَصْدُ وَنَعَوْ: سَبَيْرًا لِلَّهُ وَاللَّهُ بِمَا يَعَنَّمُ لُونَ عَجِيظٌ وَاذْ زَنَّنَ لَحَكُمْ النَّهُ مُعَانًا عَنِهَ الْمُعْرَوْقَالَ لَا عَالِتَ لَكُهُ أَلِيهُ مَ مِزَ لِنَاسِ وَانْ جَازُكُمْ فَلَمَا سَكَرَاءَ بِنَا لِغِنْنَا دَ كَحَرَ عَلْعَقِبَيْهِ وَقَالَانِي بَبِي ثَمِنْ مِنْكُمْ إِنَّ آرَىٰ كَمَا لَاَسَرُ وْ نَ اِنْحَاضًا مُّلَّهُ وَاللَّهُ شَكِهِ يُدَالِعِقَابِ الْذِيقُولُ المُنافِقُونَ وَالْذَينَ فَ قُلُوبِهِ غِرَمَ خَوْجً خُولًا إِد بِينَهُمْ وَمَنْ يَنَوَكُلُ عَلَىٰ لَلٰهِ فَازَّا لِللَّهُ عَنْهُ حَكِيْمٌ ۗ وَلَوْ تَرْی إذْ يَنَوَفَىٰ لَذِينَ كَفَ رُوا الْمُلَثِ كُهُ يَضَرِبُونَ وَجُومَهُمُ وَآذَبَارَهُمْ وَذُوقُواعَلَابَالْجَرِيقِ ﴿ ذَٰلِكَ بَمَاقَدَمَتُ آيدينم وآفالله كيش بطلام ليعبيب كذاب الي فِرْعَوْنَ وَٱلْهَٰذِينَ مِنْ قَبُلِهِ بِمُ كَفَرُوا إِمَا يَاسِتِ ٱللَّهِ فَاحَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُونِيهِ مِنْ اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ الْمِعَابِ

ذٰلِكَ مِإَنَّا لِلْمَ لَوْمِكُ مُغَيِّرًا نِعُمَّ ٱلْعُرَبُ اعْلِقَوْمِ حَيَّى ْغَيْرُوا مَابَانَفْنِيهِ وَأَنَالَالُهُ سَهَيْمُ عَلِيْهِ كَدَاْبِ إِلِهِ غَوْنَ وَالْدَينَ مِنْ قَبْلِهِ عِرَكَذَ بِوْ إِنَّا يَاكِ رَبِّهِ عِنْ فَاهْلَكُا هُمْ بذنوبهنه وآغرفنا ألأوعؤن وككامخا نواظالمات انَّ شَرَّالدَّوَآبِعْنِكَاللهِ الدِّينَ كَفَرُوا فَهُ لِأيُوْمِنُونَ ٱلَّذَينَ عَاهَدْ فَ مِنْهُ مُرْثَرَ سَفْضُونَ عَهَدَهُ مِنْكُ كُلُمِّرَ مِي وَهُ لَا يَنْقَوْنَ فَامَّا تَنْفَقَنَهُ مُ فِي أَلَّكُ بِفَشَرَد بِهِمْ مَ خَلْفَهُ ۚ لَعَلَهُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ وَامِّاتِّخَا فَنَّ مِنْ فَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذُ إِلَيْفِرَ عَلِي ﴿ إِنَّا لِلَّهِ لِلْفِيلَ لِكَالِّئِنِينَ الْحَالَيْنِينَ الْ وَلاَيَحْسَانَ الدَّن كَفَرُواسَكِقُوااينَهُ غُولًا يَعْجِزُونَ وأعِدُواكُمُهُ مَاأَسْتَطَعْتُهُ مِنْ قَوَمْ وَمَنْ رَبَاطِ أَلْحَيْهُ ل تُرْهِبُونَ بِهَ عَدُ وَاللَّهِ وَعَدْ وَكُهْ وَاجْرِينَ مِنْ ذُونِهِمْ لأتغكؤنه وألله يغكه وككائنفي قوامن شخ في سببيل ٱللهُ بُوفَالِكُ كُمْ وَٱنْتُهُ لَا تُظْلَوْنَ ﴿ وَإِنْ جَعُوا لِلِيتَ لَمُ فَاجْحَزُكُمَا وَتَوَكَّلُ عَكَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمَيْعِ العَلِيْم

وَانْ رُمِدُوا أَنْ يَخِدُ عُولَهُ فَانَّ حَسَكَ كَا لَهُ هُوَ ٱلَّذَى اَيَدَكَ بنَصْرُهِ وَبَالْمُؤْمِينَ ۚ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبُهِ إِذَا لَهُ عَنْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيكُ مَا الْعَنْدَ بَايْنَ قُلُوبِ هِيْدِ وَلَكِزَ ٱللَّهَ ٱلْفَ بَيْنَهُ مُوانِّهُ عَرَزْتَكِيكُم الْمَيُّهُ ٱلنَّبَيُّ حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمَنَا لَتُبَعَكَ مِنَ لَلُوْمُهِ بِينَ ﴿ يَا يَهُمَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضٍ المؤمنان عكالفتالان بكؤنمنكم عيشر وينصارون نَفْلُهُ امَا فَكُنْ وَانْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَّهُ ۚ يَغِلُمُ ٱلْفَاكِمَ ۚ إِلَّهُ مِنَ كَفَوْوَا بَالنَّهُ مُزْقُونُهُ لَا يَفْعُهُونَ الْأَنْخَفَّفَ أَلَّهُ عَنْكُ وَعَلِآنَ فِكُ صَغِفًا فَانْكُرْ مِنْكُ مِانَهُ صَالِرَةٌ بَغِيلُوا مِاَ نَهَنُ وَانْ يَكُنْ مِنْكُوْ ٱلْفُ يَعْبُلُوْا ٱلْمُسَكِّنُ باذْ نِأَمْنُهِ وَأَمْنُهُ مُعَ ٱلْحَيَارِينَ مَاكَانَ لِنَحَى نُ يَكُونَ لَهُ سَرْيَحَتَّى يُغْزَبِهِ الْأَرْضِ بَرُيدُونَ عَهَزَ لِذُنْسًا وَاللَّهُ يْرِيدْ الْأُخِرَةَ وَاللَّهُ عَزَيْزَكَكِيْدَ ۖ كَوْلَاكِكَا كُوبَرَاللَّهِ سَبَوَكَتَ كُمْ فِيهَا خَذْتُ وَعَذَا كِعَظِيكُم مَعْكُوا يَتَا غَيْتُ وَكُلَّا لَا كُلِّياً وَانْفُواا لِلَّهُ إِنَّا لِلْهُ عَفُولُ رَحِيكُمْ

انُهُ بَكُ خَدُما مَا احْدَمنكُ وَيَعْفِي لَكُ وَاللَّهُ وَانِ يُرِمِدُ وَاخِيَانَنَكَ فَعَتَذَخَانُو ٱللَّهُ مَكَنَ مِنهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيْهِ ۖ أَنَالَاَ يَزَامَنُوا وَهَاحَ وَاوَحَاهَ ذُواماً مُوالْمُهُ وَآنُفُ هُرِفِيكِيداً فَهِ وَالْذِيْزَ وَوَاوَيْضَهُ وَالْوَكْتُكَ يَعِضُهُمْ أَوْلِيا وُبَعِضٍ وَالَّذِينَ أمَنُواوَاً يُهْا بِرُوامَالَكُومِنُ وَلاَ يَنِهِرِينَ أَنْ يَحَيْ يُهَا بِرُوا وَانِإَسْنَنْصَرُوكُمْنِهِ ٱلدِينَ فَعَكَبْكُمُ ٱلنَصَرُ الْإِعَلَىٰ قَوْمٍ بَيْكُمْ وَيَنْيَهُمْ مِيتَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمُلُونَ بَصِيْرٌ ۖ وَالَّذِينَ كَمْرُوا بَعْضُهُمْ ٱوْلِيّاءُ بَعْضِ إِلاَّ تَفْعَ لُوهُ تَكُنْ فِنْكُ يَكِ الآرض وفيتكا ذكنن والآنة أمنواوها يرواقيجا هذوا فسبيل لله والذين اووا وتضرواا وكثك فم المؤمنون حقا يُمَغْفَرَهُ وَمِنْفَكُوكُمْ وَالَّذِينَ امَّنُوا مَنْ عَبْدُوكَ عَاجَرُوا إمَعَكُمْ فَا وَلَيْكَ مِنْكُمْ وَاوْلُواْ الْآدِحَا مِرْمَغِضُهُمْ بفكآباً للهِ إِنَّا لِلْهَ يَكُلُّ بَنَّى عَلَيْكُ



رَآءَ أَمِزَ لِلهُ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ لَذَىٰ عَاهَدُ تَرُمِنَ لَلْفَيْرِكِ نسييه افيألارض أزبكية أسنهر وأعكواا نكزغيرمغوي أَلِلَّهُ وَأَنَّا لِللَّهُ عَنَّى أَلِكَا فِهِ ۗ وَأَذَا نَ مِنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إلى لَنَاسِ يُومُ الْجُهُ الْأَكْبِيرَا نَا لِلْهُ مَبْنَىٰ مِنَا لَمُسْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ نَدْتُهُ فَهُوَ حَيْرًا لُكُمْ وَانْ تُولَيْتُمْ فَاعْلُوا أتكأغيز مغج ئأمله وكبنزالذين كفروابعذا بيابيير الأالدين عاهذتم من المنثركين ننوكم نيغضو كم نت بكا وَأَنْظَا هِرُواعَلَيْكُمْ اَحَكَافَا بَوْالِيَهِمْ عَهٰدَهُمْ الْيَامْدَيْهِ بِوانَ اَللَّهُ عِنْ الْمُنْقِينَ وَإِذَا النَّكَةِ الْإِنْفُولُ الْحُنْ لَمْ فَافْتُلُوا ا المنه كانتحث وتحذتمون وخذوهن وآخص وهنم وَاقْعُدُوالْمُنْهُ كُلِّمَ صُهِدِ فَإِنْ سَكَانُوا وَٱقَامُواٱلصَّلُوةَ وَانُواالزُّكُواءَ كَفَالُواسَبِيَكُمْ إِنَّاللَّهُ غَنُوزُدَ جَيْدٌ وَانِ اَحَدُّ مِنْ لِلْشَرِّ كَنَ السَّقِهَا دَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى بَيْمَعَ كَلاْ مِرَا لَلْهِ نُمَّ اللِّفِهُ مَا مَنَهُ ذَٰلِكَ بِالسَّهُ وَقُوْهُ لَا يَعْسَكُونَ الْمُ

كَفَ كُون لِلْشَرْكِ مِنْ عَهَدُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ الآالَّذَينَ عَاهَدْتُهُ عَنْدَاْلْسَعِدالْحَرَامِ فَمَا اَسْتَقَامُوالْكُمْ ﴿ فاسْنَقِيْمُوالَكُ مُ إِنَّا لِللَّهُ يُحِتِّ الْمُنْقَانِ كَيْفَ وَابْ يَظْهَرُواعَكُ لِمَ أَمْوا فِي لِمَ إِلَّا وَلاَذِمَةً يَرْضُونَكُمْ \* بأفواهم بنووتأني فلوبه فنوك كترهن فاسقوك السُنتَرَوْا بِإِيالِ اللهِ غَنا قليلًا فصَدْواعن سَبيله اِنَّهُ مُنَاءَمَاكَا نُوايَعُ كَالُونَ لَا يَرَقُبُونَ كَا فَرُمِن الآولادمَة وَاوْلَيْكَ هُـمُ الْمُنْكَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَآقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَاتَوْا ٱلدَّكُوْةَ فَاخْوا ْ نَكْرُ فِي ٱلدِينِ وَنُفَصِّهُ لِأَلَا يَا رِلْقُوْمِ يَعْلَوْنَ ۗ وَازْبُكُوْاً أَيْمَا سَهُمْ مِنْ بَعْدِعَهْدِ هِنْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَا لِلْوَااَ بِنَكُ الكنف انَهُ وُلاَا يُمَانَ كُمُ وُلَعَكُهُ مُ يَنْسَهُونَ آلاَنْقَانِلُوْنَ قَوْمًا نَكُوْااَ يُمَا نَهُ مُوَهَمَنُوا بِالْحِرَاجِ ٱلرَسُولِ وَهُمُ مَدَ فِي كُمْ أَوَّلَ مُرَّةٍ ٱتَّخَسْنُو مَهُمْ فَاللَّهُ أَحَ إِنَّ نَحْشُو أُو إِنْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ

قَائِلُو هُـُهُ مُعَذِّبُهُمُ أَلَّهُ بِآلِدِيكُ وَكُوْمِهُ وَسَعْمُ عَلَيْهِمْ وَمَتَفَ صُدُورَةً وَمُؤَمِّنِينَ ۗ وَمُذَهِبَعَ يَظُ فلوبهنه وكتؤنياً للهُ عَامَن مَنْ أَوْ وَاللَّهُ عَلَّهُ حَكَّمُ أخكسنتران تنزكوا وكما يغيرا للهالذين بجاهدوامت وَكُمْ يَتَّخِذُوا مِنْ ﴿ وَنَا لِلَّهِ وَلَا رَسَوْلِهِ وَلِآلُوْ مِن كَوَلِحَةٌ وَاللَّهُ خَيِنْهُ عَاتَعَنَّمُ لُونَ مَاكَانَ لِلْمُثُّمَ كُوزَانَ تَعْمُ وَا مَسَاجِدَاللهِ شَامِدِينَ عَلَى نَفْسِ فِر الكُفْرِ اوْلَيْكَ جَطَنَاعًا كُمُنْ وَفِي النَارِ مُزْحَالِدُونَ أَيْمَا يَمُنْ سَلَجِيدً ألله مزأمز بايله واليوم الاخروا فامرا لعتلوة واك ٱلزَّكُوةَ وَلَرْيَخِينَ إِلَا ٱللهَ فَعَسَمْ إِوْلَيْكَ أَنْكُو لَوْ المِنَ المنتدين أبحكك سيقاية الخاج ويجازة المتجدا كخرام كَنَّا مَنَ مَا مِنْهُ وَأَلِيوَمِ الْأَخِرُ وَكِيا هَدَ فِي سَيَلًا فَهِ لاَ يَشْتُونَ غِنَدَا لَهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِئَ الْعَوْمَ الظَّالِدِينَ ۖ ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا وكابخروا وكبا كمذوا مفسبتيل لأي بأموا لمينووا نفيسه آغظهُ دَدَّكَ عَندَا لَهُ وَاوْلَيْكَ هُوُ الْعَكَايُرُونَ

نَهُ هُنُهُ دَتُهُ ذُبَرُ مُحَةِ مِنْهُ وَرَضُوانِ وَجَنَائِهُ قَـُد خَالِدِينَ فِهَا أَمِكَا إِنَّا لِلْهُ عِنْدَهُ أَجْرُ<sup>9</sup> عَظِيمٌ ﴿ مٰا رَبُهَا ٱلَّذِينَ إِمْنُوا لِإِنَّفِيكَ ذُوا أَمَّاءَ كُمْ إخواتكُ آوَلَيَّاءًإِن أَسْتَعَتَهُ الْكُفِرَ عَا لَايِمَان وَمَنَ يَنْوَكُمُهُ مِنْكُمْ فَاوْلَئِكَ مُهُمَالِظَالُمُونَ ۚ ثُواْلُهُ كَا كَ ابَآؤَكُرُ وَٱبْنَا وُكُرُوَاخِوَا بُكُرُوَا ذِوَاحِكُمْ وَعَسْنَدُنِكُمْ وَآمُوٰإِلْاَ فَتَرَفَٰهُوْ هَا وَعِجَارَهُ تَعَنْشُوْنَ كَسَا دَحَكَا ومَسَاكِنُ زَضَوْنُهُ الْحَبَالِيْطُءُمْ أَلَهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَجِيلِهِ فَتَرْبَصَوْاحَتَى أُلِيَّا لَلْهُ بِأَصْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي الْعَوْمَ الفَّالِسِقِينَ كَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فمَوَاطِنَكَنِهِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَا عِيَنَكُ كُتُ ثَكُمُ لَانْغُن عَنْكُ نَسْنًا وَصَافَتْ عَلَيْكُوْ الْاَيْضُ فَإِرْخُبَتْ نُنْزَوَلْيَنْنُرْمُذِينَ 'ثَرَّأَنْزَلَأَلَٰهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ دكشوله وتعكي للؤميب ين وآنز كبخنو بماكز وكعكا وعَذَّتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِكَ

ئَةِ يَتُونِ إِللَّهُ مِنْ بِعَنْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَيْتَ اللَّهُ وَٱللَّهُ عَكُفُودٌ رَحِنْهُ ﴿ مَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ إِمَّنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْكِرُكُونَ بَحِيَزُ فِلاَ يَقْبُ رِنُواالْسَبْعِدَا لَحَ إِمَرَ بَعِنْدُعَامِهِ مِعْدُا لَكُمَّا مِرْبَعِنُدُ عَامِهِ مِعْدُا وَانْخِفْتُ مُعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ لَلَّهُ مِنْفَضَلِهِ انْ شَكَاءَ إِنَّا لَلْهُ عَلِيهُ حَكِيْمٍ فَالْلِوْالْلَهُ مِنْ لآيؤمينون بأيله ولأباليوم الاخرولا يحكرموت مَاحَكُومَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ لَكُوَّ مِنَ الَّذِيزَا وَتُواالُكَ تَايَحَتَىٰ بَعُطُوا الْجُزِيَةَ عَنْ يَكِدِ وَهُنْ مُسَاعِرُونَ وَقَالَتَا لَيْهُو ذُعْتَ زِيْرًا بِنَا لِلَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المسَيْخِ ابْنَ اللهِ ذَلِكَ قَوْ لَمُنْعُ بَافْوَاهِمِهِ مِنْ مِنْ الْمِؤْنَ فَوْلَ لَهَ بِنَ كَفَرُوا مِنْ قَبِلُ فَالْلَهُ مُ اللَّهُ آلَىٰ يَوْ فَكُونَ الْغَدُوااَحُكَارَهُمْ وَرْهُكَا نَهُ مُ آ زُبَا بِأَمِنْ دُونِا للهُ وَأَلْسَبِهُمَ أَبْنَ مَنْ يَهُ وَمَّا أُمِدُوا الْإِلِيعَتْ دُوا الْمِكَ وَاحِلًا لأَالْهُ لِلاَهُوسُنِهَا مَرْعَتَا يُسْفِركُونَ

ِ مدُونَاَ نَ يُطْبِغُواْ نُؤُدَا لِلَّهِ بَا فُواهِ مِنْ وَيَا <u>دِ ٱللَّهُ</u> لُّا اَنْ يُنِتَمُ نُوْرُهُ وَكُوْكُرُهُ الْكَافِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي أَ رَسَاً رَسُولُهُ بِالْمُثُدِّى وَدِينَ لِكُوَّ لِيُظْبِهِ أَهُ عَلَى الدين كله وَلُوْكُر وَ الْمُنْسُرِكُونَ الْأَيْمَا ٱلذِّينَ أمنواان كبيرا من الآخيار والزهيان كياكلون آمواكأ لتسايس بإلياطل وتضذف وتئف سببيلا لله وَٱلَّذِ مَنَّ بَكُنِّهِ ۚ وَنَ ٱلدَّ هَكَ وَالْفَضَّةَ وَلَانَتُفَوْضَ فيسبيل لله فبتشرف نربع نأبيأ ليير يؤم يخني عكنها في ارتجحتَ وَفَتْكُو يَهَاجِياهُهُ وَجُوْ لَهُمْ وَظُهُورُهُ مُدهِانًا مَاكَّنَوْ ثَرْ لاَنْفَلْكُمْ فَذَوْقَوْامَاكُنُهُ تَكْنِيزُونَ ۚ إِنَّ عِكَّةَ ٱلنِّنَّهُ وَعِنْدَا لِلْهِ ٱشْاعَشَٰرَ شَيْهُ أَ فِي كِتَابًا مِنْهِ يَوْ مَرْخَلُوْ ٱلسَّمْوَانِ وَأَلاَ رْضَ يُنهَا اَدُبَعَة حُرُمُ وَلِكَ الدِّينَ لِقَيْهُ فَلاَ تَطِلُوا فِيهِينَ ٱنْفْنْتُكُمْ وَقَا لِلْوَالْلَسْتُ كِينَ كَآفَةٌ كُمَا يُقَا بِلُونَكُمْ: كَافَةُ وَأَعْلَوْاأَنَالُلْهُ مَعَ الْمُتَقِينَ

اِغَااللَّهِ أَذِيادَهُ فِي لَكُفُونُهِ مَا لَهِ الَّذِينَ كَفَوُوا يُحِلُّو نَهُ عَاماً وَيُحِرَّمُونَهُ عَالَماً لَوْاطِؤْاعِدَةَ مَا حَرَمَا لِلَّهُ عَنْهُ أَمَا حَمَدًا لَلْهُ ثُنَّ ثُلَّا خُصَاعِهُ وَأَلِيُّهُ أَنَّهُ اللَّهُ وَأَلَّهُ اللَّهُ الم لأيهند عالعَوْمَ الكِكَاوِينَ الْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امْنُوا مَالَكُمْ إِذَا مِسْكَاكُمُ أَفِيرُوا فِيسَبِيلِ اللَّهِ ٱ فَأَ فَلْتُ اكمأ لأرض كرضيت بالحكيوة الذنبا مزأ لاخكرة فَأَمْنَا غُالِحَتُو ﴿ ٱلدُّنْسَاقِ الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلَكُ إِلَّا فَإِلَّا خِرَةِ إِلَّا قَلَكُ أ الآننف وائمة ذبك زعذا باأيما ويستنبذل قَوْماً غَيْرَكُ مْ وَلا نَعَنُ زُوهُ شَنَّا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّسَتْنَعُ قَدِيْرٌ لِلْأَنْفِ (وه فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللهُ ﴿ اذَ آخرَكُ الذِّن كُمَرُوانًا فَأَنْ الْنَاذِ هُكَافِي ألغتادا ذك فؤل لصناحيه لاتحنون أفافه معتنا فَأَنْ زَلَا لِللَّهُ سَكِمَنْتُهُ عَلَيْهِ وَأَمَّدُهُ بِخِينُود لَا زُوْهِ كَا وَجَعَا كُلَّهُ ٱلَّذِينَ كَعَمْ وْالْسُفْلِ وَكَلِمَةُ ٱللهِ مِنَ الْعُلْمَا وَاللَّهُ عَرَيْرَ تَكِيبُ مِنْ

افيزواخِفا فاوَثِفالاً وَجَاهِدُوا ِبَامُوالِكُمُ وَاَنْفُيْكُمُ فيسبَيْلَ الله ذَاكِمُ خَلِّا كُمُ انْكُنْ مَعْسَكُمْ نَ كُوكاتَ عَمَهُ اللَّهُ وَيَا وَسَغَرًا فَاصِعًا لَا تَبَعُوٰ لِا وَلِكِنْ بَعِلْ لَا تَتَعُوٰ لِا وَلِكِنْ بَعِلْ لَاتَ عَلَيْهِ مِ الشَّفَةُ وَسَيَعَلِهُ وَنَ بِاللَّهِ لَوَاسْنَطَعْنَا كَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ ٱنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعَكُمُ إِنَّهُمْ كَكَاذِبُون عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِ نُتَ كَمُنْ رَحَتْمَ يَتَكُنَّ لَكَ ٱلْذَينَ صَدَقُوا وَمَعَنَكُمُ الْكَادِ بِينَ لَا يَسْتَأْدِ الْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَايِلْهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَانُ يُجَاهِدُوا بَإِمْوَا لِمِيدً وَٱنْفُسِيغِ وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ الْمُنْتَعَينَ أَغَايَسَتَأَذُ لَكَ ٱلدَّينَ لأيؤمينؤذ بأهيه واليؤيرا لاجروا ذنابت تلوثبه فَهُ مُنطِ وَيَبِهِ مِي سَرَّدَ دُولَ وَلَوْ الْأُوادُ وَالْخُوجَ لَاعَدُوْالَهُ عُذَةً وَلَكِنْ كَيْرَهُ اللهُ أَنْبِعَا أَنْهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيلُ فَعُدُوامَعَ الْعَاعِدِينَ ۚ لَوْخَرَجُوافِيكُمُ مَا ذَاذُوكُمُ الآخَيَالاً وَلاَ أَوْصَعُواخِلاً لَكُمْ يَنَعُونكُ مُ الفِكَ وَفِيكُ سَمَاعُونَ لَمُ مُواَلِلَّهُ عَلِيْهِ مِالِظَالِينَ

لَقَدَ ٱبْنَغَوْ االفِتَ لَهُ مِنْ فَبُثُلُ وَصَلَّمُوا لَكَ الْأُمُودَ حَمْرُ خَاءَ أَلَيْهُ وَظُهُراً مِنْ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ومنفذة مَنْ يَقُولُ أَنْذَ نَ لَ وَلا لَفَيْنَىٰ ٱلْأَسِفِ الْفِسْكَةِ كقطذا واذبحك كمغيظة بالكافري ان نَصْدُكَ حَسَنَةٌ مَسْؤُهُ مُ وَإِنْ نَصْدُكَ مُعِيبُهُ بَقَوْلُوا فَذَاخَذُنَا آخَرُنَا مِنْ قَبُ أَ وَيَنُولُوا وَهُمْ فَرَجُونَ فَا لَنْ يُصِيَنَا إِلَّا مَا كَنَتَا مَلَهُ كَنَا هُوَمَوْلَيَ اوَعَلَ أَلَّهُ وَلَيْتَوَكَ لِالْمُؤْمِنُونَ فَلْهُ كُرِّرَبُهُونَ سِكَ الآلغذى أغشتنكن وتغز نكرتض بكزانكصيبك آلله بيكابًابٍ مِن عِنْدِهِ أَوْ بَايْدِيكَا فَكَرَّبَهُ وَالِكَا مَعَكُمْ مُدَّبِصُونَ فَلْ اَنْفِ فَوَاطَوْعًا ٱوْكَرْهُكُ لَنْ يُفَتَّ أَمِنكُمْ الِّكُمْ كُنْتُمْ فَوْمًا فَاسْقَانَ وكمامنعه فنرأذ نفت آمينه برنفك أنهنه الآائه كَنَرُوْا بِإِنْهِ وَيَرِسُولِهِ وَلاَ بَأَنُونَا لَصَالُوَةَ إِلَّا وَهُمْ كنسًا لا وَلا بُنفِ قُوْنَ إِلاَّ وَهُمْرِكَا دِهُونَ مِن

فَلا نَغِينَكَ أَمُوا كُمُ مُولاً أَوْلا دُهُمْ إِنَّا يُرِهُ أَلَهُ لِيُعَدِّبَهُ بَهَا فِأَلْحَهُ وَالدِّنْمَا وَتَرْهُوَ أَنْفُنْهُ هُوَ وَهُوكَا فِرُونَ وَيَعْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ فِلَئِكُمْ وَمَا هُرْمِينَكُمْ وَلَائِئَةُ مُنْ قُوفَرٌ يَفَرَوْنَ لَوْبِحِكُونَ مَلْجَأَ أَوْمَعَنَا ذَابِناً وْمُذَخَـكُمُّ لَوَلُوَا إِلَيْهِ وَهُنْ يَجِنَعُونَ ۗ وَمَنْهُ مُنْ مَكْمِ لِأَكْسِطْ الصَّدَ فَادِ فَاذِا عُطُوا مِنْهَا رَصُوا وَانَهُ يُعْطَوْا مِنْكُمَّا إذا هُنُونِينِ خَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُ مُورَحَهُوا مَا أَسْهُوْ أَلَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَنْ نَااللَّهُ سَنُونِينَا ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا أَلِيَا لِلَّهِ ذَاغِبُونَ ۚ إِنِّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ وَالْمُسَكَ لِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْوَلْفَةِ فُلُوبِهُمْ وَفِيَ لَرْقَابِ وَأَلِمَا رَمِينَ وَفِي سَبِيلَ لَلْهِ وَأَبْزَأَ لِسَبَيلِ وَيَضِأَةً مِنَالِقَهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيْهِ ۗ وَمِنْهُمُ ٱلْذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبَيَّ وَيَقُولُونَ هُوَاٰذُنْ قُلُ ذُنْ خَكُمُ يُومِنُ بَايِلَةٍ وَيُومِنُ لِلْوُمِبِ مِنَ قَامَةٌ لِلَّا يَزَامَنُوا مِنْكُمْ وَالْدَينَ نُوْدُوْنَ رَسُولًا لِلْهُ لَمُنْعَا كُلُوا لِكُمْ



عَلَمَهُ دَبَا فَهُ كُنُ لِيُدْصِنُ كُمْ وَٱللَّهُ وَلَسُولُهُ ٱحَجُ آن يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوامُؤْمِنِينَ ٱلْمَعِكُمُ اللَّهُ مَنْ يُحِيَّادِ دِ ٱللهُ وَدَسَهُ لَهُ فَأَنَّ لَهُ فَا رَجِمَتَ مَعَالِكًا فِيسًا ذَٰلِكَ أَيُحَزُى الْعَظَيْمِ فَيَخَذَّرُ الْمُنَافِقُونَ آنُ تُتَكَرَّلَ عَلِيَهِ مُسُورُهُ نُهَنَّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَالْمُرْبِعِيْرُ فُلْأَسْسَهُ وَوُا إِنَّا لِلهُ غَيْرِيُّ مَا يَحَذُّ دُونَ ﴿ وَكُنْ سَأَلْنَهُ وَكُونَ لَرَّا أغاكنا تخوض وتلعث فل بأيند والايرورسوله كُنْنُدْ تُنْكَتَمُهُ وْنَ لَاتَّفْتَدْ رُواقَدْ كَمَا ثُنَّا كُمُونَ مُعَدَّ اِيَا لِكُوْ إِنْ لَعَنْ عَنْ ظَافِيَةٍ مِنْ كُو نُعُسَدِّتْ ظُلَّا يُعْنَةً يَعْضُهُ وَمِنْ بَعَضِ مَا مُرُونَ بِالْمُنْكَرُوَيَنِهُوْكَ عَنْ لَلَغُرُونِ وَيَعْبِضُونَ أَيْدَيَهُمْ نَسُوااً لِلْهُ فَنَسِيبُ إِنَّالْمُنَافِقِينَ هُوْ الْعَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَالِلَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْنَافِعَانِ وَالْكُنَّارَ الْارَجَيَّنِيرَ خَالِدِينَ فِيهَا عِي رن وَكَعَنَهُ أَنْهُ وَلَكُ مُعَنَاكُ مُعَنِّهُ ﴿

كَالْدَنَ مِنْ فَسَلِكُمْ كَانُوا آسَٰلَا مِنْكُمْ وَقُوَّةً وَٱكْتَرَ آموالاً وَأَوْلادًا فَاسْتَمْنَعُوا بِخَلاْ فِهِيْرِ فَاسْتَمْنَعُتُ مُ بحَلافِكُمْ حُكَمَا اَسْتَمْنَعُ ٱلذِينَ مِنْ تَبَكِمُ بِحَلافِهِمْ وخضنه خسكالذى خاصوا اولنك كبطت أغالغ فألذننيا والأخيرة واذلفك فمنوا كاليرون آلُوَ أَيْهِ مِن مَنْ أَلَدِينَ مِنْ فَبِلِهِ مِنْ فَرِينِ وَعَادٍ وَغُودَ وَقُوْ مِا يُرْهِبُ وَأَصْهَابِ مَذْ مَنْ وَالْمُؤْنِفُكُمَا بِأَسَنْهُمْ دُسُلَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَلَكَأَ زَأَمَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَيَحَزَكُانُوا أنفنسه كظلون والمؤمنون والمؤمك كبعض ٱۅ۫ڵێؖٳ؞ٛؠۼڝ۬ٳؙ**ؙٛؠٝۯۅ**ڗ؞ؠٳڵۼۧڔؙۅڣۅؘؾڣۿۅ۬ۜڎؘؖ*ۼۯ*ڵڵ<sup>ڹ</sup>ڬػ وَيْقِيهُونَالْصَلُوةَ وَيُؤْتُونَا لَرْكُوهَ وَيُطِيعُونَا لَهُ وَرَسُولُهُ اوْلَيْكَ سَيَرْحُهُ إِلَّهُ إِنَّالُلَّهُ عَزِيْرُحَكُمُ وعَدَاللَّهُ المُؤمِّنِينَ وَالْمُؤمِّنَاكِ جَنَايِ يَجَرُي مِنْ يَخِيبًا الآنها ذخالدين فيها ومسكائ طَيَية كلف بحنائ عذن وَرَضُوا نُنْ مِزَ اللَّهِ ٱكْبُرُ ذَلِكَ هُوَا لِفَوْزُ ٱلْعَظِيْمِ

مَا يَهُمَا اَلنَّهَ بُهَا هِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنافِعَينَ وَاغْلُطْ عَلَيْعِرْ وَمَأُونَهُمْ جَنَّهُ وَبَنْشُ لِلْصَيْرُ ۚ يَعْلِمُونَ بَالِلْهِ مَا فَالُوْا وَلَقَذَةَ اَلُوا كَلَمَةَ اَلَكُفرَ وَكَفَرْ وَابَعَدَ ايندلاَمِ فِي وَحَمَوْ ا عَلَمْ يَنَالُوا وَمَانَعَتُمُوالِيَّا أَنَا غَنْهُ فِهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنْ يَتُونُوا يَكْ خَيْراً لَكَ مُ وَانْ يَنُولُوا بْعَدْ بْهُمْ اللَّهُ عَنَابًا آلِمًا قَالَانْيَا وَالْإِخْرَةِ وَمَاكَمُ وَالْاَرْضِ وَكِلِّ ولأنضير ومنفذمن عاعدالله كثانينا منعصله لَنَصَدَّقَنَ وَكَنْكُوْ نَنَ مِنَ الصَّالِجِينَ فَكَا أَشِهُ عُمِنَ فصنيله بجنلوا بوتوكؤا ولهنه مغرضون واغقكهز نِفَاقًا فِي ثُلُوبِ مِنْ الْحَامَ لَلْقَوْمَ ثُلَقَوْمَ أَعْكُفُوا اللَّهَ مَاوَعَذُوهُ وَبَمَاكَا مُوا يَكُذُ نُونَ ۗ ٱلَّهُ بُعُنَّلُهُ ٱلْأَلْلَهُ ۗ يعُكمَ سِرَهْمُ وَنَجَوْنِهُمْ وَآنَا للهُ عَلَامُ العَيْوب الَّذِينَ بَلَمْ وَنَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمُنِينَ فِي الصَّدَقَاكِ وَالَّذِينَ لَا يُجَدِّدُونَ اِلْآجَهُ لَا هَٰمَ فَيَسَفَّرُ وَنَ مِنْهُمْ سيخرآلله منه وكمن علاث أبيثر

سُكَفُوْ كُنْهَا وَلاَ تَشَتَغُواْ كَنْ الْدَالْ تَتَكَنَّعُواْ كُمْ سَعْمَا وَا فكن تغييراً للهُ لَحَتْ ذٰلِكَ بَا نَهُ مُرَكَّهَ زُواباً لِلْهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ لاَيَهْ دِى الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ فَرَحَ الْخَلَفُونَ بَيْفَعَ دِهِمْ خِلافَ رَسُولِاً للهِ وَكُرِهُوا ٱنْ يُخاِهِدُوا بَا مُوالِمَ وَٱنْفُ هِمْ فيسبيكا للووقا لؤالآنفيزوا فجالحرَةُ فَافَانِ عَسَرُ ٱتَّذُكُرُ لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْعَكُوا فَلِيلًا وَلْيَنِكُوا كَيْرًا جَرَّاءً يَمَاكَانُوْا بَكْنِيدُبُونَ ۚ فَإِنْ دَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ كَمَّا يَضَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُولَ لِلْأُوْجِ فَعَلْلُ ثَغَرْجُوالِيَعَ لَبِكَا وَكُنْعَالِلُوا مَعِيَعَدُ وَكَا يَنكُمُ رُجَهُ يُسْرُ بِالْقُلْعُودِ الْوَلْمَرَّةِ فَاقْعُدُوامَّهُ أكخالينين كالانقراع إئدينه نوماك أبكأ ولانقن كما فَيْرِهِ الَّهُ مُذَكُّزُوا بِإَيلَٰهِ وَدَسُولِهِ وَمَا ثُوا وَهُوْ فَايَتَّهُ وَلَ وَلِا تَعِينِكَ آمُواكُمْ وَآوُلادُهُ الْعَالِيهُ لِلَّهُ آنُ يُعَذِّيَهُمْ يَهُمُ فألذنبا وتزهو أغنه فمنوه كأفرون وإذا تزلت سُورَةُ آنَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوامَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأَذَ مَكَ اولوا الطكؤل مينهنروقا لؤاذ زيآ تكن مع القاعدين

رصوابان يكونوا مَعَ أَنْوَا لِعِنِ وَعْلِيمَ عَلْمُلُوبِهِ مِرْفَكُمُ لاَيَفْغَهُونَ لَيُحَالِرَسُولَ وَالَّذِينَ الْمَنْوَامَعَهُ جَاحَدُوا بآموالي زوآنفنسه يزوا وكيك كمئوا كنيراث واوليك خدالمفلان اعَدَامَلُهُ لَمُنْ حَبَيَاتِ مَبْرَى مِنْ تَحْيَبُهَا الآنها دُخالِدِين فِيهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَحَجَاءَ المُعَدَذِرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيَؤُذَنَ كَمُنْ وَمَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوٰاا مَلْهُ وَدَسُولِهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَعَسَرُ وامِنْ هُمْ عَلَائِلَاتُ لَيْهُ كَيْنَا عَلَى لَصْنَعَفَآهِ وَلاَ عَلَى لَمُضْى وَلاَعَلَى ٱلَّهٰ بِنَ لَا يَجِيدُ وَنَ مَا يُنْفِ قُونَ كَرُخُ إِذَا تَعْمُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ مَا عَكِلْ لَمُنِينِ مِنْ سَبَيلِ وَاللَّهُ غَنُورٌ رَجِينُهُ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آنَوَ لِ لِيَسْمَلُهُ مُو ثُلْتَ لَا آجِيهُ مَا اَحْلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَوْا وَآعْيِنُهُ مُو تَفْتِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا ٱلآَيِجِيدُ وامَا يُنفِ قُونَ ۚ أَيْمَا ٱلسَّبِيهُ ﴿ عَلَى ٱلْذَنَ يَسْتَأُذِ نُونَكَ وَحُهُ أَغِيْبَاءُ رَحَهُ وَإِ فَاكُونُوا مَعَ الْخَوْالِفِ وَطَبِيعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِ فِيهِ فَهُمُ لا يَعْلَوْنَ

---

نعتذذ وذاكنف اذارتحفت المنع فألاتعتذروا يَوْ مِرَاكُمْ فَدَيْنَا نَا اللهُ مِنْ أَخِيارِكُمْ وَسَارِيَا لَلْهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ نُنْعَ ثُرَدَ وَنَالِيْ عَالِمِ الْعَيْبُ وَالشَّهٰادَ وَ فَيْنَبَكُمْ بِمَاكُنْتُهُ مَّعْتَكُمُونَ ۖ سَيَحُلُفُونَ مَاللَّهُ لَكُمْ ۖ اذأأ فقلكت الشعز لنغرونوا عنف فأغرص واعتفام يهم بخش وَمَاوْلِهُ وَمَنْ بِهِ وَمِنْ عَبِي مُعَاكِما يُوْا يَكْسِمُونَ تفلفه ذلك لترضؤا عنفه فأن ترضؤا عنفمز فَإِنَّا لَلْهُ لَا يَرْضَىٰ عَنَ لَقَوْمِ الفَّاسِفِينَ الْأَعْرَابُ آسَٰذَ كُنُوا وَنِعَافًا وَآخِدُ وَالآيِعَلَهُ احُدُودَ مَا آنُوَلُ اللهُ عَا رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِكُ مَكِثُمُ ۗ وَمَ الْاَعْرَابِ مَ يَغَذُ مَا يَنْفُو مِغْرَما وَيَرْبُصُ كُمُ ٱلدُّ وَآبُرِ عَلَيْهِمْ دَّأَرُهُ ٱلسَّوْءِ وَٱللهُ سَجَيْعَ عَلِيْهِ وَمِينَ لَاَغْرَابِ مَنْ يُومِنْ بِأَمِلِهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَيَغْتِنُدُ مَالِيْفِقُ قُرُ لِاتِ عِنْدَاللهِ وَصَلَوٰ إِنَّا لِسُولَ ٱلْآَانِ أَنَّا أُوْلَةٌ كَلُهُ

وَالسَّا بِفُونَا لاَ وَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَضْمَارِ وَالَّهِ مِنَ مَوْهُ مْهِ إِجْكَ إِنْ رَضِيَ لَلْهُ عَنْهُ مُوْرَضُواعَنْ لُو وَاعَدُ أَنْ عُجَنَا يِنْ تَجْرَى تَحْتَهَا الْآنْهَا دُخَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا وْلِكَ الْفَوْزَالْعَظِيْمِ وَمِنَنْ حُولَكُمْ مِنَ لِأَعْرَابِ مِنَافِقُونَ وَمُزاَهُ لِلْكَدِينَةِ مَرَدُ وَاعَلَىٰ لِنَفَاقَ لِأَتَّلَهُ مُ نَخَرُ بَعَكُهُ مُدُ سَنْعَذِ بَهُمْ مَنَّ بَنِ لُوَيْرَةَ وْنَ الْعَالَابِ عَظِيمِ وَأَخَرُونَ أغترفوا بذنوبه يرخلطوا عكاصا يكاواخرسيا عسكالله نَايَنُوبَ عَلَيْهُمُ أَنَّا لِلْهُ عَفُوْ رُدِحَكُم خُذُمْ أَمُوا لَهُمْ صَدَةً نُطَهُ إِذْ وَنَزَّكُمُ مِنْ بَهَا وَصَلَعَكُ فِمْ إِنَّ صَلَالُكَ سَكُنْ لَمُنهُ وَاللَّهُ سَجَيْعُ عَلِيْهِ ۖ ٱلْمِعْتِكُواانَّاللَّهُ مُوَّ يَقْبَلُ النَّوْيَةِ عَنْ عِبَادِهِ وَوَأَخْذُ الصَّدَقَابِ وَأَنَّا لَلْهَ هُوَ التَوَابُ الرَجينم وَقُلَاعَكُوافَسَيرَكَالْلُهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْ مِنْوُنَ وَسَنْرَهُ وْنَ الْمُعَالِمِ الْغَنْبُ وَالنَّبُهَا دَةِ فَنَنَكُمُ عَاكُنُنُهُ تَعَلَوْنَ وَأَخَرُونَ مُزْجُونَ لِأَمْرِ إللهِ المَانْعَدُنْهُ وْوَالْمَالِيَوْتُ عَلَيْهُ وْوَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمَ ٧٠.

وَٱلَّذِينَ كَنَحُذُوا مَسْجِيكًا صِسَرَادًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيعًا بَيْنَ المؤمنين واذصا دكلن كادباً لله وَرَسُولَهُ مِنْ حَبُلْ وَلِيَعُلْفُنَّ إِنَّا رَدْمَا إِلَّا الْحُسْنِينِي وَٱللَّهُ مَشْكُدُ إِنَّهُمُ \* لَكَا ذِبُونَ ۚ لَاتَقَانُهُ فِيهِ آمِكُا لَسَغِيدٌ أَيْسَهُ عَلَى ٱلنَّفَوْيُ مِنْ وَلِيوْمِ احْتَانَ تَعَوْمَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ غِيبُونَ ٱنۡىنَطَهۡ وَاوَٱمَّٰذُ يُحِبُ لِلطُّهُونَ ۗ ٱهُٰۤ ٱسۡكَرُبُنْاِيُّہٗ عَلْيَقُوْى مِنَ لِلْهِ وَرَضِوَا نِخَيْرًا مَرْمَنْ أَسَكُسَ بْبْنِيالْةُ ` على تَفَاجُرُفِ هَارِفَانُهٰا رَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّ مُوَاللَّهُ لَا يَهُدِي القومرَالظَالِمِينَ لايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الذَّى بَنُوْادِيبَةً في فلوبه نِم إلاّ أنْ تَقَطَّعُ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيْ مِكْكِيْدٍ افالله أشترى من للؤمين ين آنف كه خوا موالم ف بَأَنَّ كُمُهُ أَكْبَئَةً يْقَائِلُونَ فِسَبَيَا لَلَّهِ فَيَقَتْ لُوْنَ وُنفِسَاوُنَ وَعَلَّاعَلَيْهِ حَفَّا فِٱلْتَوَرْبِيرُ وَالإِغِيبِ ل وَالْقُرْإِن وَمَنْ أَوْفِي بَهِنِ مِنَ لَلَّهِ فَاسْتَنْبِيثُرُوا بَبَيْعِكُمُ ۗ ٱلذَى بَايَعْتُ بِيرُ وَذَٰلِكَ هُوَالْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ

اَنَيَا شُوْدَا لَعَبَابِدُونَ الْحَامِدُونَا لَسَا يَعُونَا لَرَا كِيوُنَ اكتاجيذ وكألأ يمون بألغرؤ فيب والناخوذعن المنكر والخافظؤن لخدودا لله وكبتر المؤمينين ماكان لِلنَّبِي وَالَّذِّينَ الْمَنُواآنُ بِيَثُنَّ غَفِرُوا لِلْمُنْهُ كَينَ وكؤكا نؤاا ولب فرني من بعند كماتبًا يَّن كَمْرَاتَهُمْ آصْابُ بحك وكاكانآن يغفان إزجيك لأبهيه لأ عَنْهُوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِنَّاهُ فَكَانَتِيَنَّ لَهُ ٱنَّهُ عَدُوْلِهُ تَتَوَا مِنْهُ إِنَّ إِنْ الْمِي كُولَ وَأَنَّا كُلُولُهُ \* وَمَاكُا كُلَّالُهُ \* ليُضا قَوْمًا بِعُدَادُ هَدَيهُ مُرحَىٰ يُبَانَ كَمُنْمَا يَتَعَوْنَ إِنَّا لِللَّهُ بِكُلِّ شِيخٌ عَلِيكُم الْإِنْ لِللَّهُ لَهُ مُلَكُ اَلسَّمُوابِ وَالْآرْضِ يَحْنَى وَيُمْتُ وَكَمَا لَكُمْ مِنْ وُفِاللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَضِيرِ لَعَنَّدُ مَا سِسَا لِللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهَا والمهاجرين والانضارالدين تتبغوه سفساعة الْمُسْرَةِ مِنْ بَعَنْدِ مَاكَا دَيَزِ يُعْ قُلُوبُ فَرِينِ مِنْهُمْ نْنَدَ نَاتَ عَلِيْهِمُ اللَّهُ بِهِيْرُ دَوْنُ رَحَتُهُ

وَعَلِ ٱلشَّلْنَةِ ٱلَّذِينَ خِلِفُواحَتْمَا فِأَصْافَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرَهُ بكاديخت وَصَافَتْ عَلِيَهِ إِنْفُنْ يُعْرُونَ كُنُّوا اَنْ لاَمَلْجَا مِزَا مَنْهِ إِذَا لِنَهِ نُنْتَرَا كَابَ عَلِينَهِ مِنْ لِيَنُونُوا إِنَّا مَنْهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّجِيمُ إِلَّهُ الدُّينَ الْمَنُوااتَّمَوْاا لَهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِ فِينَ مَاكَانَ لِإَهَا لِأَلْهَ بَنَهِ وَمَنْ خُولَهُ مُ يزألاغ إبيآن يتخلكفؤا عن دسولا لله ولايزغبؤا مَا نَفْيُسِهِ مَعَنَ نَفْيِسِهِ ذَلِكَ مَا نَهُ مُولًا يُصِيبُهُ مُظَمَّا وَلَا نَصَبُ وَلاَ عَمْصُةُ فِ سَبَيِلَ اللَّهِ وَلَا يَطَوُّ لِكُوْطِأً بِعَيظُ ٱلكُفَارَولاَينَالُوْنَ مِن عَدْ وِسَيْلًا لِأَكْمِيبَ كَمْ بِرِعَكُمْ صَالِحُ إِنَّا لَلٰهُ لَا يُضِيعُ آجُرَا لَهُ يُسِبِينَ ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً مَهَنِيرةً وَلاَ بَيْرَةً وَلا يَفْطَعُونَ وَادِ مِالِكَا كُتُ لَمُنْ لِغِزْبَهُ مُواللّهُ أَحْسَرُ مِلْكَا نُوايَعَلُونَ وَمَاكَا نَالُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُواكَا فَهُ فَلَوْلِا نَفَرَمِنْ كُلِّ زُغَ مِنهُ مُ ظَآفِكَ لِيَنَفَعَهُ وَإِنْ الْذِينَ وَلِيُتُ ذُوا فَوْمَهُ مُولِدًا لَجَعُواالِيَهِ مِنْكُمَلَهُ مُعَيْدُ دُونَ

يَا أَيْمَا الَّذِينَ أَمَنُوا قَا يْلُوا لَّذِينَ مَلُو بَكُمْ مِنَ الْكُمْنَادِ وَلْيَدُوا فِيكُمْ عِلْظُكُ وَأَعْلُواا نَا لَهُ مَعَ الْمُتَبِينَ وَاذَا مَا أُنْزَلَتْ سُورَةً فَينَهُ مُ مَنْ يَقُولُ أَيْكُرُ زَادَتُهُ هٰذِهِ اِيمَانًا فَأَمَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا فَإِلَّهُ نَهُمُ الْمَا فَأَوَهُمُ تَسْكَنْمَهُ وَنَ وَآمَا اللَّهِ يَنَهِ فَالْوَيِهِ مِمْ مَرَصٌّ فَأَدَنْهُ مُ يَخِكُ إِلَى رَجْيِهِمْ وَكَاتُ وَاوَ فَرَكَا فِرُونَ ٱوَلاَ بَرُوْنَا نَهُمُ يُفْتَنُونَ فَكُلِّ عَامِرِمَ رَبَّ ٱوْمَرَبَ يَنِ نْتَوَلَايَتُوْبُونَ وَلَاهُ مُوَيَذَكَّرُونَ ۖ وَايْنَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ نَظَرَ يَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضِ هِمَا يَهْ الْحَجْمُ فِينَ آحَدِ نُنْءَأَ نُصَرَّعُ اصِرَ فِكَ أَنْهُ ثُو لَا نَصْهُ وَكَا نَهُ وَمُ لَا نَهُ وَا نَهُ وَا نَهُ وَا قَوْرُ لا يَمَنْ قَيُونَ لَقَذْ خَآءً كُمُ زَسُولُ مِزْ آَفَهُ لَكُمْ \* عَ نْزِعَلْنُهِ مَاعَيْتُ وْجُرِيثُ عَلَيْكُ وْيَالُؤْمِيْانَ رَوْفُ رَجِيْدُ فَإِنْ تُولُوا فَفُلْحَسْبِهَا لَمُ لَا اللهَ إلأهوَ عَلَيْهِ نَوْكَلْتُ وَهُوَرَيْنِالْعَرْمِنْ الْعَظْهِ

آلَوْ تَلْكَأُوا كُنَّا لِكُنَّا بِيأَكُمُ إِيالُكُنِّكِيدِ أَكَّانَ لِلنَّاسِ عَجِيبً اناؤخينا إلى تجلمنه فرانا نذرالناس وكبترا لذين متؤا آنَكُ وْ فَدُوْمِهُ فِي غِنْدُ دَبِهِ فِي فَالْ الْصَافِرُ وَلَا أَنَّهُ فَا لسَّاحِرْمْهِنَ إِنَّرَيَّكُمْ اللهُ الدِّنكَ لَمَا الْسَاحِرُمْهِ الْسَمَاكِ وَالأَرْمُنَ فيبتية آماً وننعَ أستوي عَلَى أَلَعَ بْنِي مُذِيرٌ لَا مُرَهَا إِنْ سَبَيعِ إِيَّا مِن بَعَدِ إِذِيهِ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّكُمْ فَأَعْبِدُوْ ۗ ٱفَكَالْ تَذَكَّرُونَ لِلَهُ مَجْعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَا لِلْهِ حَفًّا لِنَهُ إِسْكُولُا كخلق بُنْوَيْعِيدُه لِيَرِي لَذِينَ أَمَنُوا وَعَلَوْا لَصَالِحًا بِ بألقينط والذي كقز والمرشزائي فن جيروعذا كبالبيث عَاكَانُوْالَيُكُوْوُنَ هُوَالَّذِي جَعَلُ النَّهُمَ وَسَيَّاءً وَالْعَمَّرَ نۇداً وَقَلَدُرَهُ مَنَا ذِلَ لِيَعْلَوْا عَدُدَا لِسَبِيْنَ وَأَلِحِسَابُ مَاحَكُوَّا لِلَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِأَلْحَقَ مُفِصَهُ لَمَا لَأَيَا بِدِلِقَتُوْمِ يَعْكُونَ إِنَّ فِي الْحَيْتِلافِ الْبُكُ أَوَالنَّهَا رِوْمَا خَلَقَ لَلَّهُ فِي السَّمُوابِ وَالأَرْضِ لأيَابِ لِقُومِ بَيَّتَ تُونَ

٠١٢

انَّالَذَنَ لَا يَرْجُونَ لِئَنَّاءَ فَاوَرَصَهُوا بِٱلْحَيَوْ ذِ ٱلْذَنْسَا وآخاكا فؤابها وألذين فزعن الإيتنا غايلون اوكيك مَا وْمُهُمُ ٱلنَّا دُبِمَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ ۚ أَيْلَا أَبْيِنَا مَسَنُوا وعيكواالعتالياب يهذيه يورته نزبا غابنم فيجهن غَيْهِ إِلاَ مُهَادُ مُعْجَنَا مِنْ الْغَيْبِيرِ وَعَوْمُهُمْ فِهِهَا سُعاَنكَ ٱللَّهُ تَرَوَجَينَهُ يُوفِيكا سَلَاثُرُ وَاخِرُدَ عَوٰيِهُ مَ آنا كُذُينِهِ رَبِيالْعُكَالِينَ وَلَوْبِعَيْلَ لِللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ أستغاكمنه بالخيزكعضي ليتهزاجله وفندزا أبذيت لأيَرْجُونَ لِقُنّاءَ مَا فَي طُغْيا بِهِ زَيْعِيكُونَ وَإِذَا مُسَرَّ الإينك آذا لفنزد عانا كجنبه إفقاعكا أفقا فأ كأفنا كتنفنا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرْكَكَ أَنْ أَرْمَدْ عُنَا إِلَى ضُرِّمَتَ لُهُ كَذَٰ لِكَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَمَنَا ظَلَوْا وَيَحَآءَ تَفُوْ زُسُلُهُ وَمِالْبِكَنَانِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰ لِكَ بَجْنِهَا لَعَوْمُ الْجُرْمِينَ لَمْ يَحَمَّلُنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْآرَضِ مِن بَعَدِ هِ لِيَنْظُرُكُ فِي أَمَّلُونَ

وَافِا تُنْكُ عَلِيْهِ إِذَا مُنَا بَيْنَ الْإِنْمُ وَلَا لِمُرْجُونَ لِتَآءَ نَاٱشْكِ بِعُرْأِنِ غَيْرِهُ لَمَا أَوْمِيذِ لَهُ فَلْمَا بَكُونِ لُكُ آناُ بَدِلَهُ مِن وَلِمُعَانِئَ مَعْهِى إِذَا شَيْعُ إِلَا مَا يُوحِي إِلَىٰ إفي كخاف إذ عَصَيْتُ دَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيدٍ فُوْلِوَشَآءًا مَنْهُ مَالَلُوْنُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْ رُيْكُرْبِيهِ فَتَذَلَتْتُ فِيكُمْ عُنْرًا مِنْ قَبِلِهِ ٱفَلا تَعَفِيلُونَ فَتَزَا ظُلَمُ مِمَنَا فَتَرَى عَلَى لِلهِ كَذِبًا أَوْكَ ذَبَ إِا إِيْرِ آيُهُ لاَيْغَنِيلِ الْجُرْمُونَ ۗ وَيَعَبُدُ وَنَامِنُ دُونِا لَهُمِ مَا لَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعَهُمْ وَيَقُولُونَهُ وَلاَّ مِنفَعَا فَنَا عِنْدَا لِلْهِ فُلْ تُنْبَؤُنَ اللَّهَ يَعَالِا يَعِنَا لِمُنْ السَّمُوابِ وَلا فِيا لا رَضُ سُبِهَا نَهُ وَتَعَا لَىٰ عَنَا يُشْرِكُونَ ۖ وَكُمَّا كَانَالْنَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَكُفُوا وَلَوْلِأَكُلَّةٌ سَبَعَتُ مِنْ زَبِكَ لَعَيْنِيَ يَنْهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَ لِفُونَ وكيقۇلۇن كۇلاائنزل عكينه ايتزيمن رتبرفقت لايكا ألغنيث يتيوفا ننفظرُوا إنى مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْفَطِرَين

وَاذِاادَفْنَاالْنَاسَ دُحَةً مِنْ جَلْدِضَرّاء مَسَنْهُمْ إِذِاكُمْ مَكْرِْفُ الْمَاتِنَا فَلِلَاللهُ أَسْرَعُ مَكُمُ الذَّرْسُكَنَا بَكُنْتُونَ مَاتَمَكُوْونَ ﴿ هُوَالَدَى بَسِيَرَكُوْ فِالْبَرُواْ لِتُرْجَعًٰ إِيَّاكُنْ فَمُ فِالْعْلَكِ وَجَرَ نَهِمْ بِرِيمِ مِلِيَهِ وَمَلِيَّا فِي وَفِرِخُوا بِهَاجَاءَ تُهَادِيجُ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُواْلُوَجْ مِنْ كُلِّمَكَا زِوَظَنُواا نَهُمْ الْحِيطَ بِعِمْ دَعَوْاآ لِنَهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكُنْ اَغَيْدَنَا مِنْ هِنِ لَتَكُونِنَ مِزَالشَّاكِرِينَ كَفَلَا ٱبْخِيفُوا ذِا هُرَيَنِغِوْدَ فِي الأَرْضِ بَعَيْرِ أنحَ يااَيْنَ النَّاسُ إَغَا بَغَيْكُمْ عَا إِنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيْوَة اَلدَّنَا ثَرَالِيَا مَرْجِعَكُمْ فَنْتَتَكُمْ بِكَاكُنُنْ تَعْمَلُونَ أَغَامَنَلُ انعَه وَالدُّنْ اكُما مِ أَزَنْ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاحْدُلُطَ بِرِنْكِ اللهِ الأرض يَمَا يَأْكُلُ إِلِنَا سُ وَالأَنْغَا مُحَتَّىٰ إِذَا اَخَذَ بِبَالْآرِضْ ذُخْرُ فَهَا وَأَزَّ مَنَتَ وَظَنَّ آهُلَهَا آنَهُمْ فَآدِ دُونَعَكُمُ آتِهَا آمْ فَالْنَالَّا أَوْ نَهَادُ لَجْعَلْنا هَاحْصَيادًا كَأَنْ لَرْتَغِنَ مِالْاَمَنِيرِ كَذَٰلُكَ نَفْصَا الْأَمَاتِ لِمُوَ مُرْتَفَنِّكُمْ وَنَ ﴿ وَأَمَّلُهُ مَدْعُوا الْيَ داراكستلاء وكهدى فنهيثآء الم صراط مستنقيه

مَنِينَا حَسَنُوا الْحُسْنَةِ وَلَكَارَةً وَلَا يَرِهُوا وَحَهُمُ وَ مَنِينَا حَسَنُوا الْحُسْنَةِ وَلَكَارَةً وَلَا يَرِهُوا وَحَهُمُ وَ وَلاذَلَةُ اوْلِنْكَ آمْعَا لِأَلْكِئَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ وَالْذَهِرَ كَسُهُ النِّسَيَّانِ جَزَّاءُ سَيَّةً بِمِنْلُهَا وَرَّهُ عَنْهُ ذَلْةً مَالَمَ مِنَاللَّهُ مِنْ عَاصِيمُ كَأَنَّا اعْسَنْتُ وْجُوهُهُ وْقِطْعَا مِنَ آنِيَا مُظْلِمًا أُولِيْكَ أَصْعَامُ أَلْتَادِهُمْ فَسَعَاخَالِدُونَ وَلَوْ نْرَجْمُعْ جَهِيعًا لَرُّنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكًا تَكُوْ آمَتُهُ وَنْسَرِكَا وَكُو فَرَمَلْنَا بِمُنْهُ وَقَالَ نَشَرَكّا وَهُومَاكُنْ فُوامَانَا نَعَنْدُونَ ۗ عَنَّوْ إِلَيْهِ سَهِيكًا بَيْنَا وَتَعِيَّكُمْ اِنْ كُمَا عَنْ عَبَادَيْكُمْ لَعَافِلِينَ ﴿ هَنَالِكَ تَبْلُؤُاكُلُّ فَفَيْهِ مَا اَسْلَفَتْ وَزُدُّوا يَرُذُ فَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ] مَنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعُ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يَغِيجُ الْعَيْمِنَ لَلْيَتِ وَنُغِيجُ الْمَيْتَ مِنْ الْحِيِّ وَمَنْ يُدِّبِّهُ لآمَرُ فِسَدَةُ لِهُ زَالِلَهُ فَقُلُا أَفَلَا تَتَكَوْنَ ۚ فَذَكُمُ اللَّهُ زُدُكُمُ ۚ لَكُنَّ فَاذَا بَعْدَ أَلَحَىٰ إِيَّا الصِّيلَالْ فَآيَٰ تَصْرُوْنَ ، كَذَٰ لِكَ حَقَّنَ كِلَتَ رَبِكَ عَلِ الْذِينَ فِيسَةُ وَالنَّهُ مِ لاَيْوُمِنُونَ



فلهكفن شركا يكرمن يندؤا الخلق فرمين فلأمدي كَنْلَةُ أَرْبَعِينِهُ مُ فَاكْ يَوْفَعَكُونَ فَالْهِكُونِ مِنْ الْمُؤْمِنَ لِمُ الَانْحَةُ فَلَا لِللَّهُ يَهُدُى لِمُواَ فَنَ بَعَدِى لِلَّاكِمَةِ آحَةً إَنْ لِيَكَّابَهُ ٱمَنْلابَهَدِيلَآ ٱنْنَهْدَى فَالكُوٰكَيْفَ ثَحَكُوٰنَ وَمَا يَتَيْهُ ٱكْنَرُهُ لِلْآظَنَا إِنَّالظَنَ لايْعَنِي كَنْ لَيَّ شَيْكَ إِنَّا لَلْهُ جَلِيْءِ عِمَا يَفْعَلُونَ وَمَاكَا رَهْنَا الْفُرْ أَنْ أَنْ يُفْتَرَكِي مِنْ دُونَا لِلَّهِ وَلَكِنْ نَصَادِيقًا لَذِي بَنِ بَدَيْهُ وَتَعَضِياً ٱلِكَابِ لَارَتَ فِيهِ مِنْ رَبِيًّا لَعَالِمِينَ كَمْ يَقُولُونَا فَتَرَبُّ قُلُواْ تَوْابِسُورَةِ مِسْلِهِ وَا دْعُوامَنَ آسْتَطَعْتُهُمْ ذُونَا مِلْهِ انْكُنْهُ عِصَادِ قِينَ بُرُكَذَ بُوا بَالَمْ يَعِيطُوا بِعِيلَهِ وَكَتَايَا يَتِغُمَّا وَبِلْأَكَدَ لِكَ كَذَٰكَ يَتَ ٱلذَينَ مَنْ مَبْلِهِ مِنَا نُظُرُ كِيفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلظَّالِلِينَ وَمِنهُ مُن وَمُن بِهِ وَمِنْ فَرَمَنُ لا يُوْمِنْ بِهِ وَرَبُكَ أَعَلَمُ بالمفنسدين واذكذبوك ففلط عكى وكنزعك كمكأ أنفغ بَرَوْنَ مِمَا أَغُلُ وَا عَابَرَيْ مِمَا تَعْلُونَ وَمْنِهُمْ مَنْ سَيْحُونَ إِلَيْكَ آفَانَتَ نَسْسِيعُ ٱلصُّهَ وَكُوْكَا نُوْالاَ يَعْقِلُوْنَ ﴿

~ \ .

مَنْفُهُ مَنْ يَنْظُلُ الْنَكَ كَأَنْفَ تَفَدَىٰ لَعُنْدَى كَالْفُنْهِ وَكُوكًا لايْضِهُ وَذَ أَنَا لِلْهُ لَا يَظُلُمُ النَّاسَ أَمَنِيًّا وَلَكِزَ إِلَيَّاسَ إِنْفُكُمُ يَظَلُونَ ۞ وَتَوْمَ يَحِنْهُ هُزَكَانَ لَوْمَلُكُوْ الْآسَاعَةُ مِزَ لَلْبَار ادَوْنَ بَيْنَهْ قَدْخَيسَ ٓ لَذَينَ كَذَبُوا بلِقَاءِ ٱللهِ وَمَا كَانُوا واِمَّا نُرِيَّكَ بِعَضَ ٱلَّذَى نَعِكُ هُمْ ٱوْنَنُوفَاتَكَ فَاكْنَامَ جِعْهُ مُذْثُوا لَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۗ وَلَيْحُلُ أمَّة رَسُولُ فَا ذَاجَّاءُ رَسُولُمُ وَضَيَّ أَنَّكُمُ مِالْقِيسُطِ وَهُمْ لأيظكون ويقولون متيها الوغدان كنتمضا دفين قُلِلاَ آمَلِكُ لِنَفْئِهِ يَهِزَّأُ وَلاَ نَعْكَ الْإَمَا شَآءًا لَهُ لِكُلُ لَهُ اَجُلُ إذابيّاءً آجُلهُ وَلَا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلَابِسَتَفُدِمُونَ فُإِلْوَانِهُ إِنْ أَمْكُمْ عَلَا يُرْسَاقًا أَوْنَهَا رَأُما ذَا يَسَتَعْامِينُهُ أنغواذاماوقع أمنتز ببإلان وقذكن فنوير كُثْرُ قِيهَا بِالْدَينَ طَلَمُ ادْوَقُوْا عَذَا مَا كُنْ لُد لُغِزَوْنَ إِلاَ بِٱكْنَتُ مُنْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَا لَهُ وَكَيْسَتُنْمُو لَاكَ اَتَقُ مُوفَالِي وَرَبِي اَمِرُكُنَّ وَكَا اَنْتُعْ مِنْجِزِينَ

وكؤانَ لِكُلْفَيْنِ كَلِلْتُ مَا فِي لَا رَضْ لِاَ فَنَذَتْ بِرُ وَاسَرُوْا ٱلنَّاكَامَةَ كَمَا رَآ وُاالْعَهَ كَابَ وَفَضَى بَيْنَعْ: بِالْقِينِطِ وَهُمْ لْأَيْظُكُونَ اللاِنَ يَتْمِمَا فِي السَّمُوانِ وَالْاَرْضِ اللَّالِيُّ وَعْدَا مَا يَعْ وَلَكِنَ ٱكْنَرَهْ لِا يَعْلُونَ ﴿ هُوَ يَعْنَى وَيُمِيتُ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ إِلَّاتُهَا ٱلنَّاسُ قَذَكَاءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ نَ رَبَحُ وَسُفًا ۚ كِمَا فِي الصِّدُودِ وَخِدْتَى وَرَحَمُّ لَلْ مِن مِن قُلْ بِفَصْلَ لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَٰلِكَ فَلْمَغْرَحُوا هُوَخَنْرُ فَعَلْتُهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَلْ اللهُ آذِنَ كُمُ الْمُعَلَىٰ الله تَفْتَرُوْنَ وَمَاظُنُ إِلَٰذَ بَنَ بَفِتَرُوْنَ عَلَى اللهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ألِقِيكَةٌ إِنَّا لَلهُ لَذُ وَفَصَنْلَ عَلَىٰ لَنَاسِ وَلَحِي زَّا كُنْرَهُمْ لايت كُون وَمَا تَكُونُ فِي اللهِ وَمَا تَنْالُوا مِنْ فَي وَانِ وَلاَ تَعْلُونَ مِنْ عَسَل إِنَّا كُنَّا عَلِيٰ كُمْ شَهُودًا أَذِينُهُ عِنُونَ فِيهِ وَمَا يَغُرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِينْفَ إِلَا ذَرَّةِ فِي الْاَرْضُ وَلَا فِأَلْسَّآءِ وَلاَ اَصْغَرَمُنْ ذَلِكَ وَلاّ ٱكْبَرَايَ لِمِنْ غِيْ أَبِينِ

الإإِنَّا وَلِيَّاءً اللهِ لَاحُونُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَيُحَالُونُ وَلَا الَّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا مِنْ عَوْنَ لَكُمْ الْبِينِ إِي فالحكوذآلذ نكاوفيا لأخرة لاتبدير يكلما كالله ذٰلِكُ هُوَاٰلْفَوْزُاْلْعَظِيْمُ ۗ وَلَا يَحَنَّوْنَكَ فَوَلْمُسْمُ إِنَّالْمِيزَةَ يَلْدِجَيَكُ هُوَالْسَجَمِيمُ الْعَلَيْدِ ۖ كَلَّ إِنَّالِيْهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَمَا يَعْبَعُ الْهَ يَنَ مَدْعُونَ مِنْ دُونَا مِنْدِ شَـُرَكَّاءَ إِنْ يَتَّبُعُونَ آيَّا الظَنَ وَانْ هُمُوالِاً يَعْرِضُونَ فَوَالْذَى يَجْسَلُ لَكُو ٚالْشِلَ لتَسْخُخُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَا رَمْنِهُمَّ انَّكُ فَذَلْكَ لَامَانٍ لِعَوْمُ لِيَسْمَعُونَ قَالُوا أَنْحَنَذَا لِلَّهُ وَلَكَّا سُبِحَانَهُ هُوَالْغَيْنَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوا بِ وَمَا فِي ٱلاَرْضِ إِذِعِنْدَكُمُ يِنْ سُلْطاً إِنْ بَهٰذَا اَنْقَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ فُلْأَنَّالَذِينَ يَفِئَرُّ وُنَ عَكِيَّا مِنْهِ الْكَيْزِبَ لَا يُفْطِلُونَ ` مَتَاغٌ فِيأَلَدُ نَيَانُنُهَ الْيُنَامُ جِعْهُ مُرْنُغَ نُذِيفُ المَذَا بَالشَّه بِدَيمَ كَافُا يَكُفُرُونَ



وَٱفْلُعَلَيْهِ رَبَّا فَوْجِ اذِ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا فَوْمِ إِنْ كَانَ كُبُرْعَكَ بُكُمْ مَقَامِي وَمَذَ كِيرِي إِيانِ اللهِ اللهِ وَعَسَالَ اللهِ تَوْكُلُتُ فَاجْمِعُوا ٱمَرُهُ وَسُرَكَاءِكُونُوَ لَا يَكُنِ ٱلْمُرُكُونِ عَلَىٰكُوْغَةً ثَوَا فَصَنُوا إِلَىٰ امْرُهُ وَسُرَكَاءِكُونُونَةً لَا يَكُنْ إِمْرُكُو عَلَىٰكُمْ عَبَرَ ثَوَا فَصَنُوا إِلَىٰ وَلانْنَظِرُودِ ۚ فَإِنْ تُوَلِّيَتُهُ فَكَاسَٱلْتُكُمْ مِنْ أَجِرا نَأْجُرِي الإَعَالَلْهُ وَأَمْرُنَا فَأَكُونَ مِنَ الشَّيْلِينَ فَكَذَّبُوهُ عَيْنَا أُومَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَا فِيكَ وَأَغْرَفْنَا لَّذِينَ كَذَبُوا مِا مَا يَنَا فَانْفُرْكَيْفَ كَانَ عَامِّهُ ٱلْمُنْذَدِينَ زَبَعَنْنَا مِنْ يَعِنْ وُسُلَّا إِلَى قَوْمَ هُمَ فَإِلَّوْهُمْ مِالْيَتَنَانِ فَمَا كَانُوالْيُوْمِينُوا عَاكَدَ بُوابِيرِ مِنْ فَبِلِكُذَٰ لِكَ نَطَبَعُ عَلَىٰ لُوبِ ٱلْمُعْتَدَنَ ' ثُرَّبَعَنْنَامِنَ مَعْدِهِ مُوسَى وَهُرُونَا لَكُغْ عُوْنَ وَمَلَا بْدِبْا يْايِتَنَا فَاسْتَكُدِّرُوا وَكَانُوا فَوْمَا بُحْرِمِينَ بَآءُ وُلِكَةً مُنْ عَندُمَا قَالُواانَ هٰلِكَ لَينَ عُرِيثُنَ كَالْهُوسَى تقولون للتخ كمناجآء كمراسخ جذا ولانفيل الشاحروك قَالُوٰا آجِنْتَنَا لِنَلْفِئْنَا عَا وَجَذَنَا عَلَيْهِ آَبَّاءَ فَا وَبَكُوْنَ لُكَا الْكِنْزَاءُ فِياْ لاَ رَضِ وَمَا تَخُنُ لِكُمَا يُمُؤْمِبِ بِنَ

مَا ٱلْمُنْ مُدْمُ لِلْقُدُّامَ النَّنْ مُلْعَدُ ذَ خِنتُهُ بِرَالِسَوُ إِنَّاللَّهُ سَيْنِطِلُهُ إِنَّاللَّهُ لَايُصُلُّ وَيُعِوُّ إِنَّهُ الْكُوَّ بَكِيماً يَرُوكُوكُو الْمُؤْمُونَ فَاامْزَ لِمُوسَى إِيَّا ذُرْيَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَجُوفِ مِنْ فِرْعُونَ وَمَلَا ثُمُهُ أَنْ مُعْنَافُمُ وَأَنَّ فِرِعُونَ لَعَالِهِ أَلَّارِضَ وَإِنَّ لَيْنَ لَلْسُرِفِينَ ۗ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمُ انْ كُنْهُ أَمَنْتُمْ مَالِلْهُ فَعَلَيْهِ تَوْكَ لُواانِ كُنْنُوْمُسْلِمِينَ فَقَالُواعَلَ اللَّهِ تُوكِّكُنُادَيْنَا لاَقِيْعَلُنَا مِنْنَةً لِلْعَوْمُ الظَّالِينَ وَنَجَنَا وَالْعُوْمِ الْكَافِرِينَ وَاوْحَيْنَا الْمُوسَى وَاجْمِهِ ٱنْ مَيْوَا لِعَوْمِكُما بِمِصْرِينُو مَا وَأَجْعَلُوا ابُوبِكُمْ فَلِلَّهُ وَاقِمُوْا لَصَلُوهَ وَكَيْثِرِ لِلْوُمِينِينَ وَفَالَمُوسَى رَبَيَا إِنَكَأَنَتُكُ وْعَوْنَ وَمَلَائَهُ ذِينَةٌ وَآمُوا لَا فِالْحِيْوَةِ الْذِنْكِ ادْبَنَا ليُضِلُواعَ بسبَيلكَ رَبِّنَاٱطْمِينَهُ كَا لَمُوَالَمُهُ وَأَشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِ فِهِ وَلَا يُؤْمِنُوا حَنَّى مَرُوا الْعَلَاكِ الْآلِيمِ

فاكقذا بحيكت دعوننكا فاستبيما ولانتبعا أيسبيل ٱلَّذِينَ لَا يَعْلُونُ وَجَاوَزْنَا بَنِيَ إِيثُرَا لِلَّا لِيُحَوَّا تَبْعَيُهُمْ رْعَوْنُ وَجُنْوُدُ وْ يَغْبُ وَعَذُوا حَتَّى فِيا أَذُرَّكُهُ ٱلْعَسَرُقَ قَالَ أَمَنْ أَنَّهُ لِإِلَّا لَهُ إِلَّا أَلَّهُ عَلَّمَتُ بِهِ بَنُواالِنَمْ آيْلَ وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِينَ أَلَانَ وَقَدْعَصَنْتَ قَنْ أَوْكُنْتُهُمُ الْمُسْدِينَ فَالْهُ مُ نَنْعَيْكَ بِيكُ مِلْكَ لِتِكُونَ لِمُزَخِلْفَكَ أَيَّةً وَإِنَّا كُنِيرًا مِنْ لِنَاسِ عَنْ إِينَا لَمْ اغِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ بُوَّا لَا الْمِائِلَ إِلَّا مُبَوَاَحِيدُ قِ وَدَذَفَنَاهُ وَمِنَ لِظَنيائِ فِالْخَتَكُفُواحَىٰ بَعَاءَ هُدُالْعِيلُ إِنَّ دَبِّكَ بَعَضَى بُعِنَاهُ يَوْمَ الْعِيكَةِ فِمَا كَا نُوْا فِهِ يَغْنَلِفُونَ فَإِنْكُنْ فِيضَكِ غِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَنَكُلُ لَذِينَ يَقْدَوْنُ الْعِيابَ مَنْ مَبْلِكَ لَقَدْجَاءَكَ لْكُوَيْ مِنْ دَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرَبِّنَ \* وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ لَذِينَ كَذَ بُوا بَا فِاتِ اللَّهُ فَتَكُونَ مِنَ كُولَ مِنَ كُولَةً مِنْ كُولَةً مِنْ كُولَةً مِنْ كُول أَنَا لَذَ مِنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ مُرَكِّلَتُ دَبِّكَ لِأَيُوْمِينُونَ ۗ لَوْجَآءَ تَهُ مُؤكُلُ يَوْحَنَّى يَهُ الْعَلَابَ الْأَلِيمَ نِهِ

فَلَوْلَا كَانَتْ قُوْيَهُ الْمُنَتْ فَفَعَمَا إِعَانُهَا الْإِ فَوَمْ يُولُسَ كَتَا امَنُواكَسَفْنَاعَنْهُ عَذَا بِأَلِحِنْ يَصِفْ الْحِيَّوْ وْٱلْدَنْمَا وَمَتَعْنَا ۗ اليجين وكوشآء زُبُكَ لامَنَمَن فِي أَلاَ رَضِكُاهُمْ جَبِيكًا آفَاَتُ كُنُو ُ النَّاسَ حَتَّى كُوْ نُوْ امُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لِنَفْيِواَنْ تُؤْمِنَ الْإِبادِ فِا لَمْهُ وَيَعْجَكُ الرَّجْسَ عَكَالَلاَ مِنَ لايَعْقِلُونَ فَلْأَنْظُرُوامَاذَا فِيأَلْسَمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَانَغُوٰ لِالْإِكُ وَالنَّذُرُعَنْ قَوْمِ لِأَيْوُ مِنُونَ فَهَكُلْ خَفَرُونَ إِلَّا مِثْلَا أِمَّا مِ الدِّينَ خَلُوا مِنْ فَيلُهِ مِهُ قَافَا نُنْظِرُوا إِنْهُ مَعَكُمْ مِنَ الْنُنْظِينَ ﴿ ثُرَّ نُنِيَّ دُسُكُنَا وَٱلَّذِينَ لَمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نِيغُ المُؤْمِدِينُ فُولَوَا يَثِمَّا الْنَاسُ إِنْ كُنْهُ فِي خَلِيهِ مِنْ وَبِنِي فَلَا أَغْيُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيَنْ أَعْنِدُ اللهُ ٱلذِي يَوْفِيكُ وَأَمْرُ مُنَا ذَاكُونَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَانْ إِمْ وَجَهَلَ لِلدِّينَ حَنِهَا وَلا تَكُونَنَّ مِزَالْمُشْنِرَكِينَ وَلَائَدْغُ مِنْدُ وَنِا للهِ مَالاَيَّفَعَاكَ وَلاَيضَهُ لَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّا كَا يُزَّا مِنَ لِظَالِينَ

وَانْ يَسْسَنُكَ اللهُ بِضُرِفَادَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَوَانِنْ مِهِ كَ ڒٵڎؘ<u>ڲڣؘڡ</u>۫ؠؙڸۄۑٛۻۑٮؚٛؠ؞ؚڡۜۯ۬ؠۜؾۜۜٵٛ؞ٛؠڹٛۼۘٵؚڍ؞ؚۅؘۘ لْغَغُوْدُالرَجِيهُ فَلْإِلَيْهَاٱلْكَاسُ فَذَجَّاءَكُوْالْحَوَّةُ نُ رَبُّكُ فَوَ آخِتَذَى فَا يُغَايِمُ نَدَى لِيَفْسِدِ وَمَنْصَلَ تَعَنْدُوا لِإِ ٱللَّهَ إِنَّى إِنَّى إِنَّكُمْ مِنْهُ مَذَرَّ وَكِيَتُنْدُ ۗ وَٱنْأَسْنَغُفُرُوا مَعْ أَنْ وَوَاللَّهُ مِنْ عَلَىٰ مُنَاعًا حَسَنًا إِلَى جَلْمُسَمَّى كأذى فضافضكه واذتؤكوا فالذأخاف تككؤ عذات و كَبِيرِ الْكَالَةُ مَنْ جَبُكُمْ وَهُوَعَلِكُلْ شَيْحٌ قَدَرُ ۞ ٱلااَيَّا تَذُونَ مُدُورَهُمُ لِيَسْتَعَفُّوا مِنْهُ ٱلاَحِينَ لِيسْغَسُونَ شَا يَكُمْ يغكرنما يسيزون ومكايغ لينون ايترع ليشر مذاينا لعشذور 777

وَمَامِنَ ۚ آبَةٍ فِي لَا رَضِ لَإِ عَلَى لِلَّهِ رِذْ فَهَا وَيَعْكُمُ مُسْلَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فَكِنَّا بِيهِبِينِ ۖ وَهُوَالْذِي َحَلَقَالْتَمْوَانِ وَالْاَرْضَ فِيسَنَّهُ آيَا مِرْوَكَانَ عَنْنُهُ كَا لَآءِ لِسَالُوَكُوْ أَيُّكُمْ أَحْسُ: عَكُمُ وَلَئِنْ فَلْتَا أَيْكُمْ مَنْعُوثُوْ نَمَنْ عَدَالْمُوَتِ لَيَقُوْلُوَٰ ٱلَّذِينَ كَفَ ُ وَالِنِ هَٰذَا الَّا يَسِفُرُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنُ ۗ وَلَئِنْ آخُرِنَا عَنْهُ الْعَذَا بَالِنَا مُدَةٍ مَعَدُودَ وَلَيْفُولُنَّ مَا يَحْدِسُهُ الأيؤمر فأبنيه وكيس كمضرو فأعنه ذوكا قابغ ماكانوا ويسئتنزؤن وكإزاد فناالانسكان ميتارخمة نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اَيَٰهُ لَيَؤُنْهُ كَافُورٌ ۗ وَكَثْنَا وَنَكَاهُ مُنْمَاءً يَعْدَضَرَاءً مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ دَهَبُ ٱلسَّيَاٰكُمِّتَ يِّهُ لَفِيَ ﴿ فَوْزُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَوْا الصَّالِحُاتِ اوْلَيْكَ كَمُنْدُمَغْ فِرَةٌ وَآخِرُ كَبَيْرٌ لَلْعَلَكُ ثَارِكُ بَعْضَ مِانْوِ خِي لِنَاكَ وَصَاَّفَيْ بِهِ صَنَدُ رُكَ أَنْ يَقُولُوالُوْلِا اُخْزِلَ عَلَيْهِ كَنْ ذَا وَجَاءَمَعَهُ مَلَكْ إَغَاامَنْتَ لَذِيرُوا لِلهُ عَلْى كُلِّنْ فَيْ وَكِيلُ

آمَ يَقُولُونَا فَتَرَايْهُ قُلْ فَا تُوابِعَشْرِسُورِمِثْلِهِ مُفَتَرَيَاتٍ إَدْغُوامَنَ كَاسْتَطَعْتُ مِينَ ﴿ وَنَا لِلَّهِ إِنْكُنْ فُصَادِ قَيْرَ · فَالْمُسِتَنِيمُ الكُوْ فَاعْلُواآغَا انْزِلَ بِعِينَا لِلْمُواَ ذَلَا اِلْهَ ْهُوْفَهُلْ الْمُنْفُرِمُسْيِلُونَ مَنْكَانَ يُرِيْدِ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَذِنْنَهَا نُوفَا لِيَعْمَا عَالَمُهُ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا الْأَيْخِسَوْنَ ُولَٰنِكَ ٱلَّذِينَ كَيْسَ كَمُسْرُفَا لَاخِرَةِ الْإَالِنَا ( وَحَبَيْطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلْ مَاكَا نُوابِعِنْ مَلُونَ ﴿ أَفَرَكَانَ بَيْنَةٍ مِنْ دَبِهِ وَيَتْلُوٰهُ شَاهِٰذُ مِنْهُ وَمُزْقَبِلُهُ كَاٰهُ مُوسُه إِمَامًا وَرَجَهَةً اوْلَتُكَ نُومُونَهِ وَمَنْ يَكُفُ: مِزَا لِآخِزَابِ فَٱلنَّا دُمَوْعِنْ فَلا لَكْ فِي مِنْهِ مِينْ هِ أَيْهُ لَيَّةُ مُ وَمَكَ وَلَكِنَ آكُنُوَ النَّاسِ لِا يُومُنُونَ وَمُزَاظَلَا مِمَنَ أَفْرَىٰعَكَىٰ لِلْهِ كَذِبَّا اوْلَيْكَ بْعُرَهِنُونَ عَكِي رَبِّ وَيَقُولُ لِاَ نُشْهَا ذُهُؤُلاًّءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواعَلَى رَبِّهِمْ لَالْغَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى الظَّالِلِينَ ۗ الَّذِينَ بَصُدُونَ عَنْ سَبِيلًا للْهُ وَيَعْنُونَهُا عِوْجًا وَهُوْ بِٱلْاحِرَةِ هُوكَا فِرُونَ

اُولَٰئِكَ لَمُ يَكُونُواْ مُغِيرِ بَصَفِي ٱلاَدْضِ وَمَاكَا نَكَفُ مُمِنْ ۗ وَيَ ٱللهِ مِنْ أَوْلَيْاءَ يِضاً عَفْ كُمْ الْعَذَابْ مَاكَا نُوايَسْ نَطِيعُولَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبْضِرُونَ الْوَلْيَكَ لَدِينَ خَيدُوا اَفُنْسَهُمْ وَصَاعِنُهُمْ مَا كَانُوابَفَتَرُوْنَ الْأَجْرُمُ اَنَّهُمْ فالأخرة فم الآخسرون أَنَالَدِينَامَنُواوَعَلُواالْعَمَالِيَاتُ وَأَخَبُنُوا إِلَى رَبِهِمُ الْوَلْيُكَ أَصْابِ أَعِنَّةٍ مْمْ فِيكَ اخْإِلَاوْنَ مَنْ أَلْفَرْبِعَ يَنِ كَالْاعَنِي وَالْاَصَةِ وَالْبَهِيرَ وَالْبَهِيعِ هَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَدَكُرُونَ وَلَقَدَا رَسَكُنَا نُوكَالِلْقَوْمِهِ إِنْ لَكُمْ نَهَ يُرْمَبِينُ اَ دُلاَعَبُ دُوا الإَاللهُ الْإِلَا اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكِ يَوْمِ ٱلِيهِ فَقَالَ الْمَلاَ ٱلْدَينَ كَمَرَوُامِ وَوَمُهِ مَا زَلِكَ إِلاَّ بَشَرًا مِثْلِنَا وَمَا زَلِكَ أتَبَعَكَ إِلَّا الْذِينَ هُ مُرَارَا ذِ كُنَا بَا دِيَ كُلَّوْأَي وَمَا زَى كَكُرُ ۗ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلَ بَالْ ظَنْكُمُ كَا دِبِينَ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اَرَا يَنْهُ اِنْكُنْ عَلْ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَثْنِي رَحَمَّ أَمِنْ عِنْدِا فَفِمْ يَتْ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ مُكُوفِكًا وَانْتُوكَلَّا كَا دِهُونَ

وَمَا فَوْمِلَا ٱسْنَائُكُمْ عَلَنْهِ مَا لَا إِنْ آخِرَى لَالْإِ عَلَى الْلَّهُ وَمَا آمَّا بطارد وآلذينا كمنواانته زملا فوادبه يروكيخ إركغ فزما بَغَهَلُونَ ۗ وَمَا قَوْمُرِمَنَ يَضُرُنِي مِنَ اللَّهِ انِ كَلَّهُ ثُهُمُ افَلَا تَدَكُونَ وَلاَ أَفُولُكُمْ غِنْدِي خَدَّا يُنْ اللَّهِ وَلا اَغُلُوالْمُنَتَ وَلِااَ فَولُ إِنَّ مَكَاكُ وَلَااَ قُولُ لِلَّذِينَ تَزُدَرَي أغربنكم كذنونتيه كأمله كخيرا الله أغل عافيا كفني يغراني إِذَّا لِزَالظَّا لِمِينَ ۚ قَالُوْا مَا نُوْحَ قَدْجَا ذَٰلُتَ ۚ أَكُفُرْتَ حِدَالْنَا فَأَيْنَا بَمَا نَعِيْدُ نَا إِنْ كُنْنَ مِنْ لَصَّادِ قِينَ فَالَآيَٰمَا يَاْ بَيْكُوْ بِهِ اللَّهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَسْنُهُ نِمُغِرِينَ ۗ وَلاَ يَنْفَعَكُمْ مُعْوِانَادَهُ مُنَانَاتِهُ مُعَوَّلِكُمْ إِنْ كَانَا لِلهُ يُرِيدُ اَنْ يَغُو سَكُمْ وَرَبَكُ مْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ كَامْ يَقُولُونَا فَكُرَّكُمْ لَانِ أَفَدَيْنُهُ فَعَلَىٰ إِجَرَائِي وَانَا بَرِي عُمَا تَخِهُونَ وَاوْجَالَىٰ وَٰہِ ٓ اَنَّهُ كُنْ نُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ فَكَ اٰمِنَ فَلاَتَبْنَيْتُنْ كَإِكَانُوْا يَفْعَلُونَ ۚ وَأَصْنِيمَ الْفُلْكَ بِاغْيُنِيَا وَوَخِيناً وَلاَ تَغَاطِبْنِ فِي الْذِينَ ظَكُوْا انَّهُ فَرَمْغُ وَوْنَ ﴿ ﴾ - K- - - K-

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا ثُمِنْ وَمِيهِ سَخِرُوا مِنْ فُ قَالَانِ تَشَخَرُوا مِنَا فَا فِأَ نَسْحَوْمُ بِيْكُمْ كَا تَسْخُرُونَ فَسُوفَ تعُكَدُنَ مَنْ يَأْبِيهِ عَلَاكِ يُخْبُرِيهِ وَيَحَلُّهُ لِيهُ وَعَلَابٌ مُقِيْرِ حَتْمَاذِا جَاءَامْ فَإِوَا اللَّهُ وَثَلْنَا أَخِلْهُ كَالَّالَّةُ وَثَلْنَا أَخِلْهُمَا مِنْ كُلْ زَوْجَيْنِ أَنْ يَنْ وَآهُ لَكَ إِنَّا مَنْ سَبَوَّعَكِيهِ القُولُ وَمَنْا مَنَ وَمَااٰمَنَ مَعَهُ لِإَ قَلِيلٌ ۚ وَقَالَاٰذَكُوْافِهَا بنيك لِمَنْهُ يَجْمُهُا وَمُرْسُهُالِنَّ دَبِي لَعَفُوْ رُحِيْمُ وَهِيَ تَجْرِي بِهِٰ بِضَمَوْجٍ كَا يُجِبَالِ وَمَادَى نُوثُ ابْنَهُ قَكَا نَ فِهَ عِزِلِ مَا نِنَيَّ أَذَكُ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ قَالَ سَاوِي إِلْ جَبَلِ يَعْضِمُني مِنَ الْمَاءِ فَالَ لَاعَاصِمُ الْيُؤْمِ مِنْ اَمْرِ ٱلله الآمن رَحَمَ وَجَالَ بَيْنَهُمَا الْمُؤْخِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَفِينَ وَفِيا َ إِلاَ رُضُ إِنْكُعَى مَاءً لِي وَمَا سَمَاءً ٱقِلْعِي وَعَصَ إِلَّاءً وَقَضِيَ لَا مُرُواَ سُنَوَتُ كَا كُوْدِي وَفِيلَ فِي الْفُوْمِ اَلظَالِمِينَ ۗ وَمَا ذِي نُوحٌ رَبُّهُ فَعَنَالَ رَبِّيانًا أَبْنِينِ اَ هَلِي وَانَّ وَعَنْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَأَخَكُمْ الْكَاكِمِينَ

قَالَ فِي فُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ مَتَىٰ غَيْنُهَا لِمِ فَلاَتَكُ لِي مَاكَينَهُ لِكَ بِدِعِلُمُ اِنَا عَظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ لِهَا هِلِينَ قَاكَ دَنِيا فِياعُودُ بِكَأَنَا مَنْ لَكُ مَا لَيْنَهُ لِهِ بِهِ عِنْ إِنْ وَالِكَا تَعَفِرْلُ وَرَحَنِي كُنْ مَزَا كِنَاسِهِ رَنَ فِيلَا نُوْحَ اَهْبِيطَ بسكة برمينًا وَرَكابٍ عَلِنك وَعَلِي مُسِيمِينَ مَعَكَ وَأَمَتُهُ تَمَتِعُمُنُهُ لَأَ يَسَنَهُ مِنَاعَلَاكًا إِنَّهُ اللَّهُ مَنَاكِمُوا مُناآو الغنك نؤجيكا إليك مآكنت تغنكها آئت ولأقؤمك ين قَبَلِ خِذَا فَاصِبْرَا نَا لَعَاجَهَ ٱلْمُتَعَبِّدَ كَالْمِعَادِ آخَاهُ مُهُودًا قَالَ فِا فَوَمِ آغُبُ ذُوااً لِلَّهُ مَا لَكُمُ مِنْ اللَّهِ غَرُوانَا نَنْ عُلِكُمُ فَيَرُونَ مَا فَوَمُرِلَا اسْتُلْكُو عَلَيْهِ آجرًا إِنْ آجرِ كَالِآكَ عَلَىٰ لَذَى فَطَرَفِ أَفَلا تَعْقِلُونَ وَمَا قُومُ آسَتَغُفِهُ وَارَبَّكُمْ نُثِّةً وَذُوْ اللَّهُ مُرْسِا ٱلسَّآءَ عَلَيْكُمْ مِذْذَارًا وَيَرَهُ كُمْ فَوْءً إِلَىٰ فُوْ مَتِكُمْ وَلا تَنْوَلُواَ بُحْيْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَاجِئِتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَاتَحْنُ بنَارِكَ الْمِينِاعَنْ فَوَلِكَ وَمَا غَنْ لِكَ بِمُؤْمِنِينَ

نْ نَقُولُ الْآغَرُ مِكَ بَعِفُ الْمَتَا بِسُوءَ قَالَ فَإِنَّ مِنْ اللَّهِ لَا لَهُ وَٱشْهَدُوااَفَهُمَ ۚ غَالَتُهُ كُونَ مِنْ وُونِهُ فَكُدُونِي جَمِيكُ 'نَظِوُنِ إِنْ تَوَكَلَتْ عَلَىٰ اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ ٓ اَبَّةِ لَا هُوَ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا انَّ دَنِّي كَلِّهِ مَرَاطِ مُسْتَقِيعٍ فَأَنْ تَوَلَوْا فَعَذَا يَلَغُ ثُنُهُ مَا ادْنِيلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَتَسْتَخَلَفُ دَى فَوْماً غَيَّهُ وَلا نَفِهُ وَمُ نَسْئًا إِنَّ رَبِي عَلِيكُ لِمَنْئُ حَفِيظٌ وَلَمَا بَا أَفْرَاكُغَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ مَنُوامَكُهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَبَغَيْنَا هُرُمِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ وَيَلْكَ عَاذَ بَحَدُ وَابِايَا بِدَيْهِ فِوعَصَوْا رُسُكَهُ وَالنَّعَوُالَمَرُكُلَجَنَا رِعَنِيدٍ ۖ وَأَنْعُوا فِيهِ فِي الْذُنِيَا لَفَنَةً وَتَوْمَ الْعِنَيْةِ آلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَتَهُ زَلَا بُغِدًا لِعَادٍ وَنَهِهُودٍ ۗ وَالْحَثُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ مَا فَوَفَاعُ لَهُ وَاللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ الدِغَنْ مِ هُوَانْنَاكُمْ مِنَ الأَرْضَ وَاسْتَعْمَرُ كُرُ فِيكَا فَاسْنَفُهُ وَهُ لُرَّ تَوْنُوا إِلَيْهِ إِنَّ دَبِّ وَيَشْخِبُّ قَالُوا ناصالِحُ قَذَكُنْ فَامَرُخُوا قَيْلَ هِذَا النَّفْكَ انْ نَعَنْدَ مَا تَعْدُ أَمَا وْفَا وَانِّنَا لَوْسَٰكِ غِمَالَدْعُونَا اِكْ وَمُرْبِ

فاليا قؤم آرآيت فران كنت على بيئة من ربي وأثير دَحَةً فَنَ يَضُرُفُ مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَأَلَزَ بِدُونَى غَيْرَ تَخَيُّيرِ ۚ وَمَا قَوْمُرِهٰذِهِ مَا قَدْ ٱللَّهُ لَكُمُ ۚ أَيَّةً فَذَرَ وَهَا نَاكُلْكُ فَادَّضِ اللهِ وَلا مَسَنُوهَا بِسُوءَ فَيَاخُدُكُمْ عَلَاكُ فَهَيْ فَعَقَرُوهَافَقَالَ تَمَتَّعُوا لِهُ دَارِكُمْ ثَلَانَهُ آيَا مِر ذلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ فَلَاجَآءَ أَمُرْا نَعَيْنَ اصَالِكًا وَالَّذِينَ الْمَنْوامَعَكُ بِرَجْمَةِ مِنَا وَمِن خِرْي يَوْمُسِيذِ ازَّ رَبَكَ هُوَاْلُقُوَىٰ الْعَدَرُزِ وَاخَذَا الْذَبَرَ ظَلَوُا الصَّيْحَاةِ " فَأَصْبَهُوا فِي كَارِهِنْ حَجَايِمْينَ كَأَنْ لَمُنْغَنَّوْا فِيكَ ٱلَّهَ انَّ نَمُوْ دَكُفَرُ وَادَنَهُ وَ الْانْعُكَّا لِنَهُودَ وَلَقَدُ حَآءَنُ رْسُلْنَا بَرْهِكَ مَالْمُسْتُ ي قَالُواسَلَامًا قَالَ سَلَامُو فَمَالَبَنَ أَنَجَآةِ بِعِبْ لِحَبَيْدٍ ۚ فَكَارًا الرَّيْدِ يَهُمُ وَلَا تَصَيْلُ إلكه تيكركه وأوجك منف جفة فالوالاتحنف إِنَا اَدْسِلْنَا اِلْ قَوْمِ لِوْطِ وَأَمْرَ أَنَّهُ فَآغِمَهُ فَضَعِكَتْ فَبَسَتَ زَاَهَا إِلَيْعَا وَمِنْ وَرَآءِ الْعَقِ بَعِثْ قَوْبَ . :

فَالَتْ لِمَا وَلِمَنْ كَالِدُ وَامَا عَجُ ( وَحُمْ لَا بَعْلِ شَيْحًا إِنَّ هِ لَا لَسَوْحُ قَالُوااً تَعْبُ بِنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرِكَا يُهُ عَكِينُ أَهَا أَلْبَيْنِ أَيْهُ حَبِيْدُ بَجِيدٌ ۖ فَكَاٰذَهُ مَنَا عُنْ أَيْرُهُمْ ٱلرَّوْءُ وَيَجَاءَتُهُ الْمِنْهُ يُ يَجَادِ لْنَافِي فَوْمِلُوطِ انَّ إِبْرْهِيمُ كَبَالُهُ رَبِّكُ وَانِّهُ ۚ أَبْسِهِمْ عَلَاثِ غَيْرُمَرْدُ ودِ ۗ وَكَاجَّاءَتُ دْسْلْنَالْوْطالْبِيِّ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْدَدْ زُعَّاوَقَالَ هِـنَايُونْ عَصَنْ وَكَاءَهُ قُوْمُهُ يُهُرَعُونَا لَيْهِ وَمَ فَكُلُّ كَا نُوا يَعَلُونَ السَّيَيْاتِ قَالَ لِا فَوْمِوْ وَلَاءِ بَنَا يَهُنَا طُهُ رَكُمُ فَاتَّقُوااللَّهُ وَلا تَعْزُونِ فَضَيْوَ الْشِرَمْنِكُمْ رَجُلْ رَسْيِدٌ قَالُوالْقَدْعَلِيْتُ مَالَنَا فِيَنَائِكَ مِنْحَقِّ وَاتَّكَلَّكُنَّكُمْ مَا بُرُيدٍ ﴿ عَالَ لَوْاَنَ لِي كُرْ فَوَءً أَوْاوِي إِلَىٰ زُكُن شَدِيدٍ قَالُوا فالوطُ انَّا دْسُلْ دَبِّكَ لَنْ بَصِيلُوا الَّيْكَ فَاسْرِياً هِلِكَ بِقِطْعِ مِزَالِينَا وَلَا يَلْنَفُتْ مِنْكُمْ اَحَذَالُا ٱمْرَائِكَ إِنَّهُ مُصِينِيهَا مَا اَصَابِهُ وَانِّ مَوْعِكُ هُوْ الصَّبْعُ الدِّسُ الصَّبْعُ بِقُرْبِ

فكناخآءَ أثرُمَا يَحكننا عَالِيهَا سَافِكَهَا وَاصْلَوْمَا عَلَيْسُهَا بارةً مِنْ بِغِياْ مِنْفِيهُ ذِنْ مُسَوَّمَةً عِنْدَ بَعَكَ وَمَا **عِ**َ مِزَ الظَّالِلِينَ بِمُعَدِّدُ وَالْمَدَيُّ آخَاهُ شَعْتُ كَأَوَّا مَا فَوْمَ اَغَيْدُواا مِنْهُ مَا لَكُمْ مِنْ الْدِعَنْ وَلِكَانَ عَصُوا الْكِيكَالَ وَالْمَزَانَ إِنَّا أَرْبُكُمْ بِحَيْرِ وَإِنْ إِنَّا فَ عَلَيْكُمْ عَلَاكِ بَوْمِ نحيط وَمَاقَهُ مُرَاوُفُواالْكِكُالَ وَالْمِيزَانَ مِالْعَسْطِ وَلاَ تَغَنَّهُ الْكَامَ كَشَيَّاءَ هُنُوكَلاَ تَغَنُّوا فِي لاَ رَضِ بيقيب للدختريكم ان كني مؤمنان كُمْ بِحَفِيظٍ ، قَالُوالْمَاشُعَنُ أَصَلُونُكُ تَأْمُرُكَ أَنْ نَنْزُكَ مَا يَعْبُدُ أَلَا ؤُمَا آوَانَ فَغَمَا بِكَ أَمْوَ كَنَا مَا نَنْخُواْ أَلَكَ لَانْتُ أَكُلُ لِلسِّالِيَّفُ لَهُ مَا لَيْا فَرُمِ ا زَائِنُ ذَانِ كُنْتُ عَلْ بَيْنَةٍ مِنْ دَبِّي وَرَزَ فَهَى مِنْ هُ رِدْ فَاحْسَناً وَمَآانُ بِيدَانَا عَالِمَاكُوْ إِلِي مَا آنْ يَكُ عَنْهُ إِذَا ْدِيدُ لِإَ ٱلاصِلاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَنَا تَوْنِيهَ إِلاَّ مِا مَنْهُ عَلَيْهِ تَوْكُلُكُ وَالَّيْهِ أَنِيبُ ﴿

227

وَمَا فَوْ مِلَا يَحْوَمُنَّكُمْ شِعَا فَإِذْ يُصِمِّكُمْ مِثْلُومَا أَمِّهَا بَ فَوْرُونُ ﴿ أُوفُورُ مُودٍ أُوفَوْ رَصَالِمٌ وَمَا قَوْرُ لُوطٍ مِنْكُمْ بجيد ، وَأَسْكَغُغِرُوا رَبُّكُمُ نُنْثَرَ تُوبُوْ اللِّينَةِ إِنَّا رَبْ رَجِيْرُودُودُ ﴿ وَالْوَالِمَا شَعَيْكُ مَا لَفَقَةُ كَبَيْرًا فِمَا تَعَوْكُ وَانَاكَذَ إِلَىٰ فِينَا صَعِيفًا وَلَوْلاَدَ هُعُلِكَ لَيَحْنَنَاكٌ وَكُمَّا آنْدَعَلَيْنَا بِعَزَينِ قَالَ يَا فَوْمِ آرَهُ عَلَى عَزْعَلَيْكُمْ مِزَاللهُ وَأَغَذَنُهُوهُ وَدَآءَ لَمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ دَبِي كِمَا تَعِيمُ لُونَ نجيُط ﴿ وَمَا فَوْمِ أَعْلُوا عَلْى كَانِيَكُمْ إِنَّ عَامِلْ سَوْفَ نَعْلَوْكُ مَنْ أَبِيهِ عَنَاكُ نَجْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَادِ ثِ رُنَفِيْوَا إِنِّ مَعَكُمُ رُفِيكِ ﴿ وَلَكَاجَاءَ أَمْ فَا خَيْنَا شَعَيْكُ وَالَّذِينَ السَّوْامَعَ لُهُ رَحْمَةٍ مِنَا وَآخَذَ بِنَا لَذِينَ طَهُوُا لَفَيْعَهُ فَأَمْبِعُوا حِفْ دِيَا دِحِيْرَجَا يُمِينُ ۚ ثَكَانَكُمْ يَعْنُواْ فِيَاالَانِفِكَ لِلدِّينَ كَابِعَدَتْ نُوْدِنْ وَلَقَذَا رَسَكُنَا مُوسَى إِلَانِنَا وَسُلُطَانِ مُبِينٌ ﴿ وَإِلَىٰ فِرْعُونَ وَمَلَائِمِهِ فَانَعُوْ الرَّهُ عُونَ وَكُمَّا المَ فِيرَعُونَ بِرَكْبِيدِ

مْ فَهُ مَهُ يَوْ مَ الصَّهَ فَأَوْ لَكُهُ إِلنَّا رَوَهُ إِللَّا رُوسُ إِلَّهُ رُدُ الْوَدُودُ ﴾ وَانْبَعُواحِ خَذِهِ لَعَنَاةً وَيُؤْمِ الْعِبْكَةَ بِنُسْرَ لِهُ فَذَالُمُ ۚ فَوْ يُرْ ﴿ وَلِكَ مَرْ إِنَّا ۚ وِٱلْقِرْ يَ نَقُصْبُهُ عَكَيْكُ مِينَهُ فآية وَحَصَيْدٌ ، وَمَاظَلُنَا هُنُولَكُ ظُلُواا لَفُسْتُهُ: فَهَا أَغْنَاءَ عَنْهُمْ الْمُتَاهُمُ ٱلَّتِي مَدْعُونَ مِنْ ذُونِأَ لِلَّهِ مِنْ شَيْحٌ لْمَاجَآءَ ٱمْرْدَبَكَ وَمَا ذَا ذُوهُ مَغَيْرَةً بُدِي، وَكَذَٰ لِكَ أَخَذُ: رَمَكَ إِذَا آخَذَ الْقُرْي وَهِيَ ظَالِمَةُ أَنَّ آخَذَهُ الَّهُ شَكَدُهُ انَ وَ وَالْ لَا يَدُّ لَمَ خَافَ عَلَا يَا لَا خِرَةٍ وَلِكَ يَوْمُ بَخُوعٌ لَهُ ٱلنَّالُ وَذَٰ لِكَ يَوْمُ مَنْ مُودٌ ۗ وَمَأْنُوَخُرُ لَا لِاَحَامِعَا وُدِي ﴿ يَوْءَ مَاكِ لَا تَكُلُّونُهُ لِلَّا إِلَّا مِاذِ بِذَّ مُ شِنْ وَسَعَبُ لَا ﴾ فَأَمَا ٱلَّذِينَ شَعَا أَفَوْ النَارِكُمُ • ہَازَفِیْرُ وَشَہَیْقٌ ؑ کَالِدِینَ فِهَامَادْامَتِیَا لَسَمُواَكُ وَٱلْاَرْضُ لِكَا مُاسَأَاءً زَمُكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَتَالٌ لِمَا مُرِيدُ ٧ وَامَا الَّذَينَ سُعِدُوا فَوْ الْحَنَّةَ خَالِدِينَ فِيَامَا دُامَتَ السَّمُواكُ وَالْاَرْمُنُ إِلَّامُا سُأَاءً رَبُّكَ عَكَااً عُنَهُ كَجَنَدُودٍ ۞

أَنَّا وَهُمُومٌ قِبُهُمُ وَانْآلُو فَوْهُمُ مِصْدَهُ عُرَبُقُومَ وَلَقَدُ الْمَنَا مُوسِكَ إلى كَتَابَ فَاخْتَلْفَ فَيْهِ وَلَوْلا كُلُّهُ سَيَقَتْ مِنْ دَيْكَ لَقَصْعَ بَيْنَعُ وَإِنَّهُ مُ لَوَاتَ مُنْ لَوَيْتُ لَامِنُهُ مُرِيب ، وَإِنْ كُلاُّ لَمَا لَيُوفِينَهُ وَرَبِّكَ آعَا كُمُواً إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَبِينِ وَاسْنَقِهُ كَمَا أَمْرِكَ وَمَنْ نَابَهُ كَاكُولَا تَطَعُواْ نَهُ بِمَا تَعَنَّى لَوْنَ بَصِيرٌ إِن وَلاَ تَرْكُنُوا إِلَىٰ لَذَ بنَ ظَلَوْ ا مَسَيَكُ مُ النَّا ذُوكِمَا لَكُمْ مِنْ وُ وَلِأَ لِلَّهِ مِنْ وَلَيَّا وَلَيَّا وَلَمْ لاننفترُونَ وَآفِرَالصَلْوَةَ مَلَ فَأَلَهُ أَدُونَكُفَّا مِزَلَكُ اِنَّالْحَسَنَا بِذِينِهِ فِبْزَالْسَيَّاتِ ذَلِكَ وَكُوْ عَالِدَّ كَبِيرَ ﴿ وَأَصْبُرُ فِإِنَّا لَلْهُ لَا يُصِينُعُ آجُرا لَكُنِيبَ بِينَ ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَالَقُهُ رُونِ مِنْ قَبُ لِكُمْ ا وُلُوا بَقِيَّا فِي يَسْهَوْنَ عَنَ الفتسكاد فيالآدض لآفليلا يتزاّخيننا ميث هزواتنبع ٱلْذِينَ ظَلَوْا مَّا أَزِّو فُوا هِيهِ وَكَا نُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رُبِكَ لِيُهْلِكَ الْعَثْرِي بِفُلْ لِمُواَ هُلُهَا مُضْلِكُ نَ 🔾 🖰

وْشَآءً وَمُكَ بَعَمَا ٱلنَّاسِ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَا لُوْنَ مُخْلَفِيزَ مَ \* يَحَ رُمُكَ وَلِذُ لِكَ خَلَقَهُ خُو كَمَتَ كُلِيكُ وَمَكَ لَا مُلِكَّزَ مُنَدَمِنَ لَكِنَةِ وَالنَّاسِ جُمَعِينَ وَكُلَّا نَفَطُ عَلَنْكَ مِزَانِبَآءَالرُسُلِمَانُنَبَتُ بِهِ فِؤَادَلَ وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكُوْعُ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱغَلْوَاعَلِمَ كَانَيَكُمُ أَيَّا عَامِلُونَ ۖ وَٱنْفَظِرُواايَّا مُنْفَطِرُونَ وَللهِ عَنْ السَّمُواكِ وَالارَضِ وَالَّذِي رُجُعُ الأَمْرُكُلُهُ فَاعْدُهُ وَيَوْكُا عَلَيْهُ وَكَارَتُكُ بِعَافَاهُمَا تَعْكُونَ آلُ يَلْكَأَيْا نُمَا لِيَكَا بِلِلْبُينَ ۚ أَيَّا آنَٰ لَنَا مُوْانًا عَرَبَكًا لَعَلَكُمْ نَعْفِلُونَ فَحُ نُعَصّْ عَلَيْكَ أَحْسَرَ الْعَصَصَ يَمْا وَحَيْنَا لِيَكَ هَذَا الشُّوانُ وَإِن كُنْنَا مِنْ فَسُلِهِ لِمَنَّ ألغاظلن اذقال نوشف لأبيه مااتتا ف دايث اَحَدَعَنْ كُوكِكُا وَالشَّمَدَ وَالْفَتَرُواَيْنَ هُمْ لِي البِدِينَ 7 T V

قَالَ مِالْبَيِّ لَاتَفَصْفِ رْءُمَاكَ عَلَى إِخْوَيَكَ فَيَكِيدُواَلِكَ كِيْكًا اَنَالشَيْطَانَ للانسَادِ عَدْوَمْبِينَ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَجْلَبِكَ رَبُكَ وَنَعِيلُكَ مِنَ أَوِيلَ لِآحَادِيثِ وَيْتِهُ مِنْ عَلَيْكَ وَعَا الْ يَعْتُقُونَ كَا آتَمَهَا عَا لَوَ مُكَ مِنْ قَبَّا الرَّهِيمُوالِيعِيِّ إِذَ دَبَكَ عَلِيْ مِنْكِيْمِ لَقَدْ كَانَ فِي مِنْفَ وَانْجَهُ الْإِنْ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوالَيُوسُفُ وَاخُوْهُ اَحْتِالِيا بَيِنَامِنَا وَنَعْنُ عُصُيْنَهُ إِنَّا أَمَا نَا لَهَى مَنَالَا لِمُبِينِ الْفُتُلُوا يُوسُفَ آواظرَ وْ أَرْضَا يَخْلُكُمْ وَجُدْ آبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ عَابِي فَوْمَاصَالِمِينَ ۗ فَالْ فَآيُلْ مِنْ غُرِلَا تَفْنُلُوا يُوسِفَ وَالْفُوْهِ في عَيابَ الْحِبَ لِلقَطِلْهُ بَعْضُ السِّيّادَةِ إِنْ كُنْ فُواَ عِلِينَ قَالْوَانَا آمَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَتُنَا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ كنَامِعُ نَ ارْسِلْهُ مَعَتَاعُكَا يُرْبَعُ وَيَلِعِتُ وَايَّالُهُ كَافِظُونَ قَالَانِيكِكُ نُنْخَانُ نَدُهُ مَهُوابِهِ وَأَخَافُ آنُيَّا كُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَآنْتُ مُعَنَّهُ عَافِلُونَ ۚ وَٱلْوَالَيْنُ أكك الذنك وتفئ غضت أألؤا كالخاسدون



إكيه كنكيتكنف بآفره لهنا وأفرلا يتنفرون وتجاؤ أَمَا هُزِعِثَاءً يَنكُونُ ۚ قَالُوا مَا آَفَا فَا إِنَّا ذَهَ فَنَا لَسُتَمَوْ وَ رَكَ عَنَا نُوسُفَ عَنْدُ مَتَاعِنَا فَأَكَّلُهُ ٱلذِّنْ وَمَآانَكَ بِنُوْمِنَ كَنَا وَلُوْكَا صَادِ فِينَ ۗ وَجَاوُعًا فَهُمِيهِ بِلَهُ كَذب قَالَ مُلْ سَوَلَتُ لَكُمْ أَنْفُنْ كُمْ أَمْرًا فَصَنْهُ مَنْ أُواللَّهُ المنتعان على ما تصفون وكياءت كتارة فأرسلوا وٰارِدَهْمُوَادُلُ دَلُوهُ قَالَ النَّشَرِي هِذَاغُلاُّمُ وَاَسَرُوهُ بِصَاعَةُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ بَالِيَحْمَلُونَ ۗ وَشَرُوهُ بِمَنَ بَعَنِي دَرَا هِمَ مَعَدُودَ فِي وَكَا نُوْ إِفِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِي كَانْفُدَ لِهُ مِنْ مِضْرِ لِإِمْراً يَهِ ٱكْرِمِي مَنْولِيْ عَسٰي اَدْسَنْفَعَنَا اَوْنَغِنَذَهُ وَلَلْ**ا**ُوَكَذَٰ لِكَ مَحَكَنَا لِيُومُفَ فِياْلاَ رُمِنِ وَلِيُعَيِلُهُ مِنْ مَأْوِ بِلِأَلاَحَادِ بِينِ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَالَمْ وَلَكِنَ اَكُ ثُرَالنَاسِ لاَ يَعْلَوْنَ وَكَنَا بَلَعَ آئنذَه اليَّنَا هُ مُنَكَمُّ وَعِلْمُ وَكَذَٰ لِكَ يَخِهُ الْمُسْبِينَ

وَذَا وَدُنَّهُ الْيَهُ هُوَهِ فِي بَيْنِهَا عَنْ هَنْهِ وَعَلْمَتَ الْآبُوابَ وَقَالَتُ هَنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذًا مِنْهِ انَّهُ لَغَا حُسَرَ مَنْوا يُ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ ٱلظَّالِوْنَ ﴿ وَلَقَدْهُ مَتَ بُهِ وَهُرَّبُهَا لَوْلَا ٱنْ رَا بزكاذ دَبَرُكُذٰلِكَ لِنصَرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْغَنْشَاءُ اللَّهُ مِزْعَيَادِنَاالْخُلُصِينَ وَاسْتَيْقَاالْيَابُوَقَلَتْ فَبَصِهُ مِنْ دُبْرِ وَالْفَيَ اسْتِدَ مَالَدُا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَرَّاءُ مَنْ آزادَ بَآخِلِكَ سُوءً إِلاَّ آنَ نِينِيَ ۖ أَوْعَلَا ثِنَّا أَلِيدُ قَالَ هِيَ دَا وَدَ نَبِيٰعَنْ نَفَسِّهِ وَشَهَدَ شَاهِدُ مِزَاهِلِهَا إِنْ كَانَ مِيْصِهُ قُدْ مِنْ فَبْلِ فَصَدَ قَتْ وَهُو مِنَ الْكَاذِبِينَ وَانِ كَانَ مَيْضُهُ فَذَ مِنْ ذَبْرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ الصَّادِ فَينَ ﴿ فَكَارَاْ قِيصَهُ قَدْ مَنْ ذُبُرِ قَالَا يُهُ مِنْ كَيْدُكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفْ أَعْضِ عَزْهِلْنَا وَٱسْتَعْفِرِي لِدَنْبِكِ اِنَّكِ كُنْيْ مِنَ الْخَاطِئْنَ وَقَالَ ينتوة فيالمدينة ائرآ فالعرمز ذكود فلهاعن فنسيه قَدْ شَغَفَهَا حُتًّا إِنَّا لَنَزْيَهَا فِيضَلَا لِمُبِينِ ﴿ وَالْمُعَالِمُ لِمُبِينِ ﴾

كَاسَمَعَتْ عَبَرُهِمَ ۚ آذَكَ لَنَاكُ الْعِنَ وَاعْلَدُنْ كُونُ مُنْكُمُ ۗ وَأَنْتُ كُلُّوا بِيدَةٍ مِنْ فَنَ سِكِينًا وَقَالَتِ أَخْرُجْ عَلَيْهِنَ قَلَازًا نِنَهُ أَكْرَبُهُ وَقَطَعْ أَيْدَ مَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلِّهِ مَا هِنَا بَشُرَّا أَنْ هِنَا لِأَمَلُكُ عَنْفَنِيهِ فَاسْتَعْصَـُدُوكِينْ كَرْبَغِعَلْ مَا الْمُوْهِ لَيُسْجَكَنُ وَكَيْكُونًا مِزَالْعَبَاغِ بِنَ ۚ قَالَ دِينَالِينِغِ ۚ إَحَنَا لَيَ عَا مَدْعُونَهَا لَيْهِ وَالْإَضَرِفَ عَنَى كُذُهُ وَكُونُ الْمِنْ الْمُفْرَةُ وَكُونُهُ وَالْحَاجِلِهِ وَ فَاسْتِهَا بَالُهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيُذَهُ فَإِنَّهُ هُوَالسِّهَ أَهُ فَالسَّهَا مُ العَلِيْمِ لْفُرَّيْدَاكُمْ فِينَ بَعَدِمَا رَّأُوا الْإِيَاكِ لَيَسْفِئنَكُهُ وَدُخَلَهُ عُهُ ٱلِسِّغِيُ فَتَيَانِ قَالَاحُدُهُ مَا إِنِ ادينجاعضرُ خَرَا وَمَا لَالْأَخْرُ إِنَّا دَينِي آخِلُ فَوْقَ رَأْسِي خنزا تأكأ الطكرمنية نبتن بتأومله إفا ذيك مزاكم يسبين فَالَلَايَا أَبِيكُمَا طَعَا مُرْزَوَا بِدِ إِلَّا نَبَأَ نُكُمَا بِتَهُ وِيلِهِ قَبْلَ آذَيَانِيَكُمَا ذَيُكُما يَمَا عَلَيْنِ رَبِّيانِ زَرَكَنْ مِيلَةَ قَوْمِ لأيؤمنون بأمله وكمنه بألاجرة كمندكا فرون

وَاتَّتَعْتُ مَلَةً أَمَّا فَيَامُ لِهِي مُوانِعِي وَيَعْنُونُ مَا كَانَانَا ٱنْ نَنْتُ رِكَ بَالِلْهِ مِنْ شَيْحُ ذَٰ لِكَ مِنْ فَضَلْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكَلَّ النَّاسِ وَلَكُوَّ الْكُنْ وَالْنَاسِ لِاسْتُكُو وُنَ الْمُمَاحِينَ لِينِم وَ اَدْمَا بُ مُنْفَرَقُونَ خَيْرًا مِذَا لَوَا خِذَا لَعَمَّا لُهُ مَا مَعَنِ دُولَا مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَيْنَهُ مُكَاانَتُ وَالْإِوْكُوْمَا آنَزَلَ لَهُ بَهِ إِينِ لَمُلَا يُدِاذِ لِكُكُو لِلَّا يِنْدِي اَمَرَاكَ ٰ مَعْنِهُ ذُوالِكَ إِيَّا مُ ذَلِكَ ٱلذِّيْنِ الْفَيْنُمُ وَلَكِنَ ٱكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لِا يَعْلَمُونَ الْمَاحِجَ الْسِيْخِيَ أَمَّا اَحَدُكُمْ فَيَسَنِي رَيْهُ حَرَّا وَامَّا الْاحَرُ فَيَصْلَكَ مَثَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْيِسِهُ يْنِيَاْلَامْزَالِدَى بِيهِ نَسَنَفَتِيَانِ وَقَالَالْذَى أَلِكُ آفَهُ فَاجِ مِنْهَا أَذَكُمْ فِي غِنْدَرَبِكُ فَانْسُيْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكُرَرَبِهِ فَلَبَتَ فِي الْيَعِينِ بَضِيعَ سِبَيْنَ وَقَالَ الْمَلِكُ إنيادى سنبع بقراب سِمَانِ فَاكُلُهُنَ سَبَعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَانِ حُسْرِوَا حَرَاكِ بِسَانِ يَا آيَهُا السَالِدُ وْنْ فَ فَ وَا مِا فِي كُنْ مُنْ الرُّوْمَ الْعَسْ الرُّونَ اللَّهِ مَا تَعْسُدُونَ اللَّهِ مَا تَعْسُدُونَ

قالوا آضفا ثنآخلا يروكما تخزيتا ويل الآخلا يربعالماين وَقَالَالَذِي نَجَامِنْهَا وَادَّكَرَيَعِنْدَاْ مَدَّانَا اَنَبَكُ ذُبُّ أُومِلِهِ فآذبيلؤن يؤسفانها ألصَدَيْوَا فَيْنَا فِسَبْعَ بَعَرَاتِهِ كَانْ يَّاكُلُهُنَّ سَبْثُمْ عِمَافْ وَسَبِيْمُ سُنْبِلَاتِ خُضْرِوْاَ خَرَا بِسَاتِلَةِ لَيَ ٱرْجِعْ إِلَمَا لَنَّا سِلَعَلَهْ مُعَلِّوْنَ قَالَ تَرْدُعُوْنَ سَبَعَ سِبْينَ دَا كِلَّا فَاحَصَدُ ثُرْفَدُ رَوْمُ فِي شَبْلِهِ إِلَّا فَلِيلًا فِيالًا كُلُوْنَ نْزَيَا فِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْغُ شِكَا ذَيَا كُنْ مَا فَدَمَنْ مَلْ لَإِ النَّاسُ وَفِيهِ بَعِضِرُونَ وَقَالَ لَلْكَ فَانُونَى بِيقَلَّا جَمَّاءَ مُ ٱكرَسُولُ فَالَأَدْجِعُ إِلَى رَبِكَ فَنَسَلُهُ مَا بِٱلْآلِينَسُومَ ٱللَّهِ بِي فَطُغَنَا مِدِيَهُنَ آنَ رَبِي كِيْدِهِنَ عَلِيْهِ ﴿ فَالْمَاحَطُبُكُنَّ إذ ذا وَ ذُنْنَ نُوسُفَ عَنْ نَفِيسِهِ فَلْيَحَاشَ الْهِيمَا عَلِنَا عَلَيْهِ مِنْ وَوَ فَالْمِنِ أَمْرَا ثُمَالُعَمْ إِي إِلاَنْ حَصْحَتُكُوا إِنَّا وَاوَدُنَّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَانِّهُ لِمَنَ الْعَمَادِ قِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ لِيعَتُ لَمَ إِنَّ لْزَاخُنهُ وَالْعَنِيَ وَآنَا لَهُ لَا يَهُدَى كَيْدَا كُلَّ أَيْسَانِ

أَيْرَئُ نَفْسِي إِنَّا لَنَفْسَ لِإَمَا لَهُ بِٱلسَّوْءِ الْإِمَا رَجْمَ كَاجِّ رَفِيعَنِفُونُ دِيجِئُم وَقَالَالْكَاكَ أَنُونِهِ اسْتَخْلَصْهُ لَنَفْسِهِ فَكِنَّا كُلِّيهُ فَالْأَيْكِ أَلِيوْمِ لَدَيْنَا مَكِينًا مِينَ قَالَ جْعَلِنِي كَاخِراً ثِنَ لِأَرْضِ إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيْهِ ۗ وَكُذَ لِكَ تتكاليؤنك فالارض يتتؤ أينها حنث يتأه فضيب رَحْمَنَا مَزْلَنَا ۚ وَلَا نَصْيَعُ اَجْرَا لَحْسِنِهَ ۗ وَلَاجُرُلاخِهُ إِ عَهُ لِلَّذَيْنَ إِمَنَهُ أَوَّكُا فُوْ السَّتَّقَوْنَ ۚ وَجَاءً أَحُوهُ فُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُ وَهُـ مُلَهُ مُنْكِرُ وَنَ ۗ وَلَمَا جَمَرُهُمْ بِعَهَا زِهْرِوَا لَأَنْوُنِ مِا يَزِكُمُ مِنْ أَبِيكُمُ ٱلأَثَرُ فَلَا فَأَوْمِ الكَيْلَ وَامَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۚ فَازَلَرْمَا تُونِيهِ فَلا كَالَكُمُ ۗ عِنْدِي وَلاَ نَفْ رَنُونِ ۚ قَالُوا سَنْزَا وِدُعَنْهُ آبَا هُ وَايَّنَا لَفَاعِلُونَ ۗ وَقَالَ لِفِنْيَا نِرَاجْعَلُوا بِصَاعَنُهُمْ فِيحَالِمُ لَعَلَا لَهُ يَعْفُونَهَ أَلِذَا أَنْفَلَهُ وَالِلْ هَلِهُم لَعَلَهُ مُ يَجِعُونَ فكأرتجعُواالِ ابَدِهِمْ فَالْوَالْمَا آبَانَا مُنعَمِنًا الْكَيْلُ فَارْسِلْ مِعَكَ احَامًا مَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ كُمَّا فِطُونَ

فَالْعَا إِمَنَكُ عَلَنَّهِ إِلَّا كَالْمَنْكُ عَلَّاكِيهِ مِنْ فَكُلُّ للذخنزجا فظا ونموآ دمحنا لزاجيين وكنا فقؤ مَتَاعَهُ ذُوَجَذُوا بِصَاعَنَ هُزُ ذَكَ النَّهِ يُوْ قَالُوا مَّا أَمَّا فَا مَانَعَ هٰده بِصَاعَنَا دُدَنِالَنَا وَكُمْراَ هَلَنَا وَيُحْفَظُ آحَ نَا وَنَزُ دَاذُ كُلُ بَعِيرِ ذَٰ لِكَ كُلُ بِهِيرٌ ۚ مَا لَكُنْ أَرْسِكُهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ يُونُونُ مَوْنِفًا مِنَالُهُ لِتَأْنُبُنِي بِرَايِّا ٱنْجَاطَ بِكُمْ فَكُنَا الْوَاهُ مَوْنِقَهُمْ مُوَالْكَالِلَّهُ عَلِي مَانَفُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ مَا بَنَى لَا نَدُ خُلُوا مِنْ إِبِ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنَ أَبُوا بِ مُتَذَقَّة وَمَا اعْنَى عَنْكُ مُرَالِلُهُ مِنْ شَيْعٌ الْأَكُ كُمْ الآلله عَلَنهُ مَكِنَّهُ تُوكَلُفُ وَعَلَيْهِ فَلْيَنُوكُمْ أَلْمَتُوكُمُونَ وَكَا دَخَلُا اِمِ ْ رَحِنْ أَمْرَكُ وْ الْوَحْمُ مَا كَانَ يْغُنِّي عَنْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْعُ الْإَحَاجَةُ لِهِ نَفْيِهِ كَهِنْ قُوْبَ قَصْلِهُ اوَآيَهُ لَذُوعِلْدِ لِمَا عَلَنَنَا مْ وَلَكِنَ آكُنَ وَالنَّاسِ لا يَعَلَمُ نَ وَكَادَ حَكُوا عَلِيهِ مُنْ فَأَوْ كَالْكُهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ آيَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَدِسْ مِاكَانُوا بَعِتْمَا وُكَ

فكأجف كفرنجكا ذفرجك كالينقا يتهف دخل جب نُتَدَاذَنَهُ مُؤَذَنُ ٱبَيَّنِهَا الْعِيرُا يَكُولِسَادِفُونَ ﴿ قَالُوا وَآفَبَ لُواعَكِيْ غِرِمَا ذَا تَفَنْقِدُ وَنَ ۚ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ المكك وكمن مجآءته حفل عبيروا فأبير ذعيثم أكالوافالله لَقَدُ عَلَيْنُ مَاجِئِنَا لِنَفْسِدَ فِي الْاَرْضَ وَمَاكُنًا سَارِفِينَ قَالُواْفَاجَرَآ فِهُ آنَكُنْتُهُ كَاذِبِينَ ۚ قَالُواجَرَآ وَٰهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَرًا وَمُ كَذَلِكَ بُخِي كَالظَالِمِينَ فيتكآباً وعِينه وفيك وعَآء آجيه ننذَ استخرَجَها مِنْ وَعَآءِ آخِيْهِ كَذَٰ لِكَ كِذَ نَا لَيْوِسْفٌ مَا كَانَ لَيَا خُذَ آخَاهُ هِ فِي لِلَهِ إِلاَّ أَنْ بِيَنَّآءَ ٱللَّهُ مُنْزَفَعُهُ وَرَجَايِهِ مَنْ يَنَكُنَّا وَفُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلِينُهِ ۚ قَالُوْآآنِ بَسَيْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ آخَ لَهُ مِنْ قِبُ أَفَاسَةً كَانُوسُفِ فَ فَنَسِهِ وَلَوْنُنْدِ هَا لَمَنْ فَالْآنِنُهُ نَشَرُّ مَكَانًا وَٱللَّهُ آغَارُ عَا تَصِفُونَ ,..، قَالُوْأَيَا يَهُمَا ٱلْمِصَرِيُواتَ لَذَامًا شَيَحَنَّا كَيُرُمُ فَذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا زَلِكَ مِنَ الْحَيْسِنِينَ .

قَالَمَعَاذَاللهِ أَنْ فَأَخَذَ لِكَامَنُ وَكُذُ نَامَتَا عَنَاعِنُدُ إِذَا ذَا لَغَلَا لُونَ ﴿ فَلِمَا آسْتُنْكُ وَامِنُهُ خَلَصُوا نَجِنا قَالَ كَيْرِهِ مُ اَلْمُ تَعَلَّوْا اَنَ اَبَاكُمْ فَذَا خَذَ عَلَيْكُمْ مَوْفِياً مِنَ أمنه وَمَنْ قِيناً مَا فَرَطَتْ مُنْ يُوسُفَ فَكُنَّ أَرْحَ الأَرْضَ حَنَّ أَذَ نَا لِمَا لِمَا وَيَحِنُّكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ الْخَاكِمِينَ ارجغواا لياتبيكم فكغولؤا كإاآبانا إنّا بنك سكرفّ وَمَا شَهَدُ مَا إِنَّا بِمَا عَلِنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَبُ حَافِظِينَ وَسُكَا الْعَنُورَيَّةَ الْبَيْ كِنَافِهَا وَالْعِيرَالِيَّةِ آفْسُكُنَا فِهَاوَانَالِصَادِ فُولُ ۚ قَالَ بَلْسَوَكَ لَكُوا اَنْفُلْكُوا آفرًا فَصَبْرُ حَمِيلًا عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينَى بِهِمْ جَمِيكًا لِنَهُ هُوَالْعَلَىٰ وَالْحَكُمُ وَتَوَكَّلُ عَنْهُ وَقَالَ مَا اسْتَعَىٰ عَ إِنُوسُفَ وَأَبْيَضَتَ عَنِنَا أُمِنَ الْخُزِدَ فَهُوكُظِلْمُ قَالُوانَا لِلْدِيَّفُ تَوْا تَذَكُرْ يُوسْفَ حَتَىٰ تَكُوْنَ حَرَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ إِلْمُكَالِكُينَ ۚ قَالَا يَمَا اَسْتُكُوا اَبِيِّي وتحنذنيا ليأ مله وأعنكم ميزآ ملوكما لاتعنكون

يابني أذهبوا فعسك وامز بوسف وأجيه ولانانشواين رَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَائِشُ مِنْ رَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا الْفَوْدُ الْكَافِرُونَ فكنا دخلوا عكيه والوايا أينها العزيز متسنا واهكنا الضن وَجُننَا بِصَاعَةِ مُرْجِيةٍ فَأُوْفِ كَنَا ٱلكَيْرَا وَتَصَدُّونَ عَلَيْنَا أِنَالِللَّهُ يَجُدُرُ كَالْمُصَدِّفِينَ قَالَهُ لَ عَلِيتُ مَافَعَلْتُ بْيُوسْفَ وَآجِيهِ اذْأَنْثُمْ جَاهِلُونَ ۖ كَالُوا ءَإِنَكَ لَانتَ يُوسُف قَالَ نَا يُوسُف وَهُذَا آجِب قَدْمَوْ إِلَٰهُ عَلَيْنَا اِيَٰهُ مَنْ يَتَى وَيَصُوبُوْ فَإِنَّا لَلْهُ لَا يُضِيعُ أجرالخنيبين قالواتا للوكقذ اتترك الله عكننا وَانْ كُنَاكُ عَاطِيْنَ وَاللَّا لَنَزْبَ عَلَيْكُمْ اليؤمر يغفزا مله كصندوهوا زكاء الزاجين اذْ هَبُوابِهُ مَيصِى هِ مَا فَالْفُوهُ عَلَى وَجُهُ الْدَيَّاكِ بَصَيرًا وَأُتُونِي بِإِهْ لِكُمْ آجْمَعِينَ وَلِمَا فَصَلَتِ الْهِيْرُ فَاكَ ٱبۇھْمُدُاتِيَ لَاَجِدْدِيَجَ يُوسْفَ لَوْلَا أَنْ تَفَيْدُ وَنِ عَالُوانَا لَهُ إِنَّاكَ إِنَّى صَلَا لِكَ الْفَدِيمِ

فكأأن جآء البث يرائفيه غل وتجديه فأزند بصيب يْآآبَانَاٱسْنَغُعْرُلْنَا دُنُوْسِالِنَا كَكَاخَاطِيْنَ فَالْسَوْفَ اسَّتَغَعْ لَكُمْ رَفَأَيَّهُ هُوَالْعَ فُوْدَ الْحَيْمُ ۖ فَلَا دَخَلُوا عَلِيُوسَفَ أَوْعَ لِيَهُ اَبِوَيْهِ وَقَالَ أَدْخُلُوا مِصْرَانِ شَآءَاللَّهُ مِنِينَ ۗ وَرَفَعَ ابْوَنْهِ عَلَىٰالْعَكُونِينَ وَنَزُوالَهُ سُجَكُما وَقَالَ مِالْتِ هَٰلَا أَوْلُ دُهُ مِنْكَ مِنْ قِبْلُ فَذَجُعَكُهَا رَبِي حَقَّا وَقَذَا خَسَنَ إِذِ أَخْرَجَنِي َ الْبَغِي وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلدَومِنْ يَعْدِآنَ نَرَعَ ٱلشَّيْطَآنَ بَيْنَ وَمَيْزَا خِوَيَانِ رَبِي لَطَيفُ لَمَا يَتَنَاءُ أَنَّهُ هُوَالْعَلْ مِلْ الْحَكِيْدِ لَهِ بَعِدُ الْمَيْتَى مِنَ لَلُكُكُ وَعَلَنْهَىٰ مِنْ أَوْ مِلْ لِكَحَادِيثِ فَاطِرُ السَّمُوابِ وألأرض آنت ولتى في الذننا والأخرة توقيَّغ منيكًا وآنحِفْني الصَّالِحِينَ ﴿ لِلَّهِ مِنْ الْنَاءِ الْعَنِي نُوحِيهِ النك وماكنك كديمه وإذا جمعواام مروهم ينكرون وَمَا أَكُنَّهُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِبِينَ



وتما يؤمن كنزه فإيله الآو هرمشركون آفاَ مِنْوااَنْ مَأْتِيهُ مُرْعَاسْيَةٌ مِنْ عَلَاكًا مِنْهِ آوْمَا يَسَهُمُ الما لله على بجبيرة إفا ومن أبعبني وسنبطأ فألله ومماآنا مِ إِلْمُنْهُ كُنَ وَمَا أَرْسَكُنَا مِنْ فَسُلِكَ إِلَّا رَجَا لَأَوْجِو لَهُمْ مِنْ كَهُلَّالُهُ رِيَا فَلَمْ يُبَايِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُ رُوا كَفُ كَانَ عَاضَةُ الَّذَينَ مِنْ قَبِيلِهِ ثُوكَا ازْ ٱلْاِخُواجُ للَّهُ مَنْ أَتُّ فَوْاا فَلَا تَعَلُّقُ لُونَ ﴿ حَتَّمْ إِذَا الْبَيْنَاهُمْ مَا لِنُسُ أَوَظَنَوْاا مَنْهَ مُوْقَذَ كَذِي بُواجَّاءَ حُوْمَتُهُ مِنَّا ضَجُرًا مَنْ نَنْ أَءُ وَلا نُرَدُ بَأْنُ نَاعَوْ الْعَوْمِ الْمُزْمِينَ ﴿ كَعَدْ بفقصصه عنكرة لاولاكا كنات ماكات ئ نصُّه دِيْوَالْذِي بِنْ يَدَيْهِ وَتَعْضِيهِ

.

لَرْ بِلْنَا يَاتُنَا لِكَتَابِ وَالْذَى أَيْزُلَ لِلَيْكَ مِنْ دَبِكَ أَحَيُّ وَلِكُنَ ٱكْثَرَّ لْنَاسِلَانْوْمْمِيْوْنَ اللّٰهُ الْذَىكَ فَعَ ٱلسَّمْوَاكِ بِغَـكَيْرِ عَكَةَ رَوْنَهَا ثَرَّ أَسْتَوْيَ عَلِي الْعَسَرُسُ وَتَنْخِ ٱلشَّمْسَ وَالْعَسَرُ كُلِّ يَرِي لِإَجَامُ سَنِي لِدَيْزَالِا مَرَ بِفِيصَا الْأَمَانِ لَعَلَكُمُ \* بلِقاءَ رَبِّكُمْ نُوقِيْوْنَ ﴿ وَهُوَالَّذِي مَذَا لَاَرْضَ وَجَعَلُهُمَا رَوَاسِىَ وَانْهَا رُأُ وَمِنْ كُلِ النَّرَائِ جَعَلُ فِهَا ذَوْجَيْنَ أَنْتَيْنَ يْغَيْنَيْ لَيْلَالَهُ الرَايِنَا فَ ذَلِكَ لَا يَاكِ لِفَوْمِ يَكُفَّكُونَ وَفِي لِا زَضِ فِطَعْمُ مَيَّا وِرَاتُ وَجَنَاتٌ مِنْ اَعْنَابِ وَ زَدَعْ وَنَجَيا بْصِنُوا نُنُ وَغَيْرُ مِبْنُوا نِ بُسْتَى بَآءٍ وَاحِدٍ وَنَفَضِلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعِيْنِ فِي الْأَكُلُ إِنَّ فَا ذِلْكَ لَا يَابِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ ۗ وَانِ هَجْتُ فَجَعَبٌ فَوْلُمْ إَنِيَا كُنَّا ثَاكًا ثِنَّا إِنَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا كَا وَخُلُق جَدَبِيدٌ الْوَلْيَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْ إِرَبِهَ فِي وَالْمُنْكَ ٱلاَعْلاك فاعنا فهيدوا وليك احساب النادم فرفيها خالد وت

بستغيلؤيك بالستيئة قنلأ كحسنة وقذخك بنقبلهم كَتُلاثُ وَانَ رَبُّكَ لَذُومِ عَنَ فَرَةِ لِلنَّاسِ كَاظِلْهِ فِرُواتَ رَبِّكَ كَنَكُ بُدُ الْمِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كُمْرُوا الْوَلَّا أَيْرُكَ عَلَيْهِ أَيَدُمِنْ رَبِهِ إِنَّمَا آنَكُ مُنْذِزْ وَانْكُلْ فَوْمِ كَاذٍ اللَّهُ يُعَكِّمُ الْمُحَيِّدُ لِكُلُ الْنِي وَمَا تَعِيَّهِ ۚ لِلاَرْجَاءُ وَمَا مَنْ ذَا ذُ وَكُولُنَّهُ عِندَهُ مِيفَكَادِ عَالِمُ الْعَبْدِ وَالنَّهَا وَقِ الكيذالمتعكال سَوَاءُ مِنكُوْمُواكَسَرَالْعَوْلَ وَمَنْ فَهُوَيِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخِف بِٱلْيَا وَسَادِتُ بِٱلْهَارِ ڵەئى<u>غىقى</u>باڭىن بىزىكە ئىرۇم**ىن خ**لفە يىخى قىلۇنى دۇرامىر آللهُ إِنَّا لِلٰهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بَا نَفُسُ هُمْ وَاذِا آرًا دَاللَّهُ بِعَوْمِ سُوءً فَلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَمُ خِينَ دُونِدِ مِنْ وَالِ الْمُوَالَدِي مِنْ وَالِ الْمُوَالَدِي مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مَا مُواللَّهُ مُنْ المُرْفَخُوفاً وَطَمَّكا ونينبنئ التطابئا ليفتاك ونيكبنوا لزغذ بحكمده وَالْتَلَئِكَةُ مِنْ خِيفَيْهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقِ فِيصُيْبُ بِهَامَنَ يَنَا أَءُوهُمْ يُغِادِ لُونَ فِي اللَّهُ وَهُوسَكِهِ بُدُ أَلِحَالٌ

لَهُ دَعُوهُ الْحَقُّ وَالْهَ يَنَ يَدْعُونَ مِنْ دُ لَاَكَاٰ سِطِ كَنَيْ وَالْمِلْلَآءِ لِيَسْلَغَ فَاهُ وَمَاهُوَ سِبَالِغِيهُ وَمَادُمَّا اُه ألكافرتنا كأفيتهلال وقة تنفذم بخفا لتكماب وألام كمؤعاً وَكَنْهَا وَخِلا لَمُنْهُ مِالْغِنْدُ وَوَالْأَصَالِ اكسَمُوايت وَالاَدْمِنْ فِلْ أَنْدُ قُلْ فَاتَّعَنَذُ ثُمَّ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَّاءَ لاَعُلِكُونَ لِاَنْفُيْ خِلْفُكُ وَلَامَنَزَا فَلْهَلْ بَسُنَوَى الْاَعْنُو وَالْجَيْزَ الْمُحْلِسَنُ وَيَا لِعُلْمَاتُ وَالنُّوزُ الْرَجَعَلُوا فِهُ شَرِّكَا ٓ ۽ خَلَقُوا كَمَنَافِهِ مَنَسَا بَالْخَلْقَ عَلَيْهِ مُولَا فَدُخَالِقَ كُلِ ثَنْ وَهُوَ الواحدالقتاد أزكه فالتكاوماء متكالنا ويزيغ بغديها فَاخَنُواْ لِلسَيْلُ فِيكَا ذَا بِيكُومِيا فِي فِيدُونَ عَلَيْهِ فِي لِنَارَ ابْعَثَاءَ مُلِيةِ آوْمَنَاعِ نُكِذُمُ ثُلُهُ كَذَلِكَ يَعْرُبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ لَمَا مَا كأبذ فيذعب بحقاء والماما ينفغ الناس فيتكن في الآدمي كَذَٰلِكَ يَغَرِبُ الْمُذَالَامُنَالُ لِلَّذِينَ انْتَجَابُوالِ يَهُمُ الْمُسَنَّحُ ٱلَّذِينَ كَرُسُجِيوُ الدُلُوَانَ كَمُنْهُمَا فِي الاَدْمِنِ يَجِيعُا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْلَدُوا افَيْكَ لَمُدْسُوهُ أَيْسَابِ وَمَأُويُهُ مِسَنَّهُ وَبِي لَهِادُ

فَنَّعُلُا كَفَا أَذَٰ لَا لَيْكَ مِن رَبِكَ لَا كُونَكُمَ هُوَاعُ إِنَّا لِيَلَكُ كُرُاوُلُوا ٱلْأَيْابُ الْذِينَ وَفِي بَعِمُداً لِلْهُ وَلَا يَنْقُضُونَا لَيْنَاقُ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ إِلَٰهُ بِهِ آنُ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَتَهُمْ وَيَخَافُونَ مُوَ انيسات والدين صرفا أبنيآه وجويهم واقاموا الصلوة وأنفقوا غالذفنا فرسرا وعلانية وتذرؤن بالحشنة الشيئا وْلَيْكَ أَمْمِ عَفْبِيَ لِلدَّارِ ۚ جَنَاكُ عَدْنِ مَذِخْلُوْ نَهَا وَمَزْصَلُوا الآيهنة وَاذُواجِهُم وَدْرِيَا تِهِنِّهِ وَالْمَلْكَكُةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهُمْ زُكُمْ بَابِ سَلَامْرُعَلِنَكُمْ عِاصَبْتُمْ فَغِرَغْقِيَ لَلْتَارِّ وَالْإِينَ يَفْضُونَ عَهُدَاللَّهِ مِنْ هَيْدُ مِينَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمِّرُ اللَّهُ مِيَّ اَنْ يُوصَلَ وَنِفْسِدُ ونَ فِي الْاَدْضِ الْاَلْكَ كُمُوْ الْكَعَنُدُ وَكَمِلْ سَوْءُ الذَّادِ ﴿ اللَّهُ يَنِينُ طُالَازُ قَلِنَ مَيْناً ۚ وَيَقْدِرُ وَفَحُوا بأكيوة الذُنياً وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنيا فِالْاخِرَةِ الْإَمْتَاعُ وَيَعَوْلَا لَذِينَ كَفَرَوْا لَوْلَا انْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلَا أَنَا لَيْهَ بْضِلْ مَنْ بَيْنَآءُ وَيَهُ بَكَيْ كَيْ مِنْ أَنَاتِ ۗ ٱلَّذِينَ الْمَوْاوَتَعْلَانُ لُونُهُ مْرِبِذِكِرَا لِلَّهِ لَا بِيزِكِ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ لَأَنَّا لَفَالُوبُ \* ﴿

الَّذَيْزَامَنُوا وَعَلُواْ الْعَبَايُخا يِ طُونِيكُمْ وَحُسْرُهَا بِ كذلكآذسكناك فيأمكة فاخكت بن فبلهاأ تمرلتن لواعكي الَّذَى اَوْحَيْنَا اِلْيَكَ وَهُمْ تَكِفْنُوُونَ بِالْزَحْنِ قُلْهُوَ كَابِّهِ لَا اِلْهَ ايَّا هُوَعَلِيْدِ تَوَكَّلْتْ وَالَيْدِ مَتَابِ ﴿ وَلَوْاَنَ فَرْأَهُ الْمِيْرَكِ بهِ أَكِهَ إِلَا وْفَطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّرَ بِالْوَقِي ٓ اَلْفِي الْمُزْجَبِي**ماً** أَفَانَانُهُ الْذِيزَ أَمَنُوااَنُ لُونِينَا ءُاللَّهُ لَمَدَى آكَ إِنَّ سَجِمِكًا وَلْأِيزَا لِٱلدِّينَ كَفَرُوا تَضِيدُ فِي مَاصَنِعُوا قَارِعَهُ أَوْتَحْلُ ۗ جَرِيكَامِنْ كَارِهِيمْ حَتَّى كَانَى وَعَدْ ٱللَّهِ إِنَّالِلَهُ لَا يُخِلِفُ الميعاد وكفكأشنهزئ برشيل فأفلك فامكث للكيت كَفَرُواْ أَوْ أَخَذُنَّهُ مُونَكِّفَكَانَ عِقَابِ ۗ أَفَرُ هُوَقَالَمُ ۗ عَلَىٰ كَا يَفَيْسِ كَمَا كَسَبَتَ وَجَعَكُوا لِنَهِ شَرِكًا ۚ وَلَا يَعُوهُمُ أذنتنونه عالايع كمضي الأدض أمنطا هرمك لقؤلي <u>بَلْ ذُيِّنَ الْ</u>ِذَيْنَ كَفَنَرُوا مَكْمُ هُنْهُ وَصَٰذُوا عَزَ النَّبِيلُ وَمَنْ يضلاأ ملأفألة نيزكاد كمنوعناك فأنجوذ الذنكا وَلَعَنَّا فِالْأَخِرَةِ أَشَقٌّ وَكُمَا لَمْنُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ



مَثَلُ لِجَنَّةِ الَّهِي ُوعِدَالْلَتَعُونَّ بَحْرِي مِنْ فَحِنْ الْأَنْسَانُ أَكُلُكُ دَآنُوْ وَطِلْهَا فِلْكَ عَنْبَىٰ لَبْنِ لَ نَقُوا وَعُنْبَىٰ لِكَافِرَ بِإِلْكَ الْ ؞وَالَّذِينَ الْمَيْنَاهُمُ الْهِيكَتَابَ يَفْهُونَ عِمَا أَنْزَلَا لَيْكَ وَمِنَ الآخراب من يُنكِ كُومِفُ أَفَا أَغَالُهُ مِن أَناعَثُ وَاللَّهُ وَلَا أخْرِكَ بِبَالِيْهِ أَدْغُوا وَالَيْهِ مَابِ ۖ وَكَذَٰ لِكَأَنْزَ لَنَا وَحُكًّا عَهَا وَلِيْنَا نَبَعْنَ أَخُوا تَهُ زُبُعُدَمَا جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمَ الْكَ مِزَا مَٰهِ مِن وَلِهِ وَلا وَاقِ وَلَقَدُا رَسُكُنَا رُسُلًا رُسُلًا رُسُلًا رُسُلًا رُسُلًا مِنْ قينك وَجَعَكُناكُمُ وَأَوْاجًا وَذُرَّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ <u>ٱ</u>ۮ۫ؠؙٳ۫ؿٙؠٳ۫ؠٙۊٟٳ؆ٙؠٳۮؚ۬ؽٳڶڶڡڸڬڵٳؘڮڶڲٚٳڹۨ؊ٚۼۅ۬ٲٮڶۿ مَا يَنَآ ا وَنَيْبُ وَعِنْدُ الْوَالِكَابِ وَانْمَا رُيِّنَكَ بَعْضَ لَذَى نَعِيدُ هُـمُ أَوْسَوَقَيْنَكَ فَايَمَا عَكِيْكَ البَلاعْ وَعَكُنَا أَلِحَسَانُ ۚ أَوَكُمْ رَوْا أَنَّا فَأَيْ الْأَرْضَ نَنْفُهُ كِمِنْ آطا فيتاوآ للذيحكم لانمعقب يخينيه وهوسريغ ألجساب وَقَدْ مَكَرُ الَّذِينَ مِنْ فَبِلِهِ بِمَ فَالِمِّهِ الْمَكُوْجِ بَعِكُمُ عِنْكُمْ مَا تَكُسُ كُأُ نِفَيْنَ وَسَيَعَكُمُ الْكُفَّادُ لِنَّ عُقْبِكُا لِلَّارِ

شِوْلْزَانِهِ مِنْ الْ مْ ۚ لَالَّذَىٰ صَكَفَ وَالَّسَٰتَ مُرْسُلًّا ۚ فَلَكَ عَيٰ إِيلَٰهِ بَيْنِي وَبَعْنَكُمْ وَمَنْ عَنْدُهُ عِلْمُ الْكَابِ ٠ الزكتا أأزننا وإينك لغزج ألناس والظلاد إكماكنؤ دباذن دكتهنوا ليصراط العربزا كمسك اللهِ ٱلذَى كَهُ مَا فِي َ السَّمُوَا بِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَهَ بِلَّهِ ۗ الذَّينَ بَيَتَ تِيعَةً وَتَ كْحَاهُ ةَ ٱلدُّنْسَا عَكَىٰ لَاخِرَةِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبَيَلَ لِلَّهِ وَسَغُوْنَهُا عِوْجًا اوْلَيْكَ فِي صَلَا لِبَعِيَدِ وَمَا آ *دُسَ*كْنَا مِنْ دَسُولِ إِلَّا مِلِسَكَانِ قَوْمِهِ لِيُسْتِنَ لَمَكُمْ

ارسلنا مِن دَسُولِ إِلَّهِ بِيسَانِ تُومِهِ رِيبِينِ هُـهُ فَيْضِلُ اللهُ مَنْ يَنَا أَهُ وَيَهَا بِي مَنْ يَنَا أَهُ وَهُوَ الْجَرَرِ الْحُكِينِهِ وَلَقَادَ اَرْسَلْنَا مُوسَى إِلَّا إِنِينَا اَنَ اَخْرِجَ فَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَا نِا لِكِالْنَوْرُ وَدَكِمْ هُـمْهُ إِلَّا يَامِ اَللَّهُ اِنْ لَكُ فَذَلِكَ لَا يَا تِي لِكُلْ مَنْ الرَسْكُورِ لَهُ اللَّهِ الْكَلْمَةِ الْمَاكِورِ لَهُ الْم

وَاذِنَالَهُوسَكَافِتَوْمِهِ أَذَكُوْ انْغِنَمَةَ أَلَلْهِ عَلَيْكُ اذِ أَخِيكُمُ مِنْ لِل فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَلَا وَيٰذَ بَحُوْنَا بَنَاءَكُمْ وَلَيَسْتَغَيُّونَ بِيَسَاءَكُمْ وَسَفَ ذَلِكُمْ مَلَاءُمْ رَبِّكُمْ عَظَلْمَ وَاذْتَا ذَنَ رَبِّكُمْ لَكُنْ شَكَرْتُ لَازِمَدَ نَكُمْ فُولَانُ كَفَوَانُهُ فُوانَ عَلَا بِي لَشَدِيْدٍ وَقَالَ وتسهان تكفز واتننه ومن في الارض مكا فأنالله لَعَنَيْ حَبِيدٌ ۗ ٱلرَيَا يَكُوْ نَبُوا الدِّين مِن قَبْلِكُمْ فَوَمِ نُوجُ وعاد وتمود والذين من بعنده مرلا يعلمه مالآافه بَعَاءَتَهُ ذُرُسُلُهُ مُ بِالْبَيْنَاتِ فَرَةَ وُالْبَدْيَهُ مُ فِأَفُوا مِنْ وَكَالُواانَاكَفَ زَمَا عَااْدُنسِكُ نُهُ وَالْاَلَىٰ الْمُعَلِّ مِمَا تَدْعُونَنَا لِلْيُومُهِي ﴿ قَالَتَ رُسُلُهُ مُ اَفِي لَلْهِ شَكَ ۗ فاط التنواب والآدمش يدعوكم ليغن فركك بن ذُنو بِيكُ وَيُؤخِّرُكُ مُ إِلَّا جَلِمُكُنَّى قَالُواْ إِنْ آنتُهُ الْآبَسَتُ وُمِنْيُ كَنَا مُسَرُّ مِهُ وَنَ أَنْ نَصُهُ دُوْمَا عَسَمًا كَانَ يَعْبُدُ أَأَ وَالْمَا أَنْ فَالْمِينَ لِمُلَانِ مُبِينِ



قَاكَتَ كَمُنُودُ سُلَهُ وَإِنْ خَوْلِاً بِسَنْرُ مِثْلِكُو وَلَكِواً اللَّهِ يُنْ عَا مَرْبَيْنَا وُمِنْ عِمَادِهِ وَمَاكَانَ كَنَا اَنْ مَا يَتِكُمُ \* بسلطان الإباذ فأملهُ وعَلَى اللهِ فَلْيَنُوكُولُ الْوُمْنُونَ وَمَاكِنَا ٱلْأَنْنُوَكَ أَعَلَى لِلْهُ وَقَدْ هَدْ سَالْكِ لَكَ وَلَنَصْبَرَنَ عَلَى مَا اٰذَيْتُمُو ۚ مَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْنَوَكُلُ الْنُوكِلُونَ وَقَالَ لَهُ مِنْ كُنِّهُ وَالرِّسْلَامُ لَفُوْ حَنَّكُ مُر بْزَادْضِكَا ٱوْلَعَوْدُ نَهِ مِلْتِنَا فَٱوْخِي لِيَعِرْدَبُهُمْ كَنْلُكُزَّ الْظَالِينَ وَكُنْنِكُنَّكُ خُلْوالْاَرْضَ مُنْ يَعْدِيمُ ذلك لمن خاف مقكابي وخاف وعَد وأستنفعَ وَخَابَكُلُ جُنَا رِعَنِيدِ مِنْ وَزَانَهُ جَعَنَهُ وَنُسِنَعَىٰ مِنْمَآهِ صَدِيدٍ لِيَخْرَعُهُ وَلا بَكَادُيْسِيْعُهُ وَكَابِيهِ المؤن مِن كُلْ مَكَانٍ وَمَا هُوَيْمَتِ وَمِنْ وَرَآيْهِ عَلَابٌ عَلَيْظُ مَنْ لَالَّذِينَ كَفَتْرُوا بَرَتِهِ يُوَاعْ الْمُنْزَكَمَ ادِ أشتذت برألزنج سف يؤنركام بيث لأيقث دروت عَاكَتَبُواعَلِي مَنْتُغُ ذَٰلِكَ هُوَالْفَنِلَا لَالْبِكِيدُ ۞

أُثِرَانَا لِلهُ حَلَقَ السَّمْوَابِ وَالْاَرْضَ إِلْحَقَ إِنْ بِسَشَ هِنَكُمْ وَمَأْكِ بَخَلْوَ جَدِيدٍ ۗ وَكَمَا ذَلِكَ عَلَى لِلَّهُ بِعَزِيرٍ وَبَرَدُوا لِلْهِ جَمِيعًا فَعَالَ الصَّعَافُواُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُو إِنَّاكِنَاكُمُ نِيَعًا فَهُ أَلَنْتُ مُغْنُهُ نَ عَنَامٌ عَلَاكًا مِنْهِ مِنْ أَنْهُ ۚ قَالُوا لَوْهَا لِينَا ٱللَّهُ لَمَا كُنَّاكُمْ سَوَّا أَوْ عَلَيْكَا أجزعناا مرصيزنا ماكنا من محيص وفالألشنيطان لِمَا قَضِيَ لَا مُزْإِنَا لِلهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّاكِيَّ وَوَعَدُنْكُمُ فَأَخْلُفُنْكُمْ وَمَاكَانَ لِيَعَلِيٰكُمْ مِنْسُلُطاً بِ الْإَانَ دَعَوْكُمْ سَتَجَنِتُهُ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا لَفُنْسَكُمْ مَا اَنَا رخِكُمْ وَمَاآنَتْ مُبْضَرِخَيَ إِنَّ كَ مَرْتُ بِمَا نْرَكْمُوْن مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ كَمُنْزَعَلَا ثِلَّاكِمُ وَمُنْ أَبُّكُ إِلَّهِ مُ وأدخا الذكرامنوا وعكاؤا لضالخان تخزع وُ تَحْنِهَا الْآنِبَارُخَالِدِ مَنْ فَهَا ما ذِن رَبِّهُ مِ يَحِيُّنُهُ ۖ بَاسَلَامٌ ، ٱلْمِرْكَيْفَ صَرَبَا لَهُ مَنَالًا كِلَهُ طَيَ يُوَ وَكُنِيَةِ آصُلُهَا فَابِثُ وَوَعُهَا فِي السِّمَاءِ

۲٦.

نُوْ نَيْ أَكُلُمَ كُلُجِينِ مِاذِ نِدَبَهُ ۖ وَيَعْمُونُ إِلْفَهُ ٱلْأَمْثَ لَ للنَاسِ لَعَلَّمْ مُ يَتَذَكَرُونَ وَمَثَّا كُلَّةٍ جَمَعَ ا لتَعَ وَيَحِينَ وَاجْنَتَتْ مِنْ فَوَقِ الْاَرْضِ كَا لَمَا مِنْ قِرْادٍ بْنَتْ لِلَّهُ ٱلْدِينَ أَمَّنُوا بِأَلْعَوْلِ ٱلشَّابِ فِي الْحَسَاوِةِ ٱلدُّنْنَا وَفَا لَا خِرَهُ وَيُصِيلُ اللهُ ٱلظَّالِلِينَ وَيَفِعَكُمْ اللهُ مَايَثُأَوْ الْمِرْالْيَالَدَينَ مَذَلُوانَمْتَ اللَّهُ كُفُما وَاحَلُهُ ا قَوْمَهُ مُودَارًا لِوَادِ ﴿ جَمَنَّتُهُ يَصَلُّونَهُا وَبَيْسَ الْقَدَّارُ وتجعكوالله آنكا واليضلوا عنسبيلة فلتمتعوا فَانَى مَصِيرُ كُوالِمَالِنَادِ فَلَامِيادِ كَالَّذِينَ الْمَنُوا يُعْتِيمُوا ألصَّا ﴿ وَوَهُن عَوْامًا دَزَفْنَا هُوْسِمَ ۗ وَعَلاَسَةٌ مِزْجَبُ لِ اَنْ مَا تَىٰ يَوْمُولاً بَيْعُمْ فِـ **4 وَلا خِلالْ اللَّهُ الْذِي**َ كَا كَالْهُ كَالْذِي خَلَوْ النسكنواب والأرض وآنزل من التستباء مّاءً فآخرج بير مَ إِلَيْ مَرَابِ دِزْقَالِكُمْ وَسَعَنَ كُمُ الْفُلُكَ لِتَحْرِي فَالِغَرِهِمْ مُوْوَسَغَرَكُمُ الْآنِكَ ارَّ ﴿ وَسَغَرَلَكُ مُ الشَّمَة وَالفَّكَرُ وَإِنْهَ فِي وَسَخَرَاكُو النَّالِ وَالنَّهَارَ ٥٠

وَا نَيْكُمْ مِنْ سِحُ لِهَاسًا لَتُمُوهُ وَانِ تَعَلَّدُ وُا نِمِنَا لَهُ لِمَا صُوكَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْ مُرَكِّنًا كُنَّ وَاذْ قَالَ رِهِيْ رَيّاجُعَلْ هِ نَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَآجُنْبُنِي وَبَنِّيَ أَنْ مَغْبُدُ دَبَانَهُ كَامُنَالُنَ كَثِيرًا مِنَالُنَا مِنْ أَنْ يَعِينِ إِنَّهُ بِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَنُورُ دُجَيْتُمْ لَا رَبِّكَ أَ ڹٚٳٮٮؙؙڲؙٺٛؠڹۮؙڒۣؠۜۜؾؘؠۘۅؘٳ؞ۼؘؠ۬ڿؽۮۜۮۼ؏ؽۮۘؠؿؽڬ يُّهُ رَتَنَا لَيْقِيمُهِ ٱلصَّلَاةَ فَاجْعَاْ آفِيْدَةً مِنْ لَكَاسِ بَهُوى النَعِزُوَّ أَرُزُفْهُ مِن النَّهَ الْكَلَامُ لَيْكُوْلُ لَ رَتَنَا إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا نُجْنِي وَكَمَا نُعْيِلُ وَكَمَا يَعْفَى كَلَ لَذِينَ ثَنْيُ فالأرض ولا فألتكآء أكخذ ينوالذى وهَبَهِ لَعَمَّا أليكبرَ الشِمْعِيلَ وَالشِمْقَ آنَ كَذِلْسَكِمَهُ ٱلذَّعَآءِ لَكِ رَبَّ آخِڪَ لَبِي مُفِي ٱلصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِيْتَى رَبَّنَا وَتَفَيَّلُا دُعَآءِ رَيِّنَاٱغْفِرْ لِي وَلِوْ الدِّيَّ وَلِمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَعَوْمُ أيكاب ولأتغسك ألله عافلا عَايِّعَا لَهُ الطَالِوُكَ اتِّمَا يُؤتَخُ هُ مِنْ لِيَوْ مِنْشَغُتُهُ فِيهِ أَلاَ بِصَالُ ّ

طِعِينَ مُقْدِنِي دُوْنُسِهِ خِيرَا كِيزَادُ إِلَيْهِ طُكُوْفُهُمْ وَأَفِيْدَ نَهُ مُوهَوا ﴿ وَآمَٰذِ دِالنَّاسَ كُومَ مَا بَيْمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الدِّينَ طُكُوارَبَنَا آخِرْمَا الْأَجَلِ قِيهِبُ بجُبْ دَعْوَلَكَ وَسَيَهِمَ ٱلْمُسْلَا وَكَرْسَكُونُواا مَشْمَتْ مُرْ مِن قِنْ إِمَالُكُمْ مِنْ ذَوَالِ وَسَكَنْتُهُ مِنْ فَرَكُالِ الَّذَينَ ظَلَمُ الْفُلْسِكُمْ وَنِيَانَ كُلُمُ كُفَّ فَعَنْنَا بِيهِ وَعَنِهُ نِنَالَكُ مُؤَالَامِنَالَ وَقَدْمُكُوا مُكْرَهُمُ وَغِنَدَاللَّهُ مَكُمْ هُمْ وَانْ كَانَ مَكُمْ هُو لِتَوْوَلَ مِنْ ا أَكِبَالَ فَلَا خَسَانًا لَهُ مَخِلْفَ وَعَدِهِ وَسُكُهُ إِنَّالِلَّهُ عَزِيْرَةِ وَانْفِعَامِ يَوْرُنُكِذَ لَا لَاَدْضُ غَنْمُ الْأَرْضِ وَٱلسَّمُواكُ وَرَدُواللهُ الواحِدالْقَيَّارِ وَرَكَالْحُمِينَ يُوْمَئِذِ مُغَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُ وَمِنْ قَطَالِنَ وتَعْنُتَىٰ وْجُوهَهُ مُالنَّا ﴿ لِيَعْزَىٰ لَلْهُ كُلُّهُ فَيْنُ مَا كَسَّبَتْ إَنْ للدَسَرِ نَعْ الْحِسَابِ فَمَا بَلاغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِدِ وَلِيَعَلُوااً كَمَا هُوَالُهُ وَاحِيْدُ وَلِيَدُ كُرَا وَلُوااً لَا لِبَابِ



<u> لَ</u>رَتَٰلِكَاٰ يَانَـٰ الْكِيَّابِ وَقُرْانِ مُبِينِ رُبَمَا يَوَذُ الْهَ يَنَ كَفَرَوْالَوْكَانُوامْسُيلِينَ ذَرَهُنُهُ فَأَكُلُوْا وَيَمْتَعُوا وَيْلِمِهِ الْاَمَاٰ فَسَوْفَ يَعِلُونَ وَمَا اَهْلُكُامِنَ فَرْيَةٍ اِلَّاوَكُمْ اَكِمَا ثِمُعُلُونُ مَا تَسَنَّفِهِ ثُمَّا مَلَوَاجَلُهَا وَمَمَا يَنتَأْخِرُونَ وَقَالُوا مَا أَيْهَا الْذَى نَزَلَ عَلِيْهِ ٱلذِكْرُ الَّكَ كَغَنُونُ لَوْمَا تَأْبَيْنَا مِلْكَلِيْكُولِ نُصُحْنَكُ مِنْ ٱلصَّادِقِينَ مَانْهَزَ لِالْكَلْئِكَةَ لِلَا بِالْحَقِّ وَمَاكَا نُوااذًا مُنظَرِهَ إِنَّا نَعُنْ زَنَّ لَنَا ٱلذِّكْرَ وَانَّا لَهُ كَا فِظُوكَ وَلَقَدْ أَرْسُكُنَا مِنْ فَبِلِكَ فِيشِيعِ الْآوَلِينَ وَمَا كَأْشِهِمْ بنْ رَسُولِ الإِكَا نُوا بِهِ مَيَنَهَزُونُ ۚ كَذَٰ لِكَ نَسُلُكُهُ فِي ٱلْوُب الخرمين لايُؤمنون بيروَقَدْ خَلَتْ اسْنَهُ ٱلاَوَلِينَ وَلَوْ فَغَنَّا عَلَهُمْ فَأَمَّا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعَنَّرُجُونَ لَمَا لَوْالِيِّمَا سُكِرَيْنَا يَضِادُنَا بَلْحَنْ فَوْمُ مَسَعَ دُونَ

وَلَقَدْ يَحَكُلُنَا فَإِلْتَهَاءِ بِرُوحًا وَذَبَّنَا كَمَا لِلْنَا ظِرِينَ وكحفظناها ين كل شيظار رتجيليه الإمزاسترقا لتنه فَاتَبْعَادُيْهَا ثِنْ مُبِينٌ وَالْآرِضَ مَدَدْنَا حَاوَالْعَنِيٰ فِيهَا رَوَاسِنَى وَٱنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْعُ مُؤْذُونِ ﴿ وَجَعَلْنَالُكُمْ فِهَامَعَايِدَ وَمَنْ لَنُهُ لِمُراذِفِينَ كَاذِمْ مِنْ شَعْلِكَا عُندَنا حَزَآ بِننهُ وَمَانِلَوَ لَهُ بِعَدَي مَعْلُومِ كَانْسَلْنَا اَلِرَمَاحَ لَوَاغِ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِمَا ۗ فَاسْتَفِينَا كُوْ، وَمَا اَنْفُوْلُهُ بِخَاذِنِينَ وَانَالَخَوْنِينِي وَنَهِي وَكُنِيتِ وَنَعَوْ إلوارثُونَ وَلَقَدْعَلْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَانَ رَمُّكَ هُوَ يَحِنُّهُ هُوْ النَّهُ حَكُّ عَلَيْهِ وَكَفَّدُ خَلَقْنَا الإنسانة فضلصال فزحما سننوذ والجان خلقناه يِزَقَبُ أُمْنُ إِذَا لَسَمُومِ ۗ وَأَذِ قَالَ زَيْكَ لِلْكَاٰئِكَةِ إِنْ كَالِكُ بَشَرَا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمْ إِسَسْنُونِ فَاوْاسَوْنِيْهُ وَنَغَنْ فِيدِمِنْ دُوجِي فَقَعُوالَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَتَعَالَلُكُوكُ كُلُّهُمْ آجْمَعُونَ ﴿ الْآِافِلِيسُ إِلَى الْآَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ

وَالْ إِلْهِ لِي مُ اللَّهُ الْأَتَّكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ... وَالْفُرْأَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَسَرُخَكُفُنَهُ مِنْ مِنْلُصَالِينَ خَإِمَسُنُونَ ﴿ قَالَ فَاخْرْجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِينُهُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّفَنَةَ إِلَى يُومُ ٱلذين قَالَ رَبِّيَ فَانْظِرْ فِي إِلَىٰ يَوْمُ يُنْعَنُّونَ ۚ قَالَ فَايَّكَ مِنَالْمُنْظُرِينَ إِلْ يَوْمِ الْوَقْبِ الْمُصَّالُومِ فَالَارِبَ كِمَا ٲۼۘۅ۫ؠ۫ؾٙؽۘڵٲڒؘؽ*ڹڹۘڴۮ*ڣٳڵٳۯڝ۫ۅٙڵۼ۫ۅؾۜۼٛؗۿٲڂۼڹ الأعكادك منفئه الخلصين فاكفنا مه الأعك سْنَفِيْدُ إِنَّعِيَادِيَكِيْسَ لِكَعَلَيْهِمُسُلْطَأَنْ الْآمِنَ التَّعَكَ مِنْ الْعَاوِينَ وَانَّجَمَنَ عَلَوْعِدُهُمْ أَجْمِي مَنْ لَمَاسَبُعُهُ أَبُوابِ لِكُلْ إِبِينِهُ وَجُزَةً مَفْسُورٌ ۚ إِنَّ َلْنَقَيْنَ فِيجَنَّا يِ وَعُيُونِ ۚ أَدْخُلُوهَا بِيَكُلَّا مِأْمِنِينَ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُودِ هِرِينَ عِلَا خِوَانًا عَلَيْ سُرِدُمْ نَقَا بِلِينَ لايَسَنَّهُ وَبِهَا نَصَبُّ وَمَا هُرَمِنِهَا يُخْرَجِينَ نَبَّتُ عِبَادِيَا فِيَا أَوْالْفَ فُوْلَالِتَجِيثُمْ ﴿ وَانْعَذَا فِهُوَ العَذَابُ الآلِيْهِ وَبَبِنْ فَمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِ بِيمْ

ا ذُدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَا لُواسَلاَما قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوالَانَوْحُوْلَا كَانْبَيْتُرُكَ بِغُـلَا مِعَلِيهِ ۚ قَالَا بَشَّرْنُوْكِ عَآنَ مَسَىٰ أَلِكُمُ فَءَنْ بَسَفُ وُونَ ۚ قَالُوالْبَفَ زَمَاكَ بَالِحَقَ فَلَا تَكُنْ مِنَ القِسَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ هَنْ عَلَى مُنْ مِنْ القَبْ الْعِلْمِينَ تغمورته الأالفكالون فالكفاخطنكم أنبكا المُرْسَلُونَ قَالُواايَّا ارْسِكْنَا الْيُقْوَمُ غِيْمِينَ الَّهِ اللوط اِنَالْنَوْهُمَ اجْمِينَ الْأَامْرَةُ فَدَدْنَهُ الْمُسَا لِمَنْ لِنَا لِدَارِينَ كَلَمَاجًاءَ الْ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ قَالَا يَكُمُ قَوْمُ مُنْكُرُونَ ۚ قَالُوا بَلْحِنْنَاكَ بَمَاكَا نُوامِيهِ يَمْتَرُونَ ۗ وَانْهَنَاكَ بِأَنِيَ وَانَّا لَصَادِ قُولَ فَأَسْرِا هِلِكَ فِطْعِ مِنَ لَيْلُ وَأَنَّبِعُ أَذُ إِلا مَهْرُ وَلا يَلْنَفِتْ مِنْكُمُ الْحَدُّ وَأَمْضُوا عَيْثَ نَوْمَرُونَ وَفَصْنِينَا إِلَيْهِ ذَلِكَ لَامْ إِنَّ دَا بَرَهُوْ لَآءٍ مَفْطُوعُ مَضِيعِهَ وَجَاءً آخُلُلْدِينَةِ بِيَكُنَبْنِرُونَ وَالَّآنِ هُوْلاً وَسَنَهِي فَلا تَفْضَونِ وَاتَّقَوْا اللهُ وَلاَ يَخْذُرُونِ وَالْوَاا وَلَرْمَنْهَكَ عَنْ لَعَ الْكِينَ

قَالَهُ وُلاَءِ بَنَا فِي إِنْ كُنْنُهُ فَا عِلِينَ لَمُ إِنَّ أَنَّهُ مَ لَوَيْسَكُمُ يَعْهُونَ ۚ فَاخَذَتْهُمُ ٱلْعَبِيُّةُ مُشْرِفِينٌ ۚ فَعَكَانَا عَالِيَّهُ سَافِلَهَاوَامَطَنَا عَلَيْفِرِ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ الْأَسْفِ ذَلِكَ كَابَاكِ لِلْتُوَتِّمِينَ وَإِنَّهَا لَهِسَبَيْلُمُعِيمِ انْفَطْدُ لِلَكَلَابَّةُ لِلْوْمْيِنِينَ وَانِكَانَاضِمَا لِمُالَاكِكَةِ لَطَالِلِينَ فَانْتَقَلْنَا ينه وآنها كباما يرببين وكفذكذ كأضاب أيجر المُرْسَلِينَ وَانْيَنَا هُزَا مِائِنَا فَكَا نُواعَنْهَا مُعْصِينَ وَكَانُوا يَغِينُونَ مِنَ الْجِيَالِ بُنُومًا أَمِدِينَ ۚ فَأَخَذَ نَهُ فُوْ الْفَيْحَةُ فبيهن فااغناعنهمكاكانوا يكسون وكاكلفنا التنمان والآدض وكما بيننه كالآبالي وآذاكت عه كَانِيَةُ فَاضِوَالصَّفَ الْجِيكِ انِّ رَبِّكُ هُوَاٰ كَاذَ فَالْمَالِمُ وَلَعَدُ الْمَيْنَ الْ سَنِعَ لِمِنْ لَكُ إِنْ وَالْعُرْ إِنَا لَعَظِيمَ لأتمذنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِرِأَذُوا كِمَا مِنْهُمُ وَلاَ عَزَنْ عَلَيْهِ وَاخْفِضَ جَنَاحَكُ لِلْوُمِٰتِينَ ۗ وَقُلْ إِنَّ آيَاالنَّذِيْرَالُكِينَ كَاآنَزَلْنَاعَ الْمُعْتَسِينَ

اَلَدِينَ جَعَكُواالْقُرْإِنَ عِصْبِينَ فَوَرَيِّكِ لَسَّنَكُنَهُ ۗ آخَعَينَ عَلَكَانُوا يَعَلُونَ فَاصْدَعْ بَالْوَفَرُواَ عَيْمِ عَ الْمُشْرِكِينَ الْمُأْكَفَئِنَاكَ الْمُسْتَقَرَ فَينَ ۖ الَّذِينَ بْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ اِلْمُٱلْخَرَفَتَنُوفَ يَعِبُكُونَ ۗ وَلَقَدْتُعَكَّمُ نَكَ يَصِبُونِ مِكْ ذُرُكَ بِمَا يَعُولُونَ \* فَسَيِّمْ بِعُدِرَاكُ وَكُنْ وَالْسَاجِدِينَ وَآغُهُ ذِرَمُكَ حَتَّى مَا ْشَكَ الْيَصَانُ نَا مُزْآِمَلُهُ فَلَا نَسْتَعْلُهُ وَشَيْعَا نُرُوتَعَا لُحَا أَيْعًا لُكُوا نَرَ بُنَزِنُ لَلْكَيْنُكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ كَنِي عَلَى مَنْ يَنْكَ أَوْمِنْ عِيَادِهِ أَنْأَنْذِرُوا أَمَّا لَآلِهُ إِلَّا أَهَا فَأَنَّا فَاتَّعُونِ خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ الْحَوَّ مِنَا لَهُ عَمَّا يُنْسُرُونَ كَلَقَ الاينئانكم فأفكة فاذا فموجه يرمبين والآنفام خَلَفَهُ الكُرُ فِهَا دِفْ وَمَنَا فِهُ وَمِيْهَا أَلْكُونَ وَلَكُمْ فِيهَا بَمَالُ جِينَ نُرْيِخُونَ وَجِينَ نَسُرَحُونَ `



وَنَحَمُ ﴿ أَفْعَالَكُمْ الْحَبَلَدِ لَوْ تَكُونُواْ بِالْفِيدِ لِلَّا بِسِنْقَ الأنفنة إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَوْفُ رَجَيْهُ وَالْخَيْرُ وَالْخِيارُ وَالْبِعَالَ وأنحكير ليرككوها وزبيئة وكغلفها لانغكان وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصَلْهُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِدُوْ وَلَوْسًا ٓ ۚ لَهَ لَا يَكُمْ ۗ أَجْجَينَ · هُوَالَّذِي أَنْ لَمِنَ السَّمَاءِ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابُ وَمَنِنهُ شَجَرٌ فِيهِ نَسْبِهُونَ ﴿ يَنْبُ لَكُمْ بِيهِ لذرء وألزنيون وألغيك والأغيناب ومزكل ٱلنَّــَـمُوانُ إِنَّكُ ذَٰ لِكَ لَا يَهُ ۗ لِفَوْمُ يَتَفَكُّمُ وُنَ وَسَخَ لِكُمْ النِّهَا وَالنَّهَا رُوَالنَّهُ مِنْ وَالْفَسَرُوَا لَهُوْرُ سَخَانِتْ مَامْرُوانِ مَكْ ذَٰلِكَ لَأَيَّاكِ لِقَوْمُ بِيَكُ قِلُونُ ۗ وَمَا ذَرَأُ لِكُنِّهُ فِالْأَرْضُ خِيسًا لِمَا ٱلْوَانُوانُوا ذْلْكُلَامَةً لِقُومُ مَذَكَكُرُونَ وَهُوَٱلَّذَي سَخُ إلْخَ لِيَا حَلُوا مِنْهُ لَخُمَّا كُمْ إِلَا تَسْتَخْجُوا منة حليةً لَلْسَهُ مَنْ أُورَى الْفُلْكُ مُوَاخِرُفِيهِ وَلِيَبْنَعَوا مِنْ فَصَلِهِ وَلَعَلَكُمْ نَتَنْكُمُ وَكَ وَٱلْهُ فِي الْاَدْضِ دُوَاسِيَ آنْ تَبَيْدَ بِكُوْوَانْهُ أَوْا وَسُبُلِكُ لَعَلَكُمْ تَهُنَدُونَ وَعَلامَاكِ وَبَالِغَرَهُمْ يَهُمَنَدُونَ فَنْ عَنْكُونَكُمْ لِلْيَحْنُكُوْ إِفَلَا لَذَكَ كُووَنَ وَانْ تَعْلُوا نِعَةَ اللهِ لاتَحْضُوكِا إِنَّا لَلْهَ لَغَنُوزُ رَجِيكُم ۗ وَاللَّهُ لَيَاكُمُ مَانَيهُ وَنَ وَكَمَانُعُ لِنُونَ ۗ وَالْذِينَ مَذَعُونَ مِنْ وُولِا لَيْهِ لايخلقةُ دَسَنِيًّا وَهُمْ يُحِنَّكُ مَوْنَ الْمُواكْنَ غَيْرَاحَيًّا مِ وَمَانَشْهُوُونَ آمَانَ يُنعَثُّونَ الْمُكُذُّ الْهُ وَالْحَدُوَا لَذَهُ رَ لايُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُو مُسْتَكُمُ وَنَ : الأَجْرَةَ أَنَا لِلْهُ يَعِنُ لِأُمَا يُسِهِ وُنَ وَمَا بِعُنْ لِيُونَ اتَّهُ لايُحِنْ لَلْنُسْتَكُمْ بَنَ وَإِذَا فِيلَا كُمُهُ مَا ذَا ٱنْزَلَ رَبْتِكُمُ ۗ فَالْوُااسَاطِيْرُالْاَوْكِينَ لِيُخْجِيلُوْا آوْزَارَهُ مُوكَامِلَةً يؤمرا لفيكة ومنآوذا والذين يصب لونه تذبع بجرعا الأسّاء تمايز دُونَ ، وَدُمَّكُمُ الْدُينَ مِنْ فَسُلُهُمُ فَأَقَا لَهُ بُنِيَا نَهُ وَمِنَ الْعَوَاعِدِ فَخَرَ عَكِيْهُمُ ٱلسَّفَّفُ نَ فَوْقِهِ مِرْوَا تِيهُ مُ أَلْعَلَا كِينَ عَيْثُ لَا يَسْتُعُرُونَ ﴿

أَنَّ أَقُونَ فِيعِمْ قَالَ لَهُ يَنَا وُتُواالْمِهِ مُالًّا كِنْ كَالْبُوْمَ وَٱلسُّوءَعَا لِكَافِرِينِ الَّذِينَ بَنُوَفَيْ فَمِ ٱلْكَثِيكَةُ ظَالِمِي اَفْنُهِهِ عِبْدَوَالْقُوْاالْمَتَ كَمَاكُنَا لَعُنَهُ لَمِنْ فُو عَبِكَلَ لَأَلَمْهُ فِهَا ظَلِيفُ وَمُنْوَىٰ لَكُكَيْرِينَ ۗ وَفِيلَ لَلَّذِينَأَتَ فَوَا مَاذَااَنَ ۚ لَرُنَّكُمْ قَالُوا خَنْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰكَ الْدُنْيَا عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا مَيْزِي مِنْ يَخْتَهَا ٱلاَنْهَا ( لَهُ فِيهَا مَا يَشَأَ وَٰنَ كَذٰلِكَ يَغِرِي لَهُ ٱلْمُتَعَيِنَ الَّذِينَ الْمُؤَفِّ فِهِ الْمَلِيكَكُهُ طَيْبِينَ بَعَهُ لِهُ نَسَلِامٌ عَلَكُمُ ادْخِلُوا أَلِحَنَّةً مَّاكُنْ فُوتَعَلُّونَ عَلَيْظُرُونَ إِلَا أَنْ قَانِيمُ مُ الْكُنْكُ ا وَمَا فِكَ الْحَامُ وُ رَيْكُ كَذَٰ إِلَى مَعَسَا َ لِذَينَ مِنْ قَبِيلُهِ مُرْوَمَا ظَلَمَهُ مُ ٱللَّهُ مُ وَلَكِنَكَا نُوْلَا نَفْسَهُ مُهَ وَيَظْلِمُونَ ۖ فَاصَالِهُ مِسَيًّا كُ مَاعَكِلُواوَحَاقَ بِهِيْمُ كَانُوابِدِ بَسُنَتُهْزِوْنَ 🕜

وَقَالَ الْذَنَ لَاسَتُ رَكُوْ الْوَئِشَآءَ ٱللَّهُ مَا عَسَدُنَا مِنْ وَفِيهِ مِنْ شَيْحُ نَعَنْ وَلَا أَمَا وُمَا وَلاَ حَرَمَنا مِن ﴿ وِندِ مِنْ مِنْجُ كُذُ لِكَ فعَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهِ أَلَا كُلُّوا لِأَنَّا لِإِنَّا الْبَلاغُ الْبُينُ وَلَقَدُنَهَ غَنْ الْحُصِكُ لِأَمَّةِ رَسُولًا أَيْأَ عَبُدُوااً لِلْهُ وَآجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوكَ فَيَنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَكُمِينُهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاكَة فَسَيْرُوا فِي الأَرْضُ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِهَ لَلْكَذِبِينَ إِنْ تَخْضِ عَالِمُ لَهُمُ فَازَّلَا لَلْهُ لأبهبدى كأنين فيكرة كالكثامين الماليك وألقتم والملية جَهٰذَا يُمَا يِنهِ وَلا يَبُعَتُ أَنْهُ مَنْ يَمُوتَ بَلْ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكَ ٓ إَكُ فَإِلنَّا سِلا بَعْلُونَ لِيْبَ يَنَكُمْ مُ ٱلْذَى يَخْنَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا أَنْهُوكَا نُوا كَادِ بِينَ أَيْمَا قَوْلْنَا لِيَنْفِعُ اِذَا أَرَدْنَا أَ أَنْ تَنْعَوُلَ لَهُ كُنَّ فِيكُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ هَمَا جَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعِنْدِ مَا ظِلُوا لَنَوَنَنَهُمْ فِالدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَجْزُ الْاحِرَةِ ٱكْثِرُ لَوْكَانُوا يَعُنَكُونَ \* أَلَدُ بِنَ صَبَرُوا وَعَلَى دَبِّهِ عِيرَيُو كُلُونَ (١)

\*\*

ٱلذَكُوانَكُنْنُهُ لِاتَّعَلَىٰ ثُنَّ ألذكرانية يناليناس كانزل ليغروا فتلفنر كفتك وز أَفَامِزَ لِلْذَينِ مِكَّرُ وَٱلْمَتَ عَانِ أَنْ يَغِسْفَ أَلِلَّهُ بِهُولًا رَضَ نِيهُ ﴿ الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لِأَيْتُ عُرُونَ \* ﴿ أَوَا خُذَا هُمِكُ لَرَوْفُ رَجِيهُ ۗ ٱوَكُرْبِرُوا إِلَى مَاخُلُواْ لَهُ مِنْ مُعَيِّفُواْ ظِلاَلْهُ عَنْ الْهِمِينَ وَالشَّمْ آئِلْ سَجَدًا لِللَّهِ وَهُمْ وَدَاخِرُونَ وَلِلْهُ يَنْهُ ذُمَا فَأَلْسَمُ الْ وَمَا فِأَلَا رَضْ مِنْ وَإِنَّهَ وَالْمَلْتِ كُلُّ وَهْ لاَيَنَتَكُمْ وَنَ يَخَافُونَ رَبُّهُ مُرْمِنْ فُوفِهِم وَيَفِعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۚ وَقَالَا مُّهُ لَا يَغَنَّا وَالِلَّهِ يَنْ أَنَّا يَا هُوَا لَهُ والجديّايَاكَ فَا زَهَبُونِ ۗ وَلَهُ مَا فِي الشَّمُواتِ وَالْآرَضِ وَلَهْ ٱلدِّنْ وَاصِيًّا اَفَغُيْراً لِلْهِ نَتَكَفُونَ ﴿ وَمَا كُمُ مِنْ بُغَيْر فِرَ إِنَّهُ ثُورَ إِذَا مَسَكُمُ الْفَرُّ فَإِلَيْهِ تَجُنَّدُونَ لَهُ لَعُواذًا كَنَفَ الْفَرَّعَنُكُمُ إِذَا فَرَقَ مِنْكُمُ رَبِّهِمْ لِيَشْرُونَ \* \*



ليَكُفُرُ وَايِمَا الْيَنَا هُوَ فَمَنْتَعُوا مَسَوْفَ تَعْلَوْنَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَيَعَلَوْنَ نَصِيبًا مِمَّا رَدَفَنا هُوْنَا لَلْهِ كُنْتُ أَنْ عَمَّا كُنْتُهُ تَفْتَرُونَ ۗ وَيَخِعَلُونَ فِيلِهِ النَّايِنْ بَعَانُدُوكُومَ اَيَسْنَهُونَ وَاذَا بُنِيْرًا حَدُمُ إِلْاَنْنَىٰ ظَلَّ وَجُهُ لُهُ مُسْوَدًا وَخُوكَظِيرٌ بتغادى كالقومين سوء كالبنتر برائيت كدعا فون امُمَدُسُهُ فِالْتُزَابِ لَاسَّاءَ مَا يَعَكُونَ لِلَّذِيزَ لِا يُؤْمِنُونَ بالاخرة متنالسوء وليوالمنالاعا وموالعززا يحكم وَكُونُوْ اخِذَا لَهُ النَّاسَ بِظُلُم فِي مَا زَكَ عَلَمَا مِ ﴿ الدَّوَكِينَ يُؤَخِرُهُمْ إِلِي اَجَلَ مُسَتِّحَى فَا فِاجَّاءَ اَجَلُهُمْ لِايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلانسَنَقَدُمُونَ وَيَعْكُونُونَهُمْ الْكُرْهُونَ وَنَصَفَ الْسِنَنْ فُوالْكَذِبَ اَنَّ كُمُ وَالْمُسْفِ لِإِجْرَانَ كُمُ وَ ٱلنَّادَوَانَهُ مُ مُغَطِّوُنَ ﴿ مَا شِيلَاكَ ذَسَلْنَا الْمَاتُمِ مِنْ فَبْلِكَ فَرَيَّنَ كَمْ وَالسَّيْطَانَاعَ كَمْ وَفَهُ وَكُلُّمْ البَقْ وَكُمْ عَنَا كِأَلِيدٌ وَكَا آنُولُنَا عَلَيْكَ أَلِكًا بَالِاَ لِنُبَيِنَ لَمُهُ ٱلْذِيَ أَخْتَكُمُوا فِيهُ وَخُدُى وَدَحْمٌ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ نَ

وَاللَّهُ أَنَّ لَهُ وَالسَّمَاءِ مَا مُنْ كَاحِيادِ الأَرْضَ بَعَدَمُ فِيهَا إِنْ فَكُ يُدُلِعُومُ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّاكُمْ فِي لَانْعَا مِلْعَبُرُ فِي لَانْعَا مِلْعَبُرُ فَنُسْبَ في علويه من يكن وَتْ وَ دَمِكَنّا خَالِصاً سَاتُعَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ غُرَا طِ لَغِيَا وَأَلاَ عَنَاكَ تَعْلَدُونَ مِنْهُ سَكِّرٌ أُورُنْفًا حَسَنًا اِنَ فَ ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِيَوْمِ يَعْقِلُونَ ۚ وَأُوخِي زُمِكَ إِلَّى الْغَيْمَا اَنَاتَخَذَى مِنَ الْجِيَالُ بِيوِمًا وَمِنَ النَّيْءُ وَيَالِيَهُ مِنْونَ نَزُكُمْ ٱلنَّمْ اَتِ فَاسْلَكِي سُبِلَ رَبِّكِ ذَلَكُ يُحَيُّمْ مِنْ طِلْقِ هُخَتَالُفَ ۚ لَوَا مُهُ مِنْهُ مِنْ فَأَوُّ لِلنَّاسِ إِنَّ فَكُولُولُوكُ لِمَا يُقَوُّمُ وَاللَّهُ خَلِقَكُمْ ثُوْ يَنْوَقَلُ وَمُنْكُومٌ مُرَدُّ الْمُ اَزَدَلِٱلْمُرْكِئُولَايَعَا كَمِبَعَدَعِلْمَ شَيًّا إِنَّا لَلْهُ عَلِيْهُ فَلِيرٌ, وَاللَّهُ فَضَا بِعَضَكُمْ عَلَى بَعَضِ فَ إِلرَّ فِ فَمَا ٱلَّذِينَ فَيْعَلُوا بِإِلَّهُ دِ زَفِيغُ مَا مَا مَكُكُنا عَا نَهُ وَفَهُ فِيهِ سَوَّاءُ آفَهِ مَا مَا كُنَّا عَالَمُهُ بَحَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَالِكُمْ مِنْ أَنفُكُمْ أَزْ وَاجَا وَجَعَالِكُمْ مِنْ أَذُوا جِيكُمْ بَنِينَ وَكَعَنَدُهُ وَرُدَ فَكُمْ مِنْ الْعَلَيْبَاتِ آفِيالْبَاطِلْ فِوْمِنُونَ وَيَنِعُبُ اللَّهِ هُوْ يَكُفُ رُونَ ١٠

كَيَّنِيدُ وَرَمِنْ وَنِأَمِنِّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَمُنْ دُزُوًا مِنَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ ثَيْنًا وَلَابَسُنَطِيغُونَ ۚ فَلاَ نَضْرُوا لِلِّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِذَا لِلْهُ لَهِمُ لَمْ وَآنَتُهُ لَا نَعَكُونَ فَرَبَّا لَلَهُ مَثَلًا عَهَدُكًا مَلُوكًا لاَيقُ دِرْعَلْ شَيْعُ وَكَنْ رَزَقْنَا أَ مِنَا رِزْقَكَا حَسَنا فَهُو يُنْفُقُ مِنْ إِنَّمْ وَجَهُما هَا لِيَسْتُو الْأَكُمُ لَا نْدُمَا أَكُنَ 'هُولايعُكُونَ وَصَرَّكَا لَلْهُ مَنَالَّا وَجُلِين اَحَدُهُ مَا اَبِكُمْ لِاَيَقَدُ دَعَا بِنَيْءٌ وَهُوَكَا عَا مِوْكِ اللَّهِ آيَهَا يُوجَهُهُ لاَ يَأْنِ بِحَايْرِهَ لَ بِيتُ وَيُ هُوَّوَهَنَ يَأْمُرُ إلعكذل وهوعل صراط منسنقيم وينوغيث كتنمواب والآدض وكما آخراكت اعة الآككو ألبقك آؤهْوَا فُرَبُـا نِيَا لِللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّعٌ قَدِيزٌ ۚ وَاللَّهُ آخَرَجَكُمْ ۖ مِنْ بْطُونَا مُمَّا يَكُمُ لاتَّعَلَمُ ذَشَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَنْصَادُ وَالْأَفْدُةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُو وَنَ ٠٠٠ الزرواالك لظفر متخراب فبجوالت كمآء تما نمني كمن إِذَا أَنَّهُ أَنْ فَا فَ ذَلِكَ لَا مَاكِ لِفَوْمُ مُونُونُ مِنْ وَكُنَّ فَا مِنْ وَكُنَّ فَا مِنْ

الآنغياه نبوتاً مُسْتَخَفَّهُ مَيَّا يَوْ مَ طَعْنُكُمْ وَيَوْمَ ا فَامَتُ وم إضرافها وآؤما دهيا وآشعا دكما آنانا ومكناعا اِلْجِينِ ، وَٱللَّهُ جَعَالُكُمْ نِمَاخَلُوَ ظِلَالًا وَجَعَا لِكُمْ مِنَا لِحِيَالِا كَنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَا بِيلَ تَقِيكُمْ لِيَّ وَسَهُ اساً يَفْكُمُ مَا سَحَكُ ذَلَكُ مُتَّ فِعْمَتُهُ عَلَىٰ كُلِعَلَىٰ نَسْلُ نَ ﴿ فَإِنْ قَوْلُواْ فَا يَمَا عَلَيْكَ لَا لِللَّاعِ بعرفون يغت الله نزييك ونها واكنه الأ الكافرُهذَ وَيُورَنَبْعَتْ مِنْ كُلَامَنَةِ شَهِيكَانْ خَ لَا يُوْ ذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرَ وَاوَلَا هُمْ نَيْتَكُعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَاالَذِينَ ظَكُواالِمَهُ نَاكِ فَلا يَعَفَفُ عَنْهُ وَلا هُرْ يُنظَرُونَ . وَانِيَارَاالَدَينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُوْفَا لُوا رَتَنَا هَوْ لاَّءِ نُتْرَكَّا فُنَا ٱلْذَينَ كُنَا بَدْعُوا مِنْ دُونِكُ فَٱلْقَوْ الِلَيْهِمُ الْقَوْلَ الْكُلُمُ لِتُكَا ذِبُونَ ﴿ وَالْقَوْ الِلَّا لِلَّهِ لِيهِ وُمَنِذَالنَكَ وَصَلَ عَنْهُ وَمَاكَا نُوابَفُ تَرُونَ ﴿

الَّذِينَكُمْرُ وَا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلَ لِلْهِ ذِذِنَا لَهُ مِعْذَا مِا فَوْكَ الْعَذَابِ بَمَاكَانُوا يُفْسِدُونَ ۗ وَتَوْمَ نَبْعَتْ ﴿ فَكُلُّ أمّة شهَيدًا عَلَيْغِرِينَ مَفْسِهِ بِرَوَجِنْنَا الْمُسْهِيكًا عَلَا ه ألآءِ وَزَنْ لَنَا عَلَنَكُ الْكِنَابَ نِبْنَا نَالِكُ الْخِنْ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَكَيْتُ رَى لِيُسْلِينَ إِنَّالِيَهُ مَالْمُرْ بالعكذل وألاخسكان وايتآيئ ديمالفزني وتينهم عب العَنناء والنكروالبغ بعظ كزلع لكرون وَأُوْفُوا بِعَهَا لِللَّهِ إِذَا عَاهَانُهُ وَلَا نَنْفُصُوا الْإِيمَانَ بَعُدَ نَوْكِيدِ هَا وَفَدُ جَعَلْتُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّا لَلْهَ يَكُمُ لَ مَا تَفْعُلُونَ ۗ وَلَا نَكُونُواْ كَالِيَ نَقَصَتُ عَزَاهُا مِنْ بِعَلْدٍ فَوْزَ ٱنْكَانًا يَعَيْنَذُوْنَ إِيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ٱنْكُونَ اْ مَهُ فِي كَا دُيْ مِنْ اُمَّةِ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ كَاللَّهُ بِوَلَيْبَ يَنَ كَكُوْ بَوْمَ الْفِيْمَةِ مَاكُنْ أَنْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴿ وَكُونَكَاءً الله كِعَكُمُ أَمَّةُ وَاحِدَةً وَلَكِي نَصْلِ إِمِنَ لِيَكَاءُ وَ بَهٰ دِيهُ إِنْ يُثَا أَوْ لَلْنُكُ أَنَّ عَيَّا كُنْتُو تَعْسَمُ لُونَ ﴾



وَلاَ نَغَذُواا غَائَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَيْزِلَ قَدَمْ بَعْدَنْ وَهَا وَمَذُوقُواالسُّوءَ عِمَاصَدَذُ ثُوْعَنْ سَبَيْلُ لِلَّهِ وَكُثْرُعَذَا ثِ عَظِيْمٌ ۗ وَلِانْشَنْتَرُوا بِعَهُدِٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إَغَاعِنْدَ أَلَيْهِ هُوَخِنُولُكُمْ إِنْ كُنْكُمْ تَعَلَمُونَ مَاعِنَدُكُمْ يَنْفَكُ وَمَاعِنْدَا مِنْهُ مَا فِي وَلَغَزَنَ لَذِينَ صَهُرُوااَ جُرَهُمْ مَاحْسَن مَاكَا نَوْانِعِتْ مَانُونَ ﴿ مَنْ عَاصِمَانِكَا مِنْ ذَكَرا وَانْنُيْ وَهُومُونِمِنْ فَلَغَيْبِينَهُ حَيْواً طَيْبَةً وَلَغِزَيَّكُمْ أَجُرُهُمْ أخسن مَاكَانُوالْعِمَلُونَ فَإِذَا فَرَأُكَ الْفُرْانَ فَاسْتَعِذْ بِأَيْلَةِ مِنَ الشَّكَطَانِ ٱلرَّجَيَةِ ۚ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سْلْطَانْ عَلَىٰ لَذَيْنَا مِنُوا وَعَلَى رَبِقِيْهُ بَيُوَكَّ لُوْنَ آغَاسُلطا نُهُ عَكَا لَذِينَ يَتَوَلَوْ نَهُ وَالَّذِينَ هَسَهُ مِهِ مُشْرَكُونَ ۗ وَاذِا بَدَلْنَا الْيَةُ مَكَانَا يَٰذِ وَالْمَهُ اعْلَمُ عَا نَيْزَلْ قَالُوا إِنَّا آنْتَ مُفْتَرْ يَلْ أَكْتَرُهُو لَا يَعْلَوْنَ فْلْ َ زَلَهُ رُوحُ الْفُ دُسِ مِنْ رَبِّكَ بِأَلْحَقَ لِيُغَبِّتَ ٱلَّذِينَ الْمُسْتُوا وَمُسْدَى وَبُسُتُ رِي الْمُسْلِمِينَ

وَلَقَذَ نَعَنَا اَنَفُ مُعَوُلُهُ ذَا كَالْعَسَلُ لُهُ مَسََّهُ كَسَا لُالْذَى الحيذوذَالِيَنِهِ آغِينَ وَخِذَالِكَ انْعَرَثْنَ مُسِنَّ نَالَدِينَ لَا يُوْمِنُونَ إِلَا ينا الله الله الله عَلَا يَهُ الله وَكُمْ غُونَا ثُنَّا لِهُ ﴿ أَنَمَا يَفْ تَرَعَا لَكُذَبَ الْذَينَ كَنْ وَمِنْونَ بَا يَا مِنْهُ وَا وَلَيْكَ مُعُوالِكَا فِي وَن ﴿ مَنْ هَزَبِاللهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَا يَوْ إِلاَّ مَنْ كُرْهَ وَقَلْلُهُ مُطْمَانُ فِي بالإيماد وليئ مؤسّرت بالكفه صندكا فعكث غَصَكُ مِنَا مُنَّا وَكَمُ مُعَانِكُ عَظِيْهِ ذَلِكَ إَنَهُ مُ السَّعَبُوا الْحَيْوةَ الدِّنْكَ عَلَى الْأَخِرةَ وَاتَ للة لأيهند عالقوتر الكافرين ١٠٠ الوليك آلَّذِينَ طَبَعَ آللُهُ عَلَى قُلُوبِهِ بِمُ وَسَمْعِهِ مُواَ بْصَارِهِمْ وَاوْلَنْكَ هَٰمُ الْعُنَا فِلُونَ مِنَ لَاجِنَوَهَ ٱلَّهُمْدِ الْأَخِرَةِ هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴿ ، نُنْعَرَانَ زَمَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعِنْدِ مَا فَيْنُوانْ تَوْجَا هَدُوا وَمِسَرَوْا اِذَرَ بَكَ مِنْ بِعَنْدِ هَالَغَ فُورُ رَجِيُّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

يُورَنَّا فِي كُلُ نَفْسِ تِحْيَادِ لُءَنْ نَفْسِهَا وَتُوقِي كُلُ نَفْسِهِ مَاعَكَتْ وَهُوْلَانِظُلُونَ ۗ وَصَرَكَا لَهُ مَنْكُوفَرَيَّةً كَانَتُ أمِنَةُ مُعْلَئَنَةً يَأْيَهَا رِذْقُهْا دَعَداً مِنْ كُلْمِكَا نِ فَكُفَرَةٍ مآنغ آلله فاذا فهكأ الله لياس للجوع والخوف بيكا كانوا بَصْنَعُهُ نَ وَلَقَدْحَاءَهُمْ رَسُولٌ مُنْهُمْ وَكُذُّ لُوهُ فَآخَذُهُمْ الْعَلَاكُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَكُلُوا بِمَا رَزَفَكُمُ ألله حلالاطيباك وأشكروا يغمت للدان كنث فاناه نعندُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَبُهِ عَلَىٰ كُمُ الْمَيْنَةُ وَاللَّهُ وَكُمْرَ كِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِيَكِيرًا للهِ بِيْهِ فَنَ آصْطُرٌ عَيْرَ أَغِ وَلَاعادِ فَانِّاللَّهُ عَفُوْدُوْجَيْدٌ ، وَلاَتَقُولُوْلِيَا نَصِفُ كَلْسِ مَنْكُوْ ألكذت هناكك لأوكه فاكحراثر لنف ترواعكا كله ٱلكَذِيِّ إِنَّالَٰذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى لَهُ ٱلكَذِبَ لا يُفْلِحُنَّ ﴿ مَتَاغْ قَابِلٌ وَكُمُ مُوعَلَا ثِ النِّيرِ ﴿ وَعَلَىٰ لَا مِنَ هَا ﴿ وَاحْدَ مَنَا مَا قَصَصَ عَلَيْكَ مِنْ فَهَنَّ لَوَكُمَا ظَلَنَا هُ وَلَكِن كَانُواانَفُنْتُ فِمْ يَغْلِلُونَ ٠

وَأَنَّ دَمَّكَ لِلَّذِينَ عَلَوْ ٱلسُّوءَ بِجَعَالَةٌ ثُوَّ مَا بُوامِن بَعِيْدٍ ذٰلِكَ وَاصْلُوْ آلِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ كَالْمَنْ فَوْرَدَ جَيْءٌ ﴿ اِنَّ المزهيته كأزأمتة فايتأيله حنيفا وكزمك يزللن كأن شاكرا لأنغه اجتنب وكلانه المصراط مستقير وَأَنَنُاهُ فِأَلَدُنْنِا حَسَنَةً وَايَّهُ فِالْإِجْرَةِ لَمَا لِصَالِحِينَ نْمَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِا شَغِيمِلَة آِبْرُ فِي حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنْ أَنْشُرِكِينَ ۚ أَنْمَا جِعِمَ السِّينَ عَا إِلَّهُ مَنَا خُتَـكُمُوْ ا فِيهِ وَانِّزَمَّكَ كِعَنَكُمْ بَنْيَكُ يُومَ الْقِيدَةِ فِيأَكَا نُوافِيهِ غَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَكِيلُ رَبِكُ بِأَحُكُمَةٌ وَٱلْمُوعِظَةِ لحسَّنَةِ وَجَادِ لَلْمُعْ مِا لَبِّي هِيَ حُسَنَانَ وَبَكَ هُوَاعَكُمْ بَيْنُ صَنَلَعَنْ سَبَيلِهِ وَهُوَا غَلَا مِالْمُهُتَلِدِينَ ۗ وَانْ عاقبنة فعاقبوا نميث لهاعو مبتذبه وكيز صكريته لْمُوْتَكُيْرُ لِلْصَابِرِينَ ﴿ وَأَصْبُرُوكُمَا صَبْرُكَ لِآتِهُ أَلِمُهُ وَلا نَحْدَرُنْ عَلِيكُ هِمْ وَلا نَكْ فِصَيْقٍ فِمَا يَهَكُمُ وِنَ ﴿ اَنَا لَلْهُ مَكُمُ لَلَّهُ يَوَا كَتَكُوا وَالْلَا يَنَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿ ﴾

بنيافأ لذبجا تنزي بعبنده كناكذ مؤأ لمنتعدا لمحتبرا مرالئ المستعدا لأفصاالذي باركا خوكه لنزية منايا يتنابذهو النميعُ البصر وأنَّيْنَا مُوسِحَ البِكَابُ وَجَعَبُ لِمَا وُ ىدَّىٰ آبِنَا سُرْآئِلَ ٱلْاَنْتِيَّدُوامِنْ وَفِي وَكِ**لا**ُ ذُرُتَّهُمَنَ حَمَلْنَامَعَ نُوْجِ أَيْدُكَانَ عَنِكَا شَكُورًا ۗ وَقَصَيْنَا إِلَى بَنِ إسرائك فياليكاب كفنسذ كفالاكض مَرَبَين وكعَلْكَ عْلُوّاً كِبَيرًا ۚ فَا ذِاجَّاءَ وَعُذَا وَلِيهُمَا بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ: عِمَادًاكْنَا اوْلَى بَأْرِس شَدِيدِ فَجَاسُوا خِلاَ لَا لَهِ صَارِ وَكَانَ وَعَلَّا مَفْعُولًا ۚ ثُرَّ زَدَ ذَنَا لَكُ ۚ الْكُرَّةَ عَلَىٰ هُمْ وَآمُدُ ذَنَاكُمْ فِإِمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكُزُ تَفَيرًا أذاخسنة آخسنة لأنفسك وإناسات فكها ماك جَاءَوَعَدُ ٱلأَخِرَةِ لِيَسُوا وَجُومَكُمْ وَلِيدَخُلُوا الْسُحَدَ كَادَخَانُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُسَتَرُوامَا عَكُوالْمَنْ لِيَكُ وَكُلُ مَا عَكُوالْمَنْ لِيَكُ و

بجران يزعكم واي غدتم عدما وجعكنا بحك كافِينَ حَصِيمًا إِنَّ هِذَا الْعُزَّانَ يَهُدِي لِمُعَافِّحًا فُوَمُ يُمتَهُ الْوُمْنِ مَنَ لَذَ مَنَ يُعَلُّونَا لَصَالِحًا يَأَنَكُمْ اَخِرَاكُمِيرٌ أُ فَأَنَالُذَ مَنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ أَعَنَدُنَا كَمُزِعَلَا بَالِيكَ وَمَدْعُ الْإِنْسَانَ بَالِنَتَةَ وُعَاءَ مُ بِالْحَيْرُ وَكَانَا لَإِنْسَانُ عَجُولًا وتجعكنا أكيار الناز أينين فخونآ ايد اليكا ويجعكنآ اية اكَمَا رَمْضِرَةً لِلْبُنَعُوا فَصْلًا مِنْ رَبَكُمْ وَلِيُعَلُّوا عَدَدَ ٱلِسَنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَعْ فَصَلْنَاهُ لَفَجِيلًا ۚ وَكُلَّا بِنِيا إِلَٰ لَمِنَاهُ مَا يَرُهُ فَي عَنْقِيهِ وَنَغِيجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِيَّا مَا يَلْقَيْهُ مَنْتُورًا اقَ إِنَّكَامَكَ كَيْ بِنَفْسِكَ الْيُؤْمَ عَلَيْكَ حَبَيْدًا مِنْ أَهْلَاثُ فَايَمَا بَهُ تَدِى لِقَنْهِ وَ مَنْ صَلَّ فَا يَمَا يَصِٰ كُعَلَهَ ۚ وَلاَ يَزِدُ فَاذِرَهْ وِذُرَاخُوٰى وَمَكَاكَا مُعَذِبِينَ حَيْنَ بَعَتَ رَسُولًا ﴿ وَايَّوَا أرِّدُنَا أَنْ نَهْ لِكَ فَرَبَّةً أَمِّزَا مَرْفَا مَرْفَهَا فَفَسَّتُوا فِيهَا فَيَ عَلَيْهَا القول فَدَمَزَاهَا مَدْمِكُ ﴿ وَكُوْاهَلَكُامِ الْفُرُونِ مِنْ بعُدُونِ عُ وَكُنْ بِرَبِكَ بِدُنُوبِ عِبَادِ وِ خَبِيرًا بِهِيرًا نِ

مُزِكَانَ رُمُهُ العَاجِلَةَ عَجَلْنَالَهُ فِهَامَانَسَنَا وَلِيَ نُرْمِيهُ َذِيْحَكُنُا لَهُ بَحْنَةً بِصَلْعًا مَذْهُومًا مَذَخُورًا · وَمَنْ آزادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَ كِمَا سَعْتِهَا وَهُو مُوْمِيْ أَوْ لِثُنْكِ كَانَ سَفُ فَمُنْتُكُورًا ﴿ كُلَّا نُمَذُهُ وَلَا وَهُو لَآهِ وَهُو لَآهِ مِنْ عَطَآهِ رَبِكَ وَمَا كَانَ عَمِلاً ءُ رَبِكَ مَعْظُورًا ﴿ أَنْظُ كُفَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ وَلَلْاخِرُهُ أَكْمِرُدُ رَجَايِ وَأَكْمِرُ تَعْضِلًا بتجعَلْمُعَ اللهِ إِلْمًا أَخَرَ فَلَعَنْ لَا مَذَمُومًا تَخَذُ فُلًّا وَقَصَىٰ وَمَا لَوَالِدَيْنِ إِنَّهِ مَعَنِهُ دُوالِلَّا إِنَّا وُوَالُوالِدَيْنِ إِخِسَانًا امَاسَلُعَنَ عِنْدَكَ الْكُرَّ إَحَدُهُمَا ٱوْكِلاُهُمَا فَلا تَقْتُمْ لَهُ كُمَّا أَفَ وَلَا لَنْهُمْ هُمَا وَقَا لَهُمَا قَالُكُمَا قَالُاكُمَى ۗ وَأَخْفِطُ لَمُنَا جَنَاحَ الذُّلِمِنَ الْرَحْمَ وَقُلْ مِنِياً رُحَمُهَا كَإِنَّ كَيْكَ فِيضَعِيرًا رَيْكُوْ أَغَلَا عِمَا فِي فَعُوْسِكُمْ أِنْ كُونُوْ أَصَالِحِينَ فَايَّذُ كَأَنَ للاَوَّا بِينَ غُسُفُورًا وَأَلْ ذَا الْقَرْ لِي حَقَّهُ وَلَلْسَكُمْ رَ وَأَنَالُسَبِيلِ وَلاُنْبَذِ زَتَبْذِيرًا لِنَالُتِيدِينَ كَانُوٓا انْ خُواْ ذَالنُّنْياً جِلِينٌ وَكَا زَالنَّسَيْطَا ذُولِّتَهِكَ فَوْراً ١٠٠

تعضر عَنْهُ أَنْعَاء كَحَدَمُ رَبِكَ يَرْجُهُ الْمُأْمَالُهُ وَلاَ يَعْمُ أَيْدُكُ مَعْنَاهُ لَدِّ الْعُنْعَالُ وَلاَ تشطعاكا ألنسك فكغند كماؤما تحشور اذرتك تنسطال زقار كأناء وتفدرانه كادبعياده خيرانسك وَلْأَفَتْنَا وَالْوَلَادَكُمْ خَسْنَيَةً إِمْلَاقَ خَرْ مُرْفَعُهُ وَإِمَّاكُمْ قَلَهُ وَكَانَ خِطْأَكِيرً وَلاَنَعْرُوا الزَفْ آيُزِكَانَ فَاحِنَةً وَسَلَّهُ وَلاَنَفُتُ لُوْا النَّفْسِ الْيَجَرِّمَ اللَّهُ الْإِبْ الْحَقِّوَ، فنامظلوما فقذ تجعكنا لولنه شلطانا فلا يُسرف في القنل يَهُ كَانَ مَنْضُورًا وَلاَ هُمْ يُوامَالَ الْبَيْمِ لِإِ إِلْفِي هِمَ اَحْسَلُوا يَهُ لِمُ أَشْدُهُ وَأُونُوا بِالْعَبُدِانَ الْعَبُدُكَانَ مَسَنَّوْ لِأَ وَاوْفُواالْكُنَا وَأَكُلْتُهُ وَزُنُوا مِالْعَسُطَاسِ لَلْسُنَعَةُ ذَلْكَ مْرْوَأَحْسَنْ تَأْوِمِلاً ، وَلَائَفَتْ مَالَيْسَ إِلَىٰ بِيغِلِمْ إِنَّ السَّمْمَ وَالْصَهُ وَالْفَوَادَكَا اوْلَنْكَ كَانَ عَنْهُ مَنْ إِلَّا وَلَا مَنْ فِالْاَيْنِ مَهَا إِنَكَ لَنْ تَغِيفَا لاَ رَضَ وَكُنْ تَبْلُعَ أَيْحِ ال الولاً ﴿ كُلُ ذَٰلِكُكَانَ سَيَنُهُ عِنْدَرَتِكَ مَكُرُوهُما ﴿ إِنَّهُ مِنْدُوهُما ﴿

وْ وَجَنَّ مَا وُمُا مَدُحُورًا ۚ أَفَا صَفْكُمْ زَنَّكُ مَا لَيْنَاوَ وَاقْفَدَهُمُ الْكُنْكُةِ انْأَثَا إِنَّكُولَلْقَوْلُونَ قُولًا عَظُما ۖ وَلَقَدْمَ أَفَى فِهْ نَا الْقُرَانِ لِيَذَكِّرُهُ اوْمَا يَرِيْدُهُ وَإِنَّا نُفُورًا ۗ ثُولَا وَكَانَهَ مُ الِمَهُ كَايَعُولُونَ إِذَا لَابْنَعَوَا إِلَى ذِعَالِعُ مِنْ سَبِيلًا مُبْحَانَهُ وَتَعَالِعَا يَقُولُونَ عُلُوا كَيْرًا لَهُ نُسَبِرُ لَهُ السَّمُ الْكَالْسَبْعُ ٳ۫ڵڒڞؙۊؘ؆۫ڣؠڹٙۊڶؽ۫ؠؿٷٳۼۧؽؙۺۣٷٛٙؠٙڮ۬ڽۊڰ۬ڒؽڵڷڠؙڡۜۄٛۮؖ يحهذانة كالأجليما غفورا واذا فرأت الغزان بتكك رَوَيْنَ لَلَا يَزَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا سَتُنُورًا ۚ وَتَجَعَلْنَا لْقُلْوِيهُمَ كِنَةُ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِلْ أَلِمِهُمُ وَفُرَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الفُرْآنِ وَحُدَهُ وَلَوَاعَكَا وَبَارِهِمْ نَفُوْراً فَخُنَّاعَكُمْ عَايَسْتَهِمُونَ بِدِاذِ يَسْتَهَعُونَالِيَكَ وَاذِ خُرْجُوٰ عَاذِ يَعَوُكُ نظالِونَ إِنْ مَتِيعُونَ الْآرَجُلا مَسْعُورًا ﴿ انْظُرْكَيْفَ اَيُلَاكُما عِظاماً وَزُفَانا أَيْنَا لَيَعُونُونَ خُلْقاً جَدِيداً

اكذنا بحادةً أوْحَد ملاً ، أوْخَلْقا مَّا كُذْنِ فِي صَدُودُ كُ يَقُولُونَ مَنْ يُعِبِيدُنَا قُلِ لَذَى فَطَرَكُمْ الْوَلَكُمْ فَسَنَّ عُوكُمْ فُنْسَنْجَهِمْ ذَا بَحُدُهِ وَنَظِيُّونَا نَأْمِنُهُمْ إِلَّا فَلَهِ لَأَ وَقُلْلِعِبَادِي مِقُولُواالَّغِي هِيَ خَسَرٌ أَنَّا لِنَتْ مِكَا نَ يَنْزُغُ يَنَعُونُ أَنَالَتُ عَلَانَكَا ذَلَا يُسَانِعَهُ وَالْمُبِينَا وَنُكُو عَلَا بَكُرُ أَن بَيَنَا يُرْحَنُّهُ أَوَان بَيَنَا يُعَذِّنُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا لَا عَلَيْهِمْ وَكِلاً ۚ وَرُمَٰكَ غَلَيْمَ نِصْالِسَهْ إِنِهُواْ لِآرِضِ كُ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعُضَ النَّبَ يَنَ عَلِي جَضِ وَالْمَيْنَا دَاوْ. دَ زَبُورًا ﴿ قُلْأَدْ عُوااً لَذَينَ زَعَتْ رَمِنْ وُمِنِيَفَلا تَمْلِيكِونَ كَنْفَ الضِّرَعَنَكُمْ وَلاَ يَجُويِكُ ۚ اوْلَيْكَا لَهَٰ يَنَ يَدْعُونَ بَبْغَوْنَ إِلَىٰ رَبِّهِ مِوْ الْوَسَبِيلَةَ أَيْهُ وْأَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رُحْمَتًا وَتَخَافُونَ عَلَا يُرْآنَ عَلَاتَ رَبِّكَ كَانَ تَعَذُورًا وَانْ مِنْ فَرَيْدَ إِلاَّ يَحْنُ مُهْ لِيكُوُهَا فَنَلَ بِوْمِ الْفِينَهُ ٓ اَ وَمُعَيِّنِهِ عَذَا بَا شَهِ بِلَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِكَابِ مِسَطُورًا ١٠٠٠

وَمَامَنَعَنَاٱنْ نُرْسِاً مِالْإِيَابِ إِلْآَانَ كَذَبِيكِا الْاَوَلُونَ وَأَمُّنَا كُوْدَالنَّا فَهُ مُنْصِرُهُ فَظَلُوْابِهَا وَمَا زُنْسِلُ الْإِيَاتِ الإَنْ خَوْمِياً وَاذْ فَلِنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ آحَاطَ مِلْكَ إِنْ الْسَائِسُ وَمَا بَعَلْنَا أَلَوْءُ مِا ٱلْجَ أَرِينَاكَ لِلْآفِيْتُ لَا لِلْتَاسِ وَالشَّعَى ۗ ةَ الْمُلْعُونَةَ فِالْقُرْإِنِ وَنُغَوِّفُهُ فَمَا يَزِلْا فُمْ إِيَّا كُلُغِيا نَّاكِيرًا وَاذْ قُلْنَا لِلْكَنْ كُوا الْبِعْدُ وَالْأِدْ مُرَفَّتِهِ كُوَّا إِنَّا إِبْلِيكُ فَالَوَا مُعْدُلُهُ خَلَقْتَ طَبِياً ۚ قَالَ إِنَّانَتُكَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُمَّتَ عَلَىٰ كَانُونَ إِلَىٰ يَوْمِ الْعِينَةِ لَاَحْتَبِكُنَّ ذُوْتَيَنَّهُ الآفليلا فالأذهب فَنْ تَبَعَكَ مِنْ هُزُفَانِ جَمَتَهُ جَزَا وُكُوْجَزَآءً مَوْفُورًا وَأَسْتَفْرُوْمَوْلِسَتَطَعْتَ بنهندبهمولك وأجلب عليفيم بخيلك ودنجلك ومشاركه فألأموال والأولاد وعذه وتمايع ذفو النشيطان الْأَغُرُورًا لِزَعِبَادِيكِينَ إِلَى عَلَيْهِ مُسْلِطَانُ وَكَوْنِ بِرَبْكَ وَكِلاً تَبِكُ مُ الْذِي يُزْجِهَ كُمُ الْفُلْكَ فِأَلْغِيَ لِيَبْنَعُوا مِن فَصَيْلِةِ آيَنْزُكَانَ بَكُمْ رُجَبِهَا ﴾

× 4 ·

وَاذَامَسَنَكُ الْفُدُ وَالْعَرْضَ لَهِنْ لَمُعُونَ إِلَّا إِيَّا أَوْ فَلَمَّا فَعِيلًا إِلَىٰ لِبَرَاءَ مَنْ خُنُهُ وَكَا زَالاِنْسَكَانُ كُوْرُكُ ۖ كَالْمَنْ خُهُ آن يحنيفَ بِكُوْجَا يِبَ الْبَرِّا وْيُرْسِلَ عَكَيْكُمْ وْحَاصِبًا ثُمَّ لأنَعِدُوالكُمْ وَكِلاً ٱلْمَامِنْنُواَنْ يُعِيدُكُمْ فِيهِ مَاسَمُ اخرى فبرنسك عكبكم فاصفام كالديج فيغرة كأكفرتم لْزُلَاتَجِلْعَالَكُمْ عَلَيْنَا بِيرَبَيِعاً ۖ وَكَفَاذَكُرَمَنَا بَهَاٰدَهَ وعَمَلْنَا هُمُوفِي الْبِرَوَ الْمِحْسُرُورَ ذَفْنَا هُزِينَ الطَّيْبَ إِنَّ وَفَصَّلْنَا هُزَعَلَ كَبَيْرِ مِينَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۚ يَوْمَ لَدَعُواكُلَ أَنَاسِ المِامِهِ مِنْ فَوْزُ الْوَقِي كِنَايَةُ بِيَكُنِهِ فَاوْلَنَكَ يَقْرَوْنَ كَابَهُ مُولًا يُظْلَمُ ذَ فَتَلَكُّ وَمَنْ كَانَهُ فِي هُنَّا أَمْدُ لَيَفْنُهُ مَكَ عَزَالَدَى وَحَيْنَا إِلَيْكَ لِلْفَرْىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيكً وَلَوْلا اَنْ نَنَتَ كَاكَ لَعَنَادُ كذكَ تَرَكَّنَ النَّاجِ شَيَّا كَلِيلًا الْعَالَادَ مَنَا كَ صِغْفَ مَهُ وَ وَصَغَفَ الْمُمَّاكِ نَتْمَ لَا خَدُلُكَ عَلَنَا نَصِيرً ﴿

وَإِنْ كَا دُوالَيكَ لَيْنَ وَنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُوْجُوكَ مِنْسَهَا وَإِذَا لَا يَكُنُونَ خِلَامَا لِكَا لَكُولِكُ النَّهُ مَنْ فَا مَا نَصَلْنَا لِدُلُولِيَا لَشَيْهِ إِلَىٰ عَسَوَا لَينل وَقُرْ إِنَّ الْعَنْدِ إِنَّ فُرْ أِنَّا لَعَزَ. كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ لَكُ أَفَهَ جَذِبِهِ الْفِلَةُ لَكَ عَسَى آنْ مَعَنْكَ دَمُكَ مَعَامًا عَهُودًا ﴿ وَقُوْ لِمَيَا دُخِلْنِهُ لِمَا لَا صِدْقِ وَآخِرِ جَنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَلْ لِمِنْ أَذْنَكَ سُلْطَأَنَّا نَصِيرًا وَفُلْجَآءَ الْحَقُّ وَذَهَوَ الْبَاطِلُ إِنَّا لِبَاطِلُكُانَ زَهُومًا وَمُنَزَلُهِنَ الْقُرْإِنِ مَاهُوسَيْقًا ۗ وَرَحَهُ لِلْوُمْنِينَ وَلاَ رَبُدُالظَّالِمِينَ اِلإَحْسَارًا ۗ وَانَاٱنْعُمْنَا عَلَىٰ لانسَار أَعْضَ وَفَالِعَانِيهِ وَاذَامَتُكُهُ ٱلنَّهُ كَانَ تَوْسًا فَاكُا ؟ يَعْمَا عَا شَاكِلَتِهُ فَرُبُكُمْ أَعَلَيْنَ هُوَاهْلُي سَلَّا وَيَيْنَكُونِكَ عَزَالِرُوحُ قُلِ لِرُوحُ مِنْ أَمْرِكَ بِهِ وَكُمَّا الْوَجِيْتُ مَ مِزَالِهِ إِلاَ هَلِيلًا وَلَئِنْ شِنْنَالَنَذُهُ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اَوْ حَنِيَا الَّهُ كُنْ مُنْ لَا تَحِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِلَّا

الاَدَحُدُّمُ: مَا كَالِهُ فَصَلْمَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۖ فَالَهِنْ ٱجْتَعَتَ ٱلايْسُ وَأَبِي أَعَا إَنْ مَأْتُواٰ مِثْ إِجْ غَااللَّتُ أَن لأيَا فُونَ عِنْلِهِ وَكُوكًا نَ بَعْضُ فَمْ لِيعَضِ ظَهِ بِيرًا وَلَعَنَدُ مَرَّفْ الِلنَّاسِ فِي هٰ لَمَ الْفُرَانِ مِنْ كُلِّمَ ۖ لِهَا لِمَا كُلُّ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۚ وَمَالُوالَهُ ۚ نَوْمِنَ لِكَ عَنِي نَفُورُ لَا مِنْ لِارْمِن بَنْوْعًا أَوْتَكُونَ لَكَ بَحَنْهُ أَمْ يَخْدِلُ مَعْدَ فِي أَوْتُكُوزُ لِإِنْهَارَ خلاكما تغيكم أونشقط التكماء كحكماذ تمتعكنينا كِسَفًا أَوْمَا إِنْ بِاللَّهِ وَالْمَلْئِكَاةِ فَبِيلًا أَوْكُونَ لَكَ بَعْثُ مِن ذُخْرُف أُورٌ في في السَّمَاء وَكُنْ فُومَن لُ فتيكَ مَتَىٰ اَنَ لَكُلُّنَا كِنَا كَالَا مَنْ وَوْمَ فَالْسُعَانَ رَوْمَ أَكُنْتُ لِاَبْسَدُوا وَسُولًا وَمَامَنَعَ السَّاسَ وَيُومِنُواانِ جَاءَهُ الْمُدْيِ لِإِنَّانَ قَالُواا مَعَنَ اللَّهُ مَتَ السَّهُ لِإِنَّا مَعْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فُلُوْكَانَ فِحَالَادَ ضِ مَلْئِكَةً بْمَشْوْنَ مُطْمَيِّهُ بَيْنَ كَنَزَّلْنَا عَلَيْهِهِ مِنَ لِسَمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿ فَأَكَّوْ مَا لِلَّهُ شَهِبَ لَا نِىٰ وَبَيْنَكُ فُواَيْدُكَانَ بِعِيَادِهِ حَبَيْرًا بِصَيْرًا

، ﴿ فَوْ مَا لَهَا لَهُ عَا وُجُوهِ مِنْ عَنَا وَتُكَاوَضُمّا بِهُوَ بِحَنَّهُ كُلًّا خَبِتَ ذِهُ مَا هُوسَعِيرًا وَلِكَ جَرًّا وَهُمْرُ تَهُ وَكُمُ وَالْمَا لِينَا وَعَالِمْ إِمَا ذَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا مَا إِنَا يَغُونُونَ خَلْقًا حِدَمِكًا ۚ أَوَلَهُ مِرَوْا أَنَّا لِلَّهُ أَلَهُ كَا خَكُورٌ السنواي وألأرض قادرعا أن يخلق ينله نروجع كالمرم حَكَالَادَيْتِ مِدِفَا يَأْلِطُالِلُونَ إِلَّاكُونَ أَ فَالْوَانْتُ غَلِكُونَ خَاتَنُ رَحْمَ رَفَا فِأَلَامُسَكُنُهُ خَيْسَةُ الإنفاق وَكَانَالانِسُنَانَ مَنُورًا ۗ وَلَقَلَانَيْنَامُوسَىٰ إِنْ إِلْتِ مَنَابِ فَسُا بِنَّا إِنْهِ آا أَا ذِيِّياً وَهُو فَعَالَ لَهُ فِي عَوْلًا نِي مَا لَقَدْعَلَ مَا أَرْكُولُا تظننك مأموسي مسمورا ُ وَيَأْلُسَهُ إِن وَالْإَرْضِ وَكُمَّا رُوانَ لَا ظُنُكَ مَا فِعُونُ مُنُورًا فَالاَدَانِيَسُنَعَزَهُ مِنَالِاَضَ فَاغْرَضُاهُ وَمُ بَعَدُ بَهِمُعًا ۗ وَقُلْنَامِ بَهِنَدِهِ لِبَنَّ إِنْرَاعُ إِنْكُواْ ُرْضَ فَإِذَا جَأَهُ وَعَلْمُا لَا خِرَة جِنْنَا بِكُمْ لَفَيغًا ﴿



َ إِلَهُ ٓ أَزَلُنَا ۚ وَبِأَكُوَّ زَلَّ وَمَا ادْسَكُنَا لَالِهَا مُبَيْرًا وَنَذِيرًا وَوْإِنَّا فَوْفِنا ﴿ لِنَفْرًا وَعَا لِنَا سِ عَامَ كُنْ وَنَزَّلْنَا ۗ مَنْ بِيلًا فَلْ مِنْواَ بِهِ أَوْلَا نُونُمِنُوا أَيَّا لَذِينَ ا وَوْا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِ نَيْوَوْدَ لِلْاَدْ قَانِ سِجَكَّ ۗ وَيَقُولُونَ شُخِيانَ رَبِّيَّا إِنْ كَانَ وَعُدْرَبَنَ لَمَعْوْلًا ۗ وَيَعْرُونَ لِلاَدْ قَانِ يَبْكُونَ وَيَرَمِٰذِهُمْ ۗ خشوعاً ﴿ قُوا إِدْعُواا مِلْهَ آوا دْعُوا ٱلرَّحْمَٰ إِنَّا مَا نَدْعُوا فَكُهُ الأشآه الخشنئ ولانجفر بصلالك ولانخاف يها وأبتغ بَهُنَ ذِلِكَ سَيَمَالِا ۗ وَقُلَ عُلَا يِلْهِ ٱلْذِي كُونَيَغِذِ وَلَدَّا وَكُمْ يَكُوٰ إِلَّهُ مِنْ فِالْمُلْكَ وَلَهُ كِنْ لَهُ وَلَيْ مِنَ الذِّلُ وَكُمْوهُ تَكَيْمُوا عَذُنلُهُ ٱلَّذِي أَنِّلَ عَلْ عَيْدِهِ ٱلْكِتَّابَ وَكُنَّعُ عَاٰ لَهُ عَوَمًا فَهَا لَيْنُذِرَ بَأْسًا شَدِيكًا مِزَلَدْمُ وَيْبَيْنِرَ لَكُوْمُنِينَ الْذَينَ يَغْمَلُونَالْصَالِحَا بِنَانَ لَمُنْزَاجُرًا حَسَنًا ﴿ مَا كِينِينَ فِيهِ آبَكُا ۚ وَيُنْذِرَا لَذِينَ فَالُوا ٱتَّخَذَا لَلُهُ وَكُمَّا ۗ

مَاكَمُنهُ بِيرِ مِنْ عِلْمُ وَلا لِلا بَآيِنْ فِيهُ كَبُرَتُ كَلِيَّةٌ عَنَارُهُ مِنَا فَوَاهِمِينًا ذِيَقُولُونَ الْإِكَذِمَا ۖ فَلَعَلَكَ مَاخِتُمْ نَفُسَكُ عَلِمْ فَارِهِمِ إِنْ لَمْ فَوْمِنُوا مِنْ فَالْحِدَثَ مَنْكًا أَلَا يَعْمَلُنَا مَاعَلُ الأَرْضِ ذِبَيَةً لَمَا لِنَبْلُو مُوْانِفُ وْالْحُسَا عَلَا واناكجا علون ماعكنها صجيلا جززا أمرحسنت آفاً صَعَابَ الكَهُف وَالرَقِيهِ كَانُوامِزْ إِيانِنَا عَجَبً اذاً وَعَالَفِنْهَ إِلَى الْكَرْفِ فَقَالُوارَتُنَا الْيَنَامِ وَلَا لُكُ رَّحَةً وَهَيْئُ لِنَامِنَ أَمْرِ فَارْسَلْكًا فَضَرَنْنِا عَلَا ذَا يُعْمِ فألكف سنين عَدَدًا ﴿ زَّعَشَا هُ لِيَعْلَمُ اتَحَالُكُ عَلَيْنَ فطه لمَاكِنَهُ الْمَدُ فَعَ نِفَعُمْ عَكَيْكَ سَبَأَهُمُ إلحقاية فينية امنوا بريه بروزذ ناهره لأى وَرَبَطِنَاعَلِ قُلُوبِهِمْ ايْ قَامُوا فَقَا لُوْارَتُنَا رَبِّ أَلْسَمُوا كِيْ والأرض كن تذعوا من ذو بنرالما كقد فلنآا والشطط هُوْلَآءِ فَوَمُنَاٱتَّخَذَوامِنْ دُوبَةِ الْمِئَّةُ لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ سُلْطَانَ بَيْنُ فَنَ أَظُلُ مِمْزَافَ مَرْى عَلَى لَهُ كَذِبًا

رُین دَحَیَنهِ وَبِهِ بِی لَکُومِنَا مَرُوْمُ وَاَعَالَمُ اِنْ مُواَمِّدُ مُرْفَعًا **ا** وَرَكَالْشَمْتُ إِذَا طَلَعَتْ مَرَا وَرْعَ أَكِيفِهِ ذَا تَالْهِي وَ واذاغرت نقيض فزذات لينهال وهرمي فؤؤمن وْلْكُومْ لِكَانِياْ مِنْهُ مَنْ بِهُذَا لِلْهُ فَهُواْلَمْ نَصَد وَمَنْ بْضِيلًا \* فكزنجيكة كذولت المرشدك وتخنيشك أنقاظاوكم دفوذ ونقله نهذذا تأليين وذاك الشكال وكليف باسط وذاعيه بالوكهيد لواظلفت عكيف لوكيت بنفذفرا كالكلثت منهذؤغا ككذلك بعثناهن ليتساء لؤابنه فنفال فأفازنه فأكرك فنذوا لؤاليف يَوْمَا أَوْبَعِضَ يَوْمِ فَالْوَادَ بَعُكُمْ أَعُوا بِمَا لِيَنْ مُ فأبغنؤاا كحدكم بورونكم هذواليالمدسنة فكينظن أنماأذك طعاما فليتا يخربرن يدنيه ولبتكظف وَلاَيْشِيرَةُ بِكُوْاحَكُ لِنَهُمْ إِنْ يَظِعَمُ اعَلَيْكُمْ يَرْجُوكُمْ وَيُعُدُو كُوْسِهِ مِلْتَمِنُهُ وَكُنْ تَفْتُكُ آاذًا أَمَا

اذيتنا زغون بينه ذامرة فتالواا بنؤا اَنَا رَنَهُ مُواَ عَلَىٰ بِعِيدُ فَالْأَلَانِينَ غَلَوْاعَلِهِمَ لنَعَهٰ مَسْعِداً سَكَعَهُ لُوْنَ ثَلَثَةٌ رَابِعُ مُعْ لَهُ إِنَّا قَلِيلٌ ضَالا عَارِفِهِ الْآرِمْ اءً ظَامِلًا نتَسَنَفْت في هُ مِنْ فُهُ آجَلًا ۚ وَلَا يَقُوْلُنَ لِسَاعُ إِنَّ اِلْأَانْ بِيَنَاءَ ٱللهُ وَأَذْكُرُرَّ لِكَاذِا سَسَكَ وَ**وَلَعَسَى إِنْ بَهُنَادِ بَنِ نَكِفِ لِاَ قَرْبَ مِن هَا** لَاَ الْمَثَالُا اللَّهِ الْمُؤْكِدِ مِن هَا الْمُثَالَا بنُوافِي كَهْفِهِيْهُ زَلْكَ مِائَذُ سِبْيِنَ وَازْدَادُ واسِنْعَا لآفهُ أَعَكُ بِمَا لَبِنُوا لَهُ عَيَنُ السَّمُوا بِهِ وَأَلاَرَضِ ببرواسيغ مآكم نمين دويزمن وكي ولابششوك فَحُكُمْ آعَكُمْ وَأَنْلُ مَا أُوْجِي لِينَكُ مِن كِأَبِ رَبْكِ لاَمْيَذِلَ لِكَلِمَا يَدِ وَلَنْ عَبُدُ مِن ذُونِيهُ مُلْعَتَداً ۞

وأضن نفسك محالذين مذغون دتهن رُمدُونَ وَحْقِهُ وَلاَ تَعَدْعَنْ كَاكَءَ هُمْرُمُدُ دَيَنَهُ آلِيَ هُالُهُ ثَا وَلانْطِعْ مَنْ آغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ فِيزُنَا وَأَنَّبَعَ هَوْمُ وَكَانَ آمْرُهُ فُوطاً وَفَا أَلِيَ مُن رَبِّكُ فَنَ شَآَّةً فَلَهُ مِنْ وَمَوْشَآَّةً فَلَكُمُمْ انَآعَنْدُنَالِلظَالِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِيْمِسْرَادِقْهَا وَانْيَسْنَغِيثُوا يُعَافُواْ بِمَاءِ كَالْمُهْ لِهَيْنُو يَ الْوَجْرَةُ بِثُمَ لَانَشْرَا لِهَ وَكَتَاءَتْ مُرْتَفَعًا ۚ إِنَّا لَذِينَا مَنُوا وَعِلُوا ٱلصَّا لِكَا بِيانًا لَانْضِيعَ لِجْرَ مَ أَخْسَرَ عَلَا الْوَلَيْكَ كَمْ خَجَنَاكُ عَذَنْ ثَخَوَى الْمُحَدِّدِةُ الأنها ثينكؤن فيها ينرآسا ودمن ذهب وللبسون شياما خضاكما سنندس واستنرق متنكئ فتباعا إلآزانك بِعُ ٱلنَّوَانُ وَحَسَلَتُ مُرْتَفَقًا ۗ وَأَصْرُ مَ كُوْمَتَكُا رَجُلَانُ جَعَلْنَا لِاَحَدِهَا جَنَيْهُ مِزْ اَعْنَابِ وَحَفَفْنَا هَالْبَخْلِ وَجَعَكُنَا بَنَهُ أَذَيْعًا كُلُتَا أَكِنَّنَ مَنْ أَتَنَا كُلُمَا وَكُمْ تَظُلُّمْنَهُ مَسْسَبًا وَفَجُ نَاخِلاَ لَمُنِهَا لَا يَكَانَكُهُ ثَمْ نَفَتَالَ لَصَاحِبِهِ وَهُوَيُكَا وُرُهُ آنَا آكَتُرُمُنِكُ مَالِاوًا عَزُّهُنُوا ۗ ٢

**799** 

وَدَخَاجَنَنَهُ وَهُوَطَا لِزُلِفَسْ فِي اَلْكَمَا اظُوْ إِنْ بَيْكَ هَا ذِي ٥ وَكَمَا اَ ظُونُ السَّاعَةُ فَا ثِمَةً وَلَكُن نُدِدُ وُ اللَّهِ لِلْهِ مِلَا مِدَ تَ قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوْكِيَا وَيُوْكُلُونُهُ أَكْفَ نَتَ بِالْذِيَ خَلَقَكَ مِنْ رَاكِيْمَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُرْسُوْ لِكَ دَجُلَّا لَيْكَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا الشَّرِكُ بِرَبِّيا كَعَدًا ﴿ وَكُولَا إِذْ دَخَلْتَ يَخَنَكَ فَلْتَ مَاشَآءًا لِمَهُ لا فَوْءَ إِلاَّ مِا لَهُ انْ زَنَ آبَا ٱفَا مِنْكَ مَا لَأُوَّوَلَكًا ۗ فَعَسَهُ لَهُ فَأَنْ نُوْلِينَ خَنْزًا مِنْ جَنَاكَ وُمْرِسِاً عَلِبُهَا خُسُبَافًا مِنَ السَّمَآءِ فَضِيْعَ صَعِيدًا ذَلَقًا مَا فِيْهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْنَطِيعَ لَهُ كَلَّبًا ۗ وَأَجِيطُ بِثُمَّرُهِ فَأَضَّعَ يُقَلْ كَفَيْهُ عَلَى مَا أَهْنَ فِهَا وَهِي خَاوِيْتُهُ عَلَيْحُ وَيْهَا وَبَعُوا مَا لَيْنَيْ لِوَالْشُرِكَ بِرَفَّا كُمَّا ۖ وَكُوْتِكُونَ لِمُ فِينَةٌ بِيَضِمُ وَمَا يُهِمْ دُونَا لَلْهِ وَمَاكَانَ مُنْهِمِرًا ﴿ هُنَالِكَ أُلُولَانَهُ لِيهِ الْحَيَّاهُوَ خَيْزُنُوا بَا وَخَيْرُ عُفْياً وَأَخْرِنَكُمْ مَثَالُا كَيُوهِ إِلَّهُ سُيَا كَآءِ ٱزْلْنَا مُ مِنَ لَسَآء فَاخْتَكُطَ بِهِ مَبَاكُ الْأَرْضِ فَاصْحَرْهَ شِبًّا تَذَرُوهُ ٱلِزِمَاجٌ وَكَانَا لَلْهُ عَلَى كُلِ شَيْعٍ مُفْتَدِدًا . .

## شُوَّ لِلْأَكْمِينُ ١٠

ڵٵڶۊؘٲڹٮؘٶٛڒڔۑؘڎ۬ٲڮؽۅ؞ٛٵڎؙڹٵۊٲڶٳۼٳؽٵڶڝٙٵڮٵٮٛ مُرْعِنْدُ دَمِّكَ فَوْاماً وَجَنْدُ لَمَكُ عَادِمَكَ صَفَا لَفَذَ خِنْهُ فَأَكَا خَلَفْنَا كُوْ أُوَّلَهُمَّ وَكُو كُوْ مَا زَعَنْهُ اَلْنَغَعَلَاكُمْ مُوعِيدًا وَوُمِيمَ الكِثَابُ مَتَرَى الْمُرْمِينَ شْفِةِينَ عَافِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيُكَنَّا مَالِ هٰذَا ٱلكِئاكِ لابْغَادِ رْصَغِيرًا وَلَاكَبَرَةً إِلَّا آخْصَيْهَا وَوَجَدُوامَا عَلُوا المنكأ وَلا يَظُلُ وَمُكَ آحَداً ﴿ وَاذْ ظُنَا لِلْكَانِي كَمِ ٱسْجُدُوا نُدُواالِاً الْمِلِيسَ كَانَ مِنَا لِيمَنَ فَعَسَّقَ عَنَا مِرْدَيْهِ تَخَذُونَهُ وَذُرُبَيَّنَهُ اوَلَيّاءَ مِنْ دُونِ وَهُ رَكُمُ عَدُونُ ئدَ الظَالمِينَ دَلَا مَا اَشْفَادُ نُعُنُوْخُلُوَّ ٱلسَّهُواتِ وَالاَدِضَ وَلاَخَلُوٓ اَفْنُهِ هِذْ وَمَا كُنْ أَنْخُذَا لَلْحُسْلَةَ عَصْماً وَهُوْ ءَ هَوْلُ فَا دُوا شُرَكَا أَنَى الْذَبِّرَ زَعَنُهُ فَلَعُوا لَمْ يَسَنَجِينُوا لَمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وْمَوْيِقًا ﴿ وَرَالُكُمْ مُونَ أننا دَفَظُنُوْا رَبُّهُ مُواقِعُوهَا وَكُرْيَكِهُ وَاعْبُا مَصْرِهَا

وَلَمَاذُ صَرَّفُنا فِي هُ لَمَا الْفُرْ أَنِ لِلِسَايِسِ مِنْ كُلُ صَكْلٍ وَكَانَ الإنِسَانَ ٱكْنُرَشَعْ جَدَلًا وَمَامَنَعَ النَاسَ إَنْ يُوْمِنُوٓ آ ا ذَجَاءُ ﴿ الْمُدْى وَلِيسَ تَغْفِرُوا رَبِّهُ ﴿ آلَا أَنْ فَأْتِ عَمْ مُسَّنَّهُ الاَوَلِينَ اَوْيَانِيهُ مُو العَدَابُ فِهُ لَا ۚ وَكَمَا زُسِيلًا لِمُرْسَلِينَ إِيَّا مُمَيِّمَ بِنَ وَمُنْذِبِينَ وَجَادِ لْأَلْذَينَ كُفَرُوا مِلْكِ اطِل لندحضوا بدأكح واتحنذ فآانان وكماأنذروا هزها وَمَنْ اظْلَمْ مِينَ ذَكِرُ مَا مَا كِدَبِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَتَسِي مَا قَدَمَتْ بَكَا ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلْوِيهِ مِرَاكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُ وَ ۗ وَفِيا ذَا نِهِيْرُوَ فَكُمَّا وَإِنْ لَدْعُهُمْ إِلَىٰ الْمُدْى فَكُنَّ ثَهَٰ كُوا إذاآمكا وَرُمِّكَ الْعَسَافُورُ وْوَالْرَحْمَةِ لَوْنُواْخِذُ فَرْجَا كَسُهُ الْعِنَاكُ ﴿ الْعَلَاتُ بَلْ كُوْمُ مُوعِدٌ لَنْ يَعِدُوا مِنْ ﴿ وَنِيرِ مَوْثَلًا وَيْلُكَ الْفُرْئِي آهُلَكُمَّا هُمْ لِكَاظُلُوا وَجَعَكُنَا لِتُلِكِهُ مُوْعِلًا ۗ وَاذِ قَالَ مُوسَى لِهَنَا لَا أَبُرَجُ حَتَىٰ ٱبْلُغَ بَغُمَعَ الْخَرَيْنِ ۚ وَالْمَضِي حُقْبًا ﴿ فَلَمَا بَلَفَ الْجَمْعَ بَيْنِهِ النِّيبَاءُ وَتَهَا فَافَعَدُ سَبِيكُهُ فِي الْحُرْسَرَا ﴿

فكتأجا وذا فال إينشئه أبتنا غكآء فالقذكبتسنا من سنغ فأخبكا نَصَياً قَالَاَدَايَتَاذِاْوَنِيَا إِلَىٰ لَعَضَ وَفِانِ مُسَيِّبَ أَكُوبَ وَمَا اَسْانِهُ الْاَ الشَّكُعُلَا ذُلَاذًا ذَكُ مُ وَالْخَنَدَ سَسَاهُ فألغَعِيًّا قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَا نَبْغِ فَا زَنَكَا عَلَىٰ فَارِهِمَا فَصَما فَجَلَاعَنِكَا مِنْ عَيَادِنَا الْغَيْنَا وُرَحَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَكَنَا هُ مِنْ لَذَمَّا عِلَّا ۚ قَالَ لَهُ مُوسَى كَالَا يَعِكَ عَلِي آن مُعَلِدُ بَمَا عُلْتَ رُشُكًا ۚ قَالَ إَيْكَ لَنْ شَنْتَطِيمَ مَعِي مَنِيرً ۚ وَكَيْفَ تَصَنِّمُ عَلْمَا لَمَ غَيْظَ بِهِ خَبْرًا ۗ فَٱلْسَعَيْدُ فِ ذُشَّآءً أَعْدُصَارِ كُولَا اَعْفِي لَكَ آخِرٌ ۚ قَالَ فَإِنَّا نَبَعْتَنِي فَلاَتَسْنَلْهُ يَهِ أَنَّهُ وَحَةً إَخْدَتَ لِكَ مِنْهُ ذِكٌّ أَ فَانْظَلَمَنَّا مَةَ إِذَا تَكَافِأُلْسَفِينَةِ حَرَقِنَا قَالَاحَ فَنَا لِنُغِ وَآخِلُهَا لَعَدَجُنُ مَنْكَ إِذِرًا ۗ وَالْكَالَوْا فَالْأَلْكُ لَنْ مَنْتَطِيعُ مَعَى صَبُرًا فَالَلَانُوْاخِذِنِي عِلْسَبَيْتِ وَلَازُ فِيفَنِي زَأْمِرِي غسرك فانطكفآ تحق فإلفيا غلاما فقت كأفأك اَ فَنَكْتَ نَفْسًا ذَكِيَّةً بِعَيْرِنَفْيِ لِلْفَكْدِجِيْكَ شَيْكًا نَكُمُ

الخوالفطالعتنز

فَالَالَوْا فَالِكَ إِنَّكَ لَنْ سَنَجَلِعَ مَعَهُمُ مُ ۖ وَالَانْ مَا لَكُ كَ عَنْ مَنْ يَعُدُهُا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْنَ مِنْ لَذِي عُذُراً فانطكفاً حَنْ إِذَا لَنِياً آخِلَ فَرَيْرَ إِسْتَظَمَّا أَهُلُهَا فَابُوا اَنْ يضيفونها فوجكا فيهاجيكارا بزبذان ينفض فأفامة فال وَسَنْكَ لَغُدُنْ عَلَيْهِ آخِرً ۚ وَالَهْ لَمَا وَإِنَّ بَنِي وَبَيْنِكَ سَأَنِينْكَ بِتَأْوِيلِ مَأْكُرْنَسْنَطَامْ عَلَيْهِ صَبْرًا كَمَا ٱلسَّفِيكُ مَكَانَتْ لِسَكَاكِينَ مَعْمَلُونَ فِي الْعُرْفَالَدُنْ أَنَا عَبِيَهَا وَكَانَ وَزَاءَ هُوْمِلِكُ يَأْخُذُكُمُ إِسَهِيكَةٍ غَضِياً وَامْمَا الْفُلَامُ فَكَانَا بَوْا وُمُوْمِينِينِ فَخَيْنِينَا أَنْ يُرْهِقَهُ كَا طَعْنَا فَا وَكُفْرًا فَارَدْنَاازْنِيدِ كَفَارْبُهُمْ الْخَرَامِنْهُ زَكُوهُ وَأَوْبُ رُحْمًا وَامَالْكِيكَادُ فَكَانَ لِفُلامَيْنَ بَيْمِينَ فِيلْلَدَيْنِهِ وَكَانَ فَحَنَّهُ كُنْزُهُمَا وَكَانَ آبُو مُمَاصَاكِما فَأَوَادَ رَبُّكَ أَنْ سَنُعْنَا اَشَدُهُمَا وكينتخ جاكنز فما رخمة من دمك ومافعلنه عزام ذلِكَ مَا وَيُلِمَا لَهُ نَسْطِعْ عَلَيْهِ صَابِراً وَيَشْتَالُوٰ إِلَى عَنْ ذِي الْفَتُرْنَانُ فَلْسَا لَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ أَدِكُمُ

حَقَّاذِا بَلَغَ مَعْ بِٱلنَّفَي وَيَجلَعَا مَعْنِ فِي عَيْنَ وَكَا عِندَ كَمَا قَوْمُكَ أَمْلَنَا إِذَا الْعَرْبَيْنِ إِمَا الْنَعْمَذِبُ وَالْمَا اَنْتَغَيْدَ وَإِمَا مُزَادِّ وَعَامِدًا كِمَا عُكَادُ نَآءَ الْمُسْنَى مَسَنَعُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِينِيرًا مُرْرَا مُنِعَ سَبَدِ حَنَّىٰ فِأَ بَلَعَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَمِنْ وَنِهَا فَوْمَا لَا يَكَادُونَ قَالُوالْإِنَا الْفَرْمَيْنِ إِنَّ أَجُوبَ وَمَأْجُوبَ مُفْسِدُونَ للأرض فمنأ فخفأ الكخرجاع ان فجفا ينيننا وتبيغ شكا رَدُمَّا انْوَبُوزُبِرَاْ كَلَهِ مِدِيَحَنَّا فِإَسَاوْى بَمِنَا لَعَبَدَ فَيَنْ فَالَانَغُواْحَغَا فَاجَعَكَهُ فَارًا فَالَاثُونِا فَزِعُ عَلِيْدِ قِعْلًا فَاأَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَكَاأَسْتَطَاعُوالَهُ نَعَثُ

فآل هٰ اَكُونُهُ مِنْ يَنِي فَا يَا جَاءَ وَعُدُ رَفِيجُعَلَهُ دَكَّاءً وَكَا نَوَعُدُ وَعَهِنَا جَمُنَهُ وَمِينَذِ لِلْكَافِنَ عَرَضًا الَّذِينَ كَانَكَ عَنْكُمْ فِيغِطَاءِعَ ذِكْرِي وَكَانُوالاَيَسَنَطِعُونَ انًا عَنَدْنَا جَمَدُ لَكُمَا وَيَنْ زُلَّا ۖ قَاجَا نُفَتِكُمُ الْآخِيةِ بَنَ الذبر صابت فخف فألحته فالذنبا وهويجسك فأنهم اولنك كذي كفروا باياب كبغ وليتا يطناع كألخ فلانف كمؤ تؤمرا لفيكة وزما أَنَالَٰذِرَامِنُوا تَنْ يِمَا لَعَزُوا وَاقْتَعَدُ وَالْمَانِ وَرُسُوا مُرُوكً الفاككاتنا فمزيجنا فألفزدونس فزلا خالدت الانعَهٰ دَعَنا حَلَّا فَالْوَكَا فَالْحُمْمَادَا لِكِلَا تِ رَبِّ نَعَدَأُ لِمُرْقِنَا أَنْ نَنْفَدَ كُلِاكِ رَبْيُ وَلَوْحِنْنَا مِنْلُهُ مَكَ مَا إِنَّااْنَا بِيَنْزِيمِنْكُ وُوْخَى لَيَّا كَالْكُمُ الْدُواجِنَّدُ فَرَكَا نَيْخُوا عِنَاءَ رَبِّهِ فِلْيُمَا عِكُومَهِ إِي كَا وَلا يُشْرِكُ مِيهَا وَوَرَبِهِ الْحَكَّا

دِكُرُرَخْمَتَ رَبِكَ عَبْدَهُ رَكِي رَا اذْ فَادْى دَبَهُ نِلَّاءٌ خَفِيًّا ۚ فَالَدَبِّنِانِي وَهَنَ الْعَظْمُ بنى وَاشْتَعَا إِلَىٰ الْسُهَنِيكَ وَلَوْاكُنْ مِدْعَا يُكَ رَبِّي شَيْقِياً وَإِنْ خِنْتُ الْمُوَالِي مِنْ وَرَابَى وَكَانَتِ أمَرَإِن عَافِرًا فَهِتَ لِمِن لَدُنكَ وَلَيَّا بَرِينَى وَيَرِث مِنْ الْ مَعِنْ قُوْبَ وَٱجْعَنَاهُ رَبِّ رَمِيْتِكَ ۚ يَا زَّكُونِا إِنَّا نَبَيْنُرُكَ بِغُلَا مِأْسُمُهُ يَغِيْ لَمُغَغَّالُهُ مِنْ قَبُ إِيمِيا عَالَ رَبِّأَنْ بَكُونُ لِي عُلاَمْ وَكَانَيَا مُرَاتِي عَافِيرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ أَلِكَرَعِتِياً ۚ قَالَكَ ذَاكَ رَبْكَ هُوَعَكَ هَكِينٌ وَفَذَ خَلَفْتُكَ مِنْ فَبَلُ وَكُرْ مَكُ مَنِيًا وَالرَبِيانِ الْمُعَالِمِينَ وَالْإِينَاكَ الْمُعَالِمِينَا وَالْمِينَاكِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم ٱلنَّاسَ أَلْكَ لَيَالِ سَوِيًّا فَرَبَّ عَلَى فَوْيِدِ مِنَ الْحِرَابِ فكأ ولحماليني أنسينفوا بكشنكرة وعيشيا

مَا يَعْ خُذِ الكِنَّابِ بِفُوَّ وَالْهَيْنَا وْالْخُذُ مَكِيَّا وَحَنَانًا مِزَادْنَا وَزَكُوهُ وَكَانَ نَقِيًّا ۗ وَزَا بِوَالِدَيْهِ وَلَمَ كَلَىٰ جَيَارًا عَصِياً وَسَكَالْمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَوَ يَوْمَ كَوْنَ وَيُوْمَ يُنْعِثُ حَنَّا وَاذَكُوفِالْكِثَابِةُ فَهُمُ إِذِا نُشَدِّنُ ثِنَ مِنْ الْفَلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ۚ فَاتَّفَذَ فَ مِنْ دُونِهِمْ بِجَابًا فَارْسُسَكُنَا لِكِنَّهَا رْوَحَنَافَمَنَّالَكَا ابَشَرَاسَوَيَّا قَالَنْ إِنَاعُوذُ الْزَمْنُ منك اذكن تقيتك قال إغّا آيا دسوُلُ رَبِّك لأمَّكُ لَكُ عُلَامًا تَكِيَّا قَالَتَ أَنْ يَكُوْنُ لِمُ عُلَامٌ وَلَهُ مُسَنِّحُ مُنِثُ وَلَوْ الْذِينَا وَالْكَذَلِكِ قَالَ رَثُلُ هُوَعَا جَينٌ وَلَيْعَلَهُ ايَدُ لِلنَّاسِ وَرَحَمُ مِنَا وكانا فرامفضتا فتكنه فانتكنه مكانا فصنا فَاجَاءَ كَمَا لَخَاصُ إِلَيْجَذِعِ الْفَنْلَةِ فَالَتْ مَالَيْنَتَىٰ مِنْ قناخذا وَكُن نَسْكَا مَنْسَتًا فَنَا ذَيَهَا مِنْ تَخْيَةً اَلَا تَعْزَىٰ فَلْجُعَلَ دَبُلِي تَعْنَكِ سَسَرَيًا وَهُرَى كذب بذع الغنلة نسافط عكنك بطاكبينا

فَكُما وَاشْرَى وَفَرِي عَنِكُ فَإِمَا تَدَيْنَ مَ الْلِيسَ إَكْمَا فَقُولَ إِنَّ نَذَرْتُ لِلرَّحْنِ صَوْمًا فَكُنَّ كُلِّمَ أَلِيوْمَ النَّسِيكًا فأتف برقومها تعيله فالواما مربز لقذجين شنيا فيربك لآانختاخ ودكما كالكابؤك أفراسو وكما كانشأ ملك بَغِيًّا فَاسْنَادَهُ إِلَيْهُ فَالْوَاكِفُ كُلِّ مُنْكَادَ فِالْهَنْدِ صَبِيًا قَالَانَ عَنْدُاللَّهُ الْآيِ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ يَهِيًّا وَجَعَلَيْهُ مِنَادَكَا أَنَ مَاكُنْ أَوَاوَصْابِي الِصَالُوةِ وَالْإِكُوةِ مَا دُمْنُ حَنَّا وَرَا بِوَالِدَ فِي وَلَمْ يَعْبَلِنَ كَجَاداً شَفِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمُ ولِذِنَّ وَيَوْمَ آمُونَ وَيُومَ أَبِعُنْ حَيًّا ۮ۬ڸڬۼؠڛؘڮٲڹؙ*ۻ*ۧۄۣٙڡؘٛۅڷٲػؚۊٙٳڷڋؽ؋ۑڍؘؖۼؿڗٙۅٛڹٙ ؞ لِلْهِ أَنْ يَقِيدُ مِنْ وَلَذِسْنِهَا مَرْاذِا قَصَةَ آمُرا فَأَغَا بَعُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* وَإِنَّالُلُهُ دَبِّ وَرُبِّكُمْ فَاعْدُوهُ هَذَا مِكَاظُ مُسْنَقِيُّهِ فَاخْلَفَ الأَخْزَائِينِ بَيْعِمْ فَوَثْلُ لَلَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ مَشْهَدِ يَوْدِ عَظِيمٍ ٱسْمِعْ بِعِيْهُ وَٱبْعِيْرُ يَوْمَ بَأُنُوْنَتُ الْكِرَالْطَالِوُزَالِيَوْ مَرسِكُ مَ لَا لِمُبِينِ

انذركه تؤمَّا كتبيه ذاذ قَصْهُ الآخُرُومُ في غَفْلَهُ وَهُ لِأَوْمُهُ لَا لْفَانَحُونُ نَنْ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلِيْهَا وَالْنَا يُرْجِعُونَ ۗ وَاذْكُنْ فِالْكِتَّابِ الْمُعِيِّدِ اِنْدُكَانَ مِبَدِيفًا بَهَا ۚ اِذِهَا لَكِبِيهِ باأتيام تغبذما لاينهم ولاينجير ولايغني نكشيكا إآسِّا فِفَذَجَاءَ فِينَ الْمِيْلِمَ الْوَيَانِكَ فَاتَّبِعُنِيَ كَعَنْدِكَ مِيرَاطًا سَوَيًا ۚ يَاآبَتِ لاَمَعَنٰ دِالشَّنَطَانَّ إِنَّا ٱلسُّنَعِطَانَ كَانَ الدُّخْزُ عَصِيًّا ۚ يَالَبُنَا يَا خَافَانَ يَسَنَكَ عَلَاكِ يَزَاُلِحَمْنَ مَكُونَ لِلشَّيَطَانِ وَلِيًّا ۚ قَالَ لَاغِيُّ الْمُنْعَنَّ لمَنَ بَأَا رَهِيمُ لَكُنْ لُمْ مَنْ لَهُ لَا زُجْمَنَكَ وَأَهِمُ فِي مِيلِيًّا ، سكة دْعَكنك سكانستغغ ْ لكَ دَخَايَّذُ كَانَ بِيَحِفِيًا وَا غِيَزُكُمُ وَمَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ وَاذِعُوا رَفِيَعَسَى إِلَّا أكونن نُدَعَاء رَف ضَفتاً فَلِكَا غَنزَكَهُ وَمَا يَعُن دُونَ مِنْ وَنِاْ لَلْهِ وَهَبْنَالُهُ أَيْفِي وَيَغَفُّونِ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبْتِ وَوَحَيْنَاكُمُ وَمُنْ رَحَيْنَا وَجَعَلْنَاكُوْلِيَانَ صِدْفِعَلِيًّا وَاذْكُوفَالْكِنَّابِ مُوسَى لَيْكَانَ مُعْلَمِنَّا وَكَانَ رَسُولِاً بَيْ وَنَادَيْنَا مُنِ جَانِبِ إَطَوُ دِالْآغِنَ وَقَرَّبْنَا مُ يَحِيّاً ۗ وَوَهَنِنَا كُهُ مِنْ يَخْمَنَنَا اَخَاهُ هُرُونَ بَنِيَا ۖ وَاذْكُوفَا لِكِنَّا بِالْسِمِيرَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَالُوعَدِ وَكَانَ رَسُولًا بَنَا ۗ وَكَانَ أَمْرُ إَهْلَهُ بِالصَّلْوَة وَالزَّكُوٰ وَكَانَ عِنْدَ رَبْهِ مَهْمًا ۚ وَاذَكُوْ فَالْكِمَّا لِهِ وَلِيرَانَيْ كَانَصِدِيقَابَنِياً وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَاعِلِيًّا اوْلَٰيْكَالَذِيزَانِعَ ٱللهُ عَلَىٰ إِلنَا يَنَ مِن ذُرَيَّةِ أَدَمُ وَمَنْ عَلْنَا مَعَ فَيْحَ وَمِنْ ذُرَيَّةِ الْمُهِيمَ وَاسْلَا يُلَوْمَوْ هَدَيْنَا وَاجْنَيْنَا اِذَا نَا أَنَا كُمَّا هُمْ أَمَانِ آلَةِمْ ﴿ حَرْوَالْمَعَا وَلِكُمَّا ۚ كَالَفَهِ بِنَهَٰدِهِ خَلْفٌ اَ مَنَاعُوا الصَّلُوةَ وَٱتَّبَعُوا الشُّهَوَاكِ فَسَوْفَ الْفَوْنَ غَمَّا ﴿ إِلَّا مَ إِنَا رَامَزَ وَعِمَا صَائِكًا فَاوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ أَجَنَهُ وَلاَيْظُلُونَ نَيْرًا جَنَايِدَ عَذَيْ لَتَى وَعَدَا لَزَهْ نُرْعَبَادَهُ مِالْفَيَبُ إِنَّهُ كَا نَ وَعَدُهُ مَانِياً لاَ يَسْعُونَ فِهَا لَغُوا الْإَسْلاَماً وَلَهُ وَنَفْهُمْ فَهَا بُكُوا ۗ وَعَيْثِيًّا ۚ فِلْكَ الْكِنَّةُ ٱلْهَى نُورُنِ مِنْ عَبِيادِ مَا مَنْ كَانَ تَعْنَا ۗ وَيُمَانَكُنَ ۚ لَا يَا أَمْرِ وَبِكَ لَهُ مَا يَئِنَ أَيْدِ بِيَكَ لَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسَيَا

رَبِيَّالسَمُوا بِيُ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهَا فَاعْيِدُهُ وَاصْطَيْرِلْعِيادَ يَبْ وَيَقَوْلُ لَانْسَانُ ءَاذِا مَامِتُ لَسُوْفَ أوَلاَ يَذَكُوا لاينكا فَأَفَا خَلَفْنا وَمِن فَكَا فَوَدَ بِكَ لَعُنْدَ يَهُ دُوالتَسْاطِينَ شَهَ برَيَهْ وَحُولَجُهَنَّهُ جِنْيًا لَرْكَانُدْعَنَّ مِنْ كَالْسِعَةِ اَيُهُمَا شَذَعَا الرَّمَٰنِ عِنْ الْأَلْفَخُ أَعَا مُالَذِينَ فَمَا وَلَهُمَا وَانْمِينَكُمْ لِإِ وَارِدُهَاكَانَ عَلِيَ لِكَخَامَقَضِتُ نُوْ نُنِجًى لَذِينَ الْفَوْ أُولَدُ ذُالظَّالِلِينَ فِيهَاجِنْكُ وَافِا نُنْاعِكَ فِهِ أَيَانُنَا بَيْنَادٍ فَالْلَّذِينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ أَمَنُوا آيُ نَحْيُرْمَفَامًا وَآخَدُ نَدِيًا وَكُوْا هَلَكُنَا فَنَكُمُ زُون مُواحْد : (فَا فَا وَرَهُ مَا فَلُمَن كَانَ فَإِلْضَلالَهُ فَلْمَنْ لُهُ ذَلَهُ ٱلْهَمْ إِنْ مُسَتِكًا حَيْمٌ إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَسُدُونَ امًا العَذَاتِ وَامَّا السَّاعَةَ فَسَيَعُلُونَ مَنْ هُوَ شَرْمَكَانًا وَاصْعَفُ بُخُدًا وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ الْمُتَدَوًّا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِكَانُ خَيْرُعِنْ دَرَبُكَ ثُوَّا لَا وَخَيْرُمَّ ذَكَّا

اَ وَاَيْتَ الْهَ كَافَرُهٰ إِينِنا وَقَالَ لاَوْنَيَنَ مَا لَأُوْوَكُواْ آظَلَةَ الْفَيْتَ إِلِفَخَذَ عِنْدَالَةُ مِنْ عَفِيكًا كُلُاسَنَكُ مَايَقُولُ وَغَدُلُهُ مِنَالِعَكَابِ مَنَّا وَزَيْمُ مَا يَعُوكُ وَمَا نَعَنَا فَرُدًا ۗ وَاغَّذَ وَامِنْ دُونِا لِللَّهِ الْمُدَّ لِيَكُونُوا لَمُنْ عَرُا ۗ كَلاسَيَكُمْ وُنَ بِعِيادَتِهِيْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ ينكا كذر كأمار وكشك النشكاطين عالككا فدين وُزُهُ مُ إِذَا كَا لَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ إِنَّا لَكُمْ لَا كُمْ عُدًّا وَمُوَغَنَّهُ الْلُقَائِرَا لِمَالِكَمْنَ وَفَكًا ۗ وَتَسُوقُ الْجُرْمِينَ الْيَحْنَةُ وَدُوكًا لِايَلَكُوْنَا لِنَنْفَاعَةَ لِآكَا مَزَاتَخَذَعِنْدَ لِتَعْنَ عَهِيكًا وَقَالُوااتَّخَذَالِتَعْنُ وَلَكًا كَقَدْجِنْتُهُ تَنكَادَا كَالْسَكُواكِ يَفَعَلُونَ مِنْهُ وَتَغْفَدُهُ ألاَدْضُ وَنَيْزُ إِلِيَالُ هَدَاً ﴿ آنَ دَعُوا لِلرَّمْنُ وَلَمَّا وَمَا تُنعَ للتَّمَٰ: آنَ لَيَّ لَذَ وَلَكَا ۚ إِنْ كُلَّهُنَ فِي ٱلسَّمَٰ لَا يَتِ وَالْأَبْضِ إِلَّا إِذَا لَكُمْنَ عَبْدًا ۚ كَعَذَا خَصْلِيهُ مُو وَعَذَكُمْ عَنَّا ﴿ وَكُلُّهُ مُا لِيهِ تَوْمِرُ الْعَلَيْمَةِ فَكَرْمًا ﴿ وَكُلُّهُ مُا لِيهِ لَكُومًا الْعَلَيْمَةِ فَكَرْمًا

وْدًا ۚ فَالْمَا بِيَتَ إِنَّا وُ بِلِيكَ إِنَّكُ لِلْكِينَةُ مُ وَنُنذِدَبِهِ فَوْمَا لُلُا ۗ وَكُرْ آهَلَكُ نَاقَبُلُهُمْ فَقَلْهُ مَا آئزَلْنَا عَكِنْكَ الْفُرْانَ لِنَشْفَىٰ نَ يَنْهُ إِنَّ مَنْ مِكْ مِنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَا إِنَا لَعْلَىٰ لِتَمْنُ عَلَالْعَرْشِ كَاسْتَوٰى كَهُ مَا فِي الشَّمْوَاكِ وَمَا فِي الآرض وَمَا بَيْنُهُا وَمَا تَحَكَ الذَّىٰ وَإِنْ يَجْهُمُ الْفِوْلِ فَالِنَّهُ يَعُلِ النِترَوَاخِي اللهُ لا إلهَ إلا هُوَلَهُ الْأَنْمَ الْمُلْتُ وَهَلَ أَيْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ زَأْنَا رَأَفَتَ الَهِ لِاَهْلِهِ أمَكُوْ الذَالِنَاتُ مَا كَالَعَمَ [ابيكُمْ مِنْهَا بِعَبِسِ [وَاجِدُعَكَى ٱلنَّارِهُدَّى كَلَااتَبْهَانُوْدِيَ إِلْمُوسَىٰ اِنْكَانَارَابُكَ

فأخلغ متشكيثك أفيك بإلوا والمنش كمين كموكك



وَانَاٱخَتَمْ لُكَ فَاسْيَعَ لِمَا يُوخَى ۚ اِنَّتِهَ إِنَا اللَّهُ لَا اللَّهَ الْإِلَا آتَا فأغبذ بذوآ فيرا لقتلوة يلذكرى أفالشاعة أتثة آكادُ أَخْبِيهَ الْبُرِزِي كُلْ فَيْسِ كَالسَّنْي فَلَا يَصْدَلُكَ عَنْهَا مَنْ لا يُونْمِنْ بِهَا وَأَنَّبَعَ هُونِيْ فَكَرْدَى وَمَا يْلُكَ تمسك يَامُوسٰي قَالَ هَيْ عَصَاكَا تَوْكُو ُاعَلَيْهَا وَاهْنَوْهَا عَاغِمَ وَكَا يَهِكَامَ إِدِينَا خَرِي قَالَ لِقِعَا مَا مُوسَى فَالْفَنْهَافَاذَا هِيَحَنَّةُ نَسَعْي قَالَخُذَهَا وَلاَ تَخَفَت كنعيذها سترتماأ لائولى وأمني وكأن كاليحناحك يْجْ بَيْضَا بَمِنْ غَيْرِ مِنْ وَالْيَدَانُونِي لِنُرْبِكِ مِنْ أَيْالِنَا اَلكَهْزِي إِذَهَبِ إِلَىٰ فِيَعُونَا لِنَهُ مَلَنِي قَالَ رَبَأِنْ خُهِ إِنَّا صدبى ويتزلاني واخلاغفد أمزاسان يَفَفَهُوا قُولِي وَاجْعَلْ لِحُونِهِ كَامِنَا هُلِي هُرُونَا خِي الشٰدُدْبِهِ آرْبِي وَآشَرُهُ فِي آمَنِي كَنْسَخَكَ كَبْرُا وَنَذَكُرُكَ كُنِّكُ إِنَّكَ كُنْتَ بَنَابِعِبِيرً ۚ فَالْ فَذَا فَهِيتَ سُوْلِكَ إِمُوسِي وَلَقَدُمَّنَّنَا عَلَىٰكَ مَنْ أَخْرَىٰ

اذَا وَحَنَّا الْأَمْكَ مَا نُوخِيْ ٱنَّا قَذِ فَيِهِ فِيا لَتَا بُونِ فَافَا فيأليكية فليلقيه أليت واليتكاحل كأخذه عكد وكل وعكر فكأ وَالْفَيْنَ عَلَيْكَ مَنِهُ مِنْهُ لِيُضْنَعَ عَلَيْحَيْنِي ﴿ الْذِيْمُشِي أُخْلُكُ فَفَوْلِهُ لَلَهُ لَكُوْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ ۚ فَيَحَفَّنَاكَ إِلَىٰ أَمِكَ كُفَرِّ عَيْنَهٰا وَلاَ تَحَزَّ وَقَلْتَ نَفْساً فَجَيِّنَاكَ مِنْ لَغَرَ وَفَكْ كَ فَهُوكًا فَلَيْتُ سِنِينَ فِي هَلَمُدْيَنَ ثُرْجَيْنَ كَلْ عَلْ فَلَرَامُوسَى وَأَصْطَنَعْنَكَ لِنَفْسِي إِذْهَتْ أَنْكَ وَأَخُولُ بِأَمَالَ وَلا تَنَافِ ذِرَى إِذْ هَبَا إِلَى فِي عُونَا يَنْظَعَى فَقُولاً لَهُ قَوْلَا لَيْنَالَعَـلَهُ يَتَذَكُّرا وَكَيْنَتْنِي ۖ قَالَارَتَبَنَا انِّيَا هَنَا فَكَافُ آن يَفْظُ عَلَيْنَا آوَانْ بَطِغْي قَالَ لِاتَّفِنَا فَالِنِّي مَتَّكُمُ ٱسْمَعْ وَإِنِّي ۚ فَأُيْنِيا ا فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَّا بَنَّى ايترايل ولانعذبه فأفذ جئناك بايتيمن دتك والشلام على مَزِإَتَنِعَ الْمُدْى الْمَاقَالُوجِ إِلَيْنَا آنَالْعَنَا بَعْلِيَنَ كَذَبَ وَتَوَلَّى ۚ وَالَفَنُ رَبُّكُما مِامُوسَى ۚ وَالْدَنْبَاالَّذِي عَطَرُكُلَّ شَيْعُ خَلْقَهُ أَتَّوَ كَمَانِي قَالَ هَا كَالُهُ أَلِينُ مُونِأَ الأُولِيٰ

قَالَعْلِهَا عِنْدَرَتِي فِي كِتَابُ لِابْضِيلُ رَبِّ وَلا يَعْشَى ٱلَّذَي بَعَاكُوُ الْاَدْضَ مَهْ مَا وَسَكَكَ كُوْفِهَا الْمُشِيكَ وَانْزِلَ مِنَالْتُنَاءِمَاءً فَأَخْرَجُنَا بِدِأَذُوا جَأْمِنْ بَبَانِ شَنَّى كُلُوا وَأَنْعُوٰا نَعْامَكُمْ إِنَّ سِفَ ذَلِكَ لَآيَا بِالْإِلْمِ لِمَا لَنُهِي مِنهَاخَلَفْنَاكُرُ وَفِيهَانْعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نَغِيجُهُمْ فَارَهُ اخْرَى وَلَقَدْاً رَئْنَا وْأَيَا يُنَاكُلُهَا فَكَذَّبَ وَكُنَّى فَالْآجِنْتُنَا لِتُوْجَنَامِنَ أَرْضِنَا بِسِغِرَكُ فِامُوسَى ۖ كَلَنَا لِيَنَّكَ بِسِغِير مِنْلِهِ فَاجْعَاٰ بَهُنَا وَيَعْنَكَ مَوْعِدًا لِأَغْلَفُهُ فَغُرُ وَلِا آنَكَ مَكَانًا سُوكِي قَالَ مَوْعِدُ كُمْ تَوْمُ الزِينَةِ وَانْ يُعْتَمُ النَاسُ نُعَى فَنُولِيا فِيعَوْنُ فِمَعَكَيْدَهُ ثَرَّا تَى قَالَ لَمُنْهُمُوسِي وَيْكُمُ لِاَنْفَارَوْاعَا لَقُدِكَ مَا فَيُسْمِيُّكُمْ بِعَذَابِ وَقَلْحَابَ مَنِ أَفَتَرَى مَنَا زَعُوا آمَرُهُمْ بَنْ يَعُمْ وَاسْتَرُوا الْغَيْرِي قالواً إن هذا و لسَّا حَرَانِ يُرِيدُ إِذَا نَ يُغِرِجُ كُنْدُ مِنْ أرضيكم بيني كاويذ فتبابط بقينكم النفل فأجيعوا كَيْدَكُوْنُوْ أَنْوَاصَفا وَقَذَا فَلَمِ ٱلْبُوْرَمَ إِلَّسَ تَعْلِ

عَالْوَا مَا مُوسِيَهِ إِمَّا أَنْ فُلُغَيُّ وَامَّا أَنْ تَكُونُا وَكُومُ أَلْفِي عَالَ مَلْ أَلْقُواْ فَا ذَاحِيَا لَمُهُ وَعِصِينُهُ فِي كُنَّا اللَّهُ مِنْ بِهِمْ هِلَاَّمْهَا تسنعي فاؤجسك فيفسه خيفة موسي كلنا لاتحف إَنْكَ أَنْنَا لَاعْلِ وَٱلْوْمَ فِعَكَيْكَ ٱلْمُقَتْ مَاصَنَعُوا إِنَّا صَنَعُوا كَذْسَاحِ وَلِأَيْفِلْ ٱلسَّاحُ حَنْ أَنْ ، فَٱلْوَ ٱلسَّمَّةُ سُعَدً قَالُوااْمُنَّا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُوسِٰي ۚ قَالَامُنُمُّ لِلَهُ فَيَا إِنَّا ذَنَاكُمُ أَنْهُ كُلُوكُمْ الْذَى عَلَكُمْ السِّيءَ فَلَوْ فَطَعَ ۚ آيِدِيكُمْ وَارْجِلَكُمْ ين خِلافِ وَلاصَلِتَبُّكُم فِجْدُوعِ الْفَنْ وَلَنْعَلَزْ إَيْنَا اَشَدُعَنَا مَا وَأَنِينَ ۚ وَالْوَالَنُ نُوْثُرُكَ عَلِيهَا لِمَا أَمَا مِنَالِيكِنَاكِ وَالْذَى فَكُرَنَا فَا قَصْرَ مَا أَنْكَ قَاصِرَ إِنَّا لَقَصْمِ إِلَى الْكِنَّا ةَ ٱلدُّنْكَ امّنَادِيّنِالْيَغَفِّرُلَنَا حَطَامَانَا وَمَا أَكُوهُ مَنَّا عَلَيْهِ مِنْ أَلِيعَةٌ إِنَّهُ مِنْ مَانِ مُنْ مُغِرِمًا فَأَنَّ لَهُ بَعَيْتُهُ لايمَوْنُ فِيهَا وَلَا يَعْنِي وَمَنْ مَأْتِهُ مُؤْمِنًا فَذَعَا ٱلصَّالِحَاتِ فَاوُلَيْكَ كُمُهُ الدَّرَجَانُ الْعُلْيِ جَنَاكُ عَذَنِ تَجَرَى مِن مَنِهَا الأنهادُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَرًّا 'مُنْ مَزَّكُ' ۗ

وَلَقَدُ آوَحَيْنَ الِلْمُوسَى أَنْ اَسْرِيعِبَ ادِى فَاضِرِنْهِ الاقنان دركاولانفنتي فأنتعكنوفز بجنؤد وتغيشينم يتزالغ ماغيشيه فأح وآضاف تحوث وَمَاهَدُى اللَّهِ إِنَّهَ إِنَّهَ أَنَّا لَهُ لَا يَخَالُمُ مُنْ كَذُوكُمْ وَوَاعَذُنَّاكُمُ جَانِيَالطَوُدُلاَ بَنَ وَزَلْنَا عَلَيْكُ الْمُرْزَقُ السَّلُوى كُلُوا مِن كَيْبَاكِ مَادَرُ فَنَاكُرُ وَلا تَطْعُوا فِيهِ فِيَا كَيْكُ عُصَيَىٰ وَمَ يَعِلْ عَلِيهِ عَضَهَ فَعَدُ هَوْي وَافَ كَعَفَا ذُلِنَّ فَاتَ وَامَزَوَعَاصَالِكَا ثُرُاهَنَانِي وَمَا أَغَلَكَ عَنْ فَوَمِكَ يَامُوسَى ۚ قَالَهُمْ اوْلَآءَ عَلَى أَنَّى وَعَيَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّتِ لتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِزْ بَعَدْ كَ وَاصْلَهُ ۗ التَامِيُةُ فَرَجَعُ مُوسَى إِلْمَ وَمَعِظَمَا نَالِيفًا أَلَ مَا فَوْرَا لِهُ يَعَذُكُمُ زَيْنَكُمْ وَعَلَّا حَسَنَا أَفَطَا لَ عَلَيْكُمُ الْعَسْدُ ٳ؞ٚٳۯڎؙڒۯٲڹۜڝٙڵٙۼڵڿۘڴۼۻ<u>ڰ؈ٚڗڲٚڴٲڂؙڵڣؠٚڗڡؖۊ</u>ۼڍؠ وَالْهُ المَالَخُلُفُنَا مَوْعِدَكَ بَمُلِيكًا وَلَكِنَا خِيلُنَا أَوْزَارًا نْ زِينَةِ الْعَوْدِيَ فَلَدُمْنَا مَا مَكَذَ لِكَ الْعَالَتَكَامِيُّ اللَّهِ الْمُعَالِمِيُّ اللَّهِ

خبج كمنه غيلاجت كاكة نخاذ فقالوا خلآ المنكر والدمونح ٱۿؘڵٲؠٙڕؘؙۏڹۘٙٲڰٙؠۯؘڿٟؠؗۄٳڮڿؠ۫ۊؙڰۘٷڰٷڵػ۫ڵڬۿڬڎ صَرَّا وَلاَنَفْهَا وَلَعَدُهَا لَكُنْهُ هُرُونُ مِنْ فَبُثُلِ الْوَمُوانِمَا مِّنْ مُوانَّ رَبِّكُمُ ٱلِتَّمْنُ فَاتَيْعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي فَالْوَالَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِمِنِينَ حَنَّى رَجِيمَ الْيَنَامُوسَى قَالَ إِلْهِ وَنُ مَامَنَعَكَ إِذِرَا يُنْهُ مُسَلِّوا ٱلْأَمْتُكُمُ \* اَمَعَصَيْتَامْرِي قَالَ مَا بَنُؤُمَّ لِاَنَائِكُ دَيْلِئَكُ مَا كُلُولُو لَا فَاكْتُ وَلَا إِنْهِي إِنْ خَيْدُتَ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِي اِسْرَاعًا وَكُمْ فَالَ فَمَا خَطُبُكَ إِلْسَامِرَيُ فَالَ بَصُرُتُ بَمَاكُرْ بِيَضِّدُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضُكُ مِنْ أَزَّ ٱلرَّسُوْكِ فَنَكُذُنُهُا وَكُذُ لِكَ سَوَكِتْ لِيَفَهِي ۚ قَالَ فَاذْهَبَ فَأَنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَنْ تَقَوُّلُ لَا مِسَاسَ وَانَّ لَكَ مَوْعِدًا فَيْنَافَهُ وَانْظُوْ الْالْمُكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَىٰ وَعَلَيْهِ عَاكِمَتُ فِيْزَنَهُ لُنَمْ لَنَسْ لَمُنَهُ فِأَلِتَهِ لَسَفًا لَمُالِلُمُكُمُ آنذالذى لا إله الآهو وسيم كالسنة على

كَذَلِكَ نَفْعُ عَلَيْكُ مِنْ لِنَنَّا عِمَا فَذَكَ فَي وَقَدْ الْمَنَاكُ مِنْ لَدُنَّا ذِكًّا ﴿ مَنْ عَرْضَ عَنْهُ فَا يَنْرَقِهُ أَوْمَ الْفَكَهُ وَزُكًّا خَالِدِنَ فِيهُ وَيَشَاءَكُمُ وَيُورَأُلِقِكَةَ خِلَاً ۚ يَوْمَ يُنِغُوْرُ ٱلعَنُودَ وَتَخَنُّنُ أَلِي مِينَ تَوْمَئِذٍ ذُرْقًا ۚ يَغَنَا فَنُونَ بَعْنِكُ اذكنننا لأعشرك خزاعا بمايقه لإذاذ يعول أمنتك مَرْهَةُ إِذَا لِنَنْ ذَا لَا يَوْمًا ۚ وَيَنِطُونُكَ عَنَا لِجِكَ إِلِهِ فَقُا بَنِيهُ فَا لَكَ نَسُفًا فَدَرُهُا فَاعًا صَفْصَفًا لاتزى بَهَاعِوَ كَاوَلَا آمَتًا يَوْمَيْنَذِ يَمْنِعُونَا لَذَاعِيَ لَاعِوَ- لَهُ وَخَشَعَتْ لَاضُوَا ثِلِرَجْنِ فَلَا تَشْهُمُ إِلَّا هَشَّ يَوْمَئِذِ لِٱلْنَفَاءُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ إِذِ ذَلَاهُ الرَّحْنُ وَرَضِيَكُهُ فَوْلًا ۚ يَعْلَمُ أَبْنَا بَدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِيكُمَّا وَعَنَيْ أَلُوْجُوهُ لِلْوَ أَلْقَ نَيُومُ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلًّا وَمَ بَعِيْ مَا مِنَ لَاصِّالِمَا كِوَهُو مُوْمِنْ فَلَا يَحِيَّا فُطُكُما وَلاَهَضَا ۗ وَكُذٰلِكَ انْزَلْناهُ قُرْأَنَاءَ مِنَا وَصَرَفْنَا فِي إِ مِزَالُوعِيدِكُمَا لَهُ مُسَتَّعُونَا وَيُعَدِنُ كَمُنْعُوذِكُمَ ﴿ ﴿

مَنَعًا لَاللهُ الْمَلِكُ الْحُقُّ وَلا تَعِسَلُ الْفِشُوٰ إِنْ مِنْ فِسَالًا فَ عَنْمَ الَّذِكَ وَحُيْهُ وَفُلْ رَبِّونَ فِي غِلَّا ۗ وَلَقَدُعُ كِيدُمَا الحادة مَين قَبُلُ هَنِيتَى وَلَرْخِيدُ لَهُ عَزْماً وَاذْ فَلْنَا لِتَآيِّكَ فِي أَجُدُوا لِأَدْرَ مُنْتِئَدُوا لِآيَا لِلبِسَرَ لَى فَغُلْنَا ادَمُ إِنَّ هِنَا عَدُوْلَكَ وَلِزُوْجِكَ فَلَا يُعْرَجُنُكُمْ إِمِنَ الْجَنَّةِ فَنَشَوْ إِنَّ لَكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ نَعْرَىٰ وَانَّكَ عَلَمُوا فِيهَا وَلاَ تَعَنِي وَسَوَسَ إِلَيْهِ ٱلنَّهُ يُطَانُ مَاكَ الْمُ اللُّهُ مُولِدُ لُكَ عَلَيْتُمِ وَالْخَلْدُ وَمُلْكِ لَا يَشَلَّى ۖ عَاكَلا اللَّهِ مَا كَلاَّ ينهافيدَن هَاسَوْانُهُما وَطَّفِقاً يَحْضِفَان عَلِيْهَامِنْ وَرَقِ أَجَنَّةِ وَعَصَىٰ ذَمُرَرَّتُهُ فَعَوْنَى ﴿ ثُمَّ أَجْلَكُ لَ ثُلُّهُ لَكُهُ لَكُهُ فنات عَلَيْهِ وَهَذَى ۚ قَالَاهْ مِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعَضْكُمْ عَضْ عَذْتُو فَا مِّا مَا نَدْنَكُ مْ مِنِّي هُـ دِّي فَهِ ﴿ النَّبُ هُمَايَ فَلاَيَفِيْلُ وَلاَيَنْفَى وَمَنْ آغُصَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّالَهُ مَعِسَنَةً صَنْكَ أَوْخَسْتُمُو ۗ وَمَالِكَ آغنى قَالَىكِيّا خَسَرْتَى اعْنَى وَقَدْ كُنْ بَصِيرًا

فَالْكَذَٰلِكَ النَّكَ المَانْنَا فَنَسِيَتُهُا فَكَذَٰلِكَ أَلِوَمُ رَنَّنَى فَكُذَٰلِكَ بَجْ عَهَ أَسْرَفَ وَلَمْ يُوْمِنَ بِالْمَايِ كَرَيْرِ وَلَعَمَا كُلْ إِلَى الْمَاتُكُ وَانِينَ اَفَانِيَدِ كُوْكُرُاهَلَكُما فَيَكُمُ مُنَالِعُرُونِ يَشْوُلُكُ مَسَاكِنِعُ انَّ فَ ذَٰلِكَ لَأَمَا بِ لِإُولِمَا لِنَّعَىٰ وَكَوْلِا كَلِمَةُ ۖ سَيَقَتُ مِن رَبِكَ لَكُانَ لِنَامَا وَآجَ لَهُسَتِينَ فَاصْدُعَا مَا يَقُولُونَ وَسَيِغَ بَعِيدٌ رَبِكَ قَبْلُ طُلُوعٍ ٱلشَّمَيرَ وَقِبْلَ عَرْفِهِمَا وَمِنْ أَنَآ فِي لَيْنَا فِسَيْمُ وَالْمُلافَ النَّهَ الِلْمَتَ لَكَ نَرَضِنَى وَلاَ تَمُذُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَنَعُنَا بِهِ إِنَّ وَاجَا مِنْهُ مَزَفَعَ ٱلْحَيْوةِ الدُّنيا تَعْنَىٰ فَهُ وَدُذُقَ رَمِكَ خَبْرُواً نِيْ وَأَمْلُ خَلَكَ مِالْصَلْحُ وَٱصْطُبْرُعَكِنْ الاَسْنَكُكَ دِزْفَا نَحَنُ نَرُوْ فُكَ وَالْعَاقِيَةُ لِلنَّفَوْي وَقَالُوالَوْلَا بَأَنِينَا إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ اَقَلْمَ مَّا يُهُمِّ بَيِّئُهُ مَا فَٱلْفُهُمُ ۚ أَلِمُولِيٰ ۗ وَلَوْاَنَااَ هَلَكُمَّا هُوْبِعَهَ لَا بِمِنْ قَتُلُهُ لَقَالُوْ إِرَيَّنَا لَوْلَا ارْسَلْتَ لِنَيْا رَسُولًا فَنَفَّمَ أَمَا فِكَ يِنْ فَيَلِأَنْ نَذِلُ وَنَخَتَذٰى `فَلُكُلُّ مُذَّرَبَقِنُ فَا تُكُلُّ مُذَّرَبَقِنُ فَأَرْبَقِهُوا فستغلَّهُ نَ مَنْ آضَا مِ الصِّراطِ السَّوِي وَمِنْ الْمُنَادَى



فأغ فم فعن في المنتجل المنتجل المنتجل المنافقة ا مَا مَا سَعُومِن ذَكُومِن رَيْتِهُ مُنْ خُلَبْ إِلَّا اسْتَعَقُّ هُ لَعَبُونَ ۞لاِهِيَةُ فَلُوْيُهُمْ وَاسِّرُوا الْغَوْكَ لَذِينَ ظَكُواْهُواْ هْ فَالِا اللَّهِ اللَّهُ مِنْكُمُ أَفَانُونَ أَلِينُمْ وَأَنْ فُرْمُ وَلَا اللَّهُ مُرْوِدَ فآل دَنِي مَغِيَا الْقُوْلَ فِالسَّكَمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْهَمِيهُ العَلِيُهِ بَا كَالُواامَنْ عَانُنَا خَلادِ بَالْ فَمَرَيْدُ فَهُوسَاعِنْ مِزْ وَنُهُ آخِلَكُ مَا أَفَهُ وُنُومِنُونَ وَمَا اَرْسُكُنَا فَبْلَكَ لِلَارِيَجَالُانُوْجَى لِيَعِيمْ فَسُنَكُوا ٱهْلَالَةِحُرانِ كُنْهُ لِاتَّعْلَوْنَ ۗ وَمَاجِعَكُنَا هُمْدَجَسَكًا لاَّيَاكُونَ ألظَّهٰا مَوَيَّاكَا نُوْاخَالِدِ بَنَ ۚ ثُرُّصَدَ فَنَا هُـمُ الْوَعْدَ فَأَنْهُنَّنَا هُمُ وَمَنْ نَنَنَّا وَأَهْلَكُمَّا ٱلْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَّكِ مُكَّا مُامِدِ ذِكْرُكُواْ فَلَا تَصْفَالُونَ الْمُنْفَالُونَ

وَكُوْفَتُمَنَّا مِنْ فَرَيْهُ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَانْشَأْنَا بَعْدُ كَافُومُمَّا أَخِينَ كَلْتَاكَحَتُوا بَأْسَنَا اِذَا هُوْمِنَهَا زَكُفُونَ لِأَرْكُفُوا وَانْجِعُوا الْمَا الرِّفْ يُرْفِيهِ وَمَسَاكِينُمُ لَعَلَّمُ نَسْتُلُونَ فَالْوَامَا وَمُلِنَا اِنَاكُما لَطَالِدِينَ فَمَا ذَاكَ مِلْكَ دَعُوبُهُمْ حَةِ يَحِينُ الْمُعْرِحَصِيدًا خَامِدِينَ ۚ وَمَاخَلَفُنَا ٱلسَّمَاءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ كَوَارَدْنَا انْنَغَنَدْ لَمُوَّا لاَ تَعَذَنَا هُ مِنَ لَدُمَّا إِنْ كُمَّا فَاعِلِينَ ۚ بَلْ بَقَٰذِ فَ بَالِحَتَّ عَلَى الْمَاطِلُ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَزَا هِنْ وَكُمُ الْوَثَرِ عَيَا نَصَفُونَ وَكُهُ مَنْ فِي التَهْوَابِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسَنَكُمْرُولَ عَنْ عِيَادَيَةِ وَلاَ بَسُفَيْهُ وَنَ يُسَمِّعُ ذَا لَيْنَا وَالنَّادَ الاتفنزون آمِ الْغَدَوْاللَّهَ مَنْ لِلاَ رَضِ فَهُ مُنْشِرُونَ لَوَكَانَ فِيهَا لَهُ أَنْ يَكُ اللَّهُ لَفَسَدُنَا مَسْنِهَا نَا لَلْهُ لَا لَكُونُ عَمَّا بَصِفُونَ لَابُنَاكُمُ المِنْعَالُ وَهُرَبُنِنَاوُنَ آمِاتَحَنَادُوا مُ دُود الْمِدَةُ قُلْهَا مُؤَائِرَهَا تَكُرُهُ لَمَا ذِكُرُمَنْ مَعِي وَذِكُرُ مَنْ قِبَا يُلَا كُنَّوُهُمْ لِلْ يَعْلَوْنَا الْحَقَّفَهُمْ مُغْضِوْنَ نَ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ الْإِنْ وَجِي لِيَهِ اَنَّهُ لَا لِلْهُ لِلْآلَيْاَ فَأَعْبُدُونِ ۚ وَقَالُواْ أَغَٰذَ ٱلدَّمْنُ وَلَمَا مُنْهِمَا نَهُ ۗ بَلْعَبَاذُمُكُرُمُونَ لايسَبِقُونَهُ إِلْقِوْلِ وَفَرْبَا مِرْمَ يُعَلُونَ يغكأ ماأمنناً يديه بعروما خلفه في ولايته فعون إلآيلن أَدْنَصْيُ وَهُمْنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ عَلَمْ يُعْمِ إِنِّي اِلْهُ مِنْ دُويِدَ فَا لِكَ نَجْرِهِ جَمَّتَ مَكَ لِكَ نَجْزِي الظَّالِلِينَ ۖ اَ وَلَهُ ثَرَالَهُ يَنَ كَفَنُ وِالْأَنَالِسَمُوا بِي وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَفْعًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ لِلْمَاءِ كُأَنِّنَيُّ حَيَّا فَلَا نُوْمِنُونَ وتجعكنا فيألائض كواسكان تميد بهيروتبعكنا فيسها فجاجا سُبلًا لَعَلَهُ مَ مُنَاذُونَ وَجَعَلُنا ٱلتَمَاءَ سَقَفَ مَعْفُوظًا وَهُمْ عَنْ لَا يَهَا مُعْضِوُدَ ۚ وَهُوَالَّذِي حَكَوَ ٱلْيَالَ وَالنَّهَارَوَالشَّمْدَ وَالْعَتِيرُكُلْ فَ مَلَكِ بَيْسَجِمُونَ وْمَاجَعَكُنَا لِبَشَرَهُنْ مِنْ فَكِيلًا كَالْخُلُو ٱلْحَالِمَ لَا كُلُوا مِنْ الْحَالِمُ لَا كُلُو أكخالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِفَتُهُ الْمُؤْثِ وَنَسِنُ لُوُكُمْرُ بَالِنَسُ زَوَالْخَيْرِ فَيْنَةٌ وَالْيَنَا رُجُعُونَ ﴿ وَاذَا زَاٰكَ ٱلذَنَّ كَفَرُ وَانْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّاهُ وُمَّا آهٰنَاالَٰذِي مَذَكُوالِمُ يَكُمُ وَهُمُ مِذَكُو ٱلْحَمْنِ هُنُهُ كَافِرُونَ خُلِقَ لَا يُنسَانُ مِنْ عَجَابِسَارُ يَكُوْ أَيَا فِي فكالتَسْتَغِلُون وَيَقُولُونَ مَتْحَ لِمِنَاالُوعَدُانُ كُنْتُمُ صَادِقِينَ ۚ لَوْبَعِٰٓ ۚ لِمُ الَّذِينَ كَفَـٰرُواجِينَ لَا يَكُفُونُ عَنْ وُجُوهِهُ مَالِنَا رَوَلا عَنْظُهُو رِهْ وَلاهُمْ يُنْصُرُونَ مَا يَانْتِهِ وَنَعْنَةً فَنَهُ عَنْهُ فَالْأَسْنَطُوهُ وَلَا مَنْظُوهُ وَرَدَّهُمَا وَلاهُ مُنْظَرُونَ ۗ وَلَقَادَا شُهْزِئَ رُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ كَفَاقَ مِلَلَاَ يَنَ سَحِزُهِ المِنْهُ مُ مَاكَا نُوابِرِ يَسَسُتَهُ فِي وَٰ كَ فأمرز ينكذ بحضر بالينل والقفار متألز خمن الهنرعن ذيخير كبهيم نمغضون أمكم نالمتة لَنْغُونَ مِنْ ذُونَ الْإِيسْنَطِيعُونَ نَضَرَ إِنْفُسُ فَمْ وَلاَهُ مِنَا يُضْحَدُنَّ مَا مَتَعَنَّا هُؤُ لاَّءِ وَالْآءَ هُـٰءُ حَةَ إِطَالَ عَلَنْهُ الْعُنْهُ أَفَلا مَرَفِذَاً فَأَنَّا ثَاثُواْ لاَ دَصَ تَنْقُصُ عَامِ الضَّا افِعَا اقْفُ ذُالْفَ الْمُونَ ...

فْلَا يَمَا أُنْذِرُكُ مُرِمالُونِي وَلَا يَسْمَهُ الصُّحُ الذُّهَا ٓ اذَا مَانْنَذَرُونَ وَكَنْ مَسَنَّهُ مُنْفَعَةً فِي عَنَابِ رَبِكَ لَيَقُولُنَ ۚ إِوَٰ لِلَهَ ۚ إِنَّا كُمَّا طَالِمِينَ ۗ وَنَضَعُ الْوَانِيَ الْفِسْطَ إلفته فلانظل نفش شأكان كأن مثقا لكحبة نَهْزُدُ لِإِنْهُنَاكُمُ الْكُنِّي بَنَاحَاسِبِينَ ۖ وَكَفَدُ أَنْفُنَا إِنْ وَهُ وَكَالْفُوْ فَانَ وَعِنْكِنَّاءً وَذِكُمُ الْمُنْعَتِينَا لَّذِينَ عَيْنَوْنَ دَبَهُمْ بِالْعَيْبَ وَهُمْ مِنَ السَّاعَ رُمُشْفِقُونَ وَهٰنَا ذَكُوْمُنَا وَكُانُولُنَا الْمَانَا فَأَنْفُوكُ الْمُنْكِرُونَ وَلَعَدُ انَيْنَا إِبْهِيمِ رُشْدَهُ مِنْ فَبَلُ وَكُمَّا مِعَالِمِينَ اذِ فَاكَ لإبيدة وقوكم وأخذوا لتماثيل كتح أننخ لهاعا كفون قَالُوْا وَهَدْنَا أَلَاءَ مَا لَمُناعَا مِدِينَ ۚ قَالَ لَقَدُ كُنْ فُوَا نُسُخُ وَالْإِنْ كُمْنَا مِلْ لِمُبِينِ قَالْوَالْجَيْنَا الْمُكُوَّ لَمُ الْتَ مِزَالِلْاعِينَ قَالَ بَلُ ذُبُكُمُ زَيْنَ السَّمَوَاكِ وَأَلاَ رَضِ ٱلذَى َهَا مِنْ وَآنَا عَلْ ذَلِكَ مِنَ لِشَاهِدِينَ ۖ وَمَا هَٰهِ لآيكة نَامَنا مَكُوْمِتُ كَانْ تُوكُوْا مُدْبِرِينَ

فَعَالَمْ وَالْأَكُوكُ الْمُكَالِّكُ لَعَلَيْتُ النَّهِ يَرْجِعُونَ قَالُوامَنْ فَعَرَجُهُ كَا لِلْمُتَنَا اِنْذُكُوْ لُطْلَلِينَ ۚ قَالُواسِمِعَنَا فَيَّ يَذَكُوهُ مُونُونَا لَا لَهُ إِبْرُهِ مُهِ مَا لَوُافَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ آغَيُّزَالنَاسِ لَعَتَلَهُ مُنَيِّنَهَ دُونَ ۚ قَالُوْاءَانِ مَعَىٰكَ هْ فَا بِالْمِيْنَا بِالْرَاهِبُ مِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَيْرِهُ مُرْهُ فَا مَنَ لُوهُ إِنْ كَانُوا يَنْطِ عُوْنَ لَ فَرَجِعُوا إِلَّا نَفْسٍ فَقَالُوٰالِيَكُمُ أَنْنُعُ الظَّالِوُنَ ۚ كُنَّ نَكِينُواعَا يُرُونُسِ لَقَدْعَكَ مَا هُؤُلَّاءِ يَنْطِ فُونَ ۚ قَالَاٰمَغَنُ دُونَ مِنْ دُونَا لَلهُ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ نَسْنًا وَلَا يَضُرُّكُونَ أَفِ كَكُرْ وَلَمَا تَعُنُدُونَ مِنْ ذُونَا لَلْهِ أَفَلَا تَعَصَّاوْنَ قَالُوا حَرِقُونُ وَكَانُصْرُوا الْمِتَكُمُ إِنْ كُنْدُ فَاعِلِينَ فَلْنَا يَانَازَكُوْ فِي بَسُرُدًا وَسَسَلامًا عَلَى إِبْرُهِ بِيَمِ ۚ وَٱلْادُ وَابِهِ كَيْدُا فِعَلْنَاهُ مُ الْآخْسَرَيْنَ وَفَعَيْنَا هُ وَلُوطًا إِلَّ الآرضِوَّ لَبَيْ بَارَكُمْ إِنِهَا لِلْعَــٰ اَلَمِينَ ۚ وَوَهَـٰ بَـٰ اَلَٰهُ السِّحُوَّ قَوْتُ نَافِلَةً وَكُفَاتُكُوبِكُونَا مِنَاكِسَ عِنَا مِنَاكِسَ عِنَا مِنَاكِسَ عِنْ

وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَةً بَهُدُونَ بَامْرِزَا وَأَوْحَنِنَا الَّذِيمِ فِيغُلَّا الحنزاب واقامرا لضلوة وابتاء الزكوة وكافواك عَامِدِينَ ۗ وَلَوْطَأَ الْمَيْنَا وُلِحُكَّا وَعَلَّا وَيَجْنَنَا وُمِزَالْقَرَّبَةِ ٱلِّي كَانَكَ تَمَا إِلَيْ آئِنَا إِنَّهُ مُوكَا نُوا قَرْمَسُومِ فَاسِمِينَ وَادْخَلْنَاهُ مِفْرَخَتِنَا أَيْهُ مُنَ الْعَبَالِجِينَ وَيُوحَ اذِنَا دَى يَنْ قَبْلُ فَاسْتَعِينَا لَهُ فَعِينًا وْ وَأَهْلَهُ مِنْ لَكُونِ الْعَظِيمِ وَنَصَرُنَا مُمِنَالْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ بُوا بِا إِينَ اِنَّهُنْرُكَانُوا قَوْمُ سَوْءِ فَأَغَرَّفْنَا هُنُمَا جُمُعَيْنَ ۗ وَذَا وُدَ وَسُكِمْ إِذِي كُمُ إِن فِالْحَرَيْ إِذِ نَفَسَنَتْ فِيهِ غَسُمُ القوروكناكيكم يرشاجدين ففتكناها سُكِيْدَ وَكُلُا أَمِّينَا حُكمًا وَعِلْمًا وَتَعَلَّا وَتَعَيْزُا مَعَ ذَاوْدَ كِمِيَالَيْسَغِيرَ وَالطَّيْرُوكِ عَنَا فَاعِلِينَ وَعَلَّنَا هُ صَنْعَةً لَبُوسِ كُمُ لِغُفِيسًا كُرِينَ إِنْ الْحِيمُ فَهَا لَا نَصْعُ سَٰكُرُونَ ۚ وَلَيْكُنُنَ ۚ لِزِيمَ عَاصِعَهُ ۚ نَجَهِيهِا مِرْ إِلَيْ الأرضِ البَي النَّكَا إِنْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ مَا عَالِمِينَ ﴿

وَمَزُ إِلنَّ الْمِلِينَ مَنْ مَعْ وَصُونَ لَهُ وَيَعِتْ سَلُونَ عَسَمَلًا ذُونَ ذَلِكَّ وَكُمَّا لَكَ مُعَافِظِينَ وَايَوْبَبَاذِ نَا دَى َرَبَّهُ آنَ مَتَيْنَى الفَرُواَنْكَ انْحَكُمُ الرَاحِينَ فَاسْتَجَبُ الْهُ مُ فتحكنفنا مايرمن ضروا تتينا واهنكه ومينكهم مَعَفُ رَجْعَةً مِنْ عِنْدَمًا وَذِكُرِي لِلْعَا بِدِينَ وَاشِمْعِيا وَادْرِيسَ وَذَالْكِفُلُ حُلْمُنَ الْصَابِينَ وَادْخَلْنَا مُعْرِفِ رَحْكَتِنَا اِنَّهُ دْمِنَ الصَّالِحِينَ وَذَالَذُن اذْ ذَهَتُ مُغَاضِيًا فَظَرَ أَنْ لَنْ نَقَدْ رَعَلَيْهِ فَنَا ذَى فِي الظَّلُهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَّا آنَتُ مُنْجَعَا مَلَكُ إِنِّى كُنْ مِنَ الظَّالِلِينَ ۚ فَاسْتَجِمُّنَالَهُ وَجَنَيْنَا هُ مِنَ الْغِيرَ وَكَذَٰلِكَنُغُواْلُؤُمْنِينَ وَزَكَرَمَااذِنَا ذَى رَبَهُ رَبِي لامنَدَ ذِبي فَرُوكُ وَانْتَ خَيْرُ الوارِ ثِينَ فاستبخنناكه وَوَعَهَناكهُ يَعِيٰ وَاصْلَمَنَاكَهُ زَوْجَهُ انَّهُ مُكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي أَكْيَرَاكِ وَمَذَّعُونَكَ أَ رَغَيا وَرَهَكُ وَكَانُوالنَاخَاشِعِينَ ،

وَٱلْمِيَا خَصَلَتْ فَرْجُهُا فَنَعْنَا مِيهَا مِنْ رُوحِتَ وَجَعَلْنَا هَاوَانِهَا آيَةُ لِلْعَالِمِينَ إِنَّ هَلِيَّا أَمَّنُّكُمُ أَمَّةُ وَاحِدَهُ وَأَنَّا دَبِّكُمْ وَأَعْبُدُونِ ﴿ وَلَفَطُعُواۤ آمُرَهُ مُرَبِينَهُ مُحُلِّلِ لِيَنَا لَاجِعُونَ \* فَمَنْ عَبْعَلْ مِزَالِحَيَالِيَادِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلا كُفُرُانَ لِسَعَيْدُ وَاتِّنَا وتحاذعا فزتذا كمنككا كماانتهن لايرجعون تحتى فأفوت بأجوج ومأجوج ومم بِن كُلِجَدَبِ بَيْنِيلُونَ ۖ وَاقْتُرْتِكَالُوعَذَ الْحُوَّةُ فَإِذَا هِي سُأْخِصَةُ أَبْضَا ذَالَذِينَ كَفَرُوا يَا وَلِكَ مَدَّكُما فِعَفْلَة مِنْ هِلَا بَلْكُنَا طَالِلِينَ الْكُنُمُ وكالغنبذون من دؤيا لليحصب بحت ترانث ذكما وَإِرِدُونَ لَوْكَانَ هُؤَلِآءِ لِلْمُ مَا وَيَدُوهَا وكأنكأخكاخالذون كمنة فيكاذف ثروهم فِهَالابِسَنْمُونَ أَنِالَابَنَ سَبَعْتُ لَمُتُ سَتَا الْمُسْتَةُ أَوْلَيْكَ عَنْهَا مُنْعَكُدُونَ مَ

كمنود حسيسكا وكمنه فيماآن تكث أنغث لآيغ بنه والفسزع الأكبروت تنكفيكم المَلْيُكَةُ هِنَا يَوْمُكُرُ الذِّي كُنْتُمْ تَوْعَدُونَ يؤر نطوى التستاء كلخ البجل لأكث نبركها بَدَأَنَا أَوَلَ خُلْنِ نُعِيدُ مُ وَعُمَّا عَلَيْنَا أَيَّا كُمَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ حَتَنْ بِنَا فِأَلْ بُورِمِنْ بَعَنِالَذِكْرَانَا لَارْضَ يرخُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ انْ سَفْ هَ فَالْبَلَاعَا لِعَوْمِعَابِدِينَ وَمَاآرَسَكُنَاكَ إِلَّارَحُمَّ لِلْعَالِمِينَ فَا إِنَّمَا وُحَوِ إِنَّ آغَا الْمُصَالِمُ الْهُ وَاحِدُ فَهَا " آننغ مُسْيِلُونَ ﴿ فَإِنْ تَوْلُوا فَعْا إِذَ نُنْكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَانِلَا ۚ دِيَا فَرِبِيًّا مِنْ بَعِينِهُ مَا تُوعَدُونَ لَنَهُ لَهُمَّا الجسنة مِزَ القَوْلِ وَبَعِنَا إِمَا تَكْنُهُونَ وَايْلَا ذُرِيكُ لَمَـٰكَهٰ فَيْنَهُ لَكُمْ وَمَسَّنَا عُ اللَّهِينَ ۚ قَالَ رَبَبَا حَكُمْ ۖ لخ أُورَتُنَا ٱلرَّحْنُ لِلسُنسَكَمَانُ عَالِمَا مَعْبَعُونَ



لِالَهٰ النَّاسُ الْفُوارَيَكُ الْأَلَالَ الْسَاعَةُ شَكُّمُ عَظِيْمِ يُوْمِرُونَهَالَدُ هُلُكُلُ مُنْبِعَةٍ عَمَّا اَنْضَعَتْ وَتَصَهُ كُلُ ذَا يِحَلُحَ لَكُمَا وَرَكَا لَنَاسَ سُكَادَى وَمَاهُمْ بنكآرى وَلَكِنَ عَذَاكِ اللَّهِ شَدِيْدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ غِيادِ لُ فِي اللَّهِ بِعَنْدِي عِلْمُ وَيَتَّبَعُ كُلُّ فَيَطَانِ مَهِدِيْ كُنَ عَلَىٰهِ ٱنَّذِنْهُ ۚ وَلَا ۚ فَكَانَهُ بِصِلْهُ وَكُمْ لِيهِ الْمُعَلَّابِ السكد فاأينا ألئائ إن كمننز ف دين بوكالبعث فَانِاً خَلَفْناً كُرُيْنُ رَابِ ثِرْمَنْ نُظْلَعُهُ ثِرْمِنْ عَلَقَةٌ لِرُمِيرُ مُضِعَة تَعَلَقَة وَغَبْرُ خِلَقَة لِنْبَيْنَ لَكُعُووَنُقِرْ فِي الآزحا يرمَانَنَا وُ إِلَاجَلُ سَكَى لَهُ تَغِيْبُ كُمْ طِفَلاً لة المنكفوا الشُدُكُرُ وَمِنْكُرُ مَنْ لِيُوكِ فِي وَمِنْكُ مَنْ يُورُدُ الْحَالَادُ وَلِأَلْفُ مُراكِكُ يَلاَ يَعْلَمُ مِنْ بَعَنْدِ عِلْم سَنُا وَمَرَى الْاَرْضَ كَامِدَةً فَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْكَا أَهْ مَزَّتْ وَدَبَتْ وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِ ذَوْجٍ بَهَيْجٍ

ذٰلكَ مَا نَا مَلْهُ هُوَ الْمَتَى وَا مَرْ يُعِي الْمَوْنُ وَا تَدْعَلَ كُلْ مَعْ فَالْمِيْ وَانَالْسَاعَةَ الِيَهُ لَارَيْبِ فِهَاوَانَا مِنْهُ يَبْعَتْ مَنْ ٱلفُبُورِ وَمِزَالنَاسِ مَنْ بَهَادِ لُهِ فِاللَّهِ بِغَيْرِعِلْ وَلَاهُلِكَّ ڡؘڵڮٵؘؠؽڹۑ<sub>ڔ</sub>؞ڹۧٳؽؘ؏ڟڣ<u>ۮڸۻ</u>۬ڶۣٙۼۺۘڛؘڸڶڡ۠ڎؚؗڷۮ<u>ؙ</u> الدُنيَا خِرْيُ وَنْدِيقُهُ يَوْمَ الْعِيَمَ مَذَا بَالْجَرَفِ ذَلِكَ بَمَا فَذَمَّتَ مَاكَ وَأَنَا لَهُ لَيْسُ بَظِّلَا مِلْعِبَيْدِ وَمِنْ لِنَاسِ مَنْ يَعْدُ أَلِلْهُ عَاجَرُفِ فَانْ آصَارَ خَنْرُ إَطْسَانٌ بِرَوَانِ أَصَابَتُهُ فِنْنَهُ أَنْفَلَتَ عَلَى وَجُهِ خِيمَ ٱلدُّنْمَا وَٱلْأَخِرَةُ ذُلِكَ هُوَا كُنْسُرَانُا لَبُينَ يَدْعُوا مِنْ دُونِاً لِلْهِ مَا لَا يَضَرُّوهُ وَمَا لَا يَفْعُهُ ذَٰ لِكُ هُوَ الضَّلَا لِالْعَيْدُ لَا مُعُولَكُنَّ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهُ لِبَيْسً لِلْوَلَىٰ وَكَبِيْسَ الْعَسَبْ يُرَ إِنَّا لَلْهُ ۖ يذخ لأذتز أمنوا وعماؤا الضاكا يبخنان تغيمه نفتها اْلاَنْهَا اْدَانِنَا مَلْهُ يَفْعَلُهَا يُرِبِدُ مَنْ كَانَ يَظُنُ اَنَ لَنَ بَنْصُرُهُ ٱللَّهُ فِيهَا لَذُنْيَا وَالْإِخْرَةِ فَلِمَذَّذَ بِسَبَدِ إِلْمَ ٱلسَّمَاء نُوَّ لَيَقْطَعُ مَلْيَظْ هِكُلْ يَذِهِ بَنَّ كَيْدُهُ مَا يَعِيظِ



وَكُذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ أَيَاكِ بَيْنَاكِ وَآَنَا لَهُ بَهَدِي مَنْ مُرِيدٍ إِنَّالَّذِينَ الْمَنُواوَالَّذِينَ كَادُواوَالصَّابِينَ وَالنَّصَارَى والمرس والذين أشركوا إنأ للهيني أبنهم يوم العني إِنَّا لَهُ كُلُّ مِنْ عُلْمُ اللَّهِ ۗ ٱلْرَبِّرَانَا لِللَّهِ بَنْفِكُ لَهُ مَنْ فِي التكواي ومن في الأدض والشمش والعتر والنجوم وَلِكِمَالُ وَالشُّو وَالدُّوْاتُ وَكَنْهُ مِزَالِنَاسُ وَكَنْهُ حَقَّعَلِيْهِ الْعَلَابُ وَمَنْ بُهِـنَا لِلهُ فَالَهُ مِنْ مُصْعِيدِهِ أِنَالِمُهُ مِنْ أَمَامِنَا ۚ مُعَالِحُهُمُ الْأَخْصُمُ الْأَخْصُمُ وَالْحُ رَبِينُهُ وَالَّذِينَ كُفَرُوا فَطِعَتْ كَمْ شِيَاكُهُ فَالْدِيفِهِ اللَّهِ وَمِينًا زفوق ونسه وألجسر يفهربه مافي بطؤينه وَٱلْجُلُودُ وَكَهُ مُعَمَّقًا مِعْمِنَ حَدِيدٍ كُلِّنَا آرًا ذُوا ناتخ بجوامينها من غراعيذ وافيها ودوووا عذاب إَنَّا لَلْهُ مُنْخِلُ لِذِينَ امْنُواوَعَلُوا الْصَالِحَاتِ جتناب فغرى من تحتيكا ألآنسا دُيُحِيلُونَ صَعَامِن اَسْا وَدَمِنْ ذَهَبَ وَلُوْ لُوْ الْوَالِمَ اللهُ فَهَاجُرِيْ

وَهُذُوا إِلَىٰ ٱلطَّيَبِ مِنَ الْعَوْلِ وَهُدُوا الْمِعِرَاطِ ٱلْحَبِيدِ إَنَّالَهَ بَنَ كَفَ رُوا وَيَهِمُ ذُونَ عَنْ سَبِيلًا مِلْهِ وَٱلْسَجِيدِ أكمركم وآلذ كالجمكنا وللشابع سواء المساكف بب وَالْبَادِ وَمَنْ بُرِدُ فِيهِ فِإِلْمَادٍ بِظُلْمِ نُذِ فَهُ مِنْ عَذَا بِياَلِيهِ وَاذِبُوَأُوا لِإِبْهِيمَ مَكَا فَالْبِيَنْ الْوَلْمُشْرِلَا بِسَنْيَا وَطَيِمْ زَبْنِيَ اللِظَآنِفِينَ وَالْعَسَآيْمِينَ وَٱلْرُكُمِ ٱللَّهُورِ وَاذِنْ فِأَلْسَاسِ أَلِجَ أَنْوُلَ رِجَالاً وَعَلَىٰكُ لَ صَامِرَأَ بْهِنَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَيْنِ لِيَتْهَدُوا مَنَافِعَ لَمُ مُ وَيَذَكُرُ وُاٱسْتَ اللَّهِ فِي آيَا مِرْمَعُ لُوْمَا بِيَكُلِّهُ الدِّوْفَهُمْ ين بَهِيمَةِ أَلاَ نَعَامِ وَنَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا أَلِيَّآيِشَ الفَعَبَرَ ' ثُرَّلِيَعَضُوا تَفَسَّهُ ذَوَلِيُوفُوا خُذُو رَهُمُ وَلْبَطَّوَوْا بِالْبَيْنِ الْعَنْبِينِ ﴿ وَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّيهُ حُرْمَانِتَ اللهِ فَهُوَخَيْزُلَهُ عِندَدَيْهِ وَالْعِلَتَ لَكُمْ ألآنعتا مُرالِّا مَا يُسْتَى عَلَيْكُ عَنْ وَاجْتَنِبُواٱلِجْسَ مِنَالاَوْكَانِ وَأَجْتَكِبُوا فَرُلْكَ أَلَوْهِ نَ

حَفَآءَ يَلِهِ عَيْرَهُ شُرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشِدُ لِهُ مِاللَّهِ مَنْكَأَمَّا حَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَعَنْظُفُهُ الطَّايْرُ اوْتَهَوْى بِمِ ٱلدِّيجُ فِي مَكَّا بِن ﴿ لِكَ وَمَنْ نَعِظِ مُرْسَعًا ثِرًا لَلَّهِ فَا نَهَ أَمِنْ تَعْوَى لَكُوْفِهَامّنَافِعُ إِلِمَا جَلِمُسَكِّى فُرْمَعِلْهَا إِلَى البيئيالعبيق وليكإلمنة بجعلنامنسكاليذكرهااسم ٱللهِ عَلَى مَا دَدَ فَهَ مُذِينَ بَهِ يَهِ إِلاَ نَعْا مِرْ فَالْحَكُمُ الْهُ وَاحِدُ فَالْمُ ٱسْلُوْاوَلَبَنْيِرْالْخَيْبْايِنَ الْإَيْنَاوَالْاَكِرَالْلَهُ وَجَلَتْ لُلُوبُهُمْ وَالصَّادِينَ عَلَى مَالَصْابِهُ مُوالْلَهِيمِ الصَّالُوةِ وَمِمَّا رَبُّقُناهُمْ يُنفِيعُونَ وَالْهُدُنَ جَعَلْنَا هَالكُوْمِنْ شَفَارُا لَهُ كُمُ فِهَا خَيْرُ فَاذَكُرُ وْالْسُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافَ فَاذِا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا مَكُلُوامِنِهَا وَٱطْعِمُواالْعَانِمَ وَٱلْمُعَنَّرَكَهُ لِلَّسَخَ فَإِهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ نَسْتُكُونُونَ كَنَيْنَالَ اللَّهُ تَكُونُهُمَا وَلَا يِمَّا وُهُمَّا وَلَكِنْ بَيَالَا ٱلنَّا فَوْى مِنْكُمْ فَكَ ذَٰلِكَ مَنْحَ مَا الكُمُ الْكِكُرُولُ ٱللهَ عَالِمَا هَدْبِكُمْ وَبَشِيرِ الْحُنِيبِ بِينَ ﴿ أَنِكَا لَهُ كُلَّا فِعُ عَزَالِدَينَ أَمَنُواانِّنَا مَّهُ لَا يُحِبُكُلُّخَوَّانِ كَعْفُدٍ

أِذِنَ لِلَّذِنَ لِيَعَا لَكُونَ مِا نَفْتُ مُظِلِّهُ أُوَا ذَا فَهُ كَا لَخَ الْدَنَ أَخْرَجُوا مِن دِكَا دِحِن مِعْتَ بِمِنْتُ أَنْ يَعُولُوا رَسَّنَا اللَّهُ وَلَوْلادَ مَعُ اللَّهِ النَّاسَ عَضُهُمُ مُ لْمَذِمَنْ صَوَامِعْ وَيَبَعْ وَصَكُوا ثُ وَمَسَاجِدُ بِذَكُرُ فِيهِ أسرا فلوكنير كوكين ورتا الله من ينصره أيا لله لقوي عَزْنُ الَّذَيْنِ انْ مَكَنَّاهُمْ فِأَلْآرُضْ إِمَّا مُواالْصَّلْوَةً وَاثُواْ الزَّكُوٰةَ وَامَرُوا مِالِعَرُونِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكِّرُ وَيَلِيهِ عَافُّهُ الْأُمُورِ وَانْ كَذَيْهُ لَىٰ فَقَدْ كَذَبَّتُ قَبْلُهُ مُو قَوْرُ نُونِجِ وَعَادُ وَمُوْدُ \* وَقُورُ أَبِرُهِمِ وَقُورُ لُوطٍ آخذته نونو تكف كان بهير ككايَن بن قَرَبْتِهِ إَعْلَمُا يَهُ فَهِي حَاوِيةً عَلْ عُرُونِيكا وَبَثْرِ مُعَطَّلَةٍ بَشْيِدٍ كَافَا يُبَيرُوا فِأَلِاَنْضَ فَتَكُوْنَ كَمُنْهُ وُكِّ يَعْقِلُونَ بَهَا أَوْاذَانْ يَنْهَعُونَ بَهَا فَأَنَّهَا لا تَعْجُ الآبصًا دُوَالِينَ مَعْسَى لَمُلُوبُ الْبَيْ فِي الصُّدُودِ

بتنفلؤنك بالعنناب وكن فيلفأنث وغدة والآيوكم عِنْدَرَبِكَ كَالَفِ سَنَةِ مِمَا تَعُدُونَ ۗ وَكَايَنْ مِنْ قَرَبَةٍ المَلْتُ كَمَا وَهِي طَالِلَهُ نُنْتَرَا خَذُنُهَا وَإِنَّا لَمِيرٌ وْ إِلَيْهَا لِنَاسُ إِيَّا آمَا لَكُوْ لَهَ يُرْمُبِ يْنَ ۚ مَا لَهُ يَزَا مَنُوا وَعَلَوْاالْصَالِكَانِ كَمُنْ مَعْنَمَ وَدُذْقُ كُرِيْمُ وَالْذَينَ ستعواسه أياتينا ممكاجزينا وكيك آضعاب الجيسك وَمَاارَسُنُنَامِنَ قَبْلِكَ مِنْ رَسَوْلِ وَلَا بَنِي الْإِ اذَا غَنَىٰ آلْقَ اَلسَّ يَطَانُ فِ أَمْنِيَكِ فِيَسْتَوْا لِلهُ مَا يُلْقِ السَّيَطَانُهُمْ نخيخراللة أياتيرقالله علي متكث ليتعكها بالغي ٱلشَيْعِكَانُ فِئْنَةً لِلَّذِينَ فَ قَلُوبِهِ يُعَمَّهُنَّ وَٱلْعَاسِيَةِ لُونُهُمْ وَآنِا لَظَالِمِينَ لِنَى شِفَا قِبَعِيدٍ وَلِيُعَلِّمُ الَّذِينَ ا وُتُوا أَلِمَا إِمَا أَنَّهُ أَلَيَّ أَمِنَ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَصَنْتَ لَهُ لْمُوْهُمْ وَأَيَّا فَلَهُ كَمَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا الْمِيرَاطِ مُسْتَعِب وَلاَ بَرَاكُالَّذِينَ كَفَـُرُوا فِي مِنْ مِنْهُ حَيْ أَلِيَهِهُمُ اكتئاعة تغتة أؤكأنيه وعذاب يؤم عكب

الْمُلْكُ تُوْمَعُذِ لللَّهُ يُحَكُّمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ إِمَّنُوا وَعَلُوا ٱلْعَبَالِيَانِ فِجَنَانِاللَّهِيَرِ وَالَّذِينَ كَمَنَارُوا كَذَبُوا بِأَيَا يَنِنَا فَا وُلَيْكَ لَمُنْ عَلَابٌ مُهِ يُن وَالَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ سَيَكًا مَنْ فَرْ قَيْتَكُوا أَوْمَا نُوا لَرَذُ فَنَفَهُ أَلِلْهُ دِذِفَا حَسَناً وَإِنَّا لَلْهَ لَهُونَحَايُرُ ٱلرَّا زِفِينَ كَيْدْ خِلَتَ فَمْ مُدْخَلَا يَرْضَنُونَهُ وَالْكَافَةَ لَعَلِيْ مَتَلِيْدٌ ذَلِكَ وَكُنْ عَامَتِ بِمِنْ لِمَا عُوفِتِ مِنْ نَةُ نَعْيَ عَلَيْهِ لَيَنْهُ مِنْهُ أَلَيْهُ أَنَّا لَيْهُ لَعَنَّوْ غَنْهُ كُنَّ عَنْهُ وَيُرْ ذٰلِكَ بَانَا للهَ يُورِيُ الْيَسَلَ فِي النَّهَا رِوَيُورِيُ النَّهَا وَ فِالْبَدَاوَأَنَا لَهُ مَا سَهِيْمُ بَصِيْرٌ لَالْكَيَّا نَالَعُهُ مُوَاكِنَ وَآنَ مَا يَـُدُعُونَ مِنْ دُ ونِهِ هُوَالِكَاطِلُ وَآنَا لَهُ مُوَالْكِ أَلِالْكِيلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ آنزل مِنَ لِنَسَمًا عِمَّاةً فَكُفْنِهُ إِلاَ رَضُ مُخْصَدَةً إَنَّا لَهُ لَطِيفٌ حَبِّئِيرٌ كَهُ مَّا فِحَالَتَ مُوَاكِ وَمَا فألآرض وَإِنَاللهُ لَهُوَ الْعَيْخَ الْحَيَدُ مَنَ

لَهُ رَآنًا لَلْهُ سَخَرَاكُمُ مَا فِي الأَرْضَ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْ بَامْرِهَ وَيُمْسِكُ السَّكَمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَىٰ الْأَرْضِ لَإِ بِادِ نِيرِ إِنَّا لَهُ مَالِنَا سِلْ وَفُنْ رِجَكُ وَهُواَلَّذَى إِخَاكُمُ مِ زَيْمَيْكُوْ لَوْيَغِيْكُوْ إِنَّالَائِنْسَانَ لَكُمْوُدُ لِكُلِّ مَنْهِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُـنُونَاسِكُوهُ فَلاَيْنَا ذِعْنَكَ فِي الآمْ وَأَدْعُ إِلْى رَبِكَ إِنِّكَ لَعَلَٰ هُدَّى مُسْتَفِيرٍ ۖ وَارْجَادَ لُوكَ فَقْلَاللَّهُ ٱغَلَیْمَا تَعْلَوْنَ اللَّهُ یَخَکُرٌ بَیْنَکُمْ وَمِوْمَ اْلِقِيَّهَ فِيَاكُنْنُوْ فِيهِ فَخْتَلِفُونَ ۚ ٱلْوَٰقَلُمْ ٱلْأَلَفُهُ كَيْكُمْ مَا فَأَلْتُنَآ ءِ وَأَلاَرُصْ إِنَّ ذَلِكَ سِفِيكاَتُ إِنَّا ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسَايْرُ ۗ وَيَعْبُدُ وَنَا مِنْ دُونِا للهِ مَالَمُ يُكِّرِ لُهِ مِ سُلطاًنَّا وَمَالَيتُ كَمُنْ بِرِعْلِ وَمَالِلظَالِلِينَ مِنْ بَصَيرِ واذأنتنا عكيه فراياننا بتيناب تغيضن فبوء الدين كَفَزُواالْكُ كُرِّيكًا دُونَ يَسَطُونَ بَالِلَّذِينَ بِسَتَّ لُوْنَ عكينهنيا المايتنا فلآفا يتنكث فيبنتر مين ذيكم الناك وَعَدَهَا أَمَّهُ الدِّينَ كَفَ رُوَّا وَمِثْمَ الْمُهِيرُ ﴿ ٢

يَا أَيُّ الْكَ الْمِهُرِيمَ عَلْ فَاسْتِعُولِلَّهُ إِنَّا لَذَينَ تَدْعُونَ مِنْهُ وَيَا مَّهِ لَنْ يَحَنَّ لَعُوا دُبّابًا وَلُوا جُسَمَعُوا لَهُ وَانِ يَسْكُنهُ مُ الذُّ إِل صَنْبِكَا لَا يَسْكَنْفِذُ وْهُ بِنِهُ صَعَفْ ٱلظَاكُ وَالْطَلُونُ مَا فَدَدُوااً فَهُ كَنَّ فَتَكُذُرِهِ إنَّالْمَهُ لَقُونٌ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَغِهِ وَالْمَلَيْكَ وَ دْسْلَاً وَمِنَا لَكَ اِسَ اَنِا لَلْهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مَعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مَا يَنِ الدِيهِ مِهِ وَمَا خَلْفَهُ مُو آلِا فَهُ رَجُعُ الْمُورُ مَا اَيُّ الَّذِينَ الْمَنْواا وْكَعُوا وَاسْجُذُوا وَأَعْسُدُ وا رَبُّكُمْ وَآفْعَكُواْ الْخَنْرَلْعَلَكَ نَفِيلُون وَكَاهِدُوافِيا مَدْ حَقَ جَادِهِ فَوَاجَنِيكُ وَمَاجَعُكَ عَلَيْكُمْ فَالْدِينَ مُوجَةَ مِلَةَ ٱبِيكُرُ إِبْرُهِ بِيَهُ هُوَسَيْ كُ أَلْسُلِينَ مِن قَبَ لِ وَمَنْ هَنَالِكُونَالرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهَداً، عَلِ لَنَايَسَ فَافِيهُ اٱلصِّيلَةِ ةَ وَا تُواْالُزِّكُوةَ وَأَعْلِمِهُ ا مَا لَذَ هُوَمَوْ لِلْكِئْمُ فَعَكَ أَلَوْ لِي وَعِنْ ٱلفَّالِيَ

\* \* \*

الَّذِينَ هُرُفِي صَلَايِهِ غِرْءَ وَٱلَّذِينَ هُرَعَنَ ٱلْكَوْمُغِرِهِ وَلَا ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمِلِا ۚ كُوهِ فَاعِلُونَ وَالْذِينَ فُرْلِفُرُوْجِهِمُ حَافِظُونَ ۚ الْإَعْلَىٰ اَرْوَاجِهُمْ اَ وَمَا مَلَكُتْ أَيُّا نُهُ مُوَا نَهُ مُوعَيْنِهِ لُومِينَ فَنَأَبِنَعَي وَرَاءَ ذلك فاولنك فوالعادون والذين هندلاما فايتهم وَعَيْدِهِ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلْصَكُوا تَهُ مُعَافِظُونَ اوُلَيْكَ هُوْ الوادِنُونَ الْدِينَ بَرَيْوُنَا لَفِرْهُ وَسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ وَلِفَدَخَكَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ الْاَلْةِ مِنْ إِلَّا لِمَا إِلَّهِ مِنْ إِلَّا إِلَيْهِ مِنْ عَلَقَةً خَلَفَنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً خَلَفَنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا مَكَمَةُ فِإِلْعِظَامَ كُمَّا وْتَأْنَشَانَا مُخَلِقًا أَخُرُفَتَا رَكَ اللَّهُ اَخْسَازُ إِنْكَالِمِنِينُ أَوْ اَيْكُوْمُو دَالِكَ كَيْنَاوُنَّ يْرَّانِكُمْ يُومَرَّا لَعِيْكُمْ يُسْعَنُونَ ۚ كَلَفَدْخَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سنبع طَرَآنِيَ وَمَاكنَا عَنِ الْعَلْقِ عَالِمُ اللهِ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ لَسَمَاءً مِمَّاءً بِقَدْدِ فَأَسْكُمَّا وُ فِالْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ لَكُوْفِهَا فَوَاكِهُ كَبْنِيرَةً وَمِنْهَا مَا كُلُونَ وَسَجْرَةً عَنْجُ مِنْ طُوْدٍ سَيُّنَاءَ نَنْبُثُ بالِدَ هٰنِ وَصِبْغِ لِلأَكِلِينَ ۗ وَآنِ لَكُمْ فِالْآنْفَامِ لَعِبَرَةً نُسْفِيكُمْ غَافِي طِوْبَهَا وَلَكُمْ فِهَامَنَا فِعْ كَنِيَرَةٌ وَمِينَهَا تأكلون وعَلِيْهَا وَعَلَىٰ الْفُلَا يَخْتَمَالُونَ وَلَقَدَا رُسُلُنَا الفَوْمُ الْمُؤْمِيهِ فَقَالَ مَا فَوْمِ إَعْبُدُوا أَمَّلَهُ مَا لَكُمْ مِنْ الْمُغَيْرُغُ آفَلا تَتَغُونَ فَقَالَ لِللَّوْ اللَّهِ مَا هَذَا لَهُ مَا مُوامِن قَوْمِهِ مَا هَنَّا الآبتنز من كُذُر يُدُ أَنْ يَنْفَضَ لَعَلَيْكُ وَلَوْشَآءَ ٱلله لَآنُزُلَ مَلْكِكَةً مَاسَمِعْنَا بِهِذَا فِي أَبَايَنَا ٱلاَقَلِينَ ايْفُوَ الآرجُلْيهِ حِيَنةُ فَلَرَبَصَوُا بِيحَتْيْجِينِ ۖ فَالَارَبُأِنْصُرْنِ يَمَاكَذَ بُونِ ۚ فَاوَحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِأُصْنِعِ ٱلْعُلْكَ بَأَعْيِينَا وَوَجِينَا فَإِذَاجَاءً أَمْ فَإُوفَا رَالْنَوْنِ فَاسْلُكُ فِهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْزِائْنَيْنِ وَاحْلَكَ لِآمَنْ سَبَوَعَلَيْهِ الْعَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ يَخْنَاطِبْنِي فِي الْذِينَ طَلِكُوْ النَّهُ وْمُغْرَوْنَ ()

فاذاأستة منكأنت وتمز متعك عكى لفلك فغلا كيذبليالذب نَجْنِيَا مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ۗ وَقُوْ يَنِا نِزِلْنِي مُنْزَلَّا مُبَارَكًا وَٱنْتَخَيْرِٱلْمُنْزِلِينَ إِنَّهُ فَذِلِكَ لَايَا بِوَانَكُمَّا لَبُنَّكِينَ ْدُّأَنْتُأْفَامُ: بِعَدْهُ وَنَا أَجْرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهُرِيسُولًا مِنْهُ أَنَا عُدُواً اللَّهُ مَا كُمُ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ أَفَلَا نَشَقُونٌ ۗ وَقَالَ الْلَدُينِ فَوَمِيدِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّ بُوا مِلْفَآءِ الْاَحْرَةِ وَاتَّفَا الْهُرْ فَالْحَدْةُ الذَيْنَامَا هُنَا الْإِيَشَةُ مُثَلِكُمْ كَأَكُمْ مَا فَأَكُلُ ذَينَهُ وَيَنْزِنُ فِيَاتَنْثَرَنُونَ ۖ وَلَهُ إِلَمَا خُلَانًا مَنْكُمُ اللَّهُ الْكُذَّا الَّا كَمْايِدُ وَذَ الْعَلَدُكُوْ آنَكُوْ إِذَا مِنْهُ وَكُنْنُهُ ثُرًّا كَا وَعَظَامًا ٱنْكُوْنُونَوْنَ مَيْهَانَكَهْهَاتَ لِمَا فُوْعَدُونَ الْدِمِى الإحتاننا الذنبا تموي وتخياوما تخريم بموثات الكولأ رَجُمُ افْتَرَى عَلَا لِلْهِ كَذِيا وَمَا خَزُلَهُ بَمُوْمِنِينَ مَ كَالَدَةِ أَضُرُن بَاكَذَبُونِ قَالَةًا فَلِيلَ لَيُصْبُعَنَ الدِمِينَ فَأَخَذَ نَهُ ۚ إِلْعَيْصَةُ إِلَيْ فِعَلْنَا هُمُ عُنَّا ۚ مَعُنَّا لِلْفَوْمِ الظَالِينَ ﴾ ثُوْ آنسَنَا فَا مِن بَعَلِيهِمْ قُدُوفًا أُخَرِينَ

مَاشَنْهُ فَهُ أَمَا يَاجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۚ ثُوَّا ذَسَلْنَا دُسُكُنَا مَرْأَكُ لِمَا جَاءَامَةُ رُسُولِمَا كَذَيْوُهُ فَأَنْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَيَعَلْنَا هُوْ اَحَادِيثَ فَهُعْلَا لِعَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُوَّ اَوْسَلْنَا مُوسِيَوَاخَاهُ هُـرُونَ بِالْإِنِنَاوَسُكُطَانِيْبِينَ ۚ الْمُغْرَغُونَ وَمَلاَ بِيْرِهَا سَتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا آنُوْمِنُ لَبَشَرَيْن مِنْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَا مِذُونَ ۚ مَكَّذَ بُوهُمَا فَكَا نُوا مِزَلِلْهَلِكِينَ وَلِقَذَا نَيْنَا مُوسَى ٰ لِكِتَّابَ لِمَلَّهُمْ بِهَنَدُونَ وَجَعَلْنَا أَنِنَ مَنْهُمَ وَأُمَّدُ أَيَّةً وَاوَنِينَا لَمَا إِلَى رَبُوهِ فِي كَلِي وَإِنِ وَمَعِينَ ۚ يَالَيْهَا ٱلرَسْلُ كُلُوا مِنَ الْكَيْبَا بِدُواً غَلُوا صَالِحًا انَّهَا تَعْكُونَ عَلَيْمُ وَانَّ هُنَّا أَمَّنَّكُمْ أُمَّةٌ وَاحَدُهُ وَإَنَّا رَبُّكُمْ فَفَطَعُواا مَرْهِمْ بَيْنَاهُمْ ذِيْرًا كُلُوْمِنِ بَمَالَدَيَهِمِ فَرَخُونَ ۚ فَذَنْهُمْ فِغَنَرَتِهِمْ حَتَّى جِينِ ۚ ٱبْجَسَبُونَٱغَاٰغِدُهُمْ رِمِنْ مَالِ وَبَنِينَ لَ نَسَادِعَ كُمْ فِالْحَمُّرَاتُ وَالْآيِنُ فُووَنَ ٳؘٮؘٛٲڶڋؘؽؘۿ۫ۄۣؽؙڂؘۺؘؠٙڎۣڔٙؠۿؙؙؙؙٟڡۺڣڡۛۏؽۜ۫ۛۛۛۛۛۅٙٲڵ۪ؽؘٷۯٳٳڮ نِدِيوْمِنِونَ وَالَّذِينَ مُرْبَرِتِهِ وَلَا يُسْرَكُونَ ﴿

اُولَيْكَ مُسَادِعُونَ فِأَلْحَهُ إِلَى وَهُو كَمَاسًا يَقُونَ ﴿ وَلَا بْكَلِفْ مَفْكَ الْآوُسْكَهَا وَلَدَيْنَا كِحَنَا ثُبَيْظُونَ الْحَوْوَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ كِلُّهُ لُومُهُمْ فِيَعْنَ مِنْ هَٰذَا وَلَوْ أَعَالُهُنَّ ۗ وَكِ ذَلِكَ هُوْلِمَا عَامِلُونَ حَنَّىٰ إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهُمُ الْعَلَابِ إِذَا ﴿ يَحَدُّ وَنَّ لَا يَجْرُوا الْيُوْرِانِكُمْ مِنَا لَالْمُصْرُونَ قَدْكَانَنْأَيْا تِنْنَا يُعَلِّنُهُ فَكُنْدُمَا إِعْفَا كُمْ تَنْكِصُونَ مُنتَكُم بِنَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونٌ ۖ ٱفَلَمْ يَدَبَّرُوا الْفُولَ مُجَّا ا مَالَمْ تَأْتِ الْإِنَّاءَ هُـمُ الْاَوْلِينَ ﴿ اَمْلَابِعُرُفُوا رَسُوكُمُ فَا ٱمْرَيقُولُونَ بِهِجَنِهُ بَلْجَآءَهُمُ الْحُقَوَلُكُرُهُ وَلُوِا تَنْعَ الْحَوَّ الْهُوَاءَ هُرِلَفَتَ لَدَيَّ السَّمُواكُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ اَيَّنَا هُرْ بِذِكْرِهِ فَهُ رْعَنْ ذِكْرِهِ الزازقين وآيلك كذعوه الميراط مستقير كان ٱلَّذِينَ لِآنِوْ مِنُونَ مِالْأَخِرَةِ عَزَالِصَرَاطِ لَنَاكِبُونَ

~ 6.4

وَلَوْدَجَنَاهُمْ وَكَنَفْنَامَابِهِدِ مِنْضَيْرَ لَكُوْ إِفْطُغْيَا بِهِيهِ يَمْهُونَ ۚ وَلَقَادُ آخَذُنَا هُوْمِالِعِنَابِ فَإِنْسَتَكَا نُوالِيَّتِهِمْ وَمَا يَضَرَعُونَ تَحَمَّىٰ إِذَا فَخَنَا عَلِيْهِمْ إِلَّا فَاعَلَابِ شَكِيدٍ اِذَا هٰ فِيهِ مُنْلِسُونَ وَهُوَالَذِي أَنْنَا كُثُمُ ٱلسَّنَعَ وَالْاَيْصِيَارُوَاٰلَاَفَنُدُوٓ فَلِيلًامُالَسَٰثِكُوٰوَنَ ۗ وَهُوَالَّذِي ذَرَّاكُمْ فِي الْإَدْضَ وَالْيَهِ يُغْشَرُ وِنَ ۚ وَهُوٓ الْذَى يُحِينَ وَعُينُ وَلَهُ ٱخْيَلَافُ إِلَيْنَا وَٱلْتَبْارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَرْعَالُوا مِنْكُومَا فَالَالْأَوَلُونَ فَالْوَاءَ الِمَا مِنْتَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظاماً ءَايَالَمَعُونُونَ لَقَدُوعِيدُ مَا خَنْ وَأَمَا وُنَا هٰذَا مِنْ قِينَا إِنْ هٰذَا الْآاسَاطِيرُ الْآوَ لِينَ قُوْلِنَا لِاَرْضُ وَكُنْ فِيهَا اِنْكُنْ مُنْعَلَوْنَ سَيَعُولُونَ فِيْهِ فَلْ فَلَا فَاذَكُرُ وَدَ أُ قُلْمَنْ رَبِّ السَّمْوَاكِ ٱلسَّمَعِ وَرَبُّ العَرْشُ العَظِيمِ سَيَعَوُلُونَ يَنْهِ أَوْ أَفَلَا تَتَفَوْنَ فأبنهيه ومتككوث كلشئ وهوجبي ولايجا وعكيه اِنْ كُنْنُ مَعْكُونَ سَكَيْمُولُونَ يَلْمِي قُلْ قَانَ نَسْخُرُونَ ...

مُ إِنَّيْنَا فِهِ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُ مِرْكُنَا ذِبُونَ ﴿ مَا أَفَّخَذَا لَمُهُ مِنْ وَكُلِّهِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ الَّهِ إِذَا لَدَهَتَ كُلُ إِلَّهِ بِمَاحَكَ وَلَعَ لَا بَعَنْهُمْ عَلَى عَضِ سُبْحَانَا لَلْهِ عَمَا يَصَفُونَ عَالَمُ الْعَيْمَ وَالشَّمْادَةُ فَغَالَىٰ عَنَا الْمِنْهُ كُونَ ۚ فَأُ وَبِياٰهَا تُرْبَغِي مَا يُوْعَدُونَ ۚ رَبِّ فَلا تَجْعَلُنِي فِي الْقُوْمُ الظَّالِلينَ وَايَّاعَالَنْ نُرِيِّكُ مَانَفِذُهُ لِقَادِرُونَ ادْفَعْ اِلِّمَ هِمَ آخَسَ الْسَنَيَّةَ نَحْنَ اَغَلَرْ عِمَا يَصِفُونَ ۖ وَقُوْلَ مِنَا كَثُودُ مِكَ مِنْهَ تَزَاتِياً لَنْهَا طِين وَاعُوهُ مِكَ رَبَّا نُجَصْرُو بِ عَنَى إِذَا يَهَاءَ اَعَدُهُ الْمُؤْدُ قَالَ رَبِّيا نَجِعُونِ ﴿ لَعَبِّلِي أغاصاليا فباترك كلاانناككة هوقانلهاومن وَرَآئِهِ مِنْ أَنْ إِلَى مِنْ مِنْ عَنُونَ فَا فِا نُفِرَ فِا أَصْوُر فَلَاآشَا بَ بَيْنَا فَمْ يُوَمِّئِذِ وَلا يَمَنَّاءَ لُولُنَّ فَمْ أَغْمُلْتُ مَوَادِنِيدُ فَاوْلَئِكَ هُزِالْمُفْلِونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَادِنِيهُ فاولنك الذين خسئروا أفنته فرقحت كالدون لَوْ وْجُوهُ مُهُمُ النَّادُ وَهُنْ رَائِكُونَ ()

ٱلَوَ تَكُونُ إِمَا فَيَتُنَا عَلَيْكُمْ مَنْكُونُهُ بَهَا تُكُوذُ يُونَ ﴿ قَالُوا ا رَيْنَاغَلَتُ عَلَيْنَا يِشْفُونُنَا وَكُنَّا فَوْمًا صَّالِينَ كَنَّا آخرجنا مِنهَا فَإِنْ عُذِمَا فَإِنَّا طَالِلُونَ ۚ قَالَ أَخْسَةُ الْمِيكَا وَلِأَنْكُلُونَ إِنَّهُ كَانَ فِرَيْقُ مِنْ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا أمتنا فاغيذكنا وأذحننا وآنت خثرا لزاجين فانغذنكو فيندميخ ماستخ أنستوكرذ كزى وكننئ منهنو تَعْفِكُوْنَ إِنْجَرَبُنْهُ وَلَيُؤْمِ كِمَاصَيْرُواانَهُ وَهُمُ الفآثزون قالگذلبخنث فيالارض عَدَدَيبنينَ فالوالبثنا يوماا وبعض يوم منسك المسادين فالآن لَذُنْ الْأَفْلِيلِكُ لَوَا نَكُمُ كُذُنْ مُعَلِّوُنَ الْعُسِينُ مُنْكُونً خَلَفْنَا كُوْعَنَا وَانْكُو إِلَىٰنَا لَا زُحِعُونَ فَغَالَ الْمُالِكُ ٱكُنَّى لَاإِلٰهَ ٱلْآهْوَ رَبُّ الْعَرَشِ ٱلْكَبَرِيمِ ۗ وَمَنْ مَلَيْغُ مَعَ ٱللَّهِ المكاخؤ لانرهان كذبر فائما حسسابه عند دبتراتذ لانفيا الكافرون وقأ رتباغفز وأذخروان خنزالزاجين

لأفله ألزتمز الرتجبني سُوَرْةَ انْزَلْنَا هَاوَفَضَنَاهَا وَانْزِلْنَا فِهَا الْإِلِيَبَيْنَانِ لَعَلَّكُمْ ذَذَّكُونَا الزَّائِيةُ وَٱلزَّافِ فَاجْلِدُواكُلُ وَاحِدِينِهُا مِائَذَ جَلْدَةٍ وَلاَثَّاخُذَكُمْ بِهَادُافَةُ فِهِ بِنَا لَهِ إِنْ كُنْهُ وَفُهُ فِي نَا لِلْهِ وَالِوَمِ الْإِخْرُ وَلَيَنْهَ ذَ عَنَابُهُ الْمَانِفَةُ مِنَ الْوَمْنِينَ ﴿ لِزَّا فِلْاَئِنِكُمُ الْإِذَانِيَةُ ٱوَمُشْرِكَةً ۗ وَٱلْزَايَيْةِ لاَيَنِكُمُ ٓ الإَذَا يَا وَمُشْرِكُ وَحُرِّرَدَ ۚ لِكَ عَلَى لَوْمُمْنِينَ وَالَّذِينَ يَمِهُ وَنَالَحُصَنَاكِ ثُرَّ لَمَ إِنَّوا بِأَنْبِعَةِ نُهَكَّاءَ فَاجْلِدُ وَهُرْ غَأَنِينَجَلْدَةً وَلانَقْبَلُوْ الْمُرْضَهَادَةً أَبَكَأُ وَاوُكَيْكُ هُمْ الْفَاسِفُون لِلَّا الَّذِينَ مَا بُوامِنْ بَعُدِ ذِلِكَ وَأَصَلُوا فَإِنَّا لَهُ عَفُوزُ رَجِيمُ وَالْدِينَ مِنْ وَنَادُ وَاجَهُ مُوكُونِينَ كُونِهُ مِنْكَاءُ الإَانَفُ وُ مَنَّهَا دَهُ أَحَدِهِمِ آ نَبَعُ شَهَا دَانٍ بِاللَّهِ آيُدُلِنَ الصَّادِ قِينَ وَالْخَامِسَةَ اَنَالَهُنَاكَا لَلْهِ عَلِيْهِ اِنْكَانَ مِنَالِكَا ذِبِينَ ۚ وَيَذِرَقُا عُهَااْلْعَلَابَانْ نَنْهُكَا دْمَعَ شَهَادَادٍ فِيالْفِلْ آئِدُ لِيَالْكَاذِ بِهِرْ وَالْحَامِكَةَ اَنَ عَصَنَا لَهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَهِ زَالْصَادِةِ مِنَ وَلُولًا فَصَنْ لَا لِهُ عَلَيْكُمْ وَرَحَمُّنْهُ وَأَنَّا لَهُ تَوَاجُحَكِمْ

إِنَالَدَنَ ﴾ وَالإفك عَصَيْة مِنكُمُ لاحَسَبُوهُ سَرًا لَكُم بَلْهُوَخِيْرُاكُمْ لِيَكُلُ مِي مِنْهُ مِنْ أَكُنْسَتِ مِنَ الْإِنْمُ وَالَّذِى تَوَلَّىٰ كِبَرَمُ مِنْهُمُ لَهُ عَلَىٰ اَبْعَظِيْمُ ۖ كُولِّ الْذِسَمِيْمُمُوْ ظَلَّا لَوْمَيُونَ وَالْمُؤْمِنَاكُ مِا لَمُنْهُ هِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَّا افِكْ صُبِيْنَ كُولاً جَافِي عَلَيْهِ مَا رُبِّعَةِ شُهَدّاءً فَاذَ لَهُ مَأْتُوْلِمَا لَشُهَدَآ إِهَا وَكِنْكَ عِنْدَ ٱللهُ مُمُواْلِكَا ذِبُونَ ۗ وَلَوْلَافَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَوَخَمُنُهُ فِي لَذُنِيَ والأخِرَةِ لَمَتَكُمْ فِي الْفَضْيْرُ فِيهِ عَلَائِ عَظِيْمٌ الْخِلَقُونَهُ بالسِنَيْكُ وَتَقُولُونَ بَافُوا هِيكُمْ مَالَهُمُّ لِكُوْمُ عِلْمُ وَتَحْسُدُونَهُ هَيْنَا وَهُوَعِيْدَا لَلْهِ عَظِيْهِ ۗ وَلَوْلِا الْهِ سَمَعِتْمُوهُ قَلْمُ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكُمْ بِهِذَا سُبِعَا لَكَ هُذَا بُهْنَا نُوعَظِيرٌ بَعِظُكُمْ اللَّهُ اَنْ تَعَوْدُ وَالْمِينَٰ لِهِ اَبَكًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَبُيَامُ أَمْهُ لَكُمْ الْآيَاكِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ۚ أَيِّنَا لَذِينَ يُحِبُّونَ آنْنَجْيَعُ الفَاحِتْ لَهُ فِأَلَدَيْنَ أَمَنُوا كَمُعْ عَلَابِ السِّيرُ فِيَالْدَنْيَا وَالْإِخِرَةُ وَٱللَّهُ يَعَارُوٓاَ نَشُعُ لَاتَعَنَّكُونَ ﴿ وَكُولَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَا اللَّهُ رَوْفُ رُجِيدٌ

ىٰاانهٰۤااَلَٰذِىۤاٰمَنُوالاَئْمَتِّعُواخُطُوا بِنَالِثَّسَطَانَ وَمَنْ خُطُه اَكَ لَكَ مُطَارَةً مَا مُرْمِا لِغَنَيًّا وَ وَالْمُنْكُرُ وَلَوْ لَافَعَ الله عَلَنُكُ وَرَجْمَنُهُ مَا زُكُونُكُ مِنْ أَحِداً مَكَا وَلِكُمْ اللَّهُ مَرْكُمُ مَنْهَيْنَآ ۚ وَٱللّٰهُ سَمَيْهُ عَلَيْهِ ۖ كَلَّا يَا لَا وَلَوْا الْفَصّْلُ مِنَّا وَٱلسَّكَةِ أَذُنُونُو آاوُلِي لِقَدْ نِي وَأَلْمَتَكَ إِلَيْ وَالْمُسَاكِينَ وَلَلْمَا حِرَبَ فِي بَيْلَ لِلهِ وَلْيَعَفُوا وَلَصَفَوْ إِلَا يَعْبُونَا ذَيَغْفِرَ لِللَّهُ لَكُمْ: وَاللَّهُ غَفُوزٌ رَجِينُمُ إِنَّا لَذِينَ رَمُونَا لَكُنَّنَاتِ الْعَافِلاتِ المؤمناك لينوا فالذنيا والأخرة وكمؤ عذات عظتم دَّمَ تَشْدُ عَلَىٰ عَدَالْسَنِهُ فَ وَآمَدُ بِهِمْ وَآرْجُلُهُ مُ مَا كَافُوا يَعْكُونَ ۚ يَوْمَيْدِنُومِ هِمُ اللَّهُ دِينَهُمْ ٱلْكَيِّ وَكَعْلُونَ أَنَّا لَلْهُ هُو الكِوَّ إِلْيُهُنَّ الْخَيِيَّاتُ لِلْبَيْنِينَ وَالْخَبِينُوْنَ الْخِبَيَاتِ َ وَالطَّيَّا فَ لِلطَّيِّ مِنَ وَالطَّيِّيُونَ لِلطَّيِّياتِ ا فَكَيْكَ مُبَرَّ فِأَنَّ عَاهَوْلُونَ لَمُنْ مُغْفِرَةٌ وَدَدِنْنَ كُرِيْنَ كَالَيْمُ ٱلْإِنْكِا ٱلْإِنْكِ أمَنُوالْآنَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرُبُوٰتِكُمْ حَيَّىٰ مَسَنَعَأَيْسُوا وَنُسَارُ اعَلَى هَلِمَا ذَٰ لِكُرْخَيْرُ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّونَ ﴿

فَانَ لَيْحَكُ وَافْتَهَا اَسَكَا فَلَائَدُ خُلُوْ كَمَا حَتْي مُؤْذَنَّ وَانِ فِيلَاكُمُ ٱنْجِعُوا فَانْجِيمُوا هُوَ آذَكَى لَكُمُ وَاقَدُ مَا تَعْلَمُونَ عَلْ لَيْدُ عَلَىٰ أَنْجَنَا ثُمَ أَنْ فَذَخُلُوا لِيُوْفًا غَيْرُمِتِنَكُونَهِ فِهَامَنَاءُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعَنَّا إِمَّا شُبْهُ وَذَ وَكَمَّا مَكُمُونِ ۖ فُلْ لِلْوْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ آنِصَارِهِ وَيَغْفَظُوا فُرُوحَهُمْ وَلَكَ ٱنْكُ لَمُنْدِإِنَّا مَنْهَ جَبَيْرَ عَايِصْنَعُونَ ۗ وَقُلْ لِلْوَفْيَنَاكِ تغضضن مزايضا دهن وتيغظن فرؤجهن ولايبدين زينكه فآلآ ماظكة منعا وليقغرن بحث برجن عظ ڿؠؙ<sub>ؿڰ</sub>ڹٙۊڵٳؽ۬ڋۑۯؘۮۑۘٮٚۿؙۯٞٳ؆ۣڸۼۅٛڷؾۿۯۜٵۉٵٚٳٙؿۿػ آفَاباً وَ بَعُولَهٰنَ آفَا بَنَآيُهُنَ أَفَا بَنَآءِ بُعُولَهٰنَ أَوْاخِوا بِهِنَ آوَبْهِا خِوَانِينَا فَبَغِ آخَوَانِينَا وَبِينَا ثِبِنَ آوَمَا مَلَكَتُ آيمانهُنَ أَوَالتَّابِمِينَ غِيرا وُلمَالاِرْبَةِ مِنْ الرَّجَالِ أَوَالطَّفْلِ آلَّذِينَ لَهُ بَعَلْمُ مِنْ وَاعَلْ عَوْمَا مِنْ الْفِنْسَاءِ وَلَا بَصَنْدُ مِنَ أذجلهن ليعنك كمائحف تنامن ذينيتهن وتؤبؤا إلى الله جبيماأنه المؤمنون كعلك فتفلات

وأنكؤاالآيامي ينكز والصالحين من عبياد كروا يمآنيكن إنكؤنوا فقرآء بغينهم اللذمين فصنيله والله واستع عليكر وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لِأَيْجَدُونَ بِكَاحًا حَثَّى يُغَيِّهُ لَمُ لَهُ مِنْ فَصَلِّهُ وَالَّذِينَ يَبَغُونَا لِكُنَّابَ يَمَا مَلَكُنَّا يُمَاكُمُ فَكَا يَبُوهُمْ اِنْ عَلْتُمْ فيفرخيرًا وَانْوُهُ مِنْ مَالِ الْعَيْمَ الَّذِي الْبَكِرُ وَلَا يَكُرُ مُوافَتَهَا يَكُمُ عَلِيْلِغَاهِ إِذَا لَدُنَ تَعَصَّنَّا لِبُنَعُواعَ صَ الحَيْهِ وَٱلذُّنَا وَمَنْ بْكِيْمْهُنَّ فَانَّالُهُ مِنْ بَغْدِ آكِرًا هِمِينَ غَنْوُرُ رَجِيْمٌ ۖ وَلَقَدُ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ أَيْادِ مُبَيِّنَاتٍ وَمَنَالًا مِنَ الْذِينَ خَلُوا مِنْ فَبَلِكُمْ وَمَوْعَظَةً لِلْنَقَاسَ اللهُ نُوْزَالْسَمُوَاكِ وَأَلَادَضِ مَنَالُوْدِهِ كَيتْ كُوهِ فِهَا مِصْبَاحُ المِصْبَاحِ فِي ذَجَاجَةِ الْنُجَاجَةُ كَأَنَّهَا ۘڮؙڲٛۮڔٙؿ۠ؽۏڡؘٙۮؠؙ*ڹٛڠۼؖڗ*ؠٚؠٵۮڲۮٟۮؽۏٛٮٙڗڵۺؘۯڡٙؽ**ڐ**ۅڵؖ غَرْبَيَةٍ بِيكَادُ زَيْنِهَا بُضِئُ وَلَوْلَرْمَسَتُ الْانْوُزْعَلَ نُورٌ يهُ دِي آللهُ لِنوْدِهِ مَنْ يَنْتَاءُ وَيَصَرُّبُ اللَّهُ الْاَمْنَالَ الِلَّاسِرُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ أَنْهُ عَلِيكُ ﴿ فَيُرُونِ إَذِنَا لَلَّهُ ٱنْمُزْفِعَ وَيُذِكِّرُ فِهَا أَسْمُهُ يُسَيِّمُ لَهُ فِهَا بِالْفُذُ وَوَالْأَصَالَ ﴿ ٢

رِجَالْ لَانْلُهِ هِرْجَارَةُ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرَا فِلْهِ وَاقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيَّاءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُوٰنَ يَوْمُأَتَّنَقَلَكُ فِيهِ ٱلْقُلُوْبُ وَٱلْأَبْسَارُ لغزيه فأفذ أخسرها علوا ويزيد خرين فضياء وأفذ ترزف مَنْ يَنَاهُ بِمَنْ يَحِسَابِ وَالَّذِينَ كَفَرُوااعَ الْمُؤْكَسَرَا بِلِعِبِعَادٍ يَخْتُهٰ الظَّاٰنُ مَا يَحَقَٰ إِلَاَكَاءُ لَهٰ يَجَذَٰ مَنْ يُكُووَكُذَا لَلْهُ غِنَانُ فَوَفَيْهُ حِسَابُ وَاللَّهُ سَرَيْمِ الْحِسَابِ وَكُفْلُا يَهِ ڸ<sub>ڲ</sub>ٙؽڣ۫ٮ۬ۑۿؙڡۜۏڿٛڡؚڹڣٙۅۛ۬ڣڍؚڡٙۏڿڝ۬ۏؙڣڲڰٲڹٛڟٚڵٲٮٚ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعَضِ إِذَا آخْرَجَ بَدُهُ كُرْبَكُ بُرِيْهَ وَمَنْ أَيْجُعُلَ أمَّذُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُوْدِ ۗ ٱلْمُرْتَأَنَّا لَهُ نُسِبَخِ لَهُ مَنْ فِي السَمْوَاتِ وَالاَدْضِ وَالطَّيْرِضَا فَادِ كُلُ قَدْ عَلِمَ صَلاَمَةُ وَتَنْبَعَهُ وَٱللَّهُ عَلِيْ مِنْعَا يَفْعَلُونَ ۗ وَلِيْهِ مُلْكَ السَّمُوايِ وَالْاَرْضِ وَالِكَالِيهِ الْمُصَيْرِ ٱلْمِرْرَا فَاللَّهُ يُرْجِي حَمَا بَالْعُمَ يُؤَلِثُ بَيْنَهُ لَزَّ يَجْعَلُهُ (كَامًا فَتَرَى أَلُوذُ قَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ونيزن في التماء من جاليفها من بروفي شيد ومن سَنَّاهُ ويصرفذعز من مَيْنَا وْيَكَادْسَنَا رَفِيرَمْذُ هَبُ وَلِأَبْصَالِهُ

يُعَلِّبُ اللهُ النَّالِ وَالنَّارَ انَ فَ ذَلِكَ لَعَبُرَةً لِإِفْلِ الْاَبْضَادِ وَأَقَدْ خَلَقُكُا إِنَّا يَرِينُهُمْ وَيُنْفُرُ مَنْ يَنْغَى عَلَى غَلِيدٌ وَمِيْهُمْ مَنْ يَشٰى كَا يَجَلَيْنِ وَمِنْهُ مُرَنَّكَيْنِي كَا رَبْعَ يَخْلُواۤ اللَّهُ مَا يَشَآاً إِنَا لِلهُ عَلِي كُلِ شَيْحُ قَدِيْرِ كَلَمَذَ أَنْزَلْنَا أَيَا يِهُمَيْنَا فِي وَأَلْلُهُ بَهُدِي وَيَوْلُونَا مُنَا الْمِيرَاطِ مُسْنَقِيرٍ وَيَقُولُونَا مُنَا اللَّهِ وَبَالِسَوُلِ وَاطَعْنَا نُرْيَتُوكَيْ فَرِينَ مُنِهُ مِنْ مَنْ عَبْدِ ذَٰ إِلَّ وَكُمَّا اوُلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَايْدَادْعُواالِكَامَٰهُ وَرَسُولِهِ لِيَكُرَبُّونَكُمْ إِذَا فَرَنْنِ مِنْهُ مُمْعُ صَوْلَ ۚ وَانْ كُنْ أَكُمُ الْكُوَّ مَا تُواالَيْهِ مُذْعِبِينَ ۚ إَفَةُ لُو بِهُمْ مَضَ لَوَازَنَا لُواا مَنِيَا فِذَا نَجِيفَ الْوُمِنِينَ إِذَا دْعُوا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحِكُمُ بَيْنَهُ مَا انْ يَقُولُواْ سَمْعَنَا وَاطَعْنَا وَاوْلَيْكَ مُسُمِلِكُ عِلْمُ لِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَرَمُنُولَهُ وَيَخِنَةً لَقَاءً وَيَنَفَاءِ فَالْوَلَئِكَ هُمُ الْفَالِرُونَ وَافْتَهُ الْإِلْهِ جَنْهُ ذَا يُمَا نِهِ عِلَيْنُ أَمَّرْتُهُ فَكِعَ نَجْنُ فَلْ لاتْفُتْمُهُ أَطَاعَهُ مَعْرُونَهُ إِنَّا لِللَّهُ تَجَيْرُ بَالْعَبُ مَلُونَ ﴿

~ . .

فأإطبعوا كغة وكطبيعوا الرتسؤل فاي توكؤا فإنماعك مَا خِلَوَ عَلَيْكُمُ مَا خِلَتْهُ وَإِنْ تَطِيعُوهُ ثَهْنَكُ وْاوْمَاعَلَ ٱلرَسَوْلِأَيُّ الْبَلَاغُ الْمِينَ وَعَدَا مِنْذَا لَذِينَ إِمَّنُهُ المُنكُمُ \* وَعِلْواالصَالِكَامِنَكَشَخُلِفَنَهُ فِإلاَّ دَضَّكُمُ اسْخُلِعَ لَذَينَ مِنْ فَبِلِعِمْ وَكُمْكُمْنَ لَمُنْ غِدِيهِ مُهُوالْذَى أَدْتَصَادَ لَمْ وَلَلْهَ دَلَتَهُمْ مِنْ مَذِينَوْفِهِ مِنْ الْمَايَعَ بُدُوْمَى لَا يُشْرِكُونَ بَ شَيًّا وَمَنْ كَمْزَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَا وُلَٰتِكَ هُمُ الْعَاسِقُونَ ﴿ وَاقِيمُوا ٱلصَّلُوهَ وَاتُوا أَلْأَكُوهَ وَأَجِلِيغُواْ الرَّسُوُّ لِلْعَلَّكُمْ نُرْتُمُونَ لِانْحَسْكِنَ ألَّذِينَ كَفَرُوا مُغِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا وَيُهُمُ النَّا ذُوَكِينُكُ لَصَيْرٌ ۚ آَإِنَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوالِيَنَتَا ذِنَّكُو الَّذِينَ مَلَكَتَ أعَانَكُوْ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْلَعُوا الْحُلِّا مَنْكُمْ فَلَكُ مَرَاكِ مِزْقِبُ إِ صَلُوهُ ٱلْغَرُ وَجَعَلَ تَصَعَهُ وَ شِيَا تَكُمُ مِنَ ٱلظَّلِمَ يَرُهُ وَمَ بغدصلوه المستنآء تكنعورا يدكم ليس عكن كرولا عَلَيْهُ مِزْجَنَا حُ بَعْدَ هُنُّ طَوَا فِرُنَ عَكِينُكُمْ بِعَضَاكُمْ عَلَىٰ المركذ لك يتن الله لكر الاياب والله عبك متكيد



وَاذِا بَلَمَ الْاَطْفَالْمِنْكُمُ الْحُلْمَ كَلْيَسْتَا ذِنْواَ كَا اَسْتَأْ ذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِ مُوكَذَٰ لِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكَ عُذَا كَا يَذِهِ وَاللَّهُ عَلْمُ حَكِيْهُ وَالْقُواعِدُ مِنَ الْمِنْكَاءِ ٱللَّهُ بِي لايرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جَنَاحْ آنْ يَصَعْنَ ثَيَا بَهُ ٰنَ غَيْرَمْتَا بَرْجَاكِ بِرَبِيَةٍ وَأَنْ يَسْلَعْفِفْنَ كَثْرٌ لَمْنِّ وَأَلَّهُ بمَيْعَ عَلِيْهِ لَيْسَعَلَ لَاعَنٰى حَرَجُ وَلَا عَلَى الْآغَرَجِ حَرَجْ وَلا عَلَا لَمِ رَضِ حَرَجْ وَلا عَلَى مَفْسِكُو ٱنْ تَأْكُلُو ۗ ا : بنوبكُوْ أَوْنبوينا لَآيُكُمْ أَوْنبونيا مَهَا يَكُمُ آۆښۈرنانخانېڭغاۇبيۇرناتخانىكراۋبيۇت آغَامِكُ مْ آوْبُيُونِ عَهَا يَكُوْ اَوْبُيُونِ أَخُوا لِكُوْ آؤنوب كالإينخ آؤمًا مَكَخُنهُ مَفَائِحَةٌ أَوْصَدُ مِنْكُمْ لَهُمْ عَلَيْكُمْ خِنَا حُوانَ فَأَكُمُ لُواجَبِيكًا أَوَاشْنَا فَأَ فإذا دَخَلْتُغ بُيُوتًا فَسَيَلُوا عَلَى آفَنُيكُ خَيْجَةً مِنْ عِنْ لِمَا لَهُ مِنِكَادَكَةً طَيْبَةً كَذَٰ لِلْكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَمَا بِالْعَلَكُ مُعْتَقَلُوْ لَنَّ آنما المؤمنه فاللا تزأمنوا باينه وركوله وافاكا مَّعُهُ عَلَىٰ أَمْرِ هَا مِعِلَمُ مِنْ فَكُواحَةً يَسْتَا فِنْ أَنَّا لَذَ مَنَ سَتَأَذِ نُوٰمَكَ الْحَلُّكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ سِأَ لِلهُ وَدَسُولِهُ فاذاأستأذنوك ليعض متنانه فدفأذن لمزنشث منهم وَاسْنَغُفُرُ لِمُنْ أَلَٰهُ إِنَّا لَهُ عَفُوْدُ رَجِيتُم لَا تَعِفُكُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَدْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضَكُمْ بَعَضًا فَذْبَعُكُمْ اللَّهُ ٱلْذَينَ بَعَسَلَهُ وَمِنْكُمُ لُوا ذَا فَلِمَذَرَا لَّذِينَ عُالِعَهُ وَعَنْ آخره اَذْنَصُهَ مُعْفَنَةٌ آوَنُصِيَهُ حَمَا كَاكُو كَالْكُو كَالْحَالَىٰ لِلَّهِ مَا فِي لَسَهُ اِيتَ وَالْاَرْضَ فَذَيْعَكُمُ النَّتُ وْعَلَيْهِ وَتَوْمَرَ شَارَكَ الَّذِي تَزُلَّا لَفُرْقَانَ عَلَيْهِ مِنْكُونَ لِلْعَالَمَ نَ مَذَرًا أَ الَذَى لَهُ مُلْكَ السَّمُوا بِ وَالْإَرْضَ وَلَمَ يَتَّذِذُ وَلَهَا وَكُو يَكُنْ لَهُ برَيِكُ فِالْكُلْكِ وَخَلَقَ كُلَ أَنْنَى فَعَنَدُرُهُ مَعَنَدِيرًا

وَٱنْخَذُوامِنْ دُونِهَ الْمِنَةُ لَايَخُلُقُونَ شَنْكًا وَهُو لِمُخْلِقَةً زَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِ فِرْضَرّاً وَلاَنَفْعاً وَلاَ يُمْلِكُونَهُ وَأَ وَلاَحَنُوهُ وَلاَسْتُهُ رُكُّ وَفَالْأَلَذُ مِنْ كُفَ وَاانْ هِنَا لِآَ إِفَكُ ٱفْتَرَيْهُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْرُاخَ وُنَ فَقَدْجَاؤُ غُلْمًا وَذُورًا وَمَا لُوااسًا طِيُرَالاً وَلِينَ أَكَنَا لَكُنَّا كُنَّا لَكُمَّا لَا وَلِينَ أَكُنا لَكُمَّا فَهَى ثَلَىٰ عَلَيْهِ بَكُرُهُ ۗ وَاجَبِيلًا ۚ ثُلْأَزُلَهُ ٱلذِّي بَعَلَمُ ۗ آليتر فألتمواب وألأرض أنزكا ننففورا رجيما وَقَالُوا مَالِ هِ فَا ٱلرَّسَوُلَ يَا كُلُ الطَّعَا مَ وَكَيْشِي فِي الأسواق لؤلاا أنزل إكيه مكك فيكون متعه تبزرا آوُيْلُوْ إِلَيْهِ كُنْزَا وَيَكُوْنِ لَهُ بَعَنَتْ يَأْكُوْنِهُمَا وَوَالَ ٱلظَّالِمُونَ اِنْ تَنْبَعُونَ الْإَرَجِبُ لَاسَمُعُورًا ۚ أَنْظُرُهُنَ ضَرَوْالَكَ أَلاَمْنَالَ فَصَلُوا فَلاَ يَسْنَطِيعُونَ سَبَلَّا تَبَارَكَ ٱلَّذِيَ إِنْ شَآءَ جَعَكَ إِلَىٰ خَيْرًا مِنْ ذَٰ لِكَ جَسَاتٍ تَغَرِي مِن تَغِبَا الْأَنْهَا زُوَيَجِهُ لَ إِلَى قَصُورًا ﴿ مِلْكُذَنُوا بالنساعة وأغتذ المتنكذبَ بالسّاعة سعيراً ﴿

اذَارَانَهُ مُنهُ مِن مَكَانِ بَعِبَا يِسَمِعُوالْمَانَعَنَيْنَا كُوزَهِيرًا وَاذَا ألغوامنها متكانا صنيقا مقدّنين كمعوا كهنالك نبؤكاً لآندغوا ليؤير ثبؤوا فاجلا وآذغوا ثبؤوا كخنوا فُلْ ذَلِكَ خَيْرًا ذَحِتَ فَ الْخُلْدِ ٱلْجَي وُعِدَ الْمُتَعَوْنَ كَاسَتَ لمَنْ رَجَزاءً وَمَهَدِيرً لَمُنْ فِهَامَا رَبُّ وَثُنَّ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى مَلِكَ وَعَلَّا مَسْؤُلًا وَتُوْرَجَيْنُهُ مِهْ وَمَا يَعَنٰ ذُونَ مِنْ ذُونِا مَٰهِ فَيَعَوٰلُ ۚ ٱسْنُعْ ٱصْلَلْتُهُ عَبَادِي هَوْ لَآءِ آمُرْ هُرْصَلُوا ٱلسَّبَيَلَ قَالُواسْخَانَكَ مَا كَانَ بَنْبِغَى لِنَا ٱنْ نَغِنَذَ مِنْ دُ وَنِكَ مِنْ أَوْلَيْاءً وَلِيَكُ مَنْعَنَهُ وَالْآءَ مُرْحَىٰ شَوْالَدِ كُرُوكًا وَافَوْمُا وَرُا فَقَدُكَذَ بُوكُ مُرْعَا لَقُولُونَ فَاتَنَ تَطَيِعُونَ صَمُفَا وَلانَضَرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَكُوْفَهُ عَنَا بَأَكِبُرًا وَمَا آ زَسُلُنَا فَبِلْكَ مِنَ لَلْزُسَلِينَ إِنَّا إِنَّهُ ذَكَيْا كُلُونَ الظعامر وتبشئون فيالانسواق وبجعكنا بغضكز لِعَيْنِ فِيْنَةً أَضَيْرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بِصَيْرً

وَفَالَالَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَالُوْلَا أُنْزِلَ عَلَىٰ الْلَّلْحَافُ ٳۏؘڒؘؽڒڹۜٵڶڡٙؽٳؘڛؾڬڔؙۏٳۧڣٳڶڡ۫<sup>ۺ</sup>ڿۏػٷۘۼٮۊڰڰؚڲ يَوْمَيْرِفُنَا لَكَيْكُهُ لَابُشْ يُ يَوْمَيْدِ لِلْجُمْيِنَ وَيَقُولُونَ حِزَّا تمخيركا وقدمتنا الأماعلؤا مزعك فيقلناه مكباء مَنْهُ رُا أَضَالُكُنَّهُ يُوْمَنْدُ خَذْمُ شُنَّةً أُوا حَسَارُ مَصَلًا وَيُوْمِنَنَفَوْ النَّمَاءُ الْفَكَارِوْزَلَالْكَيْكُهُ لَهْزِيلًا اَلْمُلْكُ يَوْمَيْلُهُ لِلْحَقْ لِلرَّحْنُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلكَافِرَنِ عَسَدِيًا وَيُؤْمِّ يَعَضُ الظَّالْ عَلَيْدَ بِي يَفُولُ يَايَنْنَهَا غَنَذُنْ مَعَ الرَسُولِ سَبَيلًا الْوَثَلِيَّ الْيَابِيَةِ لَوَاتَّخَذُ فَلَاثًا خَلِيلًا لَقَدُاصَلِّهَ عَنَ لِلْأَكْرِبَعُ لَا ذُجَّاءً بُنَّ وَكَانَالشَّنَطَانُ لِلدِيْسَانِ خَذُولاً وَقَالَا لَرَسُولُ مَارِبَ إِذَ قَوْمِ لَغَنَّاذُوا لِهِ مَا الْعَنْدُ إِنَّ مَهْجُورًا ۗ وَكَذَٰ لِلَجَعَالُنَا لِكُلْ بَيْ عَدُوا مِنَا لَخُرِمِينَ وَكَنْ يَرَاكِ هَادِ يا وَنَصَيرًا وَقَالَالَذَينَ كَفَرُوالَوْلا نُزَلَ عَلَيْهِ الْعَسُوان جُسْلَةً واحِدَةٌ كَذَلِكَ لِنَتْبَتَ بِيرُوْادَكَ وَرَتَلْنَاهُ مَنْ لِكُ

وَلاَ يَأْفُونَكَ مِّنَالِاَجِيْنَاكَ بِأَلِحٌ وَآخَسَنَ هَنْسِيرًا ۞ ٱلْذِينَ فِحْشَرُونَ عَلْ مُجُوهِ فِم إِلْ جَمَنَكُمْ الْوَلْيَكَ شَرّْمَتَكَانًا وَاصَالْ اللَّهُ وَلَقَذَا نَيْنَا مُوسَى لَكِمَّا رَوْجَعَلْنَا مَعَكُهُ آخاه هرون وزرك فتنكنا أذخبآ إلى العوم البريت كَذَيُوا إِيَا يَنَا فَدَمَزُ إِخْرَدُ مِيلًا ﴿ وَقَرْدُونُ مِ كَاكَذَبُوا الهُ كَاغَ فِنا هُ وَجَعَكُنَا هُ مُولِكَ ايرُ إِبَرُ وَاعْتَذْنَا للظالمين عَلَامًا آلِيكًا وَعَادًا وَغُودَ وَاضِمَا مِا لَرَسَ وَفَرُونَا مِنْ ذَلِكَ كَنِيرًا ﴿ وَكُلَّا مَرَيْنَالَهُ الْاَمْنَالَ وَكُلَّا نَسَدُ فَاسَنِيرًا وَلَعَذَا وَأَعَا لَا لَكُرُيِّهُ ٱلْجَيّ انطات مَطَرَ السَّوْءِ آفَا نَكُونُوْ الرَّوْنَهَا بَلُكَانُوا لايترخونَ نَشْنُورًا ۗ وَاذَا رَا وَكَ اِنْ يَغَذُونَكَ إِلَّا ْهُزُواً آخُذَا ٱلذِّي بَعَنَا لَلهُ رَسُولًا انْكَادَلَهُ فِيلُنَا عَنْ لِمِيَنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ بِعَسْكُونَ جِبِنَ يرَوْنَالِمَة مَا الْمَاسَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا يَعَمَلُ لَحَنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْمُنَاهُ هَوْلُهُ آفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿

\* 7 .

آمْ غَنْكُ أَنَّا كُنْ مُرْتَنِهُمُونَا فَيَعْفِلُونًا نُ هُمُ لِلَّا كَالْأَمْنَامِ بَالْهُ وَاصْلُ سَبِيلًا ۚ ٱلْمَثِّرَالِيٰ رَبَكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظا وَكُونَ آمَكِتَكُهُ سَاكِما نُوْمَتِعَكُ النَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلًا لْزُفَتِكُنَّا مُولِينًا فَضَا لِيبَارِكَ وَهُوَالْذَي يَجَعَلَكُمُ ۗ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْتُرِسُبِالْا وَجَعَلُ لِنَهَا رَنَنْوُراً وَهُوَ ٱلَّذِى دَسَلَ إِنَّا مَ بُسُرًا بَنِّ بَدَى رَحْمَيْنِهِ وَٱنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّكَمَاءَ مَلْهُولاً لِفِينَ بِرَبْلِدَهُ مَيْنَا وَنُسْفِينُهُ مِمَا خكفنا آخاما وآفايت كبيرا وكقذ صرفناه بتينهذ لِيَذَكَّرُوا فَإِيٰ كَنُنُوا لِنَاسِ أَيْ كُفُورًا ۗ وَلَوْنِيْمُنَا لِيَعَنَّنَا لِمُ كُلِّ وَنَيْرَ بَذِيرًا ۚ فَلَا تُعْلِمِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِجِهَا دًا كِبَيرًا وَهُوَالْذِيَهُ مِهَا آلِيَنِ هِذَا عَذَبٌ فُرَاثُ وَحُلَا مِلْ اُجَاجٌ وَجَعَلَ يَبْهُمَا بَرْنَهُ وَجِمْ كَجُولًا وَهُو البخ يخلق من لمتاء بسكرا فيتكه منك وصفرا وكان رُبُكَ فَهِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِا للهِ مَا لاَ يَنْفَعُ هُرُ وَلاَيَهُ رُهُ مُ وَكَانَا لَكَا فِهُ عَلَى زِبِهِ طَهَ بِراً ﴿

وكمآانسكناك يكائم تمتشرا وتذيرا فالمآان ككأ عَلَيْدِ مِنْ أَجِرا لِإَمَنْ مَنْنَاهَ أَنْ يَغَيِّذَا لِأَرْتِيسِيلًا ۗ وَتُوكِّلُ عَلَالِحَيَالَهٰ َى لَا يَمُونُ وَسَنِمْ عِيَسُدُ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنوبُ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۚ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّنْ مَوَاتِ وَٱلْاَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيسِنَدَ ايَا مِرْثَرَ اسْتَوٰى كَلَ الْعَرَيْنَ الْخُوْلُ فَسَنَلُ مِ جَيَرًا ﴿ وَاذِا قِيلَكُ مُ أَسْفُهُ وَالِلرَّغَنْ قَالُوا وَمَا ٱلرَّعْلَىٰ اَسَنِهُ دُلِيانَا مُزْيَا وَزَادَهُ مُنْ نَفُورًا ۚ تَسَارَكَ الَّذِي تحعكف التيماء برمجا ويحاكما يبراجا وقرامنيرا وَهْوَالَذِي َجِعَلَ لَيْلَ وَٱلنَّهٰ ارْخِلِفَةً لِلنَّا ذَا دَ اَنْ يَذَّكَّرَ آفآزادَ نُنْكُوٰدًا ﴿ وَعَبَادُ ٱلرَّخَنْ لَلَذَيْنَ بَمَشْوُنَ عَلَى الأرفيز كه فؤنا وَاذِاخَاطَ بَعُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواسَكَاماً وَالْذِينَ بَيْبِيْوُنَ لِيَتِهِيْرُبُجَمّاً وَقِيَاماً ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَّبِّنَا أَصْرِفْ عَنَا عَلَابَ جَمَنَةُ إِنَّ عَلَابَهَا كَانَ غَرْامًا إَنْهَاسًا وَنُ مُسْكَفَرًا وَمُعَامًا ۖ وَالْإِيزَاذِ ٓ الْفَنَاوُ لَهُ نُهُ فِوا وَكُرْ مَعْتُ أُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَيْكَ فَوَامًا نَ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ الْمُكَّا أَخَرُولَا يَقَتْ لُوْكَ ٱلنَّفْ كَالِيَّ حَرِّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَرْنُونَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذِلِكَ بِلُوَالِمَا نَضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ تُوْيَرَ الْعَلَمَةُ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ لِإَمَنْ مَّاتِ وَامِّنُ وَعَمَا عَسَلًا صَالِكًا فَا فُلْكَ يُسَدِيلًا للهُ سَيّاتِهِ فِحَسَنَا يُوَكَّانَ ٱللَّهُ عَنُورًا رَجِيمًا وَمَنْ أَابَ وَعَلَهَمَا لِكُمَّا فَأَلَّكُمُ أَلَّا فَاكَّا فَالَّكُمُ يَتُوبِ إِلَيَا مِنْهِ مَتَابًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَغْهَدُونَ ٱلزُّوزُ وَاذِا مَنْوا بِاللَّغُومَةُ وَاكِرامًا ۚ وَالَّذِينَ إِذَا ذَيْكُمُوا بَا يَاتِ رَبِهِ إِذَ كُنِي وَاعَلِنُهَا ضَمَّا وَعُمَانًا ۗ وَالَّذِينَ مِتَوْلُونَ رَتَنَا هَتُ لَنَا مِنْ الْزُوَاجِيَنَا وَذُيْرَيَّا بِيَنَا فُرْزَةَ آعُيْنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْتُفَتِّنَ لِمَامًا الْوَلِيْكَ يُجْرَوْنَا لَغُرْفَكَ يَمَا صَبَرُوا وَلْلِغَوْنَ فِيهَا نَحِيَةٌ وَسَلَامًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًا وَمُفَامًا لِ فَأَلِمَا يَعْبَوُ أَلِكُمْ ذَيْف لَهُ لَا ذَعَا وَحُكُمْ فَقَدُكُذَ نَتُهُ فَلَدُ فَكَ فَكَ فَرَاهُما

كملة التغزالة بنيع طستد بلكأيا فأيكآبي لبين كتلكأ يخ تغشك كآ بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنْكَنَّا لُهُزَلْ عَكِيْ فِي مِنَ لَتَمَّا وَايَّهُ فَظَلْتُ آغنافه كاخاضعين وكالأبيع من ذكر مزارة فه فحدث الآكانواعَنهُ مُعْضِينَ فَقَذَكَذَ بُوافَسَتَأْنِيعُ أَنْبُواْ امَّا كانوابه تينكنزؤن أوكم تيرفا إلى الانفركم أبننا فيهامن كل زَوْج زَرِي انْ كَ ذَٰلِكَ لَا يَرْ وَمَّاكَا نَأَكُرُ هُوْمُوْمِنِينَ وَانَّدَمَّكَ كُمُواْلِعَزُوْالْرَحِيْمُ وَافِغَا دَى نَبُكَ مُوسَى نِأْنُكِ الْقَوْمُ الظَّالِينَ فَوَمُ فِي عَوْنَ ٱلْاَيْنَ عَوْنَ فَالَا رَبِّ إِنِّكَ آخَافُ آن بُكَيَ بُونِ وَيَعِنَيُ فَصَدْدِي وَلَا يَتَطَلَقُ لِيسَاك فَارْسِلْ الْمُحْوِنَ وَلَمْزَعَلَىٰذَنْ فَاخَافُ أَنْ يَقْنُلُونَ خَالَ كَلَافَا ذُهَبَا بَا يَنَا انَّا مَعَكُمُ مُسْتَعِفُونَ فَأَيْبَا فِرْجَوْنَ فَقُولِاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّيا لِعَاكِينُ ﴿ أَنَّا رَسِلُ مَنَا بَعَا لِيَالُولَ قَالَاكَرُنْزَبَكَ مِينَا وَلِيدًا وَلَبَثْتَ فِينَا مِنْ عُمُولَا سِبِيَنْ وَمَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الْجَهُ مَعَلْتَ وَانْتَ مِنْ الْكَافِينِ

وَالْفَعَلْنَا إِنَّا وَإِنَّا مِنْ الْفَيْدَ الِّنِّي ﴿ فَفَرَّدُ مِنْكُمْ كُمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَتَ لِي َوَهُمُكُمَّا وَجَعَلِنِهِ مَا لَمُ يُسَلِمَنَ ﴾ وَفِلْكَ نِعَمُ تَنْهَا عَلَأَنْ عَبَدْتَ بَهِ إِنْ إِنْ أَيْلٌ فَالَفِي عَوْنُ وَمَارَتُ العاكمين فاكردنيأ لشمؤاب والادمن ومابثينها إذ كنشه مُوقِنِينَ ۚ قَالَ لِمَ حَلَّهُ ٱلْإِنْسَامِيِّعُونَ ۚ قَالَ زُكُّمُ وَرَثُ أَبَّا يُكُواْ لَاَ قَالِمَنَ مَا لَاِنَّ دَسُولُكُواْ الَّذِي اُنْسَا الَّكُو لَيَنْ أَنْ مَا لَدَيْ لِلْشَرْقِ وَلَلْغِيْرِ وَمَا يَيْنَهُ الذَيْ كُنْتُعْ تَعْفِلُونَ ، قَالَ لِمَنْ أَخَذُنَ الْمُاغَيْرِي لَآخِتَلُنَكَ يزَ لِلسَّهُ وَبِينَ قَالَ وَلَوْجِئِنُكَ بِشَيَّعُ مُبِينِ عَالَ فَأْنِهِ إِنْ كُنْ مُنَالِضًا دِنِينَ فَالْوَعْصَاهُ فَاذِا هِمَ فَنَالُا يْنَ ، وَزَعَ مَدَهُ فَاذَا هِيَ بَضَّا اُلِلنَا ظِينَ قَالَ لِلْلَوْحُولَةَ إِنَّ هَٰ لَمَا لَسَتَا يُرْعَلِكُمْ ، بُرِيدُ ٱ نُجُوْجُ كُمُ مِنْ اَنْ اللَّهُ يُعِيمُ وَإِذَا مَا أُمْرُونَ مَ قَالُوْ النَّجِيدُ وَأَخَا وُوَابِعَتْ فِيلْكُوْنِ وَالْمِينِ مَانُولَدِ بِكُلِيَعَادِ عَلِيهِ فَفِيمُ السَّمَّ وَ لِيقاكِ يَوْمِهُ مَعْلُوْمِ ، وَقِيلِ لِنَاسِ هَلَ الْنَعْرَ فَهُ يَعُونُ ﴿

لَعَلَنَانَيَعُ السَّعَرَةِ إِنْ كَانُواهُمُ الْعَالِبِينَ كَلَاجًاءَ السَّعَرَةُ عَانُوالِفِعُونَا ثِنَ لَنَا لَاجُرًا اِنْكُا فَفُوْ لِعَالِبِينَ عَالَ نَعَتَهُ وَايُّكُوا إِيَّاكِنَ الْمُفَرَّةِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسِّيَ الْعُوامَّ انْتُمْ مُلْقُونَ فَالْفُوَاحِبَالَمُ وَعِصِهَ لَهُ وَقَالُوا بِرَّةٍ فِرْعُونَ إِنَّاكُعُوْ ٢ُ الغَالِهُ وَ كَالَوْمُوسِيَ عَصَاهُ فَاذَا هِمَ لَلْقَفُ مَا مَأْ فَكُونَ وَأَنْهَ إِلْسَعَةُ وُسَاجِدِينَ فَالْوَالْمُنَابِرَةِ إِلْعَالَكِينَ كَيْ مُوسِيَ وَهُرُونَ ۚ قَالَامَنُهُ عَلَىٰ كَالْأَمْدُ وَلَا كَالْمُؤْلِّ ذَا كُلُوا لِنَهُ لَكُيْرُكُمُ ﴿ ٱلْذِيَّكُكُمُ ٱلِنِيَّ فَلَسُوْفَ فَعَلَوْتَ ٱلْاَقِطَعَ ۚ إِنْدِيَكُمُ وَٱرْجُلَكُمُ ۗ مزخلاف وَلِأُصَلَتُكُمُ آجُمُعِينَ قَالُوا لَاصَٰيْرَا يَأَالِي رَبُّنَا مُنْقَلِنُونَ إِنَّا نَعْلَمُ آنُ يَغْفِرَكَنَا رَبُّنَا خَطَا يَانَّا آنَ كُنَّا أَوَلَ الْمُوْمِنِينَ ۚ وَاوَحَبَّ اللَّهُوسَى الْأَسْرِيمَ ادْعَا لَكُمْ مُشَعُّوذَ فَٱرْسَلَوْعُوْرْ فِلْلَمَّآنِهَا شِينَ ۚ اِزَّهَوُ لَآوِلَيْشَرُهُ مَنْ مَلِيلُونَ ۗ وَإِنَّهُ مُلَالِنَا لَغَا يَظُونَ ۚ وَالَّا لِمَيَّمُ حَادِرُونَ ۗ فَآخَرُجِنَا هُ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونٌ ۚ وَكُونُ وَمَقَامِ كَرَيدٌ كَذَلِكَ وُآوَدَنْنَا هَا بَيْنَ الْسِرَا بْلُ اللهِ عَالَبْعُوْ هُرْمُشْرِفِينَ

فَلْأَزَّاءَ لِيُمْعَانِ فَالْآصَابُ مُوسَى لِيَّالُذُرَّكُونَ ﴿ قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِكَدُ فِي سَيَهُ دِينَ ۚ فَأَوْحَيْنَا آلِهُ وُسَمَ آذَا ضُرِيْ بَعَصَاكَ لِمُوَّانِفَانَ فَكَانَكُا فِي كَالطَوْدِ العَظِيمَ وَازْلَفْ اَتُنَاتُمُ الْأَجْرِينَ وَالْفِيَنِا مُوسَى وَمَنْ مِعَلَمْ آجْمَعِينَ ۚ أَوْاَعَرَفُنَا الأَجْرِينَ اِنَهُ فَذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَآكُمْزُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَانَّ زَبُّكَ كُمُواْلُعِرَمُ إِلْجَيْهُ ۗ وَٱفَالْعَلَيْعِ نَبَّا إِبْرَهِيمُ اِذْ قَالَ لِأَسِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَغَبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعَنُدُ أَصَيَامًا آوَنَيْفَعُوْ كُمُّ آوَنِصْرُونَ ۖ قَالُوْامَلُ وَعَدْنَا آيَاءَ نَاكَذَٰ لِكَ يَمْعَلُونَ قَالَافَرَآئِيْمُمَاكُنْهُ مَعْدُونَ أَنْمُ وَأَبَا فَكُرْ ۚ ۚ فَلَمُونَ ۚ فَانَفَ مُعَدُّقُلِ الْإِرْتِبَالْعَالِلِينَ الذَّبِ خَلَقَخَ فَهُوَ بَهُدِينَ وَالْذَى هُوَلِمُلِعِينَ وَيَسْفِينُ وَلِيَا مَرَضْتَ فَهُوَكَيْنُ وَالْذَى كِيتُنِي ثُنَّ يَخْيِينُ قَالَدَى كَالَكُ مُكَانَ يَغْفِرُ لِي خَطِّيلُتِي يُوْمَ ٱلدِّينُ رَبِّ هَبْ لِي خُكُما وَأَيْحِفْنِي إِلْسَالِحِينَ الْ

## ٣٤١٥٠

لِّجُعَلُ لِلهِ لِيسَانَ مِدْنِي خِ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلُونَ فَارْجَا اَلَنِكِذِ، وَاغْفِزُ لِإَبْالَيْكَانَةِ كَانَةِ كَالْفَيْ الْفِيْ الْمِنْ مَوْلَا تُخِرِٰ فَيُوْمَ يُقِتُونَ يَوْمَرُلاَيَنْعَمُ مَالُ وَلاَبَنُونَ الْاَمَنَ اَفَا فَمَ بِعَلْبِ سَلِيْر وَأَذْلِفَتِ أَكِمَنَّهُ لِلْنَعَيْنُ ، وَبُرْزَهِا كَجَدُ لِلْهَا وِيَن فِيَالَمُ وَأَنْهَا كُنُونُهُ مَعْهُ دُونَ مِنْ وَيَأْفُهُ هَالَ يَضُرُونَكُمْ وَيَنْهَمُ وِنْ كَكُبُكِبُوا فِهَا هُرُوَا لَعَكَاوُ نَ وَجُوْدُ يسَرَاجَعُونَ قَالُواوَهُمْ فِيهَا يَعْنِهِمُونَ نَاهُوانَكُنَا نَهَنَلالِمُبِينِ اذْنُسُتِوَكُمْ بِرَبَالِغَالَبِينَ وَمَاآخَلُنَاكِرَا لِيُهُونَ ﴿ فَالْنَامِنْ شَاعِبِينَ ۖ وَلَاصَكِينِ جَبِيمِ ۖ فَلَوَ آذَكَا كُرَةً فَنَكُونَ مِنَ لَلْوْمِينِينَ ﴿ اِنَكُ فَذِلِكَ لَا يَتُوَمُاكَا ذَ ٱكَرُّهْ رُمُوْمِنِينَ كَانِّ تَلِكَكُوْلَامِ وُلَائِكُمُ لَكُوْلُمُ وَلَائِكُمُ لَكَنَّتُ فَوْمُ وُيِجِ الْمُرْسَلِينَ الْمُؤَالَّهُمُ اَخُوْمُونُوجُ الْاَشَّقُونَ الْفَكْمُ رَسِيْهِ لِنَامَانُونَ ﴿ فَانْفَوْا اللَّهِ وَاجْلِيعُونِ ﴿ وَمَا اَسْتَكُكُمُ ۗ عَنِيهِ مِنْ آخِرِ إِنَا خِرِ كَالْاَعَلَى رَبِيْ إِلْمَا لِكِينَ فَا مَّقُوا اللهَ وَاطِيعُونِ مَ الْوَاآنُونِ كَ وَاتَّبَعَكَ الْاَنْ ذَلُونَ ()

فَالَوَمَاعِلْمُ عَلَى كَا فُواتَعِلُونَ ﴿ اِنْ حِسَانُهُمْ إِنَّا عَلَى رَبِّيا تَشْهُرُونَ وَمَآآنَا بِطَارِدِ أَلْمُؤْمِنِينَ انْإِنَا ٱلْإِلَالَانَدْيْرُهُ قَالْوَالَةِنْ كَرَنْنَتَهُ مَا نُوْحُ لَتَكُنُّونَنَّ مَنْ لَمُزْجُومِينَ ۖ قَالَ رَبِّ إِنَّ فَوْيَكَذَ بُونِ ﴿ فَافْتُرْبَيْنِي وَبَيْنَ هُمْ فَغُا وَيُجَنِّي وَمُنْ مَعْ يزَالْمُوْمِنِينَ كَانِمِينًا ﴿ وَمَنْ مَعَانُوفَالْفَلْكِ لَلْشَمُونِ لَرْزُ آغَ فِنَا بَعُذَا لِبَا فِينَ إِنْ كَفَ ذَلِكَ لَا يَرَّ وَمَا كَا نُكَّا ذُرُّهُمْ نُوْمِنِينَ وَإِنَّادَلِكَ لَمُوْالْعَزَبْزَالِزَكْمُ كُذَّتْنَعَادُ الْمُسِّلِينَ اذِقَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُوْذَا لاَنَّقَوْنَ ۚ اِلْحَاكُمُ رَسُوْلِ مَثِنْ فَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاجْلِيغُونِ وَمَا اَسْئَكُمُ عَلَيْ ؞ٛآخرانٰآخرکالآعلٰ<sub>ا</sub>رتیالعالمین اَلْمَنْوَن بِکُلِربع وَتَغَيَدُونَ مُصَالِعَ لَعَلَكُمْ تَعَلَدُونَ وَإِذَا تَطَيْثُةُ يَطَيْثُةُ يُجَنّادِينَ فَاتَّقُوْاْ اللّهُ وَالْمِيعُونَ وَاقَفُوا الَّذِي مَدَّكُمُ ثِمَا تَعْلَمُونَ الْمَدُّكُمُ الْغَايِرُوبَ بِينَ وَجَنَايِدُوعُيُونِ إِنْكَخَافَعَكُنُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْم قَالُواسَوَاءُ عَلَيْنَا أَوْعَظْكَ أَمْ كُنُ مِنْ الْوَاعِظِينَ نَ

انْ هَلْمَا لِآخُلُواْ لَا قَالَنَّ ﴿ وَمَا نَحْنُ يُفِيدُ بَيْنَ ﴿ مَكَاذَبُوهُ وْصَالِحْ ٱلْأَنْتَعَوْنَ إِذَا أَكُونِهِ ٱلْأَمْنِينَ فَاتَّقُوا لِللَّهُ وَاطِيعُونِ وَمَا اَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ إِنْ اَجْرِي الاَعَادَيَنَالْعَالَمَنَّ ٱلْمُرْكُونَ فِمَالْمُهَنَّا لِمِنِينٌ فِي جَنَادِ وَغُونُ ﴿ وَزُرُوعِ وَنَوْلِطَلُهُا هَضِيْمٌ وَتَغِيثُونَ مِنَأْ كِمَالِ بُوْيًا فَارِهِينَ ﴿ فَاتَّقَوْ أَٱللَّهُ وَآجَلِيعُونَ وَلاَتُطِيغُوااَمْ الْمُسْرِفِينَ ۗ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِيأَلاَنِ وَلايُصْلِلُونَ ۚ وَالْوَالِّقَااتَٰتَ مِنَالِسُمَعَ مِنَ ۚ مَاانَتَ كَيْ بَشَرُمْنِكُنَا فَأْكِ بِالِيَرَانِ كُنْكَ يَنَ الصَّادِ قِينَ قَالَ هٰذِهِ نَاقَدُكُنَا بِنِهُ فِي وَلَكُمُ بِنِيرُ فِي يُومِ مَعَنَا فُيْرٌ ۗ وَلَا تَمْتُوهُمَا بِسُوَوْقَيَا ْخُدَّكُمْ عَلَاكِ يَوْمِ عَظِيمٍ فَعَقَرُوْهَا فَأَصَعَىٰ نادِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُ الْعَلَاكِ إِنَّكَ فَذِلِكَ لَا يَرُّ وَمَاكَانَ ٱكْنَوْهُمْ مْفْمِنِينَ. وَانَّ رَبَّكَ كُمُواْلِعَرَبْوَا لِحَيْمُ ﴿

بَّتْ فَوْمُ لُوطِ لِلْمُ يُسَلِمَنَّ اذْ قَالَ كَمُوْ آخُونُمْ لُوطُ ٱلْا ا فَأَكُمُ رُسُولًا مَنْ فَاتَّقَوْا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ وَمَاانَسَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِانِ آجْرَى الْإَعَلْ رَبِيْ لَعَالَمِينَ ٱفَأَنُونَأَلَٰذُكُمْ إِنَّ مِنَ لِعَالَمِينَ ، وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَذُوا جِكُمْ بَا أَنْهُ مَوْ مُرْعَا دُونَ ۚ قَالُو ٱلَّمَٰ أَيْمَتُ مَا لُوطُ لَتَكُونَنَ مِنْ لَلْمُعَينِ قَالَ إِنْ لِمَلِكُمْ مِنْ القَالِينَ. رَبِيغِجَوْ وَآخِلِ نَمَا يُعَلُّونَ لَ فَيَتَنَا هُ وَآخِلُهُ آخِيَانٌ لَيَّا بَحُونًا فِي الْعَابِرِينِ ' ثُرُدَّمَ فَأَالْاَجْرِينَ وَامْطَ فَإَعَلِيهُ مَطَلًا فَسَاءً مَطَلُلُنُذُونَ انَّكِ ذَلِكَ لَائِدٌ وَمَاكَا ذَأَكُهُ هُونَا نُوْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالْعَرِزُ إِلْتَحِيمُ. كَذَّبَا صَابُ الأَكِيِّةِ الْمُسَالِينَ إِذْ قَالَ لَمُ مِنْ عُنْكُ لِا نَتَعَوْنَ ۚ إِذَا كُلُّونِسُوكِ أَمِنْ ﴿ فَأَقَوْا اللَّهُ وَأَطِيعُونَ ۚ ﴿ وَمَا آسَنَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آخِر إِنْ أَجْرَىٰ إِنَّا كُمَّا لِمِينَ ١٠٠ أَوْفُواْ الْكُنَّا وَلِا تَكُونُواْ مِزَالْحُنِبِرِينَ ۗ وَذِنْوُا بِالْقِيسَطَاسِ لِكُسُنَا بَقِيمٌ ۖ وَلاَ تَخْسُوا ٱلنَّاسَ النَّيَاءَ مُو وَلا تَعْنُوا فِي الأَرْضِ مُنْسِدِينَ ﴿

وَأَنَّفُوا الَّذِي َ كُلُوا لِكِيلًا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَالْوَالِكَا أَنْكَ مِ وَإِلْسُورِينِ ، وَمَا آنْتَ إِلَا بَشَرُمْ ثِنْكَ وَإِنْ نَظُنُكَ كِلَ الكادبين فأشقط عَليْنَاكِيمَا عَنْ لَسَمَّا وانْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَادِ فِينَ رِ فَالَدَدِاغَلَمْ غِانَعَلُونَ ﴿ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذُهُمْ عَنَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ ايَّذِكَانَ عَنَابَ يَوْمِ عَجْلِيمِ اِنَّا فَ ذَٰ لِكَ لَاَيَةً وَمَاكَا نَأَكُمُونُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ كُمُواْلِعِرُهُوْ ٱلْتِحَيْمُ وَٱنِّهُ لَلَّهُ فِي رَبِّي لِعَنَّا لَكِينَ ﴿ مَنَكَ بِمِ ٱلْمُوحُ الآمين عَلَقُلبَك لِتَكُونَ مِنَاكُنُذِ دِينَ لِلسَانِعَ لِيَ بُينِ ، وَآيَهُ لِنَي زُبُرِ لِلاَ وَلِينَ ۚ ٱ وَكُرْ يَكُنُ كُمُ اللَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَن يَمْكَةُ عُلَوْا بَجَالِسَرَا بِلَ ﴿ وَكُوْنَزُكَا وْعَلَيْمِضِ لَا عَجَينَ نَفَعَ إِنْ عَلِيْهِيْ مَا كَانُوا بِيمُؤْمِنِينَ رَكَذَ لِكَ سَكُمُا أَ فألوئيا لمخرمين لايؤمينون بيرحتى كواالعكاب اْلَالِيَدِن فِيأْنِيُغُرِّنْفِئَةً وَكُعُرُلَايَتَنْعُرُونَ نَ فَيَقُولُوْلِعَلَّ فَنْ مُنْظَوْنَ ١ أَفِيعَنَا بِنَا يَسَنَعْفُونَ ١ أَفَرَ أَنْتَالِنَ مَنْفَنَا وُرِيبِنِينَ ٤ كُرْبَجَاءَ وُرَمَاكَانُوانِوعَدُونَ

مَا أَغَيْ جَنَهُ وَمَا كَانُوا يُتَغُونَ ﴿ وَمَا آخَلُكُا مِنْ قَرْبَةٍ لْمَامُنْذِرُفُنَ ﴿ ذِكْنَى وَمَاكُنَا ظَالِمِينَ ﴿ وَمَالَهُزَكَ يَهِ ٱلشَّيَاطِينُ وَمَايَنْبَغِ كَمُنْوَكَمَايَسْتَطِيعُونَ ﴿ ايَّهُمُ عَنَ السَّمَعِ لَعَنْ وَلُونَ ۚ فَلَا مَدْعُ مَعَ اللَّهِ اِلْمَا أَخَرَ فَتَكُوْنَ ذَ لِلْعَذَبِينَ ﴿ وَأَنْذِرْعَتُ ثِكَالُا لَا قُرْبَينَ ﴿ وَأَخْفِضْ نَاحَكَ لِمَا تَتَعَكَ مِنَ لَلُوُ مِنْ مِنَ فَانْ عَصُولَ فَقُلُ إِذْ رِيْ غِمَانُعَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَبَرِزُ الْحَيْدِ ﴾ الْذِي يَلِيَا مَنَ نَفُوْمُ ۚ وَتَقَلُّنُكَ فِأَلْسَاجِدِينَ ۚ لِنَهُ هُوَٱلسَّكِيهُ لقليثر، حَلْ لَبَنْكُمْ عَلَى ثَلَاّلُهُ الشَّيَا طِينُ لَلْأَكَا لَكُنَّا عِلْنُ لَكَلَّا كَالْ كُلْ إِنَّاكِ آئِيمِ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعُ وَٱكْثَرُهُمْ مُكَادِبُونَ ﴿ وَٱلشُّعَ آنِيَتَعُهُ مُالغَاوُ نَ ﴿ ٱلْأَرَّا ٱلْمَهُ مُنسِفَ كُلُوادِ بَهِيمُونَ ﴿ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاَ يَفْعَلُونَ ﴿ الَّا ٱلَّهَ يَنَ اوَعَلَوْاالْصَالِحَابِ وَدُكَّرُواا لِلْهِ كُنُيِّرٌ وَأَنْصَهِمُوا

سَ مَلْكَ أَيَا نُتَأَلَفُمْ أَنِ وَكِيَا مِيمُبِينِ ﴿ هُدِّمُ وَكُبُنُمُ إِنَّ الْمُعْرِدُ الَّذِينَ فِيهِ وَلَاصَلُوهَ وَيُؤْتُونَ لَأَكُوا وَ وَهُمْ مِالْاَحِيَةُ أَنْ لَذُنَ لَا فُومُنُونَ فِالْآخِرَةِ نَتَنَاكُمُ أَغَالُهُ فَعُمْةً يُعْمَوُنَ الْوَلَيْكَ الَّذِينَ لَمُنْرَسُوءُ الْعَنَابِ وَفُوفِالْخِرَةِ فَمُ اْلاَخْسَرُونَ وَانَٰكَ لَنُلْوَالْفَرَانَ مِنْ لَذُنْ يَكِيمِ عَلِيهِ انْفَالَ مُوسَى لِكَفْلُهِ إِنَا اسْنَتْ فَاراكُسْ ابْيِكُمْ مِنْهَ إِعَنْهِ إِفَابِيكُمْ بِيَهَابِ فَبِيَرِكِعَكُمُ نَصَفُلُونَ فَلَأَجَّاءَ هَا نُودُكَ أَذُورِكَ مَنْ فَالنَّادِ وَمَنْ خَلِمًا وَسُنِحَانَا لَلْهُ رَبَيْ لِعَالِينَ يَامُوسَنَى إَنَّهُ آنَا ٱللهُ العَزْزِلْلُكُنُهُ وَالْوَعَصَالَ فَلِأَرَاهَا تَهُنَزُكُا يَزَاكِمَا كَانَاكِمَا نُولًا مْذِيراً وَكُرْنِعَقِبُ يَامُوسَى لِاغَفَا إِنْلاِيحَا فَ لَدَى ٓ لَاٰرُسُلُودَ `` إِنَّا مَنْظَلَمَ ثُوَّ بَدِّ لَ حُسُمًا بَعْدَسُو ۚ فَإِنْ عَنْوُرُوكُمْ وآدخل مدك فجنبك تغرخ ببضّاء من عَيْر سُومِ حفيسع أَيَا يِنَالِىٰ فِيْعَوْنَ وَقَوْمَهِ النَّهُ فَكَا نُوافَوْمَا فَاسِبْيَنَ ۖ فَلَتَا جَاءَتَهُ مُنْ أَمَا شُنَا مُنْصِرَةً قَالُوا هِنْ كَا يَضْ مُبِينٌ ﴿ ﴾

كَانَعَاقِيَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۖ وَلَقَاٰ أَنْيَا ذَاوُ دَوَسُلِمْ عَلَّ وَقَالَاالُكُذُ يِلْهِ الْذَى فَضَلَنَا عَلَكَ بَيْنِ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ وَوَرَتَ سُكُمْ إِذَا وُو وَقَالَ يَا آَيُ النَّاسُ عَلِنَا مَنْطِقَ ٱلطَيْرُوا وُبْيِنَا مِنْ كُلِّنِي اللَّهِ عَالَمُوا لَفَصَمُ اللَّهِينَ بتركيسكين جنؤذه متألج والإنس والطكرفهم يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِنَّا أَوْاَعَلَ وَادِ ٱلنَّمَا ۚ وَالَّتَ مَنَاةُ الْآيَٰ إِ النَّمُأُ أَدْخُلُوا مُسَاكِكَ فَكَ يَعْطِمَنَكُمْ سُلِمُ وَجُودُ وَهُ لاَيَشْهُ وَنَ ۗ مَنْيَسَهُ صَاحِكًا مِنْ قَرِلِهَا وَقَالَ رَبِّي افَذِغِهَ إِذَا شَنُكُ يَغْمَنُكَ آلِهَ إِنْعَمْتُكَا يَوَعَلِي وَالدَّيَ وَإِنْ آغَلْصَالِكَا نَصْنِهُ وَأَدْخِلَى بَرُحَيْكَ فِيجَادِكَ الْصَالِحِيَدُ وَثَفَقَدَ ٱلطَّيْرِفَعَا لَ مَالِي لَآدَى لَلْدُهُ دَ اَمْرَكَا نَ مِزَالْغَآيْدِينَ كَاعَذِبَنَهُ عَلَاكِا شَدِيكَ اَوْلَاآذُ بِعَنَهُ آفكتأنِيَنىٰ بسُلطاً رِمُبِينِ ۖ فَكُنَّغَيْرَتِهِيَدِ مِنَالَ اَحَطْتُ بَمَا لَمْ يَحُطُ بِهِ وَجَنْكُ مِنْ سِكَأَ بِغَيَّا لِعَيَّانِ ﴿

44.

إِنَّ وَجَدْ نُنَا مُرَّاهُ مُلْكُمُ وَاوُنِكَ مِنْ كُلِّ سَنْعُ وَكُمَا عَرْشُ عَظِيْرٌ وَجَذْنُهَا وَفَرْتُهَا يَغِيُدُونَ لِلشَّمَيْ مِنْ دُونِا لَلْهِ وَذَيْنَ كَمُ وُالشَّيْطَانُ آعَاكُمُ وَفَصَّدُ هُوعَ إِلسَّبِيلُ فَهُوْ الأبَهْ تَدُونَ أَلَا يَسْجُدُوا يَنِهِ الْهُ كَفِيْرِجُ الْخَيْحَ فِالتَّمُوايِدُ وَالْآدْضِوَتِعَكُمُ مَا غَغُنُونَ وَمَا تُشْلِئُونَ اللَّهُ لَا الْدَالَّا لَهُ الْإِلْمُ الَّهِ هُو تَبْأَلْفَهُ إِلْهَ عِلِيمِ قَالَ مَنْظُرْ آصَدُ فَنَا مُرُنْ فَيَ الْكَادِ بِينَ اذهب بِكَايِهِ هِنَا فَالْقِيهُ إِلَيْعِمُ ثُوَّ تَوَلَّعَهُمْ فَانْظُرُهَا ذَا يرَجْعُونَ فَالْنَهُ مَا أَيْهُا أَلْكُوا الْمَالُولَا فَالْعَ إِلَيَّ كِمَّا فَ كَرِيْهُمْ ايَهُ مُنْ سُكِفًا نَ وَايَهُ بينِ لِي فَدِ الرَّمْنِ الرَّجِيدِ ٱلْأَمْلُوا عَلَيَّ وَأَتَّوْ فِي مُسْلِلِهِ مَا لَتُهَا أَيُّهَا الْكُؤُ إِلَّا فَوْ فِي فِي الْمُرِّي مَكَنْ فَاطِعَةً اَمْرًا حَنَّى أَنْهَدُونِ فَالْوَاغَوْ وَلُوافِرَةٍ وَاوْلُوْلَا أَيْسِ مَنْكِ مِذِ وَالْآخُرُ (لَنْكِ فَانْظُرِي مَاذَا كَالْمُرِنَ فاكفا فَالْلُوكَ ايَا دَخَلُوا فَ زَيَدُ آخُسِدُو كَا وَجَعَلُوا اَعِنَّةَ اَحْيُلِهَا اَذِلَهُ وَكَنَٰ إِلَى مَنْ عَلُونَ ﴿ وَإِنْ مُنْ بِيلَةُ النهيه بهكدتيز فتناظرة بسكرينيم ألمضلون

441

فَكَاجَاءَ سُلَمْ ۚ فَالَا غِنْدُونَنِ بِمَالِ فَٱنَا فِأَلَٰهُ خَيْرُةًا تَفْرُجُونَ إِرْجِعُمْ لَيُعْمِ فَلْنَا نَيْنَهُمُ مِجِنُودِلْأَفَيْلُ مِنْهَاأَذِلَةُ وَهُوْصَاغُ وَنَ ﴿ فَالْ مَاأَيُّمَا لَكُؤُا نييز بَعَرْشِهَا قَبْلَانُ يَأْنُونِي مُسْلِلِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِزَالِجِنَ لَنَا أَنِيكَ بِوَقِبُلَ إِنْ تُقَوْرُ مَنْ مَقَامِكَ وَإِنْ عَكِيهُ لِقَوِيًّا مِينَ فالكافي غني فأمزا لكابيا بالبيكية فالكرن تريند إلىك طَرُفُكَ فَكَا زَاهُ مُسْتَنْعَ إَعْنَكُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضَا رَبِي لِينُلُونِ ءَاشُكُمُ امَّاكُهُ وَمَنْ شِكَّمَ فَاغْمَامَتُكُو ُلْمَنْهِ وَمَنْ كَفَرُفَانِ يَفِغَنْ كُرُوْ قَالَيْكُولُهُمَاغَ مِنْهَا نَظُرْ آتَمُ تَدَى آمَتُكُونُ بَنَالَهَ يَنَالِأَ مِنَا وَنَا مَلَا عِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَرَبُكُ مَا كَنَا عَرَبُكُ مَا كُنَّا كَأَنَّهُ هُوَ وَاوْنِينَا أَلِعِلْ مِنْ قِبْلُهَا وَكُمَّا سُسِلِينَ ﴿ وَصَدْهَا مَاكَانَتَ نَعْبُدُمِنْ دُونِا مِنْدُ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِيَ فِيلَ لَمَا أَدْخُولَ لَضَرْحُ فَلَمَا مَا مَنْ حَيِكُمُ أَذُخُوكُمُ وَكُنَّفَتُ عَنْ سَافَيْهَا قَالَا لَهُ صُرْحُ مُسَرَّدُ مِنْ قَوْارِ مَوْقَاكَ دُسُالِيّ

وَلَمَنُا دُسُلُنَا إِلَىٰ غُودَ آخَا هُنُهُ مَهَا لِكَا أَنَا عُسُدُ وَاللَّهُ فإذا خُدُوْمِهَانَ يَخْلِيمُونَ ﴿ فَالْمَا وَمُ لِمُسَتَنْفِلُونَ السَّيَنَةِ فَبِأَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ مَسْتَغَفِرُونَا لِلهُ لَمَلَكُ عِندَا لَهُ بَا إَنْتُ فَوَرَّ ثَغْنَنُونَ ۗ وَكَانَ فِي الْلَدِينَةِ مَنْعَةُ دَهَيْطِ يُعْنِيدُ وَذَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِطُونَ فَالْوَاتَفَتَ اسْمُوا مِا لِلَّهِ كُنْبَكِيَّتَنَّهُ وَآهَلُهُ ثُنَّمَ لَنَقُولَنَّ لِوَلِينِهِ مَا شَهَدْ مَا مَهْ لِكَ احْسُلِهِ وَإِنَّا لَعَيَادُ وَوُنَ وَمَكُولُوا مَكُواً وَمُكَونًا مَكُوا وَهُو لاَيَنْ مُوْدَ فأنظرك فيفكان عايمة متزهدانا دقرناه وَقُوْمُهُمُ وَأَجْعُكُنَّ فَتُلْكَ بُنُونُهُ مُؤْمُونًا وَيَدِّمَا ظُكُوا إِنَّ فَ ذَٰ لِكَ لَا يَهُ ۗ لِعَوْمِ بَعِنَكُونَ ۚ وَٱنْجَنِينَ ٱلْلَهِينَ أَمَنُوا وَكَا نُوابِئَ عَوُنَ ، وَلَوْطُا إِذَ قَالَ لِعَوْمِ إَنَّا تُونَ الفاحِسَنَةَ وَانْتُونَهُ غِيرُونَ ﴿ آيْتُكُوٰ لَتَأْنُوْ لَالِرَجَالَ مُوهَ مِنْ دُونِ السِّناءَ بَالَاثُ وَوَرُجُهُمُ الْوُنَ

فَكَ كَانَجَابَ فَوْمِهِ إِنَّ أَنْ قَالَوْ آخِرْ جَوَالَ لُوْطِين وَّنِيَكُ النَّهُ وَاللَّهُ مَعَلَمَهُ وَلاَ الْمَانِكَةُ وَالْمَنْكَةُ الآأ مُرَامَّةٌ فَذَذَنَا هَا مِنَ الْعَدَارِينَ وَآمَطُ فَإِ عَلَيْ هِمْ مَطَرًا مُسَاءً مَطُلِلْنُذُدِينَ فُلِلْكُحُدُدِيْدُ وَسُلَارٌ عَلَيْبَادِهِ ٱلَّذِينَاصَطَغَىٰ لَلهُ خَبْرًا مَا يُسْيِرِكُونَ آمَنْ خَلَقَ السَّاحُواتِ وَالأَرْضَ وَآنُولَ لَكُوْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبُنْكَ بِهِ حَلَّا فِي ذَاتَ بَهْجَةً مَا كَانَاكِكُ ٱنْ تُنْبِ نُوانَّبَرَهُا ءَالِهُ مَعَا لِلهُ إِلَى مُؤْفِرُ بَعِيدِ لَوْنَ · آمَنْجَعَكَ لِلاَدْضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَ لِمَا آنَهُا رَا وَجَعَلَ لِمَنا دَفَاسِيَ وَجَعَكُ مَنِ أَلِحَتْ يَنْ حَاجِبُ أَءُ الْهُ مُعَمَّا لَلْهُ بَلْأَكْثَرُ مُعْوَلًا يَعْلَوْنُ أَمَنْ بُجِيلِ لِلْفَهُ كُلِّ إِذَا يَكُاهُ ويخينف ألسوء ويجعك كمزخكفاء الأرض الدمع الملية مَلِيلًا مَانَدَكُونَ أَمَنْهُ بِيكُنْ فَلْمَايِنَا لَبَرَ وَٱلْجَنِوَوَمَنْ يُرْسِلُ إِلِيَّاحَ لِمُشْكًا بَيْنَ بَكِيْنَ كَذَى دَخْسَيْهُ ءَ الْهُ مُمَّ اللَّهِ لَعْسَا لَلْ اللَّهُ عَمَا أَيْتُ مِكُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُعَمَّا أَيْتُ مِكُونَ اللّ

اَمَ بَيْدَ وُالْحَلْوَ إِنْ مَهْدُهُ وَكُنُّ بَرُذُوكُمُ مُرِزُونَكُمُ مِنْ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ ۚ اِلْهُ مَمَ اللَّهِ قُلْهَا تُوابُرْهَا تَكُو اِيٰكُنْ فُصَادِ فِينَ فَإِلاَ يَعْمُ أَمْنَ فِي ٱلْمَتَمُوا بِ وَالْإِرْضِ ٱلْغَيْسَاكِوا مِّنَّهُ وَمَايَنْغُوْهِنَا يَانَ يُبْعَثُونَ ۖ بَالَ ذَارَكَ عِلْهُمْ فِي الْأَخِرَةِ مَأْخِنُهُ فَاشَكِ نِنَهَا بِلَهُ مُنْهَاعَوُنَّ ۖ وَقَالَالْاذَىٰ كَفَرُوا ءَإِذَاكُمَّا زَايًا وَأَبَّا فَنَا آيَنَاكُمْ يَهُونَ كَعَدُوعِدُ مَا هُذَا تَخْزَوَاٰ بَآؤُنَا مِنْ قَبُلُ إِنْ هٰ فَالِآ ٱسْاطِيرُا لِالْوَلِينَ فأسيروا فألارض فأنظر واكنت كادعامة الخمين وَلانْغَرَنْ عَلِيهُ فِي وَلا تَكُنْ فَضَيْنَ يَكُمُ فِنَ وَيَقُولُونَ مَنْيَ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ وَصَادِ قِينَ فَاعَلْمَ إِنْ كُوْنَ رَدِفَكُمْ مِنْفُلُ لَذَى مَسْتَغِلُونَ ۖ وَاذِرَبَكَ لَذُوفَضُلِ عَا لِنَاسِ وَلَكِنَ آكُنَ وَ لِا يَثْكُرُ وُنَ ﴿ وَانَّ ثَلَكَ لَعِمَا مَانِكُوْ أَصْدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَامِزُ غَالْتُنَاوِ فَالْتَهَاءِ وَالْأَرْضِ لِيَسْكُ يُكَّابِ مُبِينِ النَّاهُ لَمَا ٱلْغُرَانَ يَعْضُنُ عَلَيْنِهَا نِيزَا يُلَا كَ تُرَالُدُي مُعْرِفِهِ يَعْنَ لِعُونَ ()

بِحُكُمْ وَهُوَالْمَزُرُ الْعَلِيْمَ ۚ فَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ أَيْلَ عَلَىٰ كُوِّ المُبِينِ أَيْكَ لَانْتَنِيْمُ الْمَوْلَى وَلَانْتَنِمُ ٱلْصَمِّرَ ٱلدُّعَآءَ اِذَا ولوامْدْبِرِينَ وَمَاآنْ يَهَادِ عَالْمُنْ يَعَنْ صَلَا لَيْهَيْدُ إِنْ تنهما إكمن كوفين بأيالينا فهذم مسلون والإوقع القول لِيْعُ اِخْرَجْنَاكُمْ وَابَةً مِنَ الأَرْضُ كُلُومُ أَلَاكُمُ أَنَاكُمَا مُوَا بأماينا لأيوفيؤن ويؤم تخنترمن كالأمّة فوجائم كأكذب بايائينا فَهُمْهُ يُوزَعُونَ لَلْحَتْهِ إِذَا جَاؤُوْ قَالَ كَذَّبُنْ غُوالْالِكِ وَكُمْ يَخْتُطُوا بَهَا عِلْمُ الْمَا ذَاكُنْ فُو نَعْتَمَا وُنَ وَوَفَعَ الْقَوْلُ عَلِيْهِمْ عِلَاظَمُوا فَهُ وَلَا يَنْطِعُونَ ۚ ٱلْمُرْتِرُوا ٱلْأَجَعُلْنَا اليُّولَ مِسْكُنُوْافِيهِ وَٱلْفَهٰا رَمُنْصِمُ ٱلنَّافِ ذَلكَ لَا يَابِي لِعَوْمِ وُمْ يُولَا وَيُؤْرُنُغُ فِي الصُّودِ فَفَرْءَ مَنْ فَي السَّمُواتِ وَمَهْ فِي الْأَرْضِ لِأَكْمَنْ شَاءًا للهُ قَكُمْ [بَوَّهُ دَاخِرِينَ ب وَنَرَىٰ لِكِيَالُغُنِينُهَا عِلْمِهُ وَهَوْ فَكُونُونُ مِثَالْتُعِيَابِكُ مُنْعَ اللَّهِ اللَّهِ كَا تَفَرَّكُ لَكُنَّهُ إِنَّهُ حَبِيْنِ كِالْقَنْعَلُونَ ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ ا

الفاأمزنتأ فآغيد ديت هيذه السكدة لَذَى حَرَمَهَا وَلَهُ كُلِّ شَيْءُ وَأُمِرْكَا فَأَكُونَ مِنَ لَلْسُلِيلِيَّ وَآنَ الْمُواالْفُدُانَ فَرَا هُتَذِي فَا غَا يَهُتَدِي لِمَا مَنَافَفُتُلاَ يُمَاانَا مِنَالْمُنْدِ بِينَ ۗ وَقُلاَ مُؤْنِيْهِ بِسَائِرٍ. يه فَعَنُرُونِ مَا وَمَا رُبُكَ بِعَا فِلِعَكَا تَعَلُونَ تِلْكَ أَمَا كُالِكِمَّا لِلْكِالْبِينِ عَلاَ فِي لاَرْضَ وَجَعَلَ إِخْلُهَا شِيَعاً يَسْنَصَعْفَ طَآيُفَةً نْشِيدِينَ \* وَٰزِيْدِاَنَ نَمْنَ عَلَٰ لَذَيْزَاسَتَضْعِينُواحِهِ لأرض وكفِعَكُمُ مَا يُمَنَّةً وَغَيْمَكُمْ وَالْوَارِثِينَ

كانوا يحذذون وافتحناالما مرموسك فأرَضِعِيهُ فَاذَا خِفْ عَكَيْهُ فَالْقِيهِ فِأَلْبَمُ وَلَا غَنَا فِي وَلاَ غَرِينَا فِالآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلرُسُلِينَ فَالْفَظَلَةُ الْوَجُونَ لِيكُونَ كَمُنْ عَكُوفًا وَحَسَرَ فَأَاتَ مَامَانَ وَجُنُودُهُمَاكَانُواخِاطِيْنَ وَقَالَتِ أمرَاتُ فِيعَوْنَ وَتَدُعَيْنِ لِمَ وَلَكَ لَانَفَتُ لُوهُ عَسَلَى نَ مَنْفَعَنَا الْوَتَعَنَدُهُ وَكَلَّا وَهُوْلَا يَشْعُرُونَ فُوادُ أَيْرِمُوسَى فَارِغَا انْ كَادَتْ كَتُبْدِي كِوْلَا أَنْ رَبُطْنَاعًا قَلْبِهَالِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَقَالَتُ لِإُخْتِهِ وبصكرت برعن جن وهنولايت فرولا يَوَمَنَا عَلَيْهِ الْرَامِنَعِ مِنْ فَبْلُ فَعَالَتْ هَمُلُ الْمُكُمُّةُ عَالِمَنْ إِبَنِ يَكُنُلُوْ نَرُلَكُ وَهُنُولُهُ فَأَصُونَ فَرَةِ ذَمَا مُ إِلَّا مُهِ كَيْ نَفَ زَعَيْنُا وَلَا تَحْتُ زَنَ وَلِيَّا اَنَّ وَعَدَا لِلْهِ حَتِي وَلِكُنَّ الْكُثْرَ هُمُعْ لِلْاَيْعَنْكُونَ

وَكَنَابَكُمَ اَسْتُذَهُ وَاسْتَوْعَ الْعَيْنَاهُ عُنْكُا وَعِلْاً وَكَدْ لِكَ نَجْرِي الْمُشِينِينَ وَدَخَالِلْدِينَةَ عَلْجِينِ عَفْلَةِ مِنْ آخِلِهَا فَرَجَدَ اتجكين يَقْتَئِلا يَ خَذَا مِنْ شِيعَنِهِ وَخَذَا مِزْعَذُوهِ فَاسْتُفَاتُهُ الذَى فِين شِيعِنِهِ عَلَالْذَى فِي عَدُوْ لُوكِّزُهُ مُوسَى فَعَصَهُ ' عَلَيْهُ فَالَهْ فَا مِنْ عَلَ الشَّيْطَانَا لَيْمَا عُدُوِّ مُضِلِّمْ بِينَ فَالَ رَبِّ إِنَّ ظَلَتْ نَفْسِي فَاغِفُر لِي فَغَفَرَ لَهُ آيَنُهُ هُوَ الْعَنْفُورُ الزنحيد قال دن بَهَا اَنْعُتَ عَا َ فَكُنْ آكُوْدَ ظَهِراً لِلْهُ مِينَ فَاصِيَهِ فَالْدَينَة خَانِفًا يَعْلَيْرَفَ فَاذِالَذِي أَسْتَنْصَرَهُ إُلاَمْيِهِ كَبِينَصْرْخِهُ قَالَكُهُ مُوسِّى إَيْكَ كَغَوَيُّ مِبْيِنْ ۖ فَكَنَا آنَازَادَآنَ يَبْطِئَ مَالَدَى هُوَعَدُ قُلْمُنَاقَالَ مَامُوسَتَحَا تُرْمِدُ اَنْ تَقَنْلُهُ كُمَّا قَنَلُتَ مَفْكَ مِالْاَمْسُ إِنْ تُرُمِذُ الْآَانَ تَ كُوُنَ جَيَادًا فِالْاَدِضِ وَمَا يُرْبِيَانَ كُوٰذِ مَنَ الْفِيلِينَ ۚ وَجَاءَ دَجُلْ مِنْ أَفْصَا الْلَهِ يَنَهُ بَيِنُغُ قَالَ الْمُوسَى إِنَّا لِلَّاكَّةُ مَا ثَمْ وَنَ مِكَ لِيَقْنُلُوكَ فَاخْرُخِ إِنِ لَكَ مِنْ لِنَا مِصِينَ ﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَافِفُ كَتَرَقَبُ فَالَ رَبِيغَيِهِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِينَ ﴿

وَلِمَا نُوْجَهُ لِلْقَآءَ مَذِينَ قَالَ عَسَى يَذِيٓ أَنْ يَهِ لَذِينِ مِنْ الْأَ اكتشبيل وكمنا وكذكمآء مذين وكجذعكنه إمتذكين ٱلنَّاسِ كِينْ عَوْنَ وَوَجَدَمِنْ دُوبِهِ مُواْمَرًا بَيْنَ تَكَذُّودَانِ فَالَمَاحَظُنُكُمْ فَالْتَالَانْسَغِي عَيْمِيْدِدَالِرَعَا ، وَأَبُوسَا تَنْ يُحْكِيرُ مُسَغْلِمُهُ أَنْرَتُوكَا لِأَلْطِلْ فِعَالَ دَبَالِ لِٱلْآنْزَلْنَالِيَهُنْ خَيْرِفَقِيرُ فَإِلَّا مُنْ الْعِذْمُ مَا تَمْنِي عَلَى أسنيغياء فالنان أبر كذعوك ليخ كالأخرما سفنت كشا فَكَاجَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْفَصِّصُ فَالَلاَ غَنَّ بَجُوْكَ مِنَ القوم الظالمين قاك غذيها آآبتان تأجزه إِذَخَيرَمَنِ اَسْتَأْجَرُنَا لَعَوَيُّ الْآمِينُ قَالَ إِنَّ أُدِيْدَانُا نَيْكِكَ اغِدَى أَبْنَى هَا يَنْ عَكَ إِلَنَ مَا جُدَرِ مَانَ حِيمَ أَوْلَا مَنْ مَنْ عَسْكُ أَفِنْ عِنْدِكَ وْمَا أَرْبِيدُ آنَ أَشْقَ عَلَيْكَ سَجَدُ بْلِّانِ شَآءَ ٱللَّهُ مِنْ ٱلْصَيَاكِ بِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيُّكَا ٱلاَجَكَ لَيْنِ فَضَيَتُ فَلاَ غُدُوانَ عَكَنُّوا لَهُ عَلَمَا نَفُولُ وَكِيلًا ۞

كَلَّاقَفُومُ وَسَى ٰ لَآجَا وَسَادَ بَأَ هَٰ لِهِ اٰسَوَ مِنْجَايِنِ اكظهُ دَنَادًا فَاكَ لِآخُلِهِ آمَكُو الإِفَائِسَنَ ثَارًا لَعَتَ إِ أَيِّكُ مِنْهَا يَغِيَراً وَكِذُوهُ مِنْ إِنَّاراَ مَا لَكُ نَصَطَلُونَ ۖ فَكَا آنهانوُدي مِن شَامِلُ الوادِ الآمَنَ فِي الْمُعَمَّةِ الْكِ الكَّهُ بِنَ ٱلنَّغِيرَةِ أَنْ فِامُوسَى إِنَّا فَالْفَدْ نَتِبًّا لَكَ الْمِينَ وَأَنْ الفقصالة فلتأزأها تغنتز كسكانيا بتان وللمذبرا وَأَ يُعَقِّبُ مَا مُوسِّيهُ أَقِياً وَلِأَخْتَنْ أَنَّكُ مَرَ الْإِمِنِينَ اسْلُكْ بَدَكَ فِي جَنْبِكَ تَغَرِجُ بَيْضَاً ءَمِنْ غَيْرِهُوهِ وَأَضْمُمُ اكنك حِنَاحَكَ مِزَالِ هَنَ فَلَائِكَ بُرُهَا فَانِ مِنْ دَمِكَ الخفرعون ومكذبيراننه كانؤا قوما فاستسن قَالَ رَسَا فَيَقَلَكُ مِنْهُ وَنَفِيكًا فَاكِنَا فِي أَنْ تَقَلُلُهُ نِ وآجي هرون هوآ فقؤم ني كييانا فارثيب كمه ميى رديم يُصَدِّفُوا فَإِخَافُ آذَ بُكُذَبُونَ ۚ قَالَ سَنَتْ ثُدُّ عَضٰدَكَ بَأَجِيكَ وَنَجْعَ أَكُمُ اسْلِطَانًا فَلَا يَصِيلُونَ إَنْكُمَا بِأَبَا يَنَا أَنْمُا وَمَنَا تَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

فَكَاجَآءَ هُنهُ مُوسَى إِلَا لِنَا بَيْنَا خِ فَالْوَامَا لَهُ فَأَ الْإِسْفِرُ مُفْتَرَكُ وَمَاسَمِفْنَا بِهِٰ فَاحِفْا بَائِنَا ٱلْاَوْلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى زَبُاعُ لَمُ مِنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِ و وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبُ لَهُ الدَّارِ النَّهُ لَأَنْفِي لِمُ الظَّالِوْنَ وَقَالُوْعُونُ إِلاَيْهَا الْكَهُ مُاعِلْتُ لَكَعُهُ مِزَالُهِ غَيْرَهُ فأوفيذلي كأهكا ممان عكى لهلين فاجعت لمهل صرحا لَعَيَا ٱطْلِعُ الْمَالَهِ مُوسَى وَإِنَّ لَاظُلُّنَّهُ مِنَ الْكَادِ بِينَ وَاسْنَصْعَ رَهُوَ وَجُنُودُ أَ فِي الْأَرْضِ بِعَنْ يُرِأَكُونَ وَظَنُّواْ اَنْهُ وُ الَّيْ الْأَرْجَعُونَ ۖ فَاخَذَاْ اُ وَجُنُودَ ۗ وُ مَنَيْذُمَا كُمْ فِالْيَدِهِ مَانْظُرْكُمْنِ كَانَ عَامِيَةُ ٱلظَّالِينَ وجعكنا خنرانيك يذغون إكمالنار ويؤم العبكمة لأيضرون وانتعنا لمذفه فيفالذنتيا كنك وَيُوَمَاْلِهِكُمَةِ هُمُمُونَالُفَ بُوجِينَ ۖ وَلَعَدَاْ نَنْكَا مُوسَىٰ لِكَابَ مِن بَعَدِمَا أَعْلَكَ أَالْفُرُونَ لَا وُلِ بصَرَازَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَدُحَةً لَعَلَهُمُ لَنَا لَكُو وُونَ

وَمَاكُنُ بَحَانِبِ الْعُسَرُ فِي إِذْ فَصَيْنَا الْمُوسَى الْآمُرُومَ كُنْ يَنَ النَّا عِدِينَ وَلِيَكَّا آنْنَاكَا فَرُونًا فَنَطَا وَلَ عَلَيْهُ الْعُنْزُومَاكُنْتُ فَاوِياً فِالْمُثْلِمَذِينَ سَنْلُوا عَلِيْهِ إِيَا يَنَا وَلَيْكَا كُنَا مُنْهِلِينَ وَمَا كُنْنَيْجَالِهِ الظؤداذ نادَيْنا وَلَكِنُ دَحَدٌ كُمِنْ دَمَكَ لِشَنْدِ دَفَوْمَكَ مَا اَينه وْمِنْ لَدِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَهُ وَيَنْكُرُونَ وَكُولًا اَنْ تَصِيدَ فِي مُصِيدَةً عَالَدٌ مَنَا بِدِيهِ عَلَقُولُوا رَبِّنا لَوْلِاً أَرْسَلْتَا لِيَنَا رَسُولِاً مَنَّيَّمَ الْمَاتِكَ وَبَكُوْنَ مِنَ لؤينين كأناجآء فم أكتّ منعندنا فالوالولا اوت شِكَهَا اوْنِي مَوْسَىٰ إَوَا كَيْكُورُوْا عَيَا اوْقِ مَوْسَى مِنْ قَبْلُ فَالْوَاسِعُ إِن نَطَا هَ إِوَاكُوالِنَا بِكُلِكَا فِرُونَ فَلْأَنْوُا بكحاب منءنديا لله هوآخذى منهتاا تتبغه ان كننهز صَادِفِينَ ۚ فَانَ لَمُسَنِّعَهُ وَاللَّهُ فَأَعَلَمُ أَنَّا كَتَابَعُونَ ٱۿۏۜٳ؞ؘۿ؞۫۫ۄؘڡٙۯٳڝؘٛڶ<sub>ڞ</sub>ؘڗؘؾؘۼۿۅٛؠڋؠؚۼؽڔۿ<sup>؞</sup>ڲؽ مِزَا لِلَّهُ إِنَّا لَلْهُ لَا يَهُمُ لِيكُ إِنَّا لَلْهُ كُلِّهِ إِنَّا لَلْهُ كَالِمِينَ

وَلَعَذُومَ مَنَكُ كُذُ الْعَوْلِ لَعَلَهُ مُنَذُكُ كُونَ ﴿ الَّذِينَ أمَّنَا هُنُواٰلِكِمَّاتِ مِنْ فَبَلِهِ هُنُو مِهُ وَفُمِنُونَ وَاذِا يُسَلِّي عَلَيْعِمْ فَالْوَااْمَنَا بَدِانَهُ الْحَقُّ مِنْ دَبَيَّا افَّاكْنَا مِنْ مَسْلِهِ اُولِيْكُ يُؤْتُونَا جُرَهُ وَمَرْبَيْنِ عِمَاصَكِبُوا وَيَدْ رَفِنَ بِالْكِسَنَةِ ٱلسَّنِيَّةَ وَيَكَادَنَفْنَا هُمْ يَنْفِيهُونَ وَاذَاكَ عُوااللُّغُوا عُرَهِنُواعَنْهُ وَفَالُواكَنَا اعْتُمَا لُنَا وَكُمْ اَغَمَالُكُمْ سَلا ثُرَّعَكَيْكُمْ لَا يَبْنَعَى إَلِمَا هِلِينَ لَا تَهْذِي مَنْ لَحَيْثَ وَلِكُوَّ ٱللَّهُ كَامُ دِي مَنْ لَيْتُ أَوْ وَهُوَ اَعْلَمُ الْمُنْتَذِينَ ۖ وَقَالُواانِ كَنَيْعِ الْمُدْى مَعَكَ نَعَظَفَ مِنْ أَنْضِنَا اوَّأَوْمُنِكُنُ لَمْ حَرَّما أَمِنَّا أَنْجُمْ آلَيْهِ ثَمَّ الْأَكْلَ شَيْ رزقا مِنَالَانَا وَلَكِنَ آكُنُومُ عُلَا يَعَلَلُونَ ۖ وَكُمْ الْمُلَكُنَا مِنْ قَرْبَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتْهَا فَيْلُكُ مَسَاكِنُهُ وَكُونُ نُسْكُونُ نُوْاَلِاَ قَلِيلًا وَكُمَّا غَنُواْلُوَا دِنْيِنَ وَمَاكَاكَ رُمِّكَ مُنِيلِكَ الفُرِي مَنْ يَبْعِثَ فِي إِنْهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اْيَاتِنَاْوَمَا كُمَّا مُهْلِكِي الْقُرْجَ إِنَّ وَآخُلُهَا طَالِوُنَ

وَمَااوُ بَيْنَ مِنْ مَنْ فَكَاعُ الْحَيُوةِ إِلدُّ نَيَا وَزِينُهُمَّا وَمَا عِندَا للهِ خَبْرُ وَإَ بَوْلَ فَلَا تَعْقِلُونَ ۚ أَ فَنَ وَعَذَ مَا مُ وَعَلَّا حَسَنًا فَفُولًا فِيهِ كُنْ مَتَعْنَا وُمَتَاعَ الْحَيْوةِ إِلْدُنْتِ الْثُمَّ هُوَوْمَ الْفِيهُ مِنَالَمُ صَرَيْ وَيُومَنِينا ديفِمْ فَيَقُولًا بْنَ سْرَكَّا فِمَالَدَيْنَ كُسُنُورَ عُونَ كَالَالَّذِينَ فَعَكَيْ فِمُ الْعَوْلُ رَبُّ الْمُؤلِّاءِ الَّذِينَ عُونِنَا آغُونِنَا أَخُونُنَا كُو كُمَّا غُونَنَا تَتَوَّانَا النك مَاكَانُوا إِنَّا مَعُبْدُونَ وَقِيلَ دُعُوا شُرَّكًا وَكُنَّ فَدَعَوْهُ ذَكُمُ لِيَسْتَجِيرُوا لَمُسْرُورًا وُالْعَذَابِ لَوَّا نَهُمُ كَانُوا يَهْ تَدُونَ وَتُوْمَرُنِنَا دِيهُمْ فَيَقُولُ مَا ذَالَجَنُمُ الْمُسْلِينَ مَيَتَ عَلَيْهِ إِلاَ نَبْآ ءُ يُومِينَدُ فَهُ وَلاَ يَشَاءَ لَوْنَ فَامَا مَنْ إِنَّ وَامْرُ وَعُمَا صِلْكَ افْعَسَدُ أَنْ كُونَ مِنْ أَلْفِظُونَ وَرَمَكَ يَخِلُونُ مَا يَسَنَّاءُ وَيَخِنَا دُمَا كَانَ لَمُهُ إِلِحَتُونُ سُبْحَالَنَا لَلْهِ وَتَعَالَىٰ كَا يُشْرَكُونَ ۗ وَرُبِّكَ يَعُلَمُ مَا يَحِنُ صُدُودُ هُمْ وَمَايُعُلِنُونَ وَهُوَاللَّهُ لَآلِالٰهُ الْأَهُونَهُ ٱلْخُلِّكِ أَلْحُدُلُهُ ٱلْخُذُ لِسِيخٍ الاولاق الاخرة وكذ الخك واليد زجعون

44.

التأنين فأنجعا أمذ عكنك اليكاسر مسكالي توم لِقِبْهَ مَنْ الْهُ عَنْرُ الله يَأْسِيكُمْ بِعِنْسَاءُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ أادَايتُنانَجُكَالِفَهُ عَلَيْكُمُ النَّعَادَسَرْمَتِكَا إِلَى بَوْمِ الِقِيْمَةِ مَنْ الْهُ عَنْرِا مِنْدِيَا بِيكُوْ بِلَيْا بَسَكُوْنَ فِيهُ آفَلا بُضُرُونَ وَمَنْ رَخُمُنَّهِ جَعَاكُمُ ٱلْكَا وَالنَّارَ لِشَنكُوْ اللَّهِ وَلِلْبُلْعَوُ الْمِنْ فَصْلَهُ وَلَعَلَّكُمْ لَسَفَكُمْ وُكَ وَتُوْمُ نِنَادِ بِهِ مُفِيَوْلًا نَ نُتْرَكًّا فَيَالَةِ بِنَكُنَامُ تَزَعْوُنَ ۗ وَنَعْنَا مِنْ كَالْمَةِ شَهِيكًا فَعَلْنَا هَمَا تُوْإِ بْرُهَا نَكُمْ نَعَيْلُوااَنَا كُنَّ يِنْهِ وَصَوْاَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْ تَرُوْكَ إِنَّ قَادُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسِكَ فِيغٌ عَلَيْهِ مُو أَمَّيْنَاهُ مَ ۚ ٱلكُوۡ زَمَا إِنَّ مَعَا يَحِكُ لَنَوۡيُ ۚ بِالْعُصَدَةِ اوُلِمَا لَفُوَّ وَ اِذْ فَالَكُهُ قَوْمُهُ لَانْفَنْرَحُ أَيْلَالُهُ لَا يُحِينُ الْفِرَجِينَ أبتع فَهَا اللهُ اللهُ الدَّارَ الأخِرَةَ وَلاَ نَسْ يَضِيبَكَ مِزَلَادُ نُسَا وَآخِيهِ نَكَاآخُهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الفَسَّادَ فِالْاَرْضُ إِنَّالَهُ لَا يُحِيُّ الْمُنْسِدِينَ ﴿

قَالَاَ غِنَّا أُوبَيْنُهُ عَلَيْ عَلِي عِنْدُى لَقَا نَيْسُكُوا ثَنَّا لَهُ قَذَا هُلَكَ نْ فَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونِ مَنْ هُوَاشَدُ مِنْ فُوَّةً وَّأَكُ ﴿ جَمْكُمُ وَلاَيْنَ كُونَ وَنُوبِهِ وَالْجُرِيمُونَ فَرَحَ عَلَيْ وَمِوسِكَ زبنَيْهُ فَالْأَلْذَينَ بْرِيدُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ كَنَا مِضْلَ مَآاوُقَ فَارُونُ إِنَّهُ لَذَ وُحَظِيعَظِيمِ وَقَالَ لَذَيْنَ اوُنُوا الهيأ وَيْكُمُ نَوْابُ اللَّهِ خَيْرُ إِنَّ امْنَ وَعَلَمَهَ الْحَاوَلَا لِلْمَسْتُهَا الْكَالْضَايُرُونَ فَحَنَتَفْنَا بِرَقَيْكَادِهِ الْاَيْضَ فَلَاكَا نَ لَهُ مِنْ فِيَةِ يَبْضُرُونَهُ مِنْ دُونِا لِلَّهِ وَمَا كَانَ مَنَ الْمُنْصَدِينَ وَاحْبَوْ لَذِينَ مُنَوّا مَكَا نَهُ الْإِكْمِينَ هُولُونَ وَنِيكَا زَلِقُهُ بَيْنُطَالِ زُوَّالِنَ بَيَنَّا أَمِينَ عِبَادِهِ وَيَقِيْدِ لَوَلاَ أَنَّ مَنَ الْمُدُعَلِينَا كَيْسَتُ مِنَا وَيُكَالَمُ لَا يُفِيلُ أَلْكَا وَوُنَ يْلُكَ الدَّا رُالْاِجْرُهُ بَعَعَلُمَا لِلَّذِينَ لِأَيْرِمِيدُونَ عُـلُواً في لارض ولافتسادا وأفالعيافية للنقسين منهجاة مالحتشنة فكة خيزمينها ومنطآء بالتشنية فلأنجزتك الذِينَ عَسَمِ لُواالسِّيبًا مِن الإَمَاكَا فُوا يَعْسَمُ لُونَ 747

إِذَا لَذِي هُمَ عَلَيْكَ الْفُواْنَ كَلَّاذُكَ إِلْ مَعَادُ فَلْ رَبِّ أغُدُمُنْ جَآءَ بَالْحُدُى وَمَنْ هُوَ كَنْ خُورَكُ مَهُ لَا لِمُبِينِ وَمَ كُنُّ زَجُواَن يُلْوَالِيْكَ الْكِتَابُ لِإِ دَحْسَمَةُ مِن دَيْكَ أَهْ يَعْدَادُ أَنْ لَنَا لِيُكَ وَأَدْعُ الْمِرَبِكَ وَلَاتَ كُوْنَ مَنَ السُفْرِكِينَ وَلَالَمُ عُمَّمَ اللهِ إِلْمَا أَخُرِلاً إِلْهُ إِلاَّهُونَ أَنَّى عَالِكُ إِلَّا وَجُمُّهُ لَهُ الْحُكُمُ وَالَّيْهِ رُجُعُونَ أَحَيِكَ لِنَاسَ إِنْ يَرْكُوٓ النَّهِ وَلَوْالْمَنَا وَهُ لايُفْنَوْنَ وَلَقَذَ فَنَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُؤْكِمُ لَكُمَّا لَهُ الَّذِينَ صَدَفُواوَلَيْعُكُرُّ الْكَاذِبِينَ ٱمْرَحِيكَ لَذِينَ هَالُوْنَا لَسَيَّاكِ اَنْ يَسَنْبِغُونًا مِنَّاءَ مَا يَحَكُمُونَ مَنْكَانَهَجُوالِقَآءَ اللهِ فَإِنَّا كِلَّا لِنَّهِ لَا يُ وَهُوَ النَّهَيْمُ الْعَلِيْمِ وَمَنْجَاهَدَ فَإِنَّا يُهَا هِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّا لَهُ لَمُسَنَّى عَزَالْمَا لَكِينَ `



وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوْا الْمَمَّا لِكَايِ لَنَكَّفِرَنَ عَنْهُمْ سَيَّ زَيَنْهُمْ أَحْسَنَ لَلْذَى كَانُوا مِعَلُونَ ۗ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَاكُ بوالدَيْرِ خُسُنَا وَانِ جَاهَدَاكَ لِيَشْرِكَ بِيمَالَيْسُ لِكَ بِيرِعِلْمُ فَلانطِعُهُما إِلَى مَرْجُكُمْ فَأَنْبَكُمْ بِمَاكِنَتُ مُعَمَّلُونَ وَالَّذِينَأُمَنُوا وَعِلُواالصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَتُهُمُ فِي الْعَمَالِحِينَ وَمِزَانِنَاسِ مَنْ مَقُولُ مِنَا اللَّهِ فَاذِ ٓالْوَدِي صَفِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِينَةَ ٱلْتَايِرِ كَمَنَا بِأَنْدِيُ لِلْأَنْجَاءَ نَصَرُ مِنْ دَمِكَ ليَقُوْلُنَ الْأَكْتَنَا مَعَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلِيمًا فِي صُدُودِ العكالمين وكيعثكة الله الذين المنؤا وكيعثكس الْنَافِقِينَ وَقَالَالَا يَنَكَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمُنُوا الَّبِعُوا سبكنا ولفنكو لخطا فأكرؤكما فزيحا ملين منخطأ فالخر نِنَ مَنْ أَنَهُ مُلِكًا ذِبُونَ وَلِيَعُلُزَّا فَفَالَهُ وَالْفَ الْأَ مَعَ أَفْتَا لِمِيدُ وَكَايِنْكُ إِنَّ وَمَ الْعَنْمَةُ عُلَا وُالْفُكُّرُونَ وَلَقَذْاَ دُسَلْنَا نُوْمًا إِلَى قَوْمِهِ فَكَبِنَ فِيهِ ٱلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَسْنَ عَامَاً فَاخَذَهُ مُ الطَّلُوفَانُ وَهُ مِ ظَالِكُونَ ﴿

فَأَفَنْنَا وْوَآمْعَاتِ ٱلسَّفْيَةِ وَيَعَلَّنَا هَالَّذُ ٱلْعَالَيْنَ ١٠٠ المرهك أذ فالَ لِعَدْ مُهِ أَعْتُ ذُوااً لِلَّهُ وَأَنْتَ قُوْهُ ذَلِكُمْ غَيْرِكُمُ أَنِّ كُنْنُهُ مَعَنَكُونَ ۚ أَيْمَا تَعْنُدُ وَدَنِمِنْ دُونِاً لِلَّهِ اَوْفَانَا وَخَلْفُوْنَ افِتُكَاٰ إِنَّا لَذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِاً للهِ لاَيْلُكُونَ لَكُ عُرِزُهَا فَابْنَعُوا عِنْدَا للهُ الرِّزْقَ وَأَعْنُدُوهُ وَأَنْكُذُ وَالْدُاكَ وَتُخِعُونَ ﴿ وَأَنْكُذُّنُوا فَقَدُكُذُ سَامَتُ مِنْ قَبِلُكُمْ وَمَاعَإِ لَا تَسُولُ لَا ٱلسَالَا أَلْسُكُولُ لَا السَّلَاءُ المُهُنْ الْكُونَيْنِ إِلَيْكُ يُبْدِئُ كُلُوا الْخُلُقَ ثُنَّةً يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لِلَّهِ بِيَسِيرٌ ۗ قُلْهِ بِرُوا فِي لَا زَضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَا ٱلْعَلْوَ إِنْهَ ٱللَّهُ يُنْفِئُ ٱللَّنْكَاةَ ٱلْأَخِرَةَ إِنَّ اللَّهِ عَاكِ إِنَّهُ عَلَيْنَ لَيْ يَعَذِبُ مُنْ يَنَّا أَوْ يُرْحُرُ مَنَ سَنَا وُوَالُّنَهِ تَفْكُونَ وَمَا اَنْتُمْنَا يُغَذِينُكُ الأرضِ وَلا فِي السَّمَاءُ وَمَالَكُمْ مِن دُونِاً للْوِين وَكِيِّهِ وَالَّذِينَ كُفِّرُوا إِلَا إِنَّا لِلْوَوَلِقَا أَيْرِا وُكُنِّكَ بَشُوامِنَ دَحْمَى وَاوْلَيْكَ كَمُنْ عَذَا شَاكُ اللهُ

ί..

فَأَكَانُهُ أَتَ فَيْمِهِ إِلَّا أَنْ فَالْوَالْفَلْوْءُ أَوْحَرُفُوهُ فَأَغِيدُ ٱللهُ مِزَ النَّالِآلِيَ اللَّهُ ذَٰ لِلَالَا يَا يِنْ الْعَوْمُ لِمُونِي أَوْمُ يُنُونَ وَقَالَا نَمَا ٱتَّخِيدُ نُسْمِهُ إِذُونَا لَلْهَا وَثَانَا مُوَّدَّةً بَيْنِكُمْ فأكحتوه الدنشانة تؤم العتمة تكفؤ تعضكم يعتض وَمَلْعَ إِبْعَضْكُمْ بِعَضًا وَمَأْوَكُمُ ٱلنَّادُ وَمَالَحَهُمِ فأجرئ فأمَرَكُهُ لُوظٌ وَقَالَ إِنَّهُ مُصَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيا لَهُمُ هُوَالْعَزِبْزُ الْعَكِيْمِ وَوَهَيْنَالَهُ النِيْعَ وَتَعِنَعُوْبَ وَجَعَكْنَا مِنْ ذُوْيَتِيهِ النَّهُ وَ كَالْحِينَا يُوَالَّهِكَا إِي وَالْمَيْنَا وُ آجرَهُ فِي لَذُنْسَا وَانَّهُ فِي لَاحِكُوهَ كَمُزَالِطَهَا لِكُينَ ولوطاً إذ قال لِعَوْمِية اِنْكَ مْكَانُونَا لْفَاحِشَةُ مَاسَيَفَكُنْ بَهَامِنْ الْقَدِينَ الْعَالَمِينَ آيْتُ ﴿ لَنَا تُونَا أِرْجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيرَا وَمَا فُونَ فَادِيكُمُ لْنْحُتَّرُفْ مَاكَانَجُواتِ فَوَمِي لِهِ الْآانَ قَالُوا آنتيابعكابيالله إذكن بمزألضا دفين كَالَدَكَتِ أَنْصُرْ ذِعَكَا لَفُوَرُ الْمُنْسِدِينَ أَ

وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَآ آِبْرِهِي مِ الْبُشْرِي ۖ وَالْوَالَأَامُ لِكُوْ آهُ إِهِذِهِ الْقَدِّرَ مِنْ أَنَا هَلَهَ أَكَانُوا ظَالِمِينَ مَا لَا نَ فِيهَالُوطاً قَالُواغَنُ أَعَلُ بَيْنُ فِيهَالُنُغَيِّنَهُ وَآهُلَهُ الآآمُرَا مَهُ كَانَتْ مِنَ الْعُسَايِرِينَ ۚ وَلَمَا اَنْجَا وَتُ رُسُكْنَا لُوْطًا بِينَ بِهِيْدُوَصَا قَ بِهِيْءَ ذَعًا وَقَالُوْا لاَغَيَّهُ: وَلاَ يَحُنَّ أَنَّا مُعَيِّ لُدُوَا هَلِكَ الْأَامُرَا فَكَ كَانَتْ مِنَ الْعَسَامِينَ لِنَا مُنْزِلُونَ عَلَى الْمُالْمِدُهِ الفَنْرَيةِ رِجْزًا مِنَ السَّكَمَاءِ بَمَا كَانُوا يَفْسُ عَوْنَ وَلَقَدُ تَرَكُا مِنْهَا الَّهُ بَيِّنَا لَهُ لِقُوْمِ يَغْفِلُونَ وَالِّي مَدُينَ آخَاهُمُ مُنْعَيْثًا فَقَالَ إِلَا قُوْمِ أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَٱرْجُواالِوْ مَالاَخِرَولاتَعَنُوا فِالْاَرْضِ مُفْسِدِينَ وَكُذُوهُ فَأَخَذُنْهُ وَالْتَجْفَةُ فَأَصْبَعُ اللهُ دَارِهِمْ جَايِّمْينَ وَعَادًا وَتَمْوْدَ وَقَدْتَبَانَ لَكُمْمِن مكاكنه في وَزَن كُهُ والنَّفِط انْ اعْمَا كُمْ فَصَدَهُ حُنْوَعِ السَّبِيا وَكَانُوا مُسْتَبَعِيرِينٌ

وَفَادُونَ وَفَوَانَ وَهَامَانَ وَلَعَا ذَا وَأَوْ مُوسَى البَيْنَاكِ فَاسْتَكُمْرُوا فِي لَارْضَ وَمَا كَانُواسَاهَاتُ مَكُلاً آخَذُنَا بَذَنْبُ فِينْهُ مُنْ أَنْسَلْنَا عَلِيْهِ كَامِيكِ ومنفعهم أحَدَّثهُ ألصَفُ وكبِ فرمن مُنحَسفنا؛ الأزم ومنف مزأغ فناوما كانافذ ليظلف وَلِكُونِكَ الْوَالْفُلْسَهُ لَهُ يَظِلُونَ مَنْ إِلَا يَنَ تُعَدَّوُا مِنْ دُونِاً للهِ أَوْلِيَّاءً كَمَنَ الْلَمَنْ كَبُوتِ المَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّا وَهَوَ إِلْيُهُ بِ لِيَتَ الْعَنَكَمُونِيَ لَوْكَا نُوْايَغِلُوْنَ إِنَّاللَّهُ يَكِثُكُمُ كُمَايَدْعُونَ مِنْ دُونِيرِ نَيَنَىٰ وَهُوَالْعَبَرُيْزَاكُتِكِيمُ ۚ وَلِلْكَ الْإَمْكَاكُ نَضْرُبُهَا لِلنَّاسُ وَمَا يَعْفِلُهَا لِكَا أَلِمَا لِلْوُنَ خَلَقَ ا للهُ ٱلسَّنْوَا فِي وَالْأَرْضَ إِلْحَقَّ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ لَاسَةً لُؤْمِنِينَ ۚ أَتَأُمْأَ اوْجَ آلْنُكُ مَ ۚ الْكِحَابِ وَأَقْر الصكلوة إناكصلوة تشعيع العنتاء والمنتكر قَلَدِ كُواللهِ الْحُكِيرُ وَاللهُ يَعَنَّكُمُ مَا نَصَنَعُونَ 1-1

وَلِأَثْهَا دِلْوَالْمُؤَالِكِنَّا بِإِلاَّ بِالْتَهِ هِمَا حُسَرٌ لِلْوَالْدَبَ ظَلُوامِنْ فَهُ وَقُلُواْ مَنَا بِالْدَجَىٰ نُوْلَا لِيَنَا وَأَنْزِلَ الِّيَا وَأَنْزِلَ الَّيْكُمُ وَالْمُنَا وَالْمُكُنِّ وَاجْدُونَمُ لِلَّهُ مُسْلُدُنَّ أَوْ ۚ لَيَا الْلُكَ الْكَاْتَ فَالَّهُ مَا لَيَنَا هُوْ الْكِلَّاتِ ثُونْمِينُو نَ بِيمَ وَمِنْ هَوْلِآءِ مَنْ نُوْنِينَ بَوْوَمَا يَخِسَدُ بَا مَا يِسَالًا الكافرُونَ وَمَاكُنُ تَتْلُوامِ فَكُلَّهِ مِزْكِتَابٍ وَلاَ يَضُلُهُ يُمِينُكَ إِذَا لاَزْمَا كَالْمُطْلُونَ مَأْهُو اْنَاكْ بَنَنَاتْ فِي صُدُوراً لَذِينَ اوْتُواالْعِبْ لَمُ وَمَا يَجْحَكُ ا مَانِيّا الْآانِظَا لَمُونَ وَقَالُوا لَوْلِآانُونَ لَ عَلَيْهِ أَمَّاكُ ىن رَبِهِ فَا إِنَّهَا الْأِمَاتِ عِنْكَاللَّهِ وَإِنَّمَا آمَا مَنْ ذِيْرٌ ين كوَلَهُ بَيَغِفَ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَاتِ خاعَكَ عَذَاتَكِ ذَلِكَ لَرَحْكَمَةً وَذَكُونِي لِقَوْمِ وْمِنُونَ ۚ وَلَا كَنَّى اللَّهِ بَيْنِي وَيَنْيَكُ مُنْهَا لَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ بَيْنِي وَيَنْيَكُ مُنْهَا لَيْكُمْ مَا فِأَلْتُ مُوَادِ وَأَلاَ رَضَّ وَالْذِيزَ الْمَنُوا مِأْلِسَاطِل وَكَفَتُ وَا مِا لِلَّهُ الْوَكْنُكَ هُ مُواٰكِمًا لِمَا لِمِهِ الْوَكْنُكَ هُ مُواٰكِمًا لِمِسْرُونَ

إذنك المعتنات وكألآ أنتأن ستمكآ وثؤ العيناك وَلَيَاٰنِيَنَعُ بَغْتَةً وَهُمُ لِآيَنُهُ وَنَ كَيَسْتَغِلُونَكَ بِأَلِعَنَاكِ وَانَّ جَمَّنَّ عَلَيْهِمُ الْكَافِينَ ۚ يَوْمَ يَغْسَٰيُهُمُ الْعَلَابُ وَمِنْ فِحَنَّ أَرْجُلِهِ بِمُوكِيقِوْلُ ذِ وُقُوا مَا كُنْتُمُ المياديك لذيز منواانكارضي واستغثه فإتاي فَاغُدُونِ كُأَنْفُهُ وَآيْقَةُ أَلَوْكُ ثُمُ النَّا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ الْمَنْواوَعِلُواالْصَالِحادِ كُنْبَوْشَنَا فَمْ مِزَالْجِنَّةَ عُرَفًا تخيتها الآنها وكالدين فيها يغراج الغاملين الَّذِينَ صَيَرُوا وَعَا لَهِ بِيهِ مِنْ كَاكُونَ ۚ وَكَايَنَ مِنْ ۚ الْيَٰذِلاَ عَالَ رُذُقِهَا ٱللهُ يُرَدُّفُنا وَإِيَّا كُرُوهُو ٱلسَّهَيْعُ العَلِيْءِ وَكَائِنْ سَالْنَهُ مُنْخَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَدْضَ وَسَخَوَ الشَّمْسُ وَالْعَرَ لَقَوْ لِنَّ اللَّهُ مَا يَنْ نُوْفَكُورَ اللَّهُ يَنِسُطُ ٱلِرَّزُ فَلِنَّ إِسَاقًا مِنْ عَبَادِهِ وَيَقِدْ لَكُ إِنَّا لَلْهَ بَكُلَّ شَيْحًا لِنْ مَالِكُمْ مَنْ زَلَهِ زَلِينَ لَتَكَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِدِ الْأَرْضَ مُنْ بَعْلِهُمُ لَيَقُوْلَنَا لِللَّهُ ۚ فُلَا كُوۡدُ لِلْهِ ٓ بِلَا كُثَوْهُ مُولَا يَعَنَّهُ لُونَ ۚ

وَمَا خِذِهِ أَكِيرُهُ مُا لَذُنْكَ آلِاً كَمُثُووَ لَعِثْ كُواتَنَا لَوَا رَ خِرَةَ لَمِ اَلْكُمَا انْ لُوْكَا نُوا يَعْلُونَ فَاذَا رَكِبُوا ـ الفُلكِ دَعَوْااللّهُ تُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَكَا نَقِيهُ فَمِ إِلَى البَيْرِ إِذَا هُوْ نُمِيثُرُ كُونُ \* لِيَكُمُ وُائِمَا أَتَيْنَا هُ وَلِيَّمَنَّكُوْ إِنْسَوْفَ يَعْكُونَ ۚ أَوَكُمْ نُرُوْاْ أَنَاجَعُلْنَا حَرَمَا لِمِنَا وَيُخْطَفُ كُلْنَاسُ جَوْلِمِيْوَافِهَالْبَاطِلْ فُومِنُونَ وَبِنِعْدَالِّهُ يَكُفُرُونَ \* وَمَنْ اَطْلَمْ مِينَ الْغَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا ٱوَكَذَبَ الْحَرَّ لَمَا حَامَهُ الرُّومُ<sup>\*</sup> فَادْمَالِارِمِن وَهُـمُومِ يَا وَيَوْمَيْدُ يَفْرُحُ ٱلمُؤْمِنُونَ \* ﴿ مِنْصَرَالُهُ إِلَيْهُ

وَعَدَا لَلْهُ لَا يُعْلِفُ لَلْهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالْنَا لِلْإِيعَلَانَ يعَلَونَ طَاهِكُمِ مِنَا كُمِينُوهِ ٱلْذَنيٰ وَهُمَوَ عَنَا لاَخِرَةِ هُمْ غافلؤن أولمرتبفك وإفحانفنس فنماخكوا لله السَّمُواكِ وَالْاَرْضَ وَكَابَيْنَهُمْ الِآبَالِيَّ فِإِيكَ وَإَجَالُ سَمَّى وَانَّ كَنْيِرًا مِنْ لِنَاسِ لِقِياءَ رَبِّهِ مِيرَكَا فِرْوِنَ ۗ ٱوَكَمْ يَسِيرُوا فِي لاَرْضُ فَيَنْظُ وُاكِيَفَ كَانَ عَاقِيَهُ ٱلذِّينَ مِنْ قَيْلِهِ بِكَانُوا اَشَدَمْنِهُ وَفُوَّةً وَالْأَرُواالاَرْضَ وَعَهَرُوهَا ٱكُنَّ مَمَا بَرُوهَا وَجَاءَ نَهْ مُرْسُلُهُ مُوالِيَيْنَاتِ فَاكَا نَا لِلَّهُ ` يَظَلِمَهُ مُ وَلَكِنُ كَا نُولِا نَفُكُمُ إِنَّا كُلُولِ \* ثَرَّكَا نَعَاقِبَهُ اَلَذِينَ كَسَا قُاالسُوا كَانَكَ ذَبُوا بَايَا كِاللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْنَهٰزِ وُنَ ۚ اللَّهُ يَبْدَ وُالْكُلِّقَ لِرَيْعِينَ ثُرَالِيْهِ رُجَعُونَ وَيُوْمَرَهُوْهُ أَلْسَاعَةُ يُبْلِينُ أَلْجُهُونَ ۗ وَكُمْ يَكُنْ لَمُهُ أشركآ نفنه سنفعوا وكانوا بشركآ يثهنو كافيزن نِيُوْمَ تَفَوْمُ السَّاعَةُ يُوْمَيِّذِ بَيْفَرَّوْنُ ۖ فَامَا ٱلْهَ بِنَ أمنؤا وعيملؤا الصالخاب فغرف ودفضة يغبرون

وَامَا ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَكُذَّ بُوا مِا مِنَا وَلِيَّا غِالْاحِرَ فِهَا وُلَيْكَ فحالعكاب يخضرون كمنبخانا للدجين تمسور وكجين تَضْعُونَ ﴿ وَلَهُ الْكُرُ فِي ٱلسَّمُوابِ وَالْأَرْضِ وَعَيشَيًّا جَينَ نَظْهُ رُونَ ﴿ يُغِيْجُ الْكُيُّ مَنَالَمَيْتِ وَيُغِيْجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيَ وَيُحِنِّي لَا رَضَ بَعِنْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَ لِكَ تَعْزَجُوْ تَنْ وَمِنْ الْمَايَةِ إِنْ خُلَقَكُمْ مِنْ تُزَا بِيُثُمَّ إِنَّا النَّهُ مُنْكُمْ بَسَنَّكُ نَنْتَيْثُمْ وَنَ ۗ وَكُمْ ۚ [مَا لَهُ ٱنْخُلَةً لَكُمْ مِمْ أَنْفُثُ اَذْوْاجِالِسَنكُنْوْالِيَهَا وَجَعَلَ<sub>كَ</sub>يَنْكُمْ مُودَّةً ۗ وَرَحْمَةً إنَّكْ ذَٰلِكَ لَا يَا بِهِ لِقَوْمِ بَيَعْنَكُرُ وْنَ ۗ وَمِزْا يَا يَخِلُونُ للتمواث وألأرض وأخيلا فيآليس نتيكم والوابيكو اِنَ فَ ذَٰلِكَ لَا يَا بِدِيلِعَ الْمِينَ ﴿ وَمُوْ (مَا بِهِ مَنَا مُكُورُ بَالْيَا وَالنَّهَادِ وَابْنِعَنَّا وَكُوْمُنْ فَصَيْلِةً إِنَّكَ ذَلِكَ لَايَا بِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۗ وَمِنْ الْمَاتِدِيمِ كُمُ الْمُوَيَخُونَا وَطَهُمُا وَيُنذِلُ مِنَ السَّمَاءِمَاءً فِيهِمِ الأَدْضَ بَعْدَ مَوْتَمُّ الْأَكْ وَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمِ بَعَيْقِلُونَ

وَمَ إِلَا يَدِ إِنَّ نَعَوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ إِلَيْمِ ثُرُ أَذْ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَ وَمِزَ لِأَرْضِ إِذَا أَنْ وَقَوْرُونَ ۗ وَكَدُمَنْ فِيأَ اسْمَوَا بِدِ وَالْارَضِكُ لَهُ فَانِنُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُذَوُّ أَالْحَنَاوَ الْنَا يُعِدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَكُهُ أَلْمَثَأُ ٱلْآعَالِ فِٱلسَّمُواتِ وَالاَرْضُ وَهُوَالْعَزَرُ الْحَكِيمُ ۚ مَرَبَ كُمُ مُنَاكُمُ مِ ٱنفُكُ مَا مَا كُنُونُمَا مَلَكُ فِي كَا يُكُونُونُ فُسَرَكًّا ۗ فِمَارَدَ فِنَاكُمُ فَأَنْنُهُ فِيهِ سَوَاتِكُمْ فَافُونَهُ مُجَنِعَتِكُمُ أتَبَعُ الْهَ يَنَ ظَلُوْ الْمُوْاءَ هُمُ مِي يَعِيدِ عِلْمٍ فَنَ يَهِ مُنَا يَهُ مُنَا يَهُ مُنَا أَصَا لَاللَّهُ وَمَاكَمُ فِينَا صِرِينَ ﴿ فَأَوْ وَجَهَكَ لِلَّهِ بِنِ حنفأ فطرتنا للهالخ فطتراك الرعكنه كالتبنديل يُعَلَيْهَا مَلَةٍ ذَلِكَ الدِّبُوالْمَتَ يُمَّوَلَٰكِ تَنَاكُ خَرَالْتَ اسِ لَايَعَنَكُونُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَفَقُوهُ وَأَجْدِمُوا الْعَسَلُومَ وَلَاتَكُونُوا مِنَ لَلسُنْوِكِينَ ﴿ مِنَ لَلَّذِينَ فَتَرَقُوا مِنَهُمُ وكانوانيتها كأيزب بكالدتبهي فرجون ﴿

مُنْهُ رَحَمَةُ إِذَا وَ يَهُ مِنْهُ مُ وَيَعْدُ مِنْكُ أُوا عَالَتُنَاهُمُ فَمُ تَعَدُّلُ أَمْدُ فَيَعَلَمُ لَ ﴾ آمَا لَوْ لَنَاعَلَكُ مُ سْلطَانًا فَهُوَيَنِكُلَمْ بِمَاكَانُوا بِهِ يُسْتُدِكُونَ ﴿ وَآَذَا اَذَفَنَا ٱكَاسَ دُحَةً فَرَحُوابِهُ وَإِنْ نَصِينَهُ عُسَيَنُهُ يَمَا فَذَمَتُ آمذبهنداينا كمغريفن طأؤن أوكن ترفاآنا لله يتنسط اكزنو لِهُ بَيِنَا } وَيَفِدُ ذَانَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَاتِ لِفَوْمِ نُوْمِنُونَ بِ وَأَن ذَا أَلُوْ فَي حَقَّهُ وَأَلِيسُكِينَ وَأَنْ أَلْسَيَسَا ذِلْكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ رُ مِدُونَ وَحْهَ ٱللَّهِ وَاوْلَيْكَ هُ مُلْلَقِيْكُ نَ ... وَمَمَا أَمَّيْتُمْ مِنْ رَبَّالِيرُبُوا فِلَمُوالِ لِنَاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَاللَّهُ وَمَا الْمَنْهُ مْنَ زَكُونَ ثُرُ مِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَا كُلِّنِكُ هُمْ الْصْعَفُونَ بِن شِرِكَانِكُمْ مِنْ يَفْعَالُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْحُ سُفَانَهُ وَتَعَاكُ عَايُنْهُ وَنَّ ﴾ مَلْهَ الفَسَادُ فِالدِّوَالِمَرْجَاكَسَبَ أَيْدِي اَنَاسِ إِنْدِيقَهُ مُ بَعِضَ الذِي عَلِوُ الْعَلَمُ فُو يَرْجِعُونَ ﴿

فأسيروا فألارض فأنظرُ واكِّف كَانَ عَامَّهُ ٱلدَّنَ مَنْ فَبْلُ كَانَآكُنَوْهُمْ مُشْرِكِينَ كَا فِرْوَجْ حَلَى لِلدِّينِ الْعَيَنِهِ مِنْ قَبْل آنمان وَوُلامَ وَلَهُ مِنَالِلهِ يَوْمِينُهِ يَصَدَعُونَ مَنْهُمَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَلَصَالِكًا فَلِا نَفْيُهِمْ مَتَدُونَ لِيغَرَى آلذيزامنوا وعكوا القباليكا ينين فضيله آيذ كايمخنأ لكاور وَمِنْا مَا بِرْآنَ بُرُسُكُمْ الرِّمَاحَ مُعَيْثُرَابِ وَلِينَهِ يَعْتُكُمْ مِنْ رَحْمَيْهِ وَلَيْرِيَ الْفُلْكُ بَامِرِهِ وَلِنَبْتَعُوا مِنْ فَصَبْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَسَنُكُمْ وُكَ وَلَعَنَذَا ذَسَنُلُنَا مِنْ فَسَلِكَ رُسُلًا الْحُوْمِينِمَ غَلِمَا وْخُمْرُ ألِيَنَابِ فَأَنْفَقَنَا مِزَ لِلْاَ مَا أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاً عَلَيَا بَضِرُ لْوَمْنِينَ اللهُ الذِي رُسِلُ الرِّيَاحَ مَبْيُرْسَكَا الْمَنْسُطُهُ فالشَّمَاءكَيْفَ يَنْنَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفَا فَلَرَىَا لُوَدُفَ يَغُرْجُ بن خِلَا لِهِ فَادِّ الصَّابِيرِ مَنْ مَيْنَا أُمْ مِنْ عَيَادِهِ اذَاهُمْ بَسْتَكِشْرُونَ وَايْكَانُوامِنَ فَيْلِ ٱذْ يُزَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ فَبْلِهِ لْنُلِسِينَ فَانْقُلْزِالْمَا فَارِدَخْمَتِا مِنْوَكَيْفَنَ يَخِيَحُا لاَرْضَ بَقْدَمَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ كَمْنِي ٰلْمُؤَنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلَّ مَنْ عُلَّدِيْرٌ

وَكَثُنَ ارْسُكُنَا دِيمَا وَاوَهُ مُضَعَرُ كَظَلُوا مِنْ يَعَلِي كَفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا نُسْفِهُ الْمُؤَفَّىٰ وَلَا سَنْسِيعُ الصُّدَالُدُعَاءَ اذَا وَلُوَّا مُذيرِبِنَ وَمَّااَتَ يَهَادِ المُنْبِعَنْ ضَلاَ لِيْفِرَانِ شَيْمُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنْ بِالِيَاتِيَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۗ اللَّهُ ٱلذَّىٰ َ الْمُعَالَمُ مِنْ يَعْفِ مُ يَجْعَلُ مُنْ يَعَدِ صَعْفِ فَقَ ۗ كُنْ يَجَعَكُ مِنْ يَعَدِ فُو َّوْ صَغَفًا وَسَنِيكَ يَخْلُقُ مَا يَنْنَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْفَلِيهُ الْفَلِيمُ الْفَلَدِيرُ وَوَوْرَتَوْوُ مُ السَّاعَةُ يُعْيِبُ إِلْخِيْوِذُ مَالَبِنُوْاغَيْرِ كَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُواْ فُوْفَكُونَ ۗ وَفَالَالَّذِينَا وُتُوااْلِعِلْمَ وَالايمانَ لَقَدْ لَكِنْتُهُ مِنْ كُلُّاكَ لِلَّهِ الْيُوْمِ الْبَعْثُ فَهَا كُوْمُ الْبَعْثُ وَلَيْكَ كُنُ عُكُنُ ثُولًا تَعْلَوْنَ فَيَوْمَ عَذِلَّا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَوْامَعُذِرَتُهُ مُولَاهُ مُنْسَنَعْتَبُونَ وَلَقَدْضَرَبْنَا للتَاسهِ فِي هٰذَا الْفُرْانِ مِنْ كُلْمَتَكُ وَلَيْنُ جِئِتَهُمْ فِايَةٍ لَقَوْ كَنَّ ٱلذَّنَّ كَفَنْرُوا إِنَّا نَتْ عَلَا مُنْطِلُونَ كَذَلكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى فَلُوْجِ الْذِينَ لَا يَعَنَكُونَ ۖ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعَدَا لَلْهَ حَيْ وَلا يَسْتَغِفَنَكَ الَّذِينَ لا يُوفِ وْنَ

رُ نِلْكَ ابَا نَا لِكَابِ الْمُنْكِيدُ مُدَّى وَدَخُ لْمُسْنِينَ ۚ الَّذِينَ بِعِيمُ زَالْصَالَاةِ وَثُونُونُونَا لَأَكُوٰ وَ وَهُمُ الإخرة مُرْثُوفِوْنَ ۗ اوُلَيْكَ عَلَمْدَكُم يَنْ يَهِمْ وَاوْلَيْكُمُ ۗ لْفُلْإِنَّ وَمِزَالْنَاسِ مَنْ مَشْتِرَى لَمُوَالْحُدَيْثِ لَضِزَاعَنْ سَبَيلَ اللهُ بِعَنْدِعِ إِلَيْ يَعَذَهَا هُزُواً اوُلَيْكَ كَمُنْ عَلَاثُ مُهِينَ وَاذَانُنَا عَلَيْهِ أَيَانُنَا وَلَيْ مُسْتَكَبِّراً كَانَا مَسْمَعُهَا كَانَ حَالَانُنَهُ وَوْكَا مَيَّتَ ذُهُ بِعَذَا بِإِلَيْهِ ۗ أَنَا لَهَ بِنَ امَّنُهُ اوَعَلَىٰ الْعَتَاكِمٰ انْ كَمُنْ حَنَا ثُمَّا لَغَتُهُ ۚ خَالِدَ مَنْ فَهِمَّا وَعَدَا مَنْدِحَنَّا وَهُوَالْعَزَنُوالْكَيْدُ خَلَوْالسَّمُوَاكِ بِغَنْدِ عَكَدَ ثَرَفَنَهَا وَٱلْوْسِفِ ٱلْاَرْضِ دَوَايِيمَ أَنْ تَمَيدَ بَكُرُ وَيَنْ فِهَا مِنْ كُلِّ وَاتِيَّةُ وَانْزَكْنَا مِنْ السِّمَّاءِ مَاءً فَأَنْدِنْنَا فِهَامِن كُلِ زَوْجَ كَهِيمِ هَا خَلْقًا لَهُ وَأَرُوبُ مَاذَا خَلَقَ إِلَّذِينَ مِنْ وُونِيرُ بَالْظَالِوُنَ مَفْضَلَا لِمُبِينَ

الخزالإلى كالمنيفن

215

وَلَقَذَا تَشَالُغُا ذَا لِلْكُنَّةُ آنَا شَكُونِيهُ وُمِنْ يَشَكُو فَإِنَّا لَمَنْكُو ْ لَنَفْ إِنَّ وَمَنْكُفِّرُ فَإِنَّا لَهُ غَنَّىٰ حَبَيْدٌ ۗ وَاذِ قَالَ لَعْمَاكُ ننه وَهُوَيَعِظُهُ مَا بُنَيَ لَا نُسَعُرِكَ مِأْ مِنْهُ إِنَّا لِينُرْكَ لَظَ كُمْ عَظِيْم وَوَضَيْنَاأَلايِنسَانَ بْوَالدَّيْرِ مَّلَتْهُ أَمَّهُ وَهُنَّ عَلْ وَهِنَ وَفِيهَا لَهُ فَعَامَيْنَ أَنِا شَكُوْ لِي وَلَوْ الدِّيكُ إِلَى ٱلْمَهِيْرِ وَانِجَاهَكَاكَ عَلَى أَنْشُوكَ بِمَالَيْسُوكَ وعلأفلا نطغهما وصاحبهما فالذنيا مغروفا وأتيغ سَامَ المَاسِ إِلَّ الْنُوَاكِ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِكُ كُمْ يَكُنْ لَهُ عُلَا كُنْتُ عُلُونَ إِنْهَيَ إِنَّهَا إِنْ لَكُ مِنْعَالَ كَنَّةِ مِنْ خُرْدَ لِفَكَّمُ: فهض وآوفي السموك وأفيا لأرض وأت بهسا ألله إنا لله لَطِيفٌ جَيْزٌ لِإِنْهَ ۚ وَالصَّلُوةَ وَأَمْرُ الْمُعْرُوفَ وَانْعَرُ لِنَكُ وَأَصْدُعَا مِمَّا أَصَامَكُ أَنَّ ذَٰلِكُ مِنْ عَزُمِ ٱلْأُمُورُ وَلَانْصَةَ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمِينَ فِي إِلاَّ رَضِ مَهَا إِنَّا لَهُ 



ٱلْ زَوَاْاَنَا لَلْهُ سَغَرَ لِكُوْمًا فِي السَّمُوَانِ وَمَا فِي الْاَدْضِ وَاسْعَ عَكَثُكُ نِعَةُ ظَاهِرٌ وَالْطِنَةُ وَمِنَ لَنَاسِ مَنْ مِكَادِكُ فِأَلَلْهِ مَنْدِعِلْ وَلاَهُدِّي وَلاَيُأْبِيهُ بِيرِ ۗ وَاذِا فِيلَا كُوْا تَبِعُوا مَاآنُزَكَ لَهُ فَالُوا بَلَ مَشَيِعُ مَا وَجَدْ نَاعَكِ فِهِ أَلَاءَ مَا أَوَلَوْكَانِ ٱلشَّنطَانُ مَدْعُونُمُ المُعَذَابِأَلْسَعِيرِ وَمَنْ يُنِيلُونِهَهُ اَلَا لَهُ وَهُوَ عُنِينٌ فَقَالَا سَمَّسَكَ بِالْغُرُوةِ الْوُفْقُ وَالِي الله عَاقِيَهُ الأمور وَمَنْ كَفَرْ فَلا يَعْذَنْكَ كَفُنْهُ وَالنَّا رِجْهُ مُنْ فَنْنَتِهُ مُ مَا عَلُوا إِنَّا لَلْهُ عَلِيْهُ مِنْا يَالْصُدُودِ عَنْهُ وَلَيْلًا رَنَضَطُهُ إِلَى عَلَابِ عَلِيظٍ وَكُنْ ٱلْهَا مُنْ خَلَقَ السَّمَ إِنَّ وَالْاَرْضَ كَيَوْلُنَّا لِلهُ عُلَّ أَكِذُ لِلهُ مَا أَكُنَّهُ هُولَا يَعْلَمُ أِنَّ لِلْهِ مَا فِي أَلْسَمُوا بِتِ وَالاَرْضِ إِنَّا لِلهُ مُعَوَّالْغَنِّي الْحِيبَادُ ۗ وَلَوَّانُهَا فِياْ لَاَرْضِ مِنَ يَجِرَةِ اللَّهُ وَالِحَرْجُذِ أَمِنْ بَعَنْدِهِ سَنْبَعَةُ ٱلْجَحُرُ مَانَفِدَنَ كِلَانُ اللَّهِ إِنَّا لَلْهُ عَزِيْزَ حَكِيْرٌ مَا خَلْفَتُكُو: وَلاَ بَعْنُكُمْ إِلَّا كُنَّهِ أَنِ الْجَدِيِّ إِنَّا لِلْهُ سَمَّيْعُ بَصِيرٌ

اَلْمَرْرَانَا لَهُ يُوْبُحُ الْيُلَ فِي النَّهَا رِ وَنُوبُحُ النَّهَا رَفِيا لِيَلِ وَمَنْ النَّهُمْ وَالْعَسَرُ كُلْ يَجْزِعِ الْحَاجِلِهُ مُنْكُمُ وَأَنَّا لَلْهُ بَيَا تَغُلُونَ خَبَيْرَ ﴿ ذَٰلِكَ بِإِنَّا لَلٰهُ هُوَا لَحَنَّ وَانَ مَا يَدْعُونَ مِن ﴿ وَنِيرَالِبَا مِلْ وَآنَا مِنْهُ هُوَالْعِيكُ إِلَكِيدُ ۗ ٱلْمُرْتَرَانَ الفكك تجزى في المريخة بيا لله يكر تيرُ مَنْ إِي إِنَّكُ وللكافاد ليخلصتا وسكور واذاغين كهمموج كَالظُلَّا وَعَوْلَا مِنْهُ تَعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّنَّ فَكَالْجَيْنِهُ مُدالِيّ الترقينه ومفتص وما يجحد بامايت الأكل حكاد كغور يَالَتِهُا ٱلنَّاسُ لِنَّهُوارَّ كُمْ وَٱخْتُوا وَهُا لاَجْزُع وَالْدُعَنُ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُونُهُ هُوَجَازِعَنَ وَالِدِهِ شَنِيًّا إِنَّ وَعَدَا لِلهِ حَقَّ فَلاَ نُغَرَّ كُمُ الْمِينِيُّ الدُّنيَّا وَلاَ بُغَرَّ كُمُ إِلَيْهِ الغرورُ إِنَّا لَلْهُ يَعْنَدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُعَزِّلُا لَعَيُّتُ وَيَغِلَمْ الْفِالْاَنْعَامِ وَمَا لَدَبْ يَ فَنْسُ مَاذَا تَكْسُ عَدًّا وَمَانَدُ دِي نَفْنُهُ مَا يَ آرْضِ ثَمُونُنَا نَأَ لَهُ عَلِيكُ خَبَيْ و المنظمة المن

لرس تَزْمُ الْكِكَابِ لادَيْتِ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالِمَ لَ آمُ بَقَوْ لُوْزَا فَتَوْرُهُ مَا هُوَ الْحَرِيْمِ وَيَوْكُونِكُ لِنَبْ لِدُرْقُومِكُ مَآآِيَتِهُ مُومِنْ بَدَيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُرَهَّ تَدُونَ اللَّهُ ٱلذَّى خَلَوَا لَسَمُ وَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُ كَمَا فِي سِنَتِهِ آيَا مِرْنَتُ مَ أنستوى كالعرش كالكأين وندمن ولي ولأشكيع اَ فَلَا نَتَدَكَّزُونَ بْدَبَرْ الْأَمْرَ مِنَ النَّمَ إِلَىٰ الْأَرْضِ فَخَ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَازَهْ ٱلْفَسَنَةِ مَِّانَعُدُونَ وْلِكَ عَالِمُ الْعَبُ وَالشَّهَادَةِ الْعَرَضُ لِرَجِيكُمْ الَّذِّي آخِيَةَ كُمَا شَيْخُ خَلَقَهُ وَبَدَاَخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْطِينُ \* ثُرَّ جَعَانَ سَلَهُ مِنْ سَلَالَةِ مِنْ مَآءِ مَهِينَ ۚ ثُرْسَوْنِي وَنَوَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَأَلاَ بَصَارَوَالاَفِيدَةَ مَلِيلَةُ مَالَسَنَكُونُونَ وَقَالُوْآعَ إِذَا صَلْلَافِ الْاَرْضِ كَالَّالِي خَلْقَ كَذِيدُ بِأَلِهُ مُهِ بِلَقِّآءِ رَبِّهِ يُمَا فِرُونَ ۚ ثُلْرَيَّوَفَ كُمُ مَلكُ الْوَيْكِ الْذِي وَكِل كُمُ نُنْعَ اللَّ وَتَكُمُ رُثُجُعُونَ \*

وَكُوْنَرُكَ إِذَا لَهُ مُونَ فَاكِسُوا ذُوْسِهِ عِنْدَدَيِنِهِ مِرَابَنَ آنعة ناوسمغنا فاذجينا نعشمن لصالحا إفا موقنون وكوشننالانناكلافكيره ليهاولكن تقالقول مني لآمُلَانَ جَسَنَة مِنَ لَجِكَةٍ وَالنَّاسِ أَجْعَانَ ﴿ فَذُوقُوا عَانَبَيْتُ لِيَآاً ، يَوْمِكُمْ هٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَدَفُوقُواعَذَا بِ الخلد بَمَا كَنْ مُنْعَلُونَ أَغَالُونُ مِنْ إِمَا يَتِنَا الْذِينَ اذَا ذَنْتُ وَاسَاحَ وَاسْعَلَا وَسَجَعُ الْجُدُرِيَّهُ مُوهُمْ لَايَسْتَكُرُونَ ﴿ تَعَافَى جُنُوبِهُ مُرَعَنَ لَلْصَنَاجِعَ يَذَعُونَ ِرَنَهُ وَخُوفًا وَطَمَعًا وَمِا رَزَقْنَا فَمُ يَفِعُونَ<sup> }</sup> فَلَاتَفَأَ نَفُسْمَا أُخِيَ كَمُنْ مِنْ قُرَّةِ أَعُيْنِ جَرَآءً بِإِكَا نُواتَعَلُونَ أَفَّةَ كَانَهُ فُومِناً كُنِّ كَانَ فَاسِقاً لَايَسْتُورُنَ ﴿ آَمَا ٱلَّذِينَ أمنواوع كبلوا لقبالخاب فكفر بجننا فألمأ وتح ننزلآ عَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَآمَا ٱلَّذِينَ فَسَفُوا فَأُويِهُمُ ٱلنَّاذَّ كُلْتَا زَادُ وَالَنْ يَغْرُجُوا مِنْتَهَا اعْيِدُوا فِهَا وَفِيلَكُمُ ذُوْفُواعَذَا بِالنَّا دِالْذِي كُنْ ثُرْبِهِ نِكُ الْذِي وَنُ نَ

لَّذِيۡ مَنۡهُمۡ مِنَ الْعَنَا بِإِلاَّ ذِنْ دُونَا لُعَنَا بِإِلاَّكِ عِعْوِنَ ۚ وَمَنْ أَظُلَاٰ مِنَّ نُذِكُرُ مِاْمَا كِ رَبِّهِ كُنَّمَ عَرَضَ عَنْهَا آيَا مِنَ الْجُرْمِينَ مُنْتَعِمُونَ ۚ وَلَقَدُا تَيْنَا مُوسَى أَلِكَاتَ مَلاَ تَكُونِهِ فِي مِرَةٍ مِزَاقِيَا يُهِ وَجَعَلْنَاهُ كَى كُمَا اللَّهُ اللَّهِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهِمُنَّهُ وَنَ مَا مِنَاكَنَا صَهَرُوا وَكَا نُوا بِأَمَا يَنَا يُوقِينُونَ ﴾ إِنَّ ذَبُكَ مَوَيَفِصِلَ يَنِهُمْ يُومَ أَلِفِيهَ فِلْكَانُوا فِيوَيَخِنَلِفُولَ أةَ لَنَ مَنْدَكُمُ فَيُ أَخْلَكُنَّا مِنْ قَيْلُمُ فَمِنَ الْقُرُونِ ىَشْهُ ذَ فِي مَسَاكِن مِيرًا نَ كُفُ ذَلِكَ لَا مِا ثُمَا فَلَا يَسْمَعُونَ اوَكَوْيَرُواا فَانسُوقُ لِلّاَءَ إِلَىٰ لاَ رَضِ أَكُرُورَ فَغِيجُ بِيرِ رَ زَعَا تَاكُا مُنِهُ اَنْعَامُهُ وَانْفُسُهُمْ آفَلَا يُنْصُرُونَ وَهَوْلُوْنَ مَنْ هِٰ إِذَا لَفَتْهُ إِنْ كُنْتُهُ صَادِ فِينَ إِنْ قُوْمَ لَفَتْهِ لِا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَا نَهُمُ وَلَا هُزُيْنِظُ وُونَ



بَآيَمُ النَّيْخَ انْقَافَهُ وَلاَ نَظِيمِ الكَافِرِينَ وَالْنَافِعِينَ أَيَّالُهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيمًا ﴿ وَاتَّنِعُ مَا يُوخَىٰ لِكَيْكَ مِنْ دَبُكُ أَنِّا لَلْهُ كَانَ بِمَا مُنْ مُلُونَ حَبِيرًا ﴿ وَتَوَحَكُمُ عَلَى اللَّهِ وَكُن اللَّهِ اللَّهِ وَكُن اللَّهِ و وَكِلاً مَاجَعَلَ فَهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْمَ يُن لِفَجُو فِي وَمَاجَعَلَ آذُوَا يَبِكُمُ ٱللَّا فِي ثَطَا هِمُ مِنَ مِنْهُ زَأْمَهَا يَكُمُ وَمَا جَعَكَ لَ آ ذِعِتًا ۚ كُمْ ٱنِنَّا ۗ كُمُّ ذَٰ لِكُمْ فَوَلَكُمْ مَا فَوْاهِكُمُ وَٱلْمُهُ بَعُولُ الْحَقِّ وَهُو يَهَا لِمِي النَّسَيِلِ الْدُعُومُ لِإِلَا لَا مُعْمِ هُوَ ٱفْسَطُاعِنْدَا لِلَّهِ فَإِنْ لَا تَعْسَكُواْ أَإِنَّا تَعْمُ فَاخِوا نُكُرُهُ فألذين وموابي كمروكيش ككيكم بجناح فآا تخطأتم ير وَلَكُنْ مَا تَعَمَدُتُ فُلُو بُكُرُ وَكَا نَا لَهُ عَلَى فُورًا رَجِمًا النبئ فل بالوفينين مِن اَفني عِرَ وَادْ وَاحْدُ أَمَّا تُهُ وَ واولواالازمام تغضهم والكبيكين وكابالملو مِنَ لَهُ مِبِينَ وَالْمُهَاجِينَ إِلَّا أَنْ مَنْعَلُوْ الْآوَلِيَّاءِ كُمْ: مَعْنُرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِالْحِكَتَابِ مِسْتَطَوْدًا نَ

وَاذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّهَ مَنَ مَنَا قَهُ مُومِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَالْمِ وَمُوسَى وَعِيسَةَ إِنْ مَرْ يَرُّواَ خَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقًا عَلِيفًا لِيَسْنَلَ الصَّادِ فِينَ عَنْصِيْدِ فِهِيْدُ وَاعَدَّ لُلِكَا فِينَ عَلَا كَالَهُمَّا يْآيَمُ الَّذِينَ مَنُواا ذُكُرُوا فَعَمَّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اذْخَاءَ كُلَّجُوْدٌ فَأَرْسَلْنَا عَلِيَهِ فِي وَجُوْدُ أَلْمِ تَرَوْهَ أُوكَانَا لَلْهُ مَا تَعْلُونَ بصك إذكاؤكرن فؤوكم ومناسفا بنكرواذ ذاغت الإبضار وكبلغ لفلؤ فالحناجر وتظنؤن بالله الظنوما هَنَالِكَأَبُنْكَالُمُوْمِينُونَ وَزُلْزِلُوا ذِلْزَالَاسْنَدِيدًا ۗ وَاذِيَفُولُ ۗ المنًا فِفُونَ وَاللَّذِينَ فَ فَلْوْبِهِيْ مَرَضَ مَا وَعَدَ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِيَّا عُرُورًا وَاذِ قَالَتَ ظَائِفَةُ مِنْ مُنْ إِلَا الْعَلَ مَرْبَ لَا مُعَامَ لَكُوْ فَانْجِعُواْ وَمَيْتَأُ وْنُ فِرَيِنْ مِنْهُمُ ٱلْبَيَّ يَعَوُلُونَا إِنَّا بيُوتِناعَوْرَةُ وَمَا هِي بَعُورَةِ إِنْ يُرِيدُ وَنَاكِآ فِرَاكًا وَلَوْ يُخِلَفَ عَلِيْهِ مِنْ أَفْطَارِهَا لَرْسُيْلُوا الْفِنْسَةَ لَا تَوْهَا وَمَا لَلَبَتُوٰ إِبَهَا الْإِيسِيرًا ﴾ وَلَعَدُكَا نُواعًا حَذُوااً لِلْهُ مِنْ فَبَالُ لَا يُوَاوْنَ الاَدْ بَالْدُوكَانَ عَهُدُا مَنْهِ مَسْؤُلًا ۞

﴾ قَامَ: ذَا الذي تعضَّمُ كُذُبُ إنآزاد بكرشوء آفارا دبكرزتمة ولايجذوك بَيرٌ ﴿ فَذَيْنُوا فَهُ ٱلْعَوْفِينَ مِنْكُرُوۤ الْقَاأَفِلِيرَ المَالَنَا وَلَا مَا فَوْنَ الْيَاسَ لِإِلَّا عَلِي كَالْذَى مُغْيِثُهُ عَلَيْهِ مَ لَلْهُ ثُنَّ فَاذَا ذَهَتَ أَلَحُ فُ سَلَقَ كُمَّ يَدْ حَمَاداً شَعَةً عَا الْحَدْرَا وَلَيْكَ أَنُوْمَنْ آفَا حُطّاً لِلَّهُ آغِلَهُ وَكُمَّا ذَلِكَ عَلَىٰ لَهُ سِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَذْهَبُوا وَانْ مَأْنِ الْآخِرَاكِ يَوَدُوْ ٱلْوَانَفَهُمُ الدُونَ فِي الإغ إب تشكان وتعز آنيا بكر وكؤكا والفك ما فاستاني ا كَتَدُكَانَكُمُ فِي رَسُولًا فَهُ أَنَّهُ أَنَّ أَكُمُ فَا لَهُ أَنَّ أَنَّ لَمَا كَانَ رَجُوا لَهُ وَالْيُومَ الْآخِرَ وَذَكَّرَ الْهُ كَتَارًا لُوْمِنُهُ نَا لَاخِرَائِكُ قَالُوا هٰ فَا مَا وَعَدَ فَا لَهُ وَوَسَوْلُهُ وَصَلَدَ قَالُوْ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَا دَخُوالْاً إِمَا فَا وَتَسَلِّيمُ

بَنَالُوْمِنِينَ بَجَالُ صَدَقُوامَاعَا هَدُوا ٱللَّهُ عَلَيْهُ فَيْهُمْ وَمُنْهُ وَمَنْ يَغْنَظُ وَمَا مَذَكُوا اَسَدُماكُو ﴾ لِعَذِي كَالمَارُ الصّادِ فِينَ بِصِدْ قِمِيْمُ وَيُعَذِّ بِلَكْنَا فِعِينَ إِنْ شَآَهُ آوَيِنُوبَ عَلَيْهِيْمُ إِنَّا فَهُ كَانَ غَفُوكُ رَجِّما ﴿ وَرَدَّا فَذَا الْذِينَ كَفَ رُوا غيظه خركرتنا الواخيرا وكوالله ألمؤمن يزانيت الروكات ٱللهُ فَوَيًا عَزِيزًا ۗ وَأَنْزَلَ لَلْإِينَ ظَاهَرُونُهُ مِنْ إَهْ إِلْكِيَّادِ مِنصَيَامِيعِرُوَ فَذَفَ فَ فَالْوِيهِ مُالرُغَ فَهِمَا لَمُعَالَمُ فَالْوُلَ وَنَأْيِرُونَ فَرِيقًا ۚ وَأَوْزَنُّكُمْ أَزْضَهُ وَوِدَيَا رَحُرُواَ مُوَاكَمُهُ وَانْضَا لَرْتَطُونُهَا وَكَانَا لِلْهُ عَلِي كُلِينَىٰ فَدِيرًا ﴿ يَا آيَا ٱلنَّيْءَ قُولُا ذَوْاحِكَ إِنْ كُنْ يَرْبُرُونَا كُوْوَ ٱلدُّنْسَا وَدَيْنَهُا مَغَا لَيْنَ أُمِّيِّفَكُنَّ وَاسْرَخُكُنَّ سَرَاحًا جَيِلًا وَإِنْ كُنْ تُنَ ثُرُهُ نَافَهُ وَرَسَوُلَهُ وَالدَّارَ ٱلْإِخْرَةَ فَإِنَّا لَهُ أَعَلَرُ لَهُ نِسَنَاتِ مِنكُنَّ آجُراعَ فِلِمَّ ﴿ كَافِيتًا وَ ٱلنَيَى مَنْ يَأْكِ مِنْ كُنَّ بِهَا حِنْ يَمْ بَيْنَ فِي يُصَاعَفُ لِمَا ٱلعَسَلَابُ صِعْفَ يُنِّ وَكَانَ ذَلِكَ عَكَلَ لَهُ يَسَبِيرً

288

مَ هَامَرُ فَانُ وَاعْتَذْنَاكُما دِزْقًا كَرْيًا ﴿ يَايِنَسَاءَ ٱلنَّيْرَ مَنْ نَنَ كَاحَدِ مِنْ لَلْسَآءِ إِنَّا تَعَنَّ ثُنَّ فَلَا تَحَفَّكُ لفول فيطبه عالذي فيقلبه مض وفلن فولامغروفا وَوْنَ فِيُونِكُ وَلِا لَهِرُجُنَّ تَ بَرُّجَ أَلِيا هِلِيَهِ الْأُولَ وَافَ الصَّلَاةَ وَأَنْهَزَأُ لَرَّكُوا وَآطِعُوا لَلْهُ وَرَسَوْكُهُ آغائر إذا للهُ لِيُذْ هِبَ عَنْكُوْ الْخِرَا فَالْلِيَنِّ وَيُطَلِعَ كُرُ نَظَيِهِ كُلَّ ۚ وَأَذَكُونَ مَا يُسَالِمِنْ الْمِفْهُونَا ۚ إِ مِنْ إِمَا نِاللَّهِ وَأَلْكِمُكَةً إِنَّا لَلْهُ كَانَا لَطَيْفًا حَكِرًا ۚ إِنَّا ألمنيلين والمثيلات والمؤنينين والمؤمناب والقابتين وَالْعَانِنَا بِ وَالْعَبَادِ فِينَ وَالْصَادِ فَاتِ وَالْصَالِهِ إِنَّ وَالْصَالِهِ بَ والعتابرات والخاينجين والخايثعات والمتصدقين وَالْمُصَدِّدَةَ مَا يَتَ وَالصَّالِمُينَ وَالصَّالِمَا بِكَا فِعَلِينَ وُوْجِهُمْ وَأَلِمَا فِطَاتِ وَالْأَكِرِينَا لِلْهُ كَبْ يُكَّا وَالذَّا كِذَا يِنا عَدًا للهُ لَمُ نُرْمَعُ فِيرٌ وَأَجْرًا عَبْلِيمًا ١٠

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَحَالُمَٰهُ وَرَسُولِهُ آمَرُ أَنْكُونَ لَمُوْ أَلِيْهِمْ أَمِن آمِرِهِمْ وَمَنْ بَعِصْ لِللَّهُ وَلِيسُولُهُ فَأَ مَنَاهَنَلَالُامُبِينًا وَاذِتَقُولُ لِلْذِيمَانُورُ الْمُدْعَلِيْهِ وَانْعَنَىٰ عَلِيْهِ آمَيْهِ فَ عَلِيْكَ ذَفْجَكَ وَاتَّفِى لَلْهُ وَتَجْنِي فَ نَفَيْهَ كَمَّاللَّهُ مُبِدِيهِ وَتَعَنَّمُ لِنَاسَ وَأَمْنُهُ آتَ أُنْ تَغَنَّيْهُ فَكَأَ فَضَهُ ذَمْذُمُنَا وَطَرُازَوَجْنَاكُهُ الِكُيْ لا يَكُونَ عَلَا لَوْمِينِينَ مَرْجُ فِيَا ذُواجِ آديماً مُعْدَاذًا قَصَوْ الْمِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَا مُرَّا لَهُ مَعْمُولًا مْاكَاذَ عَلَّالِيَتِي مِنْ حَرَجَ فِهَا فَرَمَىٰ فَدُلُهُ مُسَنَدَا مِنْهِ فِي لَذَ مَنَ خَكُوْا مِنْ قِبْلُ وَكَانَا مُرْافِنُهُ فَدَرًا مَقْدُودًا ﴿ الَّذِينَ لِيَلِينُونَ رِسَالَائِناْ لَلْهِ وَيَخِنَنْ فَيَرُولَا يَضْنَىٰ ذَنَ آحَكَ إِلَّا اللَّهُ وَكُورٍ بالله حسيا ماكان عَدْ آبّا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلِكُمْ دك وكالله وَخَاتَرَ النِّبَ بَن وَكَانَا للهُ يِكُامِنُ فِي عَلِيمًا يَأْآَتُهَا ٱلَّذِينَا مَنُواا ذَكُوْاا لَلْهَ ذِكُرا كَثِيرًا ﴿ وَسَيْحَهُ مُرَّا وَآجِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي بِصِيا عَلَنُكُمْ وَمَلَّنْ كُنَّهُ لِمُعْجَدُهُ مِنَالقُلْمُامِنِاكِيالَفُورُ وَكَانَبِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا ن

...

يَمُنْ وَمُ مَلِٰعَوْنَهُ سَلا أَرْوَاعَذَكُمُ وَأَجَدُكُمُ أَجُرًا كَبِياً ﴿ مِآلَتُهَا اَلنَهُ إِنَّا ٱدْسَلُنَا لَا شَاعِلًا وَمُهَيِّئِكُ وَ وَذَرَّا ﴿ وَذَاعِيا اِلَىٰاللَّهِ بِاذِ نِيرِ وَنِيرَاجًا مُنِيرًا ﴾ وَبَثِيرًا لَوْمُنِينَ إِلَاَّ لَهُمُ مِنَ اللهِ فَصَلْكُ كَبَيرًا ، وَلَا نُطِعِ الكَافِرِينَ وَالْنَافِمِ يَنَ وَدَعَ اَذٰهِهُ مُ وَتَوَكَّلْ عَلَى لَهُ وَكُولُ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ آياتُهَا ٱلْذِينَ الْمَنْوَا إِذَا نَكُونُهُ الْمُؤْمِنَا بِي ثُرَّ طَلَّفَتْمُو هُنَّ مَرْفَئِلِ ٱنْ يَمْتُهُ هُمَّ أَوْالِكُمْ عَلَىٰهِنَّ مِنْ عَلَّا فَعْنَدُونَهَا فَيْعُولُهُنَّ وَسَيْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَيَلًا ﴿ يَآاَنِهُا ٱلَّذِي أَيَّا آخُلُنَاكَ آذفا يَكَ اللا يَمَا نَعَتَ الْجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ بَيَكُ تَمَااَ فَاءَا لَهُ عَلِيْكَ وَبَنَا يِ عِلَى وَبَنَا يِ عَلَيْهَا يِكَ وَبَنَا يِت خالك وكيناي نخالانك اللابى كحابزن معك وأخرآة مُؤْمِينَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبَىٰ إِنَّا لَا الْبَنِّي أَنْ يَسْتَنِيكُمَا ْخَالِصَةُ لَكَ مِنْ دُونِا لَوْمُسِينَ فَدْعَلِنَا مَافَضَنَا عَلِيْهِيْهِ فَ أَذُواجِهِيْدُوكَمَامَلُكُنَّا يُمَانُهُمْ لِكُلَا يَكُونَ عَلَيْكَ مَرَجٌ قَكَانَا لَهُ عَنْوُلًا رَجِيمًا .

جِهَنْ نَتَكَا اُ مِنْهُنَّ وَقُونِي إِلَيْكَ مَنْ لِمَنَّآ اُ وَمَنْ لِبُنَّا مِنْ نْعَزَلْتَ فَلَاجْنَاحُ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذَ فَإِلَّ أَوْفَانَ فَقَدَّا عَيُنِهُ وَلاَ يَعْنَ وَيَرْمَنُ مِنَ عِمَا أَغِنْهُ فَأَحِكُمُ فُونَ وَأَقَدُ يُعَلِّمُ أَوْ فُلُوكُمْ وَكَانَا لَمُهُ عَلِيهَا حَلِيهًا ﴿ لَا يَحِلُ لِكَ ٱلمِنْسَاهُ مِنْ بَعْدُولَا أَنْنَبَذَكَ بِهِنَ مِنْ أَذُوا بِحَ وَكُوْاً عِبَكَ جُسِنُهُنَّ الآمَامَلَكَتْ بَمِينُكَ قَكَانَا لَلْهُ عَلَىٰ لِلْخَوْرَةِ عَلَى الْبَيْ ٱلذَينَ أَمَنُوالِاللَّهُ خُلُوا بُونَاكَ بَيْ إِلَّا أَنْ بُؤْذَنَّ لَكُهُ الىطَعَا مِغْتِرَا فِلْمِنَ اللَّهُ وَلَكِمَ : إِذَا دُعِتُمْ فَا ذَخُلُواْ فَاذَا طَعِتُهُ فَانْتَيْثُرُوا وَلَامُسْتَنَا يَسْيِنَ كِيكِينِيانَ ذَلِكُوهُ كَانَ نُوْذِي النِّبَيِّ فَيَسْخَيِي يُكْمُ وَاللَّهُ لا يَسْخَمُ مِنَا كُتَ وَاذِا سَا كُنُو هُنَ مَنَاعًا مَسْعُلُوهُنَ مِنْ وَلَآءِجًا · لِكُوٰ ٱطْهَرُ لِفُلُو بَكُوْ وَقُلُو بِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُوٰ اَنْ نُوْدُ وَارْسُولَا مِنْهِ وَلا أَنْ مَنْكِكُوْ إِ أَزُواجَهُ مِنْ بَعُلِيَّا آبكًا إِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ غِندَا للهِ عَظِيمٌ ﴿ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا وَفَخُنُوهُ فَإِنَّالُهُ كَانَ بَكُلِ شَيْعٌ عَلِيمًا ۞

لأجناح عكنية بدفاما ثهن ولآ انتأ ثهن ولااخوام وَلَا اَبُنَّاء اِنْوَانِهِنَ وَلَا اَبْنَاءِ اَخَوانِهِنَ وَلاينتَّا نِهِنَ وَلَامَامَلُكُنَّا غَانَهُ أَرِي وَاتَّعَامَ أَلِينًا أَنَّا لِلْهُ كَانَ عَلَيْكُما يَتَحِعُ سَهِيكَ إِنَّاللَّهُ وَمَنْلِيكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى لُنِّتِي ٓ إِلَيْكُا ٱلَّذِينَ أَمَنُواصَلُواعَكَيْدِ وَسَيِلُواسَتَبِيمًا لِأَنَالَاَينَ فَوْدُونَا لَهُ وَدَسُولَهُ لَعَنَاهُ اللَّهُ فَالذُّنْ اوَالْاِخَوَةُ وَاعَذَكُ خَعَالًا كَا مُهِيًّا ﴿ وَٱلْذِينَ يُؤْدُ وْزَالْمُوْمِنِينَ وَالْوَمْنِ الْتِعْدِ مَالْهُسَنُوافِعَنَا احْمَاوُا مُسَانًا وَالْمُأْمُدِكُ مَا آيَكَ ٱلنَّبُيُّ فُلْلِاَ ذُوَاجِكَ وَبَنَا يْكَ وَيَشَاءِ ٱلْوَصْيِينَ بُذُ بِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلا بِيهِ مِنَّ ذَٰلِكَ ٱدۡ فَالَّا يُغَرِّفَ فَلاَ يُؤْدَيْنَ وَكَانَا لِللهُ عَنْ فُولًا رَجِيمًا ﴿ كَانُ لَمْ يَنْ تَدِالْكَ افِعَهُ كَ وَالَّذِينَ فَ قُلُو بِيهِمَ مَنْ وَالْمُجْعِنُونَ فِلْلَدِينَةِ لَنَغِ مَنْكَ يَهُمُ تُتَوَلَّائِهُا وِرُونَكَ فِهَمَّالِاكَا فَلِيلًا ﴾ مَلْمُونِينَ آيْنَ مَا ثَيْعِ فَوَا أَخِذُ وُا وَفَيِّلُوا فَتَنبِيلًا ۞ سُنَهُ اللَّهِ فِي لَلْهَ مِن خَلَوْا مِنْ فَبَكُلُ وَكَنْ نَعِيدَ لِينَ لَهُ أَنْهُ مَتَ لِي كَا

يَسْفُكَ ٱلنَّاسُعَنَ السَّاعَةُ فُلْ كَاٰعِكَا عِنْعَا فَهُوَمَا بُذُبِكَ لَتَأَلِنَاعَةَ نَكُونُ وَبِياً لَيْنَا لَهُ لَعَنَ الْكَافِرَيْ وَاعَذَكُمُ مُ سَعِيرًا خَالِدِنَ فَهَا آبَكَا لاَيَكِذُونَ وَلَيَّا وَلاَفْهِيرًا ۚ يُوْمَ تْقَلُّكُ وْجُوهُهُ مْ فِي لِنَا يَيْقُولُونَ مَا لَيْدَكُ ٓ الْطَعْبَ اللَّهُ وَالْمُغَنَا ٱلِنِينُولِا وَعَالُوارَيُّنَا إِنَّا آلِكُا تُلْفَاسًا وَتَنَا وَكُبِّرا وَمُوا وَالْ فَأَضَانُونَا ٱلسَّسَلَا رَبُّنَّا إِنْهُ مِنْعُفَيْنِ مَنْ لِعَنَّا لِكُلِّنَّكُمْ لَعَنَّاكِيرًا ۚ يَآيَتُهَا ٱلَّذِينَا مَنُوالا تَكُونُوا كَالَّذِينَا ذَوْا مُوسَى فَيَدَا وَاللَّهُ بِمَا فَالْوَا وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَجِهَا ٱڠٵڵڴؙۯۊؾۼ۫ۼۯڷڴۯۮؙڹٷٛڹڴۭڒؙۅٙمَنْ بُطِيعِ ٱللهُ وَرَسُولَهُ فَعَدَ فاذفؤذا عظيكم إفاع منسناا الآمانة عاالسمان وَالْآدِضَ وَالِحَالَ فَا يَهْزَأَنْ غَلْنَعَا وَأَشْفَفْتُ مِنْهَا وَحَلَقًا ٱلانْسَانُ أَنْدُكَا دَظَلُوْما جَمُولاً ، لَهُذَبَّ اللهُ ٱلنَّافِقِينَ والنتافظات والمنتركين والمنتركات ويتؤيث لغه عَلَىٰ لَوْمِبْ يَنَ وَالْمُوْمِكَاتُ وَكَالَالُهُ عَعُوْلًا رَجِيمًا ۞

مَدُ بِلْهِ ٱلذِّى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاكِ وَمَاسِفِي الآرْضِ وَا الكذف الأجزة ومواليك الخيد ببنكرا كالإسف الآدمن وكما يخرج منها وكما ينزل من الشاء وكمأ يتركم فيك وَهُوَالِتَحَهُ الْعَانُونُ ﴾ وَفَالَالْذَيْنَكُفُرُ وُالْآنَا مُنَا ألسّاعة فأمّا وكن كنّا نِعَيَّكُمْ عَالِمِ الْعَيْثِ لا يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمَهُ ان وَلَا فِي الأَرْضِ وَلَا اَضَغَرْ بِن ذٰلِكَ وَلَا ٱكْثِرُ الْإَسْفِ كِأَبِيهُ بِينٌ ﴿ لِعَهُ بَا لَذِينَ آمَنُ اوَعَلُ ااَلِصَالِحَاتُ اوُلَيْكَ كَمُعْمَعْتُ فَرُوْ وَوَذَقُ كَنْدُ ، وَالْدَينَ سَعُوفًا مِانِنَا مُعَاجِرِينَا فُكِنَّا عَلَاثِ مِنْ دِجْزَالِينُهُ ﴿ وَيَرَكَا لَذِينَا وُوْاالْمِهِ لِمَالَذِينَا أنزل النك من دَيك هواكم ومَد تحاليه مِراما العزين ُلْمِسَدِ ۚ وَقَالَ لَاَ يَنَ كَفَ رُوا هَـٰ لَوَدُ لَكُمْ عَلَىٰ رَجُل

اَهٰزَىٰ كَاللّٰهُ كَذِبًا اَمْدِرَجَنْهُ كَالْآذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاِيْرَةِ فالعَذَابِ وَالصَّلَةِ لِأَلْكِيبِيدِ ﴿ أَفَلَ يُرَوِّا لِي سَابَيْنَ آيذيهم ومَاخَلْفَهُ مِنَ ٰلَتَهَاءُ وَالْاَبْضُ إِنْ نَشَا ٰغَنِيفُ بِهُ الأرفغ آؤنن قط عكنه خركيه فأمزأ لتمآء أزانك ذلك لَايَةً لِكُمْ عِنْدِ مُنِيبٌ ۗ وَلَقَدْ انْفِادْ اوْ دَمِنَا فَضَاكًّا ياجيال ويهكه والعَلَيْرُوَاكنا لهُ الْحَدِيدُ أَيَاعَكُ سَابِغَانِ وَقَدْدُ فِي لَسَرُدُ وَاغَلُوا مَهَالِكًا انْ بَمَا هُمَهُ لُونَ بَهِينِ وَلِينَا لِمُنَا لِرَيْمُ غَدُونُهَا شَهْرٌ وَدَوَا حَمَا شَهْنَ وَٱسَّلْنَالَهُ عَيْنَ لَلِمَظْرُ وَمِنَ أَيْحِنَ مَنْ يَعَلُّ بَيْنَ مَدَيْهِ بِإِذْ نِ رَبْرِوَمَنْ يَزِغُ مِنْهُ وَعَنَا مِنْ أَنْذِ قَدُمِنْ عَلَا بِأَلْسَعَادِ ﴿ تَعَلَهُ ذَلَهُ مَا مَثَنَّاءُ مِنْ عَادِبَ وَغَانِياً وَجِعَانَ كَأَلِحُ ابِ وَ وَدُورِ دَاسِيَا يِنَا غَلُوٓ الرَدَاوُرِ وَ مُنْكُوًّا وَوَلَيْهُمْ مُزَعَبَا دِي النتكور فكأفعنينا عكيه المؤدة مادكم فأفرت آلآ دَّانَهُ الآرَضِ مَا كُونِيا مَا ثَلَا خَرَبَيْكَ لَا كُونِ الْهُ لَوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانُوا مِثْكُهُ زَالْعَيْبَ مَالَبِثُوا فِالْمَكَا بِإِلْهُ بِينِ ﴿

لَقُدُكَانَ لِسَيَا فِمُسْكِمَهِ النِّهِ خَتَانِ كَنْ يَكِينِ وَشِهَا لِكُلُو مِنْ دِدْفِدَ بَكُمْ وَأَشْكُرُ وَالْهُ بَلْدَةً طَيْبَةً وَدَبِّغَ فَوْرٌ فآغضوا فادُسُلناعكِ فِيرْسَيْلَ الْعَرِهِ وَكَذَلْنَاهُ إِجَنْتَهُ جَنَئَيْن ذَوَا فَيَا كُ لِحَمْطٍ وَأَنْلِ وَشَيْ مِنْ سِدْ يِغَلِيلِ ذٰلِكَ جَزَيْنَا هُمُ مُنِيَا كَفَرَوُ اوَهَلُ يُجَازَجَا إِنَّ الْكَفَوْرَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مُوْوَ بَيْزَا لُغُرَى الْبَيْ بِالشَّكَا فِيهَا فَرَى ظَاهِمَ ۗ وَقَذَنْنَا فِهَا ٱلسَّنِينُهِ بِرُوافِهَا لَيَا لِي وَآيَا مَا أَينِينَ فَغَالُوادَتِبَا بَاعِدَ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلُوْ اَنَفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ آحَادِينَ وَمَزَّفَا هُوكُلُ ثُمَزَّ فِي إِنْ هَا ذِيكَ لَا يَا يَأَكُولُ مَنِياً إِن سَنَكُورِ " وَلَقَدْ مَسَدَّقَ عَلِيْهِ يِزا بَلِيسُ فَلَنَّهُ فَانَّبَعُوهُ الْآ الَّالِعَلَامَنْ نُوْمِنْ الْأَخِرَةِ مِنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ كَلَكُلِ ثَنَيْ كَجَفِي ظُلَّ ثُلُ الْمُحُوالَلَّذِينَ ذَعَتُ مُنْ وُفِلَا لَيْهِ لأنمُلِكُونَ مِنْعَـَالَ ذَرَّةٍ فِمَالتَمْوَا بِدُولاَ فِهِ الْاَرْضِ وَمَاكُمُ مُنْ فِي مِنْ مِنْ لِهُ وَمَالَهُ مِنْهُ مُنْ فَلَهِ مِنْ فَكُهِ مِنْ فَكُهِ مِنْ فَكُهُ مِنْ فَكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَلاَ نَفَكُمُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ ولِإِلِنَّ آذِنَ لَهُ حَيْلَ فَا فُرْءَ وَهُوْمِهِ مِنْ فَالْوَامَا ذَا قَالَ ثُبِكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُوَالْعِيلِ الكبير فأمَن يَرُهُ فُكُ خَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْآرَفِينَ مُلَامَٰهُ وَالْيَاآوَا يَاكُرُ لَصَالِمُدَى اَفَفِ مَنِلَا لِبُين كُوٰلِكَا تنُعَادُنَ عَمَّا آخِرَمَنَا وَلانسُنَا عِنَا تَعَلَوْنَ فَلْ يَعْمُ بَيْنَا رَبْنَا ٰ فَرْبَعْنَفُ بَيْنَا إِلْيَ وَهُوَاٰ لَهَنَّا مُ الْعَلِيمُ مَّالَ رُونِيَ الْدِينَ كَمَعَتْ مُرِيدٍ نُسْرَكَاءَ كَاذَ بَالْهُوَاللَّهُ العَزِيزُ الْحَكِيْدِ وَمَا آنْسَلْنَا لَذَا إِلَّا كَأَفَ أَيْكَ إِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِزَّا كُنْزَالنَّاسِ لَا يَعْلَوْنَ ﴿ وَيَعْوُلُونَ مَنْ هِ نَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ مُسَادِةٍ مِنَ ﴿ فَالْكُرُ مُبِعَادُ يؤم لاتستناخ ولاعنه مساعة ولانسنفدمون وَقَالَالَّذِينَ كَفَرُواكَ نُوْمِنَ بِهِذَا الْمُتُواْنِ وَلا بِالذِّب

بَيْنَ مَدَيْرُ وَلَوْنَهُمَا وَالظَّالِوْنَ مَوْقُونُونَ عِنْدَ زِبْهِيْ

ؠۜۯڿٟؗۼۘۼڞؗۿؙ؞ٝٳڵؠۼۘۻۣٳؙڸؚۼٙۅٛڴؿڣؗۉڵٲڋؽڗؘٲۺٮؙڞ۬ڡۼٷ ڸؚڮؘڐؚڽۯٲۺؾڬڔۘٷٲۏڵٲٲڞؾؙۄ۬ػڬٵٛؗؗؗؗؗؗؗڡۯڝڹؽڹٙ



فَالَالَدَينَ اسْتَنْكُرُ وَالِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوۤ الْغَنْ فِهَدَدُهُ الْمُرْ عَنْ لَمُذَى بَعْدَ إِذْجَاءً كُمْ كَأَنْتُ مُجْرِمِينَ ۚ وَقَالَالَذِينَ أشنضعفوا للذيزا ستنكير فابل تكزانيك والفايدا فأمفينا أَنَّكُهُ مَا لِلَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ آنْكَا كُأُوَّا سَمَّ وَاٱلنَّالَامَةَ كَتَارَاوُا العَذَاتُ وَجَعَلْنَا الآغُلَا لَهِ فَآعَنَا قِالَٰذِينَ كَنَ فَإِهَاْ يُعْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا تَعْلَوْنَ ۚ وَمَا اَرْسَلْنَا فَيَغْرَبُهُ مِنْ يَدْيِر الآفال منزفؤها أفايمآ النسيك غديكا فركون وقالواتفن ٱكُذُ ٱمْوَالُاوَا وَلاَدَّا وَمَا كَنْ يُعَدِّبَينَ ۚ فَالْإِنَّ دَبِي يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِنَّ بِيَنَّا ، وَيَقْدِرْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ إِلْنَاسِ لِإِيقُلُونَ وَمَااَ مُوَالِكُمُ وَلَا اَوْلا ذَكُرُ مِالِتَى تُقْرَبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفِي لِإِ مَزْأُ مَنَ وَعَا صَالِكًا فَا وُلِيكَ كَمُ مُرَكِّزُهُ ٱلضِّعْفِ كَاعِلُوا وَهُرُ فِي لَغُرُهَا مِنا مِنُونَ ۗ وَالْدِينَ بَينُ عَوْنَ مَنْ أَيابِتَ مُعَاجِزِيَا وُلَيْكَ فِي الْعَنَابِ مِحْضَرُونَ ﴿ فَالْإِنَّ رَبِّ يَسْطُ ٱلرَّذُ فَالِنَّ بِيَثَ الْمِنْ عِنْ عِسَادِهِ وَيَفْدُرُلَهُ وَمَا فَقَتُ مُن مَن مَن مَن عَن فَهُ وَيُعْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِ فِينَ ١٠٠

مَنْهُ مُنْ جَمَعًا فَرَكُولُ لِللَّهِ كَارَا هَوْ لَآءِ إِيَّاكُ مَّا كَانُوابَعَنْ دُولَا لِحَنَّا كُنُ هُدَيِعِينُ مُؤْمِنُونَ ۖ فَالْيَوْمَ لآغَلكَ بَعْضَكُمْ لِيعَضِ بَفْعًا وَلاَضَرَّا وَنَفُولُ لِلَّذِينَ لَكُوا ؞ٛٶۊٛٳۼڶٳڽٵؙڶؿٙٳۯٳڸ<sub>ۼ</sub>ۘڮٛؽ۬ڎؠؠٵڮڰڎؠۅ۫ڹٙ ڗٷٳۼڵٳڽٵڷؿٳۯٳڸڿۘڮؽڎؠؠٵڮڰڎؠۅ۫ڹٙ ۛۛ أَيَانَنَا بَيْنَاتِ قَالُواْمَا هِنَا إِلاَّ رَجُواْ مُرْمِدُ ٱذْتِصُدَّ ذُوْعَا كَالَّا مُنْذَا مَا وَكُن وَ فَالْوَامَا هُنَا الْآافَكُ مُفَدَّدَى وَقَالَ ذَنَّكُهُمْ وُالْلِعَةَ لِمَا جَاءَهُ إِنْ هِنَّالِاً بِيَثُومُ بِسُنْ وَمَمَّا تَيْنَا هُرِينَ كُنُ يَدِ دْسُونَهَا وَمَاا دُسَلْنَا لِكَ جِرْفِ لِكَ مِنْ بَرْرُ وَكُذَّبَ لَذِنَ مِنْ قَلِمُ مُوكَما لِكَوْ إِمِعْتَ ارْمَا الْفِنَا هُوْ نَكُذُ بُوادُسُ لَ مَنْكُ خَاكَانَ بَكِيرٌ . ثُولَ إِنَّا أَعِظُ كُمُ بُواجِيةٍ آن تَقُومُوا يَلِهِ مَننَى وَفَرَا ذَىٰ ثُمَّ تَنَفَكَّرُ وَا مَا بِصَاحِبُكُمُ مِنْ خَنْةُ إِنْ هُوَالِا لَهُ يُرْاكُمُ بَيْنَ مَدَى عَنَابِ شَهِيدٍ عُلْما تَأْلَكُمْ مِنْ آخِرَ فَهُوَ لَكُمُ إِنَا جَرَى الْإِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْخُ شَهَيْدُ ﴿ فُلِ إِذَ دَبْ يَفْدِفْ إِلْكِنَّ عَلَامُ الفيوب ﴿

قُوْجَاءَ ٱلْحَةُ وَمَا يُبْذِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ ۚ فُلْ إِنْ مَنْكُلْتُ فَٱغْاَ آَصِٰلُ عَلَىٰ نَفْسِي وَانِ إِهْنَدُيْنُ فَيِهَا يُوجِّهَ إِلَىٰ دَبِّ ايَّهُ سَمَيْهُ فِرَيْبُ ۗ وَلَوْمَرْ فِي إِنْ فَرَغُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قِرَبُ لِهِ وَقَالَوُا امْنَا بِدُوَا فَكُمُ ٱلنَاوُسُ مِنهَكَانِ مِبَيدُ وَقَدُكُفَ وَابِدِ مِنْ مَنْ لُوتَمِنْ ذِفُونَ اِلْغَيْبَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَجَلَ مَنْكُمْ وَبُنِيَهَ اَيَشْنَهُونَ كَافُيلَ إَشْيَاعِهِيْرِينَ فَنْ إِنَّهَ مُزَّانُوا فِيشَكِيمُ بِيرِ مَدُ لِلَّهِ وَالِمِ السَّمُوَ اِنَّ وَالْأَرْضِ جَاعِلَ لَكُلِّيكُ وَرُسُلًا أَوْلِ فِيَدِيَمنني وَثلاثَ وَدُباعَ رَبِدُ فِي الْكُلُومَ السَّنَّ أَوْ إِلْكُلُومَ السَّنَّ أَوْ إِلَّا لَهُ مَا كُلُ شَيْحْ فَدَرُّ مَا يَغْمَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةِ فَلا ثَمْنِيكَ كَمَا وَمَا بُنيكَ فَلاُمْ سِيلَا لُمِن بَعْدُ وُوقَعُواْ لَعَرُوْ الْكَلِيمُ لَا آيَا ٱلنَّاسُ إَذَكُو وَا فِيْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ فِي خَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ مَرْدُ فَكُمْ ۗ مِزَالسَّمَاءَ وَالأَرْضِ لِآلِهُ لِلْأَهْوَ فَأَنْ ثُؤُ فَكُونَ ﴿

وَانْ يَكِذَبُوكَ مَعَدَكُذَبَتْ دُسُ لَهُنْ قِبَىٰ لِكُ وَا كَمَا لَهُمُرَجُ ٱلأمورُ ۚ يَانَهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَيْ فَلَا تُغُرُّ أَكُمُوا فَ ٱلْذِنْهَا وَلاَ يُغُرِّبُكُمُ مُا مِنْهِ الْغَرُولِ ۚ إِنَّا لِمُنْهَ عَلَى ٰ اَكُمُ عَكُمُ وَ ۗ فَاغَيَدُوهُ عَذْقًا أِغَا مِدْعُوا حِرْبُهُ لِيَكُونُوا مِنْ اصَابِ لِلسَّجَيْرِ الَّذِينَكُمَ وَالْمُزْعَلَاتِ شَكِدِيدٌ وَالْبَيْزَامَنُوا وَعَلِوُا لِعَبَالِيٰ إِن لَهُ مَغْفِرَةً وَاجْزُكَبُرُ اَفَنَ ذِينَالُهُ مُسُوهُ عَلِهِ فَوَاهُ حَسَناً فَإِنَّا لَلْهُ يَضِلُ مُنْهَيِّنَاءُ وَيَهُدِئَ مَنْ يَنَّاءُ فَالْاَلَافَاتُ نَفْسُكَ عَلَيْغِ حَسَرَانِيا ۚ فَإِنَّا مَلِهُ عَلِيْهِ بَهَا بِصَنْعُونَ ۗ وَاللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ الرَمَاحَ فَنْنِيْرِ تِعَامًا فَسُفْنَا مُ إِلْى بَلَدِيمَتِ فَاحْيَدُنَا بِيرَا لاَ رْضَ بَعْدَمَوْتَهَ كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ مَن كَانَ يُرِدُ الْعِزَةَ فَلِيْو الْعِزَدُ بمكالنه بضعذالكم انطنب والعكل لضائخ برففة وَالَّذِينَ يَكُرُونَا لِسَيْا بِ لَمُرْعَلَاكِ شَكِيدٌ وَمَكُرَّا وَلَيْكَ هُوَسَوْدٌ وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ زُائِئِمْ مِنْ ظُفَةٍ فِرْتَجَعَلَكُمْ أذفاجاً ومَاتَعِلُمِنْ أَنَيْ وَلاَنصَهُ إِلاَّ بِعِلْيةِ وَمَا يُعَرِّمِنْ مُعَيَر وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِنَّا فِيكَا بُيْآنِ ذَٰلِكَ عَلَى لِلْهِ يَبَسِيرُ ﴿ ﴾

وَمَايِشْتَوَىٰ إِخْرَانِ هٰنَاعَذُ فِي فُوا ثُنَسَّائِغُ شَرَابُهُ وَهٰنَا ملااجانج ومن كل أكفاف كفاطر فأوسنتن يونيك للبَسْوَنِمَا وَرَى المنكك فِيهِ مَوَاخِرِ لَكِنْعَوُا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ مَنْكُوْوَ فَوْ يُؤْكُمُ الَّيْلَ فِي النَّهَادِ وَيُوكُمُ النَّهَادَ فِالْنَا وَمَغَزُ النَّهُمُ وَالْقَدِّرُكُ لَهُ بَرُكُ لِأَجَلِ مُسَيِّعً ذِيكُمُ اللهُ رَبِّكُ مُلهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ مَدْعُونَ مُ وُوندِمَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْجِيرٌ انْ لَدْعُو فَمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُ وَلَوْسَمَعُوامَا أَسْتَعَانُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِسَمَةِ بَكُوْ وُنَ بِينْزِكِكُ فُولَا بُنْتِنْكَ مِنْلُخِيَدُ لَا أَيَّهُا ٱلنَّامُ ٱلنُّهُ اللُّهُ مِّلَّهُ الْمَالَةُ مُواللَّهُ هُوَ الْغَيْنُ الْحِسَدُ ﴿ انِ يَنَا أَيْذُهِ بِكُرُومَا تِ بَخَلِقِ جَدِيدٌ وَمَاذَ لِكَ عَلَالُهُ يَعِنِينَ وَلَا يَرَدُ وَاذِدَةً وَذِدَا أَخِي وَانِ تَدْعُ مُنْفَكَةً الخيلها لايختك لمنية متنئ وكفكان ذافوني أغك ننذر الذين تخسفون دبته فدبالغيث وافاموا الصلوة ومن نَرَكَعْ إِلَا يُمَا يَتَزَكَّ لِيَفْسِيدٌ وَالْكَالِمُةِ الْمِهِيرُ ١٠

وَكَايَسْنُوكَ إِلاَعَنِي وَالِجَيْرُ وَلِاَالظُّلُاتُ وَلِاَالظُّلُاتُ وَلِاَالْوُلُ وَلَا الِظَا أُولَا الْحَرُورُ \* وَمَا يَسْنَوَىٰ الْاَخْيَا وُولَا الْاَمْوَاتُ افَارَنْسَلْنَاكَ بِأَلِحَ أَبَيْنُكُ وَنَذِكُ وَالْ نْأُمْهَ الْإَخَلَافِهَالَمْذِيْرُ ۖ وَانْ بُكِّذِنُوكَ فَقَدْكَ ذَبَّ الَّذِينَ مِن فَبَلِهِ مِرْجَاءَ مُهُمُّرُوسُلُهُ مُوالْبِيَنَايِ وَبَالِزُبُرِ وَمَالِكِكَا بِٱلْبَيرِ ﴿ ثَرَاخَذُ ثُالَةِ يَنَكُفُرُوا مَكِفَ كَاتَ تجيز الزنزا كالمة أنزل من السّسماء مّاءً فأخرّ جنايه مْرَابِ مُعَنَالِهَا ٱلْوا نَهُ اوَمِنَ الْحِيَالِ جُدَدْبِهِ وَحُرْ 'غَلَفْ اَلْوَا ثُهَا وَغَرَا بِيْ سُوْدِ وَمِنَ لِلنَاسِ وَالدَّوْ آبَةِ وَالْإِنْمُ الْمِنْخُنَاكُ فَالْهُ كُذَٰلِكُ اثْمَا يَخْشَهُ اللَّهُ مِنْ عَيَادِهِ ٱلعُهَلَوْٓا إِنَّا لِلٰهُ عَزِيْزِغَ فَوْدٌ ۚ أَيْنَا لِبَيْنَ يَتْنَاوُنَ كأكِ لَلْهُ وَاقَامُوا الصَّلْوَةَ وَانْفَ عَوُا يَمَا رُزَفْتَ اهُـهُ سِرًاوَعَلانِيةً يَرْجُونَ نِجَارَةً لَنْبَوْرٌ ﴿ لِيُوَفِّيكُ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَ هُنَمُرِينَ فَصَلِهِ اِنَهُ عَنُورَ سَكُورُ ·

وَالَّذِي أَوْجُنَا الَّنِكَ مَ إِلْكُمَّا بِهُوَ الْحَ يُصِدُ فَالْمَا مِنْ مَدَيْهِ أَنَا مُعْهَ بِعَبَادِهِ كُنَّهُ يُعِينُونَ أَنْ أَوْرُفْنَا الْكَاتِ آلذتزأ ضعكفننا من عكادنا فنفغظا لألفنسة ومنف مُقْنِصَنَّةٌ وَمِنْهُمْ سَانِقَ بِأَلْحَتَرَاتِ بِإِذْ نَا مَلْهُ ذَٰ لِكَ هُو الْفَصْلُ الْكِبِيرُ جَنَانُ عَذْنِ مَذِ خُلُونَهَا يُحَالُّونَ فِيهَا مُزَاسَاودَينُ ذَهَبُ وَلُوْلُوا أَوْلِمَا سُهُمْ فِهَاجَرُ . وَقَالُواالْحَسِنُدُ لِلْهِ كَلَهُ بَكَلَهُ حَسَّعَنَا الْحَرَزَ أَنَّ وَيَنَا كَفَنُوْدُ شَكُوْدُ لَلَّذِي كَالِّكَا وَازَالُمْتَا مَةِ مِنْ فَضَالَةً لاَمَتُنافِهَانِعَتَكَ وَلاَيْسَنَافِهَالْغُوْثِ ، وَالَّذِينَ كَذَهُ الْكُ نَا لُحَنَّتُ لَا يُقضَى عَلَيْ فَمُونَوْ أُولَا يُحْمَلُنَ عَنْهُ مِنْ عَلَا بِهَاكُذَ لِكَ نَجْزِي كُلِّ كُونَ لِي وَهُ يَصَطَوْنُ فِينَا رَبُّنَا آخُرِجُنَا نَعْسُلُمُ لِكَا غَيْرًا لِذَى كُنَا نَعْلُ اَ وَكُونُعُ مِنْ كُذُ مُا يَنَذُكُونِيهِ مَنْ تَذَكَّرُونَكِاءَكُوا اللَّذِينَ فَدُوْفُواْ فَاللِظُ اللِينَ مِنْ نَهِيرٍ ﴿ الْأَلْفُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَلَيْكِ ٱلسَّمَوَانِ وَالْاَنغِرَانَةِ عَلِيْهِ مِنَامِتُ الْعَبْدُودِ 💮

هُوَالَذِيَجِعَلَكُ خَلَآنِفَ فِالْآرِضْ فَرَكَمَ فَعَلَيْهِ كُفُنْ وَلا يَزَ الكاون كفرهنه غند يبهيه الآمفنا ولايزدا لكاور كفره الآخَسَارًا ۚ فَا لَرَاتُهُ مُنْهِ كَأَوَّكُوالَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُوزِلَاللَّهُ ٱدُونِ) مَاذَا خَلَقُوا مِنَ لِلاَرْضِ أَوْكُ مُ شِيْرِكُ فِي السَّمُوَاتِ آذا تَيْنَا هُنُهُ كَيَّا ؟ فَهُنْهَ عَلْ بَيْتِ مِنْهُ بَلَانِ بِعَيْدُ ٱلظَّالِوْنَ بَعْضْهُ نَعِضًا لِكَاغُرُورًا ۚ أَيْأَلِلْهَ يُمْسِكُ لِسَمُوَاتِ وَالْأَرْضَ أذك زُولًا وَكِيْن زَاكنا إِذَا مَسْكَنُها مِنَا حَدِمِن عَنْ عَنْ الْإِنْ كَانَ جَلِيماً غَفُولًا ۗ وَاقْتَمَوْا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَا يَهُمُ لِبَنْ جَلَّاهُمْ لَانْجَلَّاهُمْ فَذَيْرٌ لَيَكُوْنَ اَهُدْى مِنْ الْحِدْ تَى لَا ثَمِرْ فَلَا جَاءَ هُوْ نَذِيرٌ مَا زَا دَهُوْ لِلَّانُفُولَا إِسْتِكِارًا فِي آلاَرْضَ وَمَكُوالنَّيْنِي وَلاَيَحِينُ ٱلمَكُوُ ٱلسَيْئُ إِلَا إِلَهُ فَهَلَ يَظِرُونَ اِيَّاسَنَنَا لَا وَإِلِيَّ هَلَنَ تَجَدَ لِسُنَاكَ اللهِ سَبِّدِ بِاللَّا وَكُنْجَدَ لِيسَنَتِ اللهِ تَغْزِيلًا ﴿ أقَدُنْ سِكُمُوا فِي الأَرْضِ فَهَنْظِ وْأَكُفْ كَانَ عَاهَا ذَا لَا يُنَ يْنَ فَبْلِهِ مِوَكَا نُوااسَنَدَ مِنْهُ مْ فَوَةً وَمَاكَانًا لِللهُ لِيْغِيَمُ مِنْ شَيْ فَالسَّمُوَ إِن وَلا فِي الْارَضِ إِنْ كَانَ عَلِيماً قَدَيرًا

لُوْنُوْاخِذُاللَّهُ ٱلنَّاسَ كَمَاكَ سَبُوا مَا تَرَكَعَا ظَلْمُ كَامِّ دَاْمَةِ وَلَحِكُ نُوْجُرُهُمُ الْأَجَالُ وَالْقُوٰإِنِ الْكِيْكِيْدِ ﴿ الْأِلْكُونَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلِي مِيرَاطٍ نُسْتَفِيهِ ، تَبْزِيلُ لِعَزِيزَ الرَّحِيثِي لِنُنْذِرَ قَوْمُا مَا أَنْذِرَ آؤُ مُنْ فَهُمُ عَافِلُونَ ﴿ لَقَدُحُوا لِفَوْلُ عَلِي كُنُومِهِمْ يَهُ وَلاَ يُونِينُونَ ﴿ إِنَّا كِيَعَلْنَا فَكَاغَنَا فِهِيمَا غُلَالًا فَكِي الكألآذ قان فَهُ مُفْحَوُنَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَنِ آيْدِ بِهِيمِ سَنَّا وَمَزِ خَلِفِهُ وَسَنَّا فَأَغَشَنَا أَمْ فَهُوْ لَا يُصْرُونَ ﴿ رَسَدَاهُ عَلَاهُ وَٱلْمُدَرِّقِينُ أَوْلَ ثُلُهُ لَا يُؤْمِنُونَ مِ يْ غَانُ ذُرُ مَنِ لَتُمَ الْدِكُ وَحَيْثَ كَالَحْنَ الْفَيْتُ فَهِيشَدُهُ يَمْفِيزَةٍ وَاجْرِكَ بِرِ > انَّاغَنُ غُنِي ٰلُوَنْ وَتَكُنُّ مَا صَّدَّمُوا وَأَنَا رَهُ مُ وَكُلُ شَيْعُ آخَتَنِينَا مُ فَآيَا مِرْبُهِ بِي عَ

وَٱصْدِن كَمُنْ مَنْ لَا ٱمْعَارًا لِعَزْيَدًا فِي كَا آمَكَا الْمُسْلَوْنَ ۚ إذا مَسَلْنَا البَيْمُ أَشَائِنِ مَنَكَذَ بُوهُمَا فَعَرَّوْنَا بِشَالِثَ فَعَا لَوْآ أَنَّالِكُوْمُ مُسَلُونَ قَالُوْلَمَا اَنْتُواكِّا بَشَرُّمِ مِنْ لُكُّا وَمَنَّا آذَكَ ٱلْجَنْهُ مِنْ مَنْ عُلِينًا لَنَعْ الْإِنَّكُمْ يُونَ ۚ قَالُوا رَبُّنَا يَعْدُ أَنَّا لِكُنُّ لَمُنْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا آيَّا أَلِكُوغُ الْبُينِ عَالُوْاانَا تَطَلَقُنَا كُوْلُونَ لَا تَنْتَهُ ٱللَّهُ نُحَيِّكُ فِي وَكَمِّتَ نَكُوٰمِنَا عَذَا بُنَاكِيرٌ قَالُوا لِمَا زُنُكُوٰ مَعَتُكُمُ: آئُ ذُيْرُنْ وَبِهُ إِلَيْنَا وَ فَوْمُ مُسْرِفُونَ ۗ وَيَجَاءَمِنَ آفِهِا المدَيَنةِ رَجُلُ لِسَعْ مَا لَا فَا فَرَمِ البَّعْوَ الْمُسْلِينُ إِلْسَعُوا الْمُسْلِينُ إِلْسَعُوا مَنْ لَا يَشْنَلَكُوْ آخِرًا وَهُنهُ مُنْهَدُونَ وَمَالِيلًا آعَنْ إِنْ ٱلْذِي فَطَرَ فِي وَالِّيْهِ تُرْجِعُونَ ٤ أَغَيْدُمْنَ دُويَهُ الْمُدَّةُ ان يُرِدُنِأُ لَرَّعُنْ بَعِثْ زِلَاثَعْنَ عَبَىٰ شَفَاعَتُهُ مُوسَنِيًا وَلاَيُنْفِذُونَ إِنَّهَا فِيَالَوْصَلالِمُ بِينِ ﴿ إِنَّهَا مَنْتُ مِرْكُرْوَاسْمَعُوْنِ ·· مِيلَادُخُولِالِمَنَّةُ قَالَ فِالْيَتَ قَوْمِهِ بَعَنَكُونَ ﴿ يَمَاعَكُمْ إِلَهُ وَجَعَكُمْ مِنَ الْكُرْمَيِنَ ﴿

وَمَا أَزَلْنَا عَلِي فَوَمِهِ مِن بَعَدِهِ مِن جُنْدِ مِنَ الشَّمَاءُ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتُ لِآمَيْمَةُ وَاحِدَ فَاذَا هُوْمَا مِلْوَدَ ١٠٠ يُاحَسُرُهُ عَلَىٰ لِعِسَاذِ مَا يَأْسِهِ مِنْ رَسُولًا يَآكَ كَانُوا بِهِ سَنَّةَ: وُنَّ ﴾ ٱلْرَوَاكُوْ آهَا كُمَّا فَلِكُهُ مِنَا لَقُرُولِيَا نَهُمُ الَيْهِ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَانْ كُلْ كَاجِهُمْ لَدَيْنَا مُحْفَرُونَ ۗ وَالذُّكُوا لِآدُونُو لِلنَّانَّةُ آخِينِنَا هَمَا وَٱخْرَجُنَا مِنْهَا حَيَّا فَينَهُ يَأْكُونَ ﴾ وَجَعَلْنَا فِهَاجَنَا دِينُ فَجَيْلٍ وَاغِنَابِ وَفَيْنًا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ مُكِرِّهُ وَمَاعَلِنهُ آيْدِيهِ مِنْ آفَلا يَشْكُرُونَ \* سُبُحَانَا لَذَي خَلَقَ لِازْوْابَ كَلَا أَيَّا نُنْتُ الْاَرْضُ وَمِزْ اَنْفُيهِ وَعَا لَابِسُكُونَ ۚ وَاٰيَةُ لَمَنُ النِّكَ لِسَنَا كُنِينَهُ ٱلنِّسَارَ فَاذَا هُنُومُ ظِلُونٌ ﴿ وَٱلنَّهُ مُنْ فَيَنِي لِيُسْتَنَعَرَكُمَّا ذَلِكَ تغديرالعرب العليس والتسركذناه متاذكحت عَادَكَالُوْجُونِ لِللَّهِ بِهِ لِاَلسَّمَنُ مُنْغَالِمُ النَّمُ لَا لَيْمَالُونَ لَذَكِ لَا لَيْمَا الفَتَرَوَلَا النَّالُ النَّالُ اللَّهُ الْوَكُلُكُ فَالْكِيسِمُونَ وَاتَّهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللل لَمُهُ مِنْ مِثْلِهِ مَا رَكُونَ وَانِ نَتَ أَنْفِي فِهُ مُ فَلَا صَرِحَ لَمُهُ وَلَا فَوْنُفَوْدُونَ ﴿ إِلَا تُحَمَّ مِنَا وَمَنَاعًا الْمُجِينَ ۗ وَاذَا فِيَالَهُ ۚ النَّهُ وَامَّا بَيْنَا لَذِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَقَلَكُمْ نُزْهُوْنَ • وكانأنيهني فزايتين فايتدبته فالإكانواعنا المغيهين وَإِذَا فِي آلَمُ مُ أَنْفِ قُوا مِمَا رَزَعَكُواْ اللهُ فَالْلَا يَنَكُمُ وَاللَّهُ مِنَ امتوا انظينهم كونينا أالله اطعم اناتن والافي صكلال بُبِينِ . وَيَقُولُونَ مَنْي هُ لَمَا الْوَعْدُ إِنْكُنْ يُصَادِ فِينَ مَايَنظُ وُنَ إِلاَ صَحِيمةً واحِدَهُ تَأْخُذُ فُرُوهُمْ يَحْصَمُهُ دَ فَلَايَسْتَطِيعُونَ نَوْمِيَةً وَلَا إِلَّا هَلِهِ نِيرَجِعُونٌ . وَنَفِخَ فالصورة إذا فمزين الآجدان إلى ربته يرتنس اؤن فَالْوُايَا وَمُلِنَا مَنْ بَعَنَنَا مِنْ مُ لِلَّهِ فَأَخِذًا مَا وَعَكَ ٱلْرَحْنُ وَصَدَ فَالْمُنسَاوُنَ ﴿ اِنْ كَانَنْا لِأَ مَنْ حَدَّ وَاحِنَّ فَاذِا هُوْ جَبِنُمُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْيَوْمُ لَا نَظْلَمُ نَفْسُ 

الَاَمْعَابِ أَلِحَنَاذِ المُؤْمِرُكُ شُغُلِهَا كُهُونَ ﴿ وَهُمَّا وَازْفِاجُهُمْ فَظِلاَ لِعَلَمُ لَا ذَا يُكِمْ تَكُونُونَ ﴿ لَمُمُونِكُمُ اللَّهِ مُعَالِمُ لَهُمُ فِيك فَاكِمَةُ فَكُنْ مَا يَذَعُونَ ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا يَنْ دَبَرِجِيرٍ وَامْنَادُواالِيوَمَرَانِهَا الْجُرْمُونَ ٱلْوَاعَهُ وَالْبَكُمُ مَا بَجَ اْدَمَانُ لَاتَعْبُدُواٱلنَّسَيْطَانَ ٰأَيْدُكُمُ عُدُوْمُبُيْنَ ٰ وَآنَا غَيْدُونَيْ هِ لَمَا حِمَرًا ظُلْمُ مُنْفَيَيُّهُ ۗ وَلَقَدُا صَلَّ مَنِكُمُ بِلَاكِنِيرًا لَفَإَنكُونُوا تَعَفِيلُونَ فَلْإِجْمَتُ مُاكِمَي كُنْنُدُنُوْعُدُونَ اصْكُوْهَاالْيُوْمَكَّاكُنْنُونَكُمْ وْنَ الْبُوَرَكَغْنِهُ عَلَى فَوْاهِمِهِ مُودَنِكُ لِلْنَاآيَدِيهُمُ وَلَنْهُمُ لُهُ آذجُلهُ نِهَا كَانُواْ يَجْدِرُونَ وَكُوٰنَكُوا ُ لَطَ سَنَاعَلَ آغينه يوفانستبقوا أليقتراط فآنى ينجيرون وكؤتن أأؤ لَسَعْنَا هُوْ عَلْ مَكَانِيْهِمْ فَأَاسْتَطَاعُوامُفِينَا وَلايرَ حِبُولَا وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِأَلْحَلُقُ آفَلاَ بَمْقِلُونَ وَمَاعَلُنَاهُ ٱليَنْعُرَومَا يَنْبَغَى لَهُ إِنَّ هُوَاكِمْ ذِكْرُوكَ ثُولُانُ مُهِينٌ \* ﴿ لِنْنِدِرَمَنْ كَانَ حَيَا وَيَعِينَ الْعَوْلُ عَلَالْكَ الْجِيانِ ١٠

آوَكُمْ يَوْاآذَا خَلَفْنَا لَمُنْ ذِيمَا عَلَيْكَ يَذِينَا آخُيا مَا فَهُمُ لِمَتَا مَالَكُونَ وَدَلَكَ كَالَمُ فَنْيَارَكُونِهُ وَمُنَا تَكُونُ وَكَمُ مُنْ فِيهَا مَنَا فِهُ وَمَسْا رُبُ أَفَلَا يَسْنُكُرُونَ ۖ وَأَفَنَذُوا مِنْ وُونِا لَهُ الْمِكَةُ لَعَلَمُ عُرِيْضَ وُنَ ۗ لَايَسْنَطِيعُونَ نَصْرُهُ وَهُدَكُمُ مُخْذُخُنُ الْحُضَرُونَ فَلا غَذُنْكَ فَوْلُمُمُ ا فَا لَهُ عَلَمُ مَا يُسُيدُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَكُمْ يَرَا لَا يُسْالُوا ثَالَا اللَّهُ عَلَى الْأَلْمَ خَلَفْنَا أُمِنْ نُطْفَةِ فَا فِا هُوَحَجَدِيْدُمُ بِينَ وَصَرَبَ كَنَا مَنَلاً وَلَيْنِي كَلْعَهُ فَالْمَنْ يُحِينُ الْعِظَاءَ وَهِي دَبِيهُ فُلْ يُحْيِبُ الذِّ عَانْتَا عَا أَوَلَ مَرَةً وَهُو بِكُلْ خَلْعَ لَلْهُ الْهَى َجَعَلَاكُمُ مِنَ السَّحِ إِلاَخْصَرِكَ دَا فَاذَّا ٱنْتُمْ مِنْهُ نُوْقِدُونَ اَوَلَيْسَ الْذَى خَلَقَ السَّمْوَ النِّ وَالْأَرْضَ بقاد دِعَلَانَ عَنْكُ فَيَ فِيلَهُ مُعَلَى وَهُوَ الْحَلَا فَالْتِلِيْدِ إِنْمَا أَمْرُهُ إِنَّا أَرَادَ شَنَّا أَذَ مَعُولَ لَهُ كُنْ فَكُونُ فَسُمْ انَّ ٱلذَّى بَيدِهِ مَلَكُونِتُ كَاشَىٰ وَالَّذِهِ رُجُعُونَ

المفالزمز ألخب وَالصِّهَافَا يِنصَفُا ۚ فَالزَّاجِرَاكِ نَجُلُ ۚ فَالنَّالِيَا لِذِذُكُمُّ ۚ الذَّ الْمُكُذُلَا الْحُدُ يَتَالْسَهَا بِوَالْآبِضِ وَمَا بَيْنَكُ الْأَنْ لْلَنَارِفِ الْمَازَيَنَا السَّهَاءَ الدُّنيَا رِبَيْةِ الكَّوَاكِ وَحِيْظًا مِزُكِلَ يَطَانِمَارِدُ لَاسَتَمْعُونَ إِلَىٰ لَلَا الْأَعْلَ وَيُفِذَ فُونَ مِنْ كُلْجَانِيهِ وُخُواً وَلَهُ مَعْلَابُ وَاصِبُ الْآمَنْ خَطِفَ التنطفية فأنعكه نسكان فأيق فاستفيغها فواستدخلقا آءَمَ خَلَفْنَا إِنَّا خَلَقْنَا هُرُمْنِ طِينِ لَآنِبِ مَرْعَجِبَ وَيَنْحُونُهُ وَاذَاذَرُوْالَايَذَرُوْنَ وَايَارَاوَاأَيَّةً يَسْتَشْغِرُونَ وَقَالُواانِ هْنَالِةَ رَسُومُ بِينَ وَإِذَا مِسْنَا وَكُمَا زُا إِلَا مِعْظَامًا وَإِلَا لَهُوْوُنَ ٱوَآبَاوْنَاٱلْاَوَلُونَ ثُلَاَعُمُوَانُنُهُ وَايْخُونَ فَإَغَالِحَهُ خُرَثُهُ واحدة فايذا فرنيفارون وفالوا يافيكنا هذا يؤو الدين هْنَايَوْمُالْفَصَلْلَابَىكُنْنْمِيرُنْكَذِبُونَ ٱحْشُرُواٱلَذِينَ ظَلَوُ إِوَا ذَوْاجَهُ عُوماً كَانُوا يَكُيدُونَ مِن دُونًا لله فَاهْدُوهُ إِلَيْهِ الْمِلِ الْجِيكِ وَفِيْوُهُ إِنَّهُ مُسَوُّلُونَ ﴿



مَالَكُهُ لِاَتَنَامَهُ وَنَ مَا فِي الْوَمَ مُسْتَسْلُونَ كَافْتِكُ مِنْهُ عَلْهَ غِيلَ يَسَاءَ لَوْنَ ۖ قَالُوا اِيَكُمُ كُنُنْ مُمَّا تُوْسَاعِنَ لِيكِين قَالُوْلِهَ لِلْكَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُوْمِنُ كَالَايْ بَلَكُنُنُهُ فَوْمًا طَاغِينَ فَيْ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنَا ايَّالُفَا يْفُونَ فَاغَوْتُنَاكُمْ إِنَّاكُمَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُ مُنْفِعَ يَشِذِ فِي لِعَمَا رِيُسُمِّرُكُونَ ايَّاكَذْلِكَ مَعْدُلُ إِلْجُرْمِينَ النَّهُ مُرَكَا نُواافِا مِلْكُمُ مُلَالِلْهُ إيَّهَ اللهُ يَسْتَكُمُرُونَ وَيَعُولُونَ أَيْنَا كَتَارِكُوا الْمِتَنَا لِسَاعِر بَغُونِ بَلِجَاءَ بِأَلِيَّ وَصَدَقَ الْمُسَلِينَ ايَّكُمْ لَنَآيْفُوا العَلَابِ لِآلِي وَمَا نُحُزُّونَ الْإَمَاكُنُهُ تَعُلُونَ الْإَعِادَ الله المخلصين اؤليك كمغديذة معلوم فالكه وكمر مْكُرِيمُونَ فِيَجْمَاكِ النَّهِيَمِ عَلْيُمُرُومَ غَالِمِينَ فَطَافَ عَلَيْهِ رَجِكُا مِن مَهَانُ بَيْضَاءَ لَذَهُ لِلنَّا دِبِينَ الأَفِهَا غَوْلُ وَلِاهُ وْعَنْهَا يُنْزَفُونَ ۚ وَغِنَدُهُمْ فَا مِسَرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُ نَبَضُ كُنُونٌ فَأَفْلَ بَعَضُهُمْ عَلَ بَعْضِ يَشَنَاءَ لَوُنَ قَالَ قَايَالُهُنِهُ مُ إِنِّ كَانَ لِلْحَبُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَعُولُ وَإِنَّكَ كِنَالُمُ لَذِفِينَ ءَاذِا مِنْنَا وَكُنَّا نُمَامًا وَعِظَامًا ۚ اِيَّالَمَ بِنُونَ قَالَهَ لَانْ نُوْمُطَّلِعُونَ فَأَطَلَمَ فَرَاهُ فِي سَوَاوِ الْمِيرِ قَالَ مَا لَمُوانِ كِذُكَ لَكُرُدِينِ وَلُوْلَانِعُهُ رَبِّي لَكُنْ يُمِنِّ الْمُخْضِرِينَ ٱلْمُكَفِّنُ بِيَبْنِينَ اِيَّامَوْنَنَنَاأَلاْوُلٰوَمَافَنْ بُعَذَبِينَ ۚ الْخَلْاَكُمُوۤٱلْفَوُٰۮ العَظِيْد لِيُلْعِنَا فَلَيْمُ لِلْعَامِلُونَ اذْلِكَ خُيْرُ الْإِلَامَ مَعَةُ الزَقُورِ إِنَاجَعَلْنَاهَا فِينَةَ لِلظَّالِلِينَ أَبَالْعَدَّةُ تَخْرُجُ فِي اصِّلِ الْبِحِيبَ طَلَعْهَا كَأَنَّهُ رُوْسُ الشَيَاطِينِ فَاتَهُ مَا كُلُونَ مِنْهَا قَالِونَ مِنْهَا الْبُطُونَ أَنْزَانَ لَمُهُ عَلِيْهَا لَشَوْمًا مِنْ مَهِيمِ لَمْزَانَ مَجْعَمُهُ لَا لَأَلْجَكِمِ انَهُ وَالْعَوْالِبَاءَ هُوْضَالِينَ فَهُوْعَلِمَا فَارِهِمُ يُهْرَعُونَ وَلَقَدُ كُلُّ أَنْكُ إِلَّا فَإِلِنَ وَلَقَدُ أَنْسُلُنَا فِيهِ مُنْذِدِينَ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَعَافِمَةُ ٱلنُنْدَرِينَ الَا عِبَادَاً مَعْ الْخُلْصِينَ ۚ وَلَقَدْنَا دَٰبِنَا نُوحٌ مَلَيْغُكُ الجيبُونَ وَغَنَيْنَاهُ وَاصْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

وَيَتَكُنَّا ذُرْتَنَّهُ مُمْ الْيَافِينَ وَرَكُاعَلَيْدِ فِي الْأَخِرِينَ سَلَةُ مُعَاٰفِيْحِ فِي الْعَسَالِمِينَ ﴿ ايْأَكُذَٰ لِلْنَجْزِعِ ٱلْمُشْهِبِينَ اِنَّهُ مِنْ عَبَادِ مَا الْمُؤْمِينِينَ ۚ ثُرَّا غَرَّمُنَا الْأَجْرِينَ كَالِّيَ مِن بنيعينه لإبزلهبير اذكاة تنبهقل سبليد اذقال لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعَنْدُونَ الْفِيكَ الْمُمَةُ دُولَا لِلَّهِ برُيدُونَ فَاظَنْكُرُ بِرَبَالْعَالِمِينَ فَعَظَرَهُ فِي الْجُرُمِ مَعَالَانِهَ مَنْ مُعَلِّوا عَنْهُ مُذْبِينَ فَرَاعَ اللَّالِمُتَعِيرُ فَقَالَ الْآفَاكُلُونَ مَالَكُولَانَظِيقُونَ وَاغْتَلَيْغُومَنَّكُم بألِمَين كَامَٰتِلُوالِلَيْدِيزِيُونَ كَالَامَعَبْدُونَ مَالَيْخِونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلِقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ۚ وَالْوَا يُنْوَلِهُ بُنْيَانًا فَالْفُقُ فألجير فالادوابيكينا فجتلنا فرالآسفيان وفاك إنى ذَا هِمُ الْى رَبِي سَيَهُ دِينَ وَيَ هَبِ لِمِ ذَا لِهِ مُؤَالِقِهَا لِمُورَ فَبَشَرْنَاهُ بِفُلامِ جَلِيدٍ كَلَا بَكَغَمَتُهُ ٱلسَّعْحَ قَالَ بِابْنَيَ إِنِّ آرى في لمسَّام آني أن أينك فانظرُ ماذا ترى قال يا ابّت آخَ لَمَا نُوْمَرُ سَجَيدُ آبَانِ شَآءًا للهُ مِنَ الْعَبَابِينَ

فَلِنَّاسَكَا وَتَلَكُمُ لِلْبَينَ وَمَادَبْنَاهُ أَنْ بِٱلْبَرْهِيُ مَا ذَيْنَاهُ أَنْ بِٱلْبَرْهِيُ مِ مَدَّ مُنَالَزُهُ إِلِنَّا كَذَٰ لِكَ مَنِي الْمُسْبِينَ إِنَّ هُ لَمَاكُوُ التلؤاالبين ومدينا وبدنج عظيم وركاعكيه فِيالَاخِرِينَ سَلَامُرْعَكَا إِلْهِيْكُمْ كَالْلِكَانِحَرِي المُسْنِينَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَبَتْنُهَا مُهِ اللَّهُ وَلِيهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ نَبَيَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَا تَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى السِّعَى وَمِنْ دُرِّيَتِيكَا عُنِهِ وَطَالِمُ لِقَسْدِ مُبِينٌ كَلَقَدْمَنَا عَلِمُوسَى وَهُرُونَ وَنَجَيْنَاهُمَا وَفَوْمَهُمَا مِنَالُكُرَبِ العَظِيبِ وَيَصَرُنَا هُمْ وَنَكَا فُواهُمُ وَالْعَسَالِدِينَ وَامَّنِيَا هُمَا الْكِنَّا بَالْمُنْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الْجَرَاطَ المُسْنَفِيمُ وَرَكَاعَلَيْهَا فِي الْأَخِرِينَ سَلَامُ عَلَى وَلَا وَهُرُونَ ايَاكَذَلِكَ نَجَرَعُ الْمُنْسَنِينَ ايَنْهَامِنَ عَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا لِيَاسَ كِنَا لَرُسُكِينً أَذِهَالَ لِقَوْمِيَةِ لِلاَسْتَقُونَ الْمَعُونَ بَعَلاً وَتَدَرُونَ الْحَسَنَ الكالِقِينُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبِّنا بَا يَكُمُ الْاَوْلِينَ

مُّكَذَيْرُهُ فَانَهُ مُ كَفِينَ فَي أَنْ إِنَّا عَامًا فَالْخُلُصِينَ

وَرَكَ نَاعَلِنهِ فِأَلَا خِنَ كَلَا مُوَعَلَا لِهَا سِينَ انِّأَكَذَٰ لِكَ نَجَزِعَ لَلْحُنِيبَ إِنَّ الَّهُ مُنْ عِبَادِمَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَانَّهِ الوطاكيز لأنسكين اذ فَعَيْنَاهُ وَاعْلَهُ أَجْمِينَ اِلاَعِمُونَا فِالْعَامِرَةِ لُزَّدَمَنَ اللَّهُويَ وَالْكُولَمَنُونَ عَلَيْهِ مُضِعِينَ وَبِالْيُلْ فَلَا مَنْفِلُونَ ۚ وَانَّ يُولُسُ لِنَ الْمُسَالِينَ إِذَا بَعَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُنْفُونِ مَسَاحَمَ قَنَانَ مِنَ لِلْذَحَبِينَ فَالْتَقَةُ الْحُرِثِ وَهُومُكِنَهُ فَلَوْلِاَ أَنْهُكَا ذَمِنَ لِلْسَيَجِينَ لَكَبَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يُومِ يُعَوْنَ فَيَّذَاهُ إِلْعَرَآءِ وَهُوَسَفِيْدٌ وَانْبَتَكَا عَكَنَهُ شَحَّةً وَمِنْ يَفْطِينُ ۗ وَأَدْسَكُنَا أَهِ إِلَىٰ مِأْمَدُ ٱلْفِ آفيزيدُونَ ۚ فَامْتُواَفَتَعَنَا فَوْ اللَّهِينِ ۚ فَاسْتَفْيَافِهُ اَلِيَّكَ البَيَّاكُ وَلَهُمُ البَنُونَ لَ أَمْ خَلَفْنَ الْكُلِيْكَةَ إِنَافًا وَهُمْ

شَاهَدُونَ ٱلْأَانِيَهُ مِينَافِكِهِ مِلْ يَقُولُونَ ۚ وَكَذَاللَّهُ

وَايْنِهُ مُلكَادِبُونَ أَصْطَوَالْبَنَاتِ كَالْلَهُ بِنَ



آفَلاَنَدُكُرُ وُنَ فَأَوْا بِكَا بَكُوْانِكُنْ فُرْصَادِ فِينَ ۗ وَجَعَلُوْا بَنْيَنَهُ وَبَايِنَ أنحنَّهُ مَسَنَّأُ وَلَقَدُ عَلَيَا لَجَنَّهُ اِنَهُمْ كَخُصَرُونَ سَبْحَانَا لَلْهِ عَ الْيَصِفُونَ الْإِعَادَاللهِ الْخُلْصِينَ فَانَكُمُ وَمَا تَعَدُونَ مَاآنُهُ عَلَيْدِ بِفَالِنِينَ الْإِمَنْ هُوَصَالِ الْجِيكِ وَمَامِنَا الَّآ لَهُ مَعَا مُرْمَعُلُورٌ وَا يَاكُفُو الصَّافُونُ وَايَالَغُو الْسَبِعُونَ وَانِكَا نُواليَقُولُونَ لَوَانَعِندَنَا ذِكُرًا مِنَ الآوَلِينَ لَكُمَاعِبَادَا لَهُ الْخَلْصَينَ كَكَمَزُوْابِهِ فَسَوْفَ كَعِلُمُونَ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كِلْتُنَالِعِبَادِ نَا أَلْمُسَلِينَ إِنَّهُ مُلْكُ الْمُصُورُونَ وَايَّجْنَدُنَاكُمُوْلِغَالِبُونَ ۚ فَوَلَّعَنُهُمْ حَتَّجِينِ ۖ وَاَبْفِيرُهُمْ فَسَوْفَيُهُمِيرُونَ اَفِعَلَابِنَايَسَتَعَفِلُونَ فَاذِاَنَرُكَ ناحِيْهِ فَسَاءَصَبَاحُ الْمُنذَدِينَ وَتَوَلَّعَنْهُ وَحَيْجِينٍ وُفَ يُبْضِرُونَ سُبْعَانَ تَلْكَ دَمَنَا لِعِتَ وَعَمَا لَامْعَالِلْمُنْسَلِينَ وَالْكُذُنِيْدِينَبِالِمَالَمِينَ

\_ وَٱلْغُواٰنِ ذِي لَلَّذِكِرِ بَلِ لَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَرَقَ وَمَثِمَا فِي فَكُكُا مِنْ قَلِهِ مِنْ قَرَانَ فَنَا دَوْا وَلَائِكَ جِينَ مَنَامِسِ وَعِينُوا آنُجَآءَ هُمْنٰذِ ثُمِنهُ مُومَالَالْكَافِرُونَ هَذَاسًا خُرَّكُنَاكِ اَجَعَالُالِمُةَ اِلْمَا وَاحِكَا إِنَّ هٰذَا لَشَيْ عُجَابٌ وَٱنْطَلَقَ الْلَهُ مِنْ هُمَ إِذَا مُسْنُوا وَأَصْبِهُ وَاعْلِ لِمِسَكِِّ مِا إِيَّا هُذَا لَشَيْ مُرْادُ مَاسِيۡفَنَابُهٰنَا فِالْمِلَّةِ الْاَجْرَةِ اِنْهۡفَا إِلَّا اَخْلَدَةٌ ۖ ءَانْزِلَ عَكِيْهِ الذِكْرِينَ بْنِينَا بَلْهُ عَنِي شَكِينَ كَرِي بْلِكَا يَدُوقُوا عَذَابِ أَمْعِنْدُهْ رَحْزَآنُ رَحَدِدَبَكُ الْعَزَنِ الْوَهَابِ آمُكُمُ وْمُلْكَ لِسَمُواتِ وَأَلاَرْضِ وَمَا يَعْيَهُما فَلَيْرُتَهُواْ-الأنساب نخذ ماهالك متزورهم الآخاب كذّت طِ وَآمَهُا لِأَلِكُ الْكَلِكَ الْآخَرَابُ إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَبَ لْزِسْلَ فَخَيْعِفَابِ وَمَا يَنْظُرْهُ وُلِآهِ إِلَّا مَنِصَةٌ وَاحِدَهُ مَالَمَا نُفُواقِ وَقَالُوارَبِنَاعِمَا لَنَاقِطْنَا قَيْبَا لَوَ مُرَاكِسًا،

سْدْعَ إِمَا يَعُولُونَ وَأَذَكُرُ عَيْدَنَا دَائِهِ دَذَا الْآمَدِ انَّهُ أَوَاكُ افَا مَخْزَا إِلْحِبَالَ مَعَهُ يُسَيِغِنَ الْعَيَنِي وَالإيشْرُاهِ وَالطَّايْرَ مَنْ رَوْ كُلِلْهُ اوَاكِ وَمَنْعَدُنَا مُلَكُهُ وَانْتِنَا وُ الْمِكْمَةُ وَفَضَلَ لِيُعَابِ وَهَلَ تَلِكَ بَنُواْ كَنَعَ بِإِذِ نَسَوَرُوا لِلْحَرَبُ ايْدَدَخَلُواعَلْدَاوُ دَفَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوالْاَفَفَتُخَصَّمَا رِبَعَيْ بعضنا عليبض فاخكر بنيئنا بالحق ولانشط ط واهد فأال سَوَاءَ الْمِتَرَاطِ إِنَّ هُذَا آخِي لَدُنِّينُ مُ وَنَيْمُ عُونَ نَجِيَّةٌ وَلِيَّ نَغِنَةُ وْاحِدَةُ فَعَالَأَ كُفِنْهِ بِهَا وَعَزَّنِي فَوْالِحِطَابِي فَالْكَفَدُ ظَلَكَ بِسُوَّا لِهَجْيَاكَ إِلَى عَاجِهِ وَانَّ كَبُنِرًا مِنَّا كُنُطَا و لَيَنْجِ بعضه فمزغ فمجفن لإالذكن أمنوا وعلوا المتبايكات وقليل فالمؤ وَظَلَ َ وَاذْ وُلَا غَلَنَاهُ فَاسْنَغُفَرُ زَيَّهُ وَخَرَدُا كِمَا وَافَاتِ فَغَنَهُ فَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا كُولُوا وَحُسْرَ وَأَي كَاوُهُ إَنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْتُمْ مَا ثِنَالْنَاسِ الْحَقِّ وَلَاثَيْبَهِ الموني قضِلُكَ عَنْ سَبِيلًا مَنْهِ أَنْالَانَيْنَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ سَبِيلًا ٱلله كمُكُمُ عَذَا نِهِ سَلَا يَدِيمَا هَنُوا يَوْمَ الْحِسَابَ

وَمَاخَلَفْنَا النَّمَاءَ وَالْإَرْضَ وَمَا بَيْنَهَا مَاطِلًا ذَٰ لِكَ ظَنْ الَّذِينَ كَذَوْاْ وَيَلْ لِلَّذِينَ كُفَرُوا مِنَ لِلنَّادُ ٱلْمُفَخِفَلُ لَذَيْنَ أَمَنُوا وَعَلُوا القيالجائ كالمفسدين فيالآ دض آمنيني ألكقت كالغناد كَانْ أَنْهَا مُ الَّيْكَ مُهَا مَكْ لِيَدَّ بَرُواا لَمَا يَدِوَلِينَدَ كَعَلَّوْلُوا الألباب ووَهَبَنالِنا وُردَسُكِمْنَ يَغُمَّالْعَنْ لَأَنْهُ أَوَاتُ إذْ عُصْ مَكِلِهِ بِالْعَيْنِي لَصَافِنَاتُ إِلْكِيادُ فَعَالَا فَاخَبَتُ حُتَ أَلْخَدُعَ فَذَكُ لَا فَحَيْ أَوْادَتْ بِالْحِجَابِ فطيغة متنعكا بالتثوق وألآغناق وكقذ فكنتا شكيز والغتنا عَلَيْهُ مِن يَدِ جَسَدًا لَمُ آلَاتِ قَالَ دَبَيا غِفِلُ وَهَيْهُ مُلِكًا لآينيغ لآحدين بجذبحا يَكَ لَنَا لُوَهَابُ فَسَخَوْلَهُ الرَيْحَ تَوْى مَا مْرِهِ رُخَاءً حَنْ أَصَات وَالشِّياطِينُ كُلِّينًا وَعَوْامِرُ وَأَجْرِنَ مُقَرَّهِنَ فِي الْأَصْعَادِ ﴿ هَٰ فَاعَطَآ فِزَا فَا مُنْنَ أؤامنيك بغيرجيساب واذكه غنكأ لأفؤة خسرة أبد وَأَذَكُ عَمْدَنَا اَيَوْتِ إِذْ فَا ذِي زَبْهِ اَنِيْ مَسَنَى ٱلشَّيْطَانُ بَصْبِ وَعَذَانِ الْأَكُمْ رَجِلُكُ هَذَامُغُنْسَا آلادٌ وَشَرَاتُ

وَوَهَنِ ٱلْهُ أَهْلَهُ وَمِنْلَهُ وَمُعْلَهُ وَمُعَلِّهُ رَحَةً مَنَا وَذَكُرى لأول ألألياب وخذبكيلا ضغتا فاضرب برولا تختفايا وَجَذْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَالُهِ تِنْدَا وَأَنَّ وَأَنَّاكُ كُونَا وَزَكُونَا وَزَائِهُ عِيمَ وَانِيغَ وَبَعُنُوبَ الْحُلْمُ لَامْدِي الْكَرْضَادِ الْمَاخَلَطَ عَنَا هُمَّ بِخَالِصَةِ ذِكْرَىَالْلَارِ وَأَنْهُمْ عِنْدُهَالِكَنِ ٱلْمُصْطَفَيْنَ الْآخِيٰارِ ۗ وَأَذُرُ اسِمْهِ كَوَالْيَسَعُ وَذَا الْكِفُلُ وَكُوْمَ الْآخِيَادِ هُذَا وَكُوْوَانَ لِلْنُفَانَ كَلْنَهُ وَأَبِ بَخَاتِ عَذِي مُفَعَّةً كَلَهُ ٱلأَبْوَابُ مُتَكِيْنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِهَا بِفَاكِمَةٍ كَبَيْرَةٍ وَشَرَابٍ وغنده فاصرانتا لظرفها زائ هذاما تؤعذون لِيوَمُ الْكِسَابِ إِنَّ هُذَا لِرَدْفُنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ هُذَا وَإِنَّ لِلطَّاعِينَ كَشَرَّمَابٍ جَمَّنَهُ بَعِينَكُونَهَا فَيَنَّهُ لَلْمَاهُ هْنَافَلْتَذُوفُونْ جَيَهُ وَعَسَاقٌ وَاخْرُمْنَ كَلِهِ اَذُواجٌ هْلَافُخ مُفْعِيدُمُ عَكُمُ لِأُمْحِكَا بِهِيْ أَيْهُمْ صَالُوا التَّادِ فَالْوَا مَلَ انْفُرْ لَا مَنْ حَاكِمُ النَّفْرُ فَلَا مُنْهُونُ لَنَا فِيشُلَ لَقَسُرًا وُ فَالْوَارَتِنَا مَنْ قَدْ مَلَنا هٰ فَمَا فَيْدُهُ مُعَلَّا كِي خِفًا فِي كُنَّادِ

وَهَا لُوامَالَنا لَا نَعْ يَجَالُكُمَّا نَعَذْ هُرُزِنَا لَآشْرَادِ ۖ اَتَخَذْنَا هُمُ يِغُواً الْمُذَاعَنَ عَنْهُ وَالْاَفْسَادُ اِنْ أَذَٰلِكُ كُنْ تَعَامُمُ الْمُل التاز أفلأغأانا منذ روتماين الداتك الفالوانيدا لقناك رَيُّا لِشَهْوَاتِ وَأَلاَرِضَ وَمَا بَيْنَهُا الْعَزَنُواْلْعَكَا وُ فَلْهُوَ نَوْاْعَظِيْتُم اَنْتُمْعَنْهُ مَغِيضُونَ مَاكَانَ لِمَنْعِلْمِ الْلِكُلْ ٱلْأَغْلَاذِيَ يَخْصِمُونَ إِنْ يُوخَى لَكُ الْإِنْفَاانَا نَذِيُّومُ بِينَ اذِفَالَ رُبِكَ لِللَّهُ كَا إِنْ خَالِقْ بَشَرًا مِنْ طِينِ فَاذَاسَوْنُهُ وَنَغَتْ فِيهِ مِنْ دُوجِي فَعَعُوالَهُ سَاجِدَينَ فَجَدَالْتَكُيُّكُهُ كُلْهُ ذَاجْعُونَ الْآالِبِيرَ إِنسَنْكُمْرَوَكَانَ مِنْ لِكَافِيرَةٍ قَالَ يَا الْمِلِينِ مَامَنَعَكَ انْ لَنَجْدَلِيا خَلَفْ بِهَدَيَّ كَانْكُنْ كَرُبَّتَ آدَكُنْ مِزَالْعَالِينَ قَالَانَاخَيْرَمْنِهُ خَلَفْنَى مِنْ الرِوَخَلَفْتُهُ مِنْ لِمِينِ قَالَ فَاخْرُحْ مِنْهَا فَالْمَكَ رَجَيْهُ ۚ وَالْتَعَلَيْكَ لَعْبَقَ الماية مِالدِينِ قَالَ رَبِّ فَانْظِمْ إِلَّا يُومِينُهُمُونَ قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ الْنَفْلِينَ لِلْ فِي إِلَوْمِ الْوَفْكِ الْمُعْلُومِ قَالَ فِيغِزَلِكَ لَاغُوبَيْهُ وَأَجْهَا إِنَّ لِإِنْعِهَا دَلَامِنُهُ وَالْخَلْجَانِ الْأَعْبَادَكُ مِنْهُ وَالْخَلْجَانِ

فَالَ فَالْخُوفَ الْمُخَافِّولُ لَا مَلَانَ جَنَدَ مِنْكَ وَمِثَنَ تَبَعَلَ مِنْهُ فأمَااَنَئُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُرُومَااَفَامِزَ لَكُنَّكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُرُومَااَفَامِزَ لَكُنَّكُمُ عَلَي ذُهُوَالْآذُكُولُلْعَالَكِينَ وَكَعَنَكُ نَبَنَّا وَبَعُ تذمأ ألكتاب مزافله ألعز مزاكحك إِنَيْكَ الْكِيَّابِ وَأَكِنَّ فَاعْبُدِا لِلْهُ تُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ الايليه البدين الخالص والذين اتحكذ وامزه ونراولاء مَا هَبُذُهُمُ الْآلِيُقِيِّرُونَا إِلَىٰ اللَّهِ ذُنُونَا يَنَا لِلْهُ يَحِبُكُمْ بَهِينَهُمْ ڣ مَا هُـُهُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ انَّالَهُ لَا يَهُدُرِي مَنْ هُوكَادِ بُّ كَفَانُ كَوْآرَادَا لَهُ أَنْ يَقُّنَدُ وَكُدًا لَاصْطَعَىٰ يَمَا يَخُلُقُ مَا يَسَنَّاءُ سُبْعَا نَدُهُوَا لِلْهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَتَارُ خَلَقَ النَّسُوٰ لِهِ وَالأَرْضَ الْكِينَ يُكُوِّرُ الْيَالَ عَلَى الْهَسَادِ وُبَكُورُ النَّهَا رَعَلَ الْشِلِ وَمَغَنَّ النَّهُمَ وَالْفَرِّكُ لِ يخرى لأجل مُسكتي الأخوالع َبِوُ الغَيْفَارُ

13

خَلَقَكُوْمِنْ فَنْ وَاحِدَةِ كُرْجَكُ لَهُ إِذَ وَجَهَا وَأَزَلَ لَكُوْ مِزَاٰلاَنفامِ ثَمَانِيَةَ اَذْفاجٍ يَغْلُفَتُكُمْ فِي بُعِلُونِ إِمَّهَ اَيَكُمْ خَلْعَنَا مِنْ هَيْدِيَ خَلُفِ فَ فُلْمَا بِ ثَالَاتِ ذَكِكُمُ اللَّهُ زُيْكُمُ لَهُ أَشُلُكُ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَّ فَا لَنْ نُصْرَفُوْنَ إِنْ تَكَفْ رُوا فَا إِنَّا لَهُ غَنْ عَنْ كُمْ وَلاَ يَضْ لَحِياهِ وِ الكُفْرَ وَان نَسَتَكُمُ وُا يَصَنَهُ لَكُوْ وَلاَ يَزِنُهُ وَاندَهُ وِندَاخُى لَرُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُعَالِمُناهُ تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمُ مِنَا بِيَالِصُدُودِ وَإِذَا مَرَ ٱلإنسَانَ صُرُّدَكَادَنَهُ مُنِيكًا لِلَهِ ثُوَّا فِأَخَلَهُ نِعَمَّةً مِنْهُ سَيَحَمَّكَانَ يذغوااليه يمز فبنل وتجعك فيوانها واليعن كم تستسله فَلْمَنْعَ بِكُفِرِكَ فَلِيلًا لِنَكَ مِنْ اَصْحَابِ لِكَايِدِ اَمَنَ فِي وَانْتُ اَنَآءَ ٱلْيَوَاسَاجِكَا وَقَايَمًا يَحَذَوْ الْإِخِرَةَ وَيَرْخُوا رَحَهَ دَيْهِ فُلْهَ لْلِينُ تَوِيَالَةِ يَنْ لَيَسَكُونَ وَالَّذِينَ لا يَعِسُكُونَ آيَا يَتَدَكُرُ الولواالآلبابِ فَللاعِبَادِ ٱلْذَيْنَ المنواسَعَوُا رَّبُكُمُ لِلَّذِينَ خَسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَآدَهُ مُلَالِمَةِ فاسِعة ْ آغَانُوكَا لَصَالِرُونَ آجُرَهُ رَبِيَ يُرِحِسَابٍ

الخالفاني فأبني

فْلِ الْمَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّيْنَ ۖ وَأُمِنُ ٓ لِإِنَّا كُوٰنَا وَكَ المشلين فالذاخاف ينعصنك دبيعكاب ويعظيم ِ فِلَاللَّهَ ٱغْدُهُ عَلِي**هِ ٱللَّهُ دِينِي ۚ فَاغْبُدُوا** مَا شِنْتُمْ مِنْ فُونِيْ قَلَاكِ الخابيرين لأين خيروا أفنته مواهلي فيريؤم العنبمة الأذلك هُوَالْخُنِيَهُ أَنْالُهُ مِنْ كَلَمْ مِنْ فَوَقِهِ مِنْ طَلَكُومَ النَّارِ وَمِنْ تَحْدِيهِمْ ظَلَا ﴿ لِكَ يُعَوِّفُ أَمِّدُ بِهِ عِبَادَهُ إِعِبَادِهَا تَقَوْنِ ۖ وَٱلَّذِينَ أجَنَنَوْ إَلْظَاغُونَا نَيْمُهُ وَهَا وَآمَا بُوالِكَا لَلْهِ لَهُمْ أَلْهُ شُرْي فَمَيْتُرْعِيَادِ الْدَيْرَاكِيْتِهِمُونَالْقُولَ فَيَتَّبِعُونَا حَسَنُهُ اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَذِيهُمُ ٱللَّهُ وَاوُلَيْكَ هُمُ أُولُواْ الْأَلِيابِ ٱلْفَرْجَكَ } عَكُنهُ كَلَّهُ العَدَائِياَ فَأَنْتُ ثُنْفِذُ مَنْ فِي النَّادِ كَكِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَعَوَّارَتَهُ وَكُوْمُ وَكُونُ فَوْفَاغُرَهُ مَبِينَةٍ بَرَى مِن تَحْيَمَا الآنها وُوَعَدَا مَلْهِ لِانْخُلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ ٱلْمُثَرَّانَا لَهُ آنَزَلَ مِنَ السَّمَّاءِ مَسَلَكَ مُسَابِعِ فِي الأَرْضِ ثُمَّ مُغِيجُ بهِ زَدْعَا مُعْنَالِفًا ٱلواٰنَدُنْنَدَ يَهِي فِي فَتَرْيَهُ مُصْفَدَّا ثُنَّمَ يَعْمُلُهُ مُطَامًا إِنَّ فَ ذَلِكَ لَذِكُمَ لِإِفْلَا لِكَابَ إِنَّا لِيَ

نَهِ قُلُوبُهُ وْمِنْ ذِكْرَاللَّهِ الْوَكْنَاكَ فِي صَلَا لَهُ بِينِ اللهُ أَنَّ لَا حُسَدَ الْحَدَثُ كَأَمَّا مُعَنَّ إِمَّا مَثَالَ فَعَنْتُ جُلُودُ ٱلْذَنَ يَغِنُّونَ دَبِّهُ مُونَةً لَلِينَ جِلُودُ هُ وَقُلُومُهُ اِلْهَ كُرِاللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهَٰدِى مِنْ لَيَنَّاءُ وَمَنْ مُنْلِلِ ألله فَالَهُ مِزْهَادِ ۖ أَفَنَّ بَنِّق بِوَجَهِدٍ مُنْوَةً العَلَابِ يَوْمَ لْقِيَّةَ وَفِياً لِلظَّالِمِينَ ذَوْقُ إِمَّا كُنْتُهُ تَكُسُمُونَ كُلْبَتَ لَذِينَ مَنْ قَبِلُهِ مِنَا لِنَهُ مُولِعَنا كُمْنِ حَنْ لِالْيَنْ هُوُونَ فآذاقه كألمة الجزي فيالحوة الذنبا وكعنا فالاخرة أنحتن وَلِقَدْمَنِهُ بِاللَّاسِ دِفِهِ عَلَاا لَتُ الْ بْكَامِنَا لَعَلَمُ وَيَتَذَكَّوُونَ فَوَانَاعَهُ بَيَاعَيْنَ وَيَعِيجِ لَعَلَىٰ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مْتَسْنَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَكَا لِجُلْحَلْسَيْنُومَانِ مَنَلًا الْحُذُ لِلَّهِ

نَوْأَظُلُمْ مِنْكَذَبَ عَلَاللهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْ<u>نِ</u> اذَيَّاءَ وْاَلَشَهِ فِي حَمَّنَّ وَمَنْوِي لِلْكَافِرِينَ وَالْذَبِي جَّاءَ بِالِصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِرِا وُكَيْكَ هُـُ مُلْتُ عَوْكَ كمنه مَايَسًا فَن عِندَ رَبِهِ فِذ لِل حَرَّا وُالْحُسْنِينَ ليكفزا للاعنه فاسواالذعك لواويجزته فراجرهر باخسن لذك كانوا يعتكون أكيس للذكاف عَنْدَهُ وَيُغَوِّ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِدِوَ مَنْ يُصَنِّيلًا لِللَّهُ فتكالذمن هناد ومنههنا لله فتكالذمن مضيل اَيَسَٰ لِللهُ بِعَزِيزِهِ بِحَانِيْقَ الْمِ وَلَئِنْ سَالْنَهُ مُرَنَّخُكَّ وَ ٱلسَّمْوَاكِ وَالآرْضَ لِيَعَوُكُنَّ اللهُ قُلْ فَرَآيَتُهُمَّ مَا مَدْعُونَ مِنْدُ وَنِيَا لِلَّهِ إِنْ آرَا دَ نِيَا لِلَّهُ بِيضُرِّ كَمَا فُحَنَّ كَاشِفَا ثُنْضُرِّهِ <u>ٱۏؘٲۯٳڎڹڔڗڂؠٙڋڡؘڶۿؙڹۜٛۼؽ۪ػٳۮ۫ڗڿؽڋٷٝڂ؊ؠٙ</u> ٱللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَاللُّنَّو كَلُونَ فَلَمَا فَوَمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰمَكَانَيْكُمْ إِنْ عَامِلْهُ سَوْمَا عَنْكُوٰنَ ۚ ۚ ۚ مَنْ يَأْبِيهِ عَنَاكِ يُغِنِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَنَاكُ مُعَنَّه

امَّا أَزَلْنَا عَلَيْكُ الصِحَتَابَ لِلنَّاسِ أَبْعَىَ فَزَاهَتَكُ فلنفسه وممن صَلَ فَا يَغَا بِعَيْلُ عَلَيْهَا وَمَا آنَتَ عَلَيْهِ بِوَكِل اَللَّهُ بَتُوَفَّا لَا نَفْسُ جِينَ مَوْتَهَا وَالِتَى لَزَمَنْتُ في مَنامِهَا فَمُنسِكُ الْبَيْ فَصَيْ عَلَيْهَا الْمُؤْتُ وَيُرْمِينُ لَا لَاخْرُى إِلَى جَلَمْسَنَكُمُ إِنْكَ فَ ذَلِكَ لَأَيَا بِالْفَوْمَ يَنَفَكُرُ وَنَ آمَا تَحَتَدُ وَامِنْ دُونِا للهِ سُنَفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْكَانُوا لآيَلكُوٰنَ شَيْئًا وَلايَعْقِلُونَ ۚ فَالْهِمِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكِ التَّمَوَ الدَّوْنِ فَهُ أَلِيْهِ أَرْجَعُونَ ۗ وَاذَا ذُكرُ أَلِلَهُ وَحُدَهُ أَشْمَازَتْ فَلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالاخِرَةِ وَاذَا ذَكِرَ الدِّينَ مَن دُونِهِ اذَا هُ نَسْتَنْسَرُ و نَ فْلِ لَلْهُمَّةِ فَاطِرَ لِلسَّهُ مُواتِ وَالْاَدْضِ عَلِمُ الْعَيْبَ والنشهاد فانت تحكم بتزعادك بيماكا نواف عَنْتَ لِنَوْنَ وَلُوَّاتَ لِلَّذِينَ ظَلُوْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمَعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لَافْنَدُ فَابِدِمِنْ سُوءِ العَنَابِ وَمُ الْقِيْمَةِ وَبَهَاكُ مُن مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ سِكُونُوا يَعْسَبُونَ

وَمَاكُهُ وْمَيِدُاكُ مَاكَسَبُوا وَحَاقَ بِهِيمَاكًا نُوابِدِيسَهُ وَوُنَ فاذامك الانسان فنزدكانا فزاذا فإناه بعديسا قال أَيْمَا أُوبَيْنَهُ عَلَيْظِمَ الْمِي فَيْنَةُ وَلَٰكِزَا كُفَرُهُ لِا يَعْلَوْنَ قذقا كمآا لذين من قبله يرقرا أغي عنه وماكانوا كَيْسِبُونَ فَأَمَيَابِهُ وْسَيْنَاكُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ طَلَوُا مِنْ هُؤُلا وسَيُصِيبُهُمْ سَيَنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمِنِيْجِينِ يَ ٱوَكَوْنِيَكُ كُوْإَنَّا لَهُ كَبَسُطُ الرِّذْقَ لِنَ بَيْنَا ۚ وَيَعْدِرُ اِنَّ فَ ذَلِكَ لَا كَامِت لِعَوْمِ نُو مِنُونَ فَوْاعِبَ ادِي ألذينا سرفوا عكا نفنيسه يولاتق خطؤا ين رحكة الله إِنَّا لِلْهُ يَغِيثُ الذُّنُوبَ جَبِيكًا أَيِّهُ هُوَالْعَ غُوْرًا لِيَجِيهُ وَاَنِيْهُوااِلْ دَبَكُمْ وَاَسْلُوالَهُ مِنْ فَبْلَانَ يَأْتِيكُمُ الْعَذَا بُ مُنْغَلَانُفَتِرُونَ وَأَنْبِعُوالْحَنْسَةَ مِمَا أُنِكَ إِلَيْكُمُ وَمُ مِنْ دَبِكُمْ مِنْ فَبَالَانَ مَا يُسَكِّعُهُ الْعَدَابُ بَعْتُهُ وَأَنْتُهُ لِانَّتُنْعُرُهُنَ أَنْ تَقُولَ نَفَنُّو إِلَا حَسُدَرُنْهَ عَلَى مَافَوَ الله فِجنبا للهُ وَانْ كُنْ لَكُ السَّاحِرِينَ

جِينَ بَرَى العَذَاتِ لَوْاَنَ لِكُزُهُ ۚ فَٱكُونَ مِنَ الْحُيْسِ بِينَ بَا فِذَيِّاء تَكَ الِانِي فَكُذَنِتَ بَهَا وَأَسْتَكُرُتَ وَكُنْتَ مِنَالِكَافِرِينَ ۗ وَيَوْمَ ٰ لِلسِّكَةِ ثَرَكَا لَلَّهِ يَنَكُذَ يُواعَكَ اللَّهِ وبوهه ومُسْوَة فَالْسَرِّ فِي حَمَنَوَمُ الْأَكْبَرِينَ وَيُغَ إِللَّهُ ٱلَّذِنَا لَقَوَّا بَفَا ذَيِهِ مِلْا يَسَنَّهُ وُالسُّوهُ وَلا هُمْ بخزَوْنَ اللهُ خَالِقُ كُلَّنَّنَّىٰ وَهُوَ عَكُلُ كُلَّ شَيْعٍ وَكُلُ لَهُ مَعَالِيهُ السَّمُواكِ وَالاَرْضُ وَالْذَينَ كَفَ رُوا بَايَا يِنَا لَهُ اوَلَٰذِكَ هُـُمُ الْحَاسِدُونَ مُ قُلَ اَفَغُ مِرَالِمَهُ تَأْمُرُونِيَاغَيْدُا نِمَا الجاهِلُونَ ۖ وَلَعَدُا وْجِمَا لَيْكَ وَالْمُالَذِينَ مُنْ هَبُ لِكَ لِنَنْ اَشْرَكُ نَا يَحْمَلُكَ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَ مِنَ كُمَا يِسِهِ بِنَ بَلَا لَلْهُ فَاعْبُدُ وَكُونَ مِنَ لَنْنَا كِبِرِينَ وَمَاقَدَرُوا اللهَ حَقَّ فَ ذُرِهِ وَالاَرْضُ جَبَيَكَ قَبْضَتُهُ يَوْمَا لَمِسَكِهِ وَالسَّمُوا ثُنَّ مَعْلُومَا نُتْ بَيْكِينَةُ سُنْطَانَهُ ۚ وَتَعْالُاعَنَا يُسْتُرُكُونَ

وَنَغِ فِيالصُّودِ فَصَّعِقَ مَنْ فِي السَّمُوا يِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ الْآ مَنْ اللهُ لَهُ يُعْزِينِهِ أَخْرَى فَاذَا هُزُفِي أَرْيَنْ طُرُفِ وأشرقينا لأرمن بنور رتبها ووصيم البيكناب وجبأ بالنِّبِينَ وَٱلنَّهَ كَاء وَفَضِىَ بَهُ مُرْدُالِحَ وَهُمْ لانْظَاوُنَ وَوْفَتُ كُلُهُ مَنْ مَاعَلَتْ وَهُوَاعُكُمُ اللَّهُ عَلَى لَوْنَ مَوَالَّذَينَ كَنَمُ وَالِلَّجَهَنَّمَ 'زَمَّرًا حَنَّىٰ إِذَاجًا وُهُ فِينَا بُوا بُهَا وَقَالَ كَمُنْ يَخُونَنُنَا الَّهُ مَّا نَكُمْ زَسُمْ مِنْكُمْ يَّلُونَ عَلَيْكُمْ إِيَّا حِيَرَبِكُمْ وَيُنِاذِرُو بَكُمْ لِعِثَاءَ يَوْمِيكُمْ هٰ فَالْوَابِلِ وَلِيَنْ حَفَّتَ كَلِمَهُ العَذَابِ عَلَى لَكَ فِي َ فِيلَا دُخُلُوا آبُوا بَجَحَتَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَهِيشَ مَنْوِي الْمُنْكَيْرِينَ وَسَيْقَالَدِينَا تَتَقُواْدَنِهُ مُ الْ المينَة دُرْمُ المِعَةُ إِذَا كِياً وُحُا وَفِيَتُ إِذَا كِيمَا وَقَالَ لَمُهُ خَرَنَهُا سَلَامُ عَلَيْكُ عَطِبْتُمْ فَاذْخُلُو هَاخَالِدِينَ وَهَا لُواْ لَكُذُ مِنْهِ الْذِي صَدَفَنا وَعَنَ ۚ وَأَوْدَتَنَا ٱلاَرْضَ نَتَةَ 'إِمِزَ الْحَنَة حَنْ نَشَآءُ فَيَعْدَ آجُرُ الْعَسَامِ لَمِنَ





مز(آآئهنه وَأَزُواجِهِنِهُ وَذُرِّ يَانِهِنِهُ إِنَّكَ أَنْتَ المتكينه وقهي التيثاية وتن تواكستان يوميلا ففك رَجْتُهُ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزَالْعَظِيثُمْ الْأَلَاٰمِيَكُفَ رُوا يُنَادَوْنَ كَفَتْنَا لِلْهِ آكْرُ مِنْ مَفْتِكُمْ آنَفُنْتُكُمْ أَذُنْدَعُونَ إِلَالِهِ بَمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۚ قَالُوٰادَيِّنَا أَمَّنَا أَنْفَتَهُ وكخينتناأ فننتين فاعترفنا بدنؤينا فهالالخسروج مْ سِبِيلَ ذَلِكُمْ مِا نَهْ آذِا دُعِيَا لَلْهُ وَحُدُهُ كُفَرَتْ مُزَانِهُ يُنْرَكُ بِدِنُوْمِنُوْا فَالْحُكُمُ لِيْدِ العَيلَ الْكَبِيرِ ﴿ هَوَالَّذِى يُريك خالمًا بِهِ وَنُيزَلُ لَكُمُ مِنَ السَّمَّاءِ دِنَاقًا وَمَا يَتَذَكَ وَاللَّهُ مَنْ يُنِيُ فَادْعُوا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَكُوْكِرَهُ الْكَافِرُهِ نَ ۚ رَهِيْمُ الدَّرَجَاتِ ذُوْالْعَرَبِيُ وَ الرُّوحِ مِنْ أَمْرُهِ عَلَىٰ مَنْ سَنَّكَ أَمْنِ عَبَادِهِ لِيُنْذِ رَفِّهِ مَ ٱلتَلاقِ يُورَهُمُ مَارِدُونَ لَا يَغْيُ عَكَالُهُ مِنهُمُ مَنْ ثُمُّ لَمُ الْكُالُ الْمُؤمُّ لِلَّهُ الْوَاحِدِ الْعَسَمَا لِهِ

لْهُ مَ ثَوْنِي كُواْفَيْدِ كِلَاكَتِتِتُ لَاظُلْمَالِغُمْ آيَالُهُ سَرِيعُ وَالْذِنْهُ مَ يَوْمَ الْإِذَ فَهِ إِذِ الْقُلُوثُ لَدَى الحناج كاظهيت ماللظالمين منجية ولأسفيع يطاغ يَعِشَكُمْ كَأَيْنَةُ الْآغَيْنِ وَمَأْنَخُو الصَّدُورُ ۗ وَاللَّهُ يَقَضِى لِيَيْ وَالَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُو نِيرِلا يَقَصْنُونَ بَشَيُّ أَزَا لَلْهَ هُوَالسِّمَيْهُ الْبِصَيْرُ ۚ ٱوَلَهُ بِسِيرُوا فِي الْآرْضِ فَيَنْظُرُوا ۗ كَيْفَ كَانَ عَاقِمَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُهُ مَرَكَا نُواهُمُ ٱشَدَّ سُهُ وَوَهَ وَانَا رَا فِي لِآرِضَ فَاحَدَ هُـُوا لِلَّهُ بِذُنوبُهِ إِ وَمَاكَانَ لَمُذْمِنَ لَلْهُ مِنْ وَاقِ ﴿ ذَٰلِكَ مَا نَهُمْ كَانَتُ فَإِيهِ وَدُسْلَهُ مَ بِالْبَيْنَاكِ مَنْكُمْ وَإِفَا خَذَهُ كُلُلُهُ لِكَ قُويْ شَدِيْداْلِعِقَابِ وَلِقَدْ آرْسَكُنَا مُوسَى بَايَانِيَا وَشُلْطَانِ مُبِينٌ لِلْ فِرْعُونَ وَهَكَامَانَ وَقَادُونَ فَقَالُواسًا حِزَّكُذَاكِ لَ كَلَاجًا وَهُمْ بَالِحَةِ مِنْ عِنْدِوَا فالؤاأ فمثلوا آبنناء الذين مسنوامقه وأستغيوا ينساءَ هٰ مُوَمَاكَنُهُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فَي مَسَالًا لِ

وَفَالَ فِيْعَوْنَ ذِرُوْنَا فَتْ أَمُوسِي وَلَيْذُعُ رَبِّهِ انْإِخَافُ آن يُسَدِّ لَ دينكُ عَرَا وَأَنْ يُظْلِمَ فِي ٱلْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذْتِ بِرَبِّ وَرَيَّكُمْ مِنْ كَامْتُكَّرَ لَا يُؤْمَرُ بيؤم الحساب وفال تجل فوثن مزال فرغون تنحنه اَ مَانَهُ اَتَقَتْنُكُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبَّالُهُ وَقَدْجَاءَكُونَ بألبتينا يدمن َرَبَّكُمْ وَإِنْ مَكْ كَايِدْ بَافَعَلَيْهِ كَذِبْرُ وَإِنْ مَكْ صَادِفًا بْصِبْكُمْ نَعِضُ لَلْاَى يَعِيُدُكُمْ انَّاللَّهُ لَا يَهُدُى مَنْ فَالْاَدْضِ فَنَ سَخْمُ فَامِنَ أَنِسِ اللهِ إِنْجَاءَمَّا فَالَفِعُونَ مَاانِكُو إِلاَّمَا آدَى وَمَا آهَٰدِيكُمْ إِلاَّسَبِيكَ ٱلرَّسَادِ وَقَالَالْذِيامَنَ مَا فَوْبِرا فِي كَافْ عَلَيْكُ مِنْ لَ بُوكِمْ ٱلاَخْزَابِ مِنْكَدَابِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثْمُودَ وَالدِّينَ مِنْ بَغِدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ مِنْ لِمُنْظِلًا لِلْعِبَ ادِ ۗ وَمَا قَوْمِ اتِّبَ آخافُ عَلَيْكُمْ نِوْمُ ٱلْتَنَادِ يَوْمُ تُوَكُّونَ مُذْبِرِينَ مَالْكُمُ مُ مِّنُ لِلهِ مِنْ عَاصِيهِ وَمَنْ يُضْلِلُ لِللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا إِدِ

وَكَعَدْتِيَا الْمُرْيُوسُفُ مِنْ فَبِلُ إِلْكِينَا بِ فَكَا ذِلْتُهُ عَاجَاءَكُ مِدِحَةً إِذَا هَلِكَ فَلْتُعْرَلُ الشَّعَتَ أَلَهُ مِن مَعَ رسُولاً كَذَٰلِكَ بُصِراً لِلهُ مَنْ هُوَمُنْهُ فَكُنْمُ مَا كُ ٱلْذَينُ بِحَادِلُونَ فَيَا مَا مِنْ مِعَدِيسُ لَطَانِ الشَّهُ مُكَبِّرَ مَفْتُ عِنِيَا مِنْهِ وَعِنِيَا الْإِينَ الْمَنُواْ كَذَٰ لِكَ يَعْلَبُهُمَا مَلْهُمْ عَلِّكُ لِمَا لِمُنْكِبُرُ جَيَاد وَقَالَ فِي هُونُ بِاهَامَانُ ٱلشَمْوَاتِ فَاطَّلِعَ إِلَّا لِلْهِ مُوسَى وَإِنَّ لَاَظْنُهُ كُسَادٍ بِأَ وَكَذَٰلِكَ ذُيْنَ لِعِزْعَوْنَ سُوءُ عَسَمِلِهِ وَعَهُدَّ عَنَ السَّبِيرُ وَمَاكِيْدُ فِيْعَوْنَ لِحَ فِي فَتَكَابِيُّ وَقَالَالْهَ كَ امَنَ الْوَيُوالْنَجُونِ آخِدِكُمُ سُبِيكًا لِرَسُنَاهِ ﴿ الْوَمِ آغاهذه ألحتوة ألذننا متناغ وَإِنَّا لَأَخِرَةً وَهِكَذَارُ الغزار تنعكيك تنيئة فلا بخنكالآ ينتكهأ وتن عَمَا صَالِكًا مِنْ ذَكَرًا وَأَنَيْ وَهُوَمُوْمِنْ فَا فُكِيْكَ خُلُوْنَا كِحَنَّةَ بُرُدَ قُونُهُ مِيهَا يِغَكِيْرِ حِيسًابٍ

وَيَا فَوْرُمَالِكَ ذَعُوكُمْ الْكَالْغَةِ مِ وَتَدْعُونَهَ لَكَ لَتَارُ تَدْعُونِيَ لِإِكْمُ مُرَالِلَهِ وَاسْرِكَ بِهِ مَالَيْسُ لِحَامِيمُ لِأَ وَإِيَا ٱدْعُوكُ مِنْ إِلَمَا لِعَهُمُ إِنَّا لَهُ كَارِ لَاجَكُومَ أَنَّا *لَدْغُونَيْنَ إِلَيْهِ لَيْسَ لِلْاَدْغُونَ* فِالدُّنْيَا وَلَا فِالْاَخِرَةِ وَإِنَّ مَرَةً فَالِلَا لَهُ وَانَّالْكُيْرِ فِينَ هُمْ أَصْحَالِنَاكَ أَدِ مَّتَذَذُونَ مَا أَوْلُ لَكُ عُواْ فَوْضَ مَمَا لَكُ لِللهِ اَيْاللَّهُ بَصِيرُهِ الْمِيَادِ وَوَقَيْهُ ٱللَّهُ سَيِنَاكِ مَا مَكُرُهُا وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سَوْءُ الْعَلَابُ ﴿ ٱلْنَا لُكُغِرَهُ وَنَا عَلَنَهَا غُذُ وَا وَعَيِشَكَّا وَتُوْ مَنْفُومُ السَّكَاعَةُ ا دُخِلُواْ اْلَ فِرْعَوْنَ اَسَنَدَالْعَلَابِ وَاذِيَعَاجُوْنَ فِحَالَسَادِ فَيَهُ لُ الصُّعَنَّهُ اللَّهُ مَنَا سَتَكُمِّرُ فَالِمَّا كُمُّ اللَّهُ مَا لَكُمُ ا تَعَافَهَ إِنْ نُومُغُنُونَ عَنَا نَصَيكًا مِنَ النَّادِ أَلَ الذيزانستك بموااناكا فيهاانا لله مذحكمة يتزالعياد وفالالذين فالقار لجزئنة بمكتم ادْعُوارَيْكُ مْخُفَفْ عَنَايُومًا مِرَ الْعَلَابِ

قالألآ وكذتك كأبنيك زئش لكسكند بالبتينات فالؤابل قَالُواْفَا دْغُواْوَمَا دْغَوْالْكَاوِيَ الْإِفْسَلَالِ انَاكَتَهُمُ دُسُكِنَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا فِأَلْحَيَوْمِ ٱلدُّنْسَا وَيَوْمَ يَةُ وُالْأَشْهَاذُ لَوْ مَلْاَيِّنْفَعُ الظَّالِلِينَ مَعَدِدَنَهُ فَ وَكُنُ اللَّفِينُهُ وَكُنْ مِنْهُ وَالدَّارِ ۗ وَلَقَدُا مَّيَّا مُوسَى المُدْى وَاوْرَنْنَا بَنِي السِّرَا فِللْهِكَابِ مُعْلَكُ وَذِكْرُى لِا فُلِمَا لَآلُتِ ابِ فَاصْبِرُانَ وَعُدَ أمله يحتى وأنست مفيزلة نيك وسيخ يحل كبك بإلعينتي والإبكار أفاللكين تجادلون فالإت آلله بغيرشلطا يزانيه فران منف مُدُورِ غِرايَة كِنبُرُ اخندتبالغبيه فاستعيذ بإللة ايَهُ هُوَالسَّمَيْهُ البجبير كخافؤا لشمؤاب والانضاك بِنْ خَلْقَ الْتَاسِ وَلَكِنَ اَكُ تُرَالْنَاسِ لا يَعْلَوْنَ وَمَابِسُنَةِ عِلْاعَنِي وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الضالخان ولآالنسئ فليك ماتند كأرون

أَنَالِتَاعَةُ لَانَتُهُ لاَرَنْتَ فِي اللَّهِ النَّاكِ أَلَيْ لأنؤمنون وقال زُنْكُرُأ دْعُونِيا سَنْجَبْ لَكُمْ إِنَّالَّذِينَ بَيْتُكُمْ وَنَ عَنْ عِيَادَ بِي سَكَدُخُلُونَ بَحَكَمْ مَ داخِرِينَ اللهُ الْلِهِ كَجَعَلَكُمُ الَّيْلِلِيِّسَافُ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه فِيهِ وَالنَّهَارَمُ مِسْرًا إِنَّا لَهُ لَذُوْفَضَاعًا لِسَاسَ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَلْنَاسِ لِاَسْتُكُونُونَ وَلَكُوْ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ إِنَّا لَهُ رَبُّكُمُ أ خَالِقُكُ أَنَّنَى لِأَالَٰهَ إِلَّا لُمُ كَانَ نُونُ فَكُونَ كَذْلِكَ يُوْفَكُ الَّذِينَكَ انْوَابَا يَا شُوَيَجَكُونَ اللهُ ألَّذِي تَجَعَلُ كُولًا رَضَ قَوْلًا وَالسَّمَاءَ بِنَّاءً وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيْبَايتُ ذَكِمُ اللهُ وَبَحُكُمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَبُالْمَا لِمِينَ هْوَاْكِيَّ لَا الْهُ إِلَّا هُوَفَا ذَعُوهُ نَخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ المحتذيني تبنيالعتاكمين فنلاني نهبينتا فأغبث ٱلْذِينَ لَدْعُونَ مِنْ دُونِا للهِ كَتَاجَاءَ فِي الْبَيْتَ اتْ من دَبِّ وَأُمِرْتُ أَنَا سُيلًا لِيَبَالِعُ كَالِّمِينَ

2 > 7

هُوَالْذَى خَلَقَكُمْ مِنْ رَابِ نُتَوَمِنْ نُطَفَةٍ ۚ فَرَمِنْ عَلَقَةٍ ثُنَّةً هُوْ خُكُونُ طِهُ لَا ثُوَالتَّا لُهُ التَّنْ كُونُتَ لِتَكُونُوا سُنُوجًا وَمِنْ يُمْ مُنَ يُوكُ فِي مِنْ فَسُمْ وَلِتَ لِغُوالِجَلَا مُسَمَّدُ وَلَعَلَّكُمُ تَعَقَلُونَ فَوَالَذِي يَحِنَى وَيَهُتُ فَإِذَا قَصَنَى أَسُرًا فَا يَهٰا يَعُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْأِزَّ إِلَىٰ لَذَينَ يُعِادِ لُونَ وَيَمَا أَرْسَكُنَا بِيرُدُسُكَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَا ﴿ اِفْرَالُاغَلَالُ ْ فِي غَنَا فِهِيْدُوَ السَّالَاسِ لَا يُنْعَبُونَ ۚ فِالْجَهِ مِنْتَمَ فَالنَّادِنْهُ عِرْوُنَ لَهُ مَنِياكُمُ الْمُنْكُمُ أَكْنُكُ أَنْكُمُ لَكُنْ فُونْسُرُ كُوْنَ مِنْ دُونِا لَيْهِ فَالْوُاصَلُواعَنَا بَلُ لَرَّ بَكُنْ نَدْعُوا مِنْ فَ نَسَيًّا كَذْلِكَ يُضِلُّوا لِلهُ الكَافِرَيْنِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فِيكَ النَّهُ مُ تَفَجُونَ فِي الاَرْضِ بِسَايِرا لَحِنَّ وَيَمَا كُنْتُ مُ مَّرَّحُونَ ` أدخيكواآ يؤات بحتنة خالدين فيها فبيسر كمثوك المنكبرين فاضبران وعندالله يتحقا كالركنك بَعْضَ الذِّي نَعَدُهُ أَوْنَنُو فَيَنَّكَ فَالْنَا لُوْحَمُونَ

مَنْفُهُ مَنْ لَهُ نَعْصُفُ عَكَنَكَ وَمَا كَانَ لِيسَوُلِ أَنْ صَافِي بايزالآواذ نأمله فإذا تبآءا مرامله فضي ألجي وحج آفة الذّى جَعَلَ كَعُدُ الْآخَدُ اوَمِنْهَا أَكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لِلسَّلُغُوْاعَلَعَا حَاجَةً فِصُدُودَكُمْ وَعَلَيْمَاوَعَا الْفُلْكِ وَرُيكُمْ أَمَا يَدِهَا كَمَا مِا لَهُ تُنكِرُونَ مسكروا فالأزم فأغظ واكفت كالأعاف أذالذيت خَهُ مَنْ وَاسْدَدُ فَوْءٌ وَأَخَارًا فالأذض فآآغ غظم مكانوا يكبون و کَلَا وَنَهُ زُرُسُكُهُ مُوالِيَنَا يِدِ فِي وَايِمَا عِنْدُهُ مِنَ الْعِ وكحافيهني مآكانوا بريست فهزؤن فكارا وابأستأ فَالْوَااْمَنَا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْ فَانِمَاكُمَّا بِمِنْشِرِكِينَ فكم تبك يَنْفَعَهُ فرايَانَهُ مُ لَكَا زَا وَابَأْسَتُ اللَّهَ الْحَدَ فَذَخَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَحَيْرَهُ مَا لِكَ الْكَافِرُونَ





فَعَضَيْهِ نَصَبَعَ سَمُوَاتٍ فِي وَمَيْنِ وَأَوْخِي فِي كُلِسَّمَا وَامْرَكُمَا وَذَيِّنَا السَّمَاءَ الْذُنْبَا ِعَصَابِيحَ وَحِفظًا ذَٰلِكَ نَعْذِيرُ الْعِزَنِ العكيد فأذأغ وكأففأ أفذذ كمصاعقة مشاهباعت عَادِ وَتَمُودَ ۗ اِذْجَاءَ ثُهُمُ ٱلْرُسُلُ مِنَ بَنِياً بَدِيهِ مِوَمِنَ خَلِفِهِمْ ٱلْاَتَفَيْدُوالِكَا لِلْهُ قَالُوالُوسَيَّاءَ رَبُنَا لَا نُزَلَ مَلْفَكَةً فَإِنَّا يَمَا أُرْسِكُ غُرْبِهِ كَافِرُونَ ۖ فَامَاعَاذُ فَاسْتَكُمُ فِلْفَالْاَصْ بنيزاكح وقالوا تمزآ شذكه ينافزة أفكأ يرفاآ فألله الذبح خَلَعَهُ وْهُوَاسَنَدْ مِنْهُ مُرْقُورٌ وَكَا نُوا بِا يَاتِنَا بَجُحَدُونَ فَأَدْسَلْنَا عَلِيهُ مِرْجِكَا صَرْصَرا فِأَيَّا مِنْفِسَادِ لِنُذِيقَهُمُ عَلَابِنَا لِيَغْنِي فِي أَكْيَوْ وَالْدُنْيَا وَلَعَنَا بُالْاخِرَةِ ٱخْرَى وَهُمْ لأينضرون والمَاغُودُ فَهَدَيْنا هُرْفَاسْتَحَيُّواْ الْعَرْجَكَيْ المُدْى فَاخَذْ تَهُمْ صَاعِقَةُ الْعَلَابِ الْمُونِ بَاكَا نُواتِيكِ مُبوَت وَجَنَاالَذِينَ لَمَنُوا وَكَانُوا يَنْعَوْنَ وَيُومَ نِي مَنْ أَعَدَّا وُ ٱللهِ إِلَىٰ لِنَارِفَهُ مُونِوْزَعُونُ حَنَّىٰ إِمَا إِلَّا أُوْمَا شَهِدَعَكَ هِوْ تفهه وابصاره وجلؤه فنيكاكا بؤايع ملؤن

وَقَالُوا لِيُلُودُ حِنْدِلِ مَنْهَدُ ثُرُّعَكِينَا قَالُوا ٱنْطَعَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أنطة كأأنني وهوخلقكا أقل مرة والشه ترجعون وَمَاكُنُنُ ذَنَتَ يَرُونَ اَنْ يَنْشَدَعَكِنَكُ سَمْعُكُمُ وَلَا آبِضَا لُكُوْ وَلَا عُلُو وَكُو وَلَكُو فَلَنَانَتُ أَنَا فَهُ لَا يَعَلَّا كُذَا كَمَا تَعْلَوْنَ وَذِلْكُ ظَنُّكُ ٱلذِّي َطَنَتُ عُرِبَكُ أَنْدِنْكُمْ فَأَصْبَعَتُ مِنَّ الخايبري فإذب كمنبروا فالنا ومنوكح كمنم واينيت كمغيبوا وَإِنْهُ مِنَ الْمُنْكِينَ وَقَيْضَنَاكُمْ قُرُبَّا فَرَبِّيوْ الْمُعْمَا بَيْنَ آمذمه مروما خلفه فمروحق عليه في القول في أيم قلاحكت مِنْ قَيْلُهِ بِمُونَا لِحِنُ وَالْإِيْسُ إِنَّهُ مُكَانُوا حَاسِرَتِي ۖ وَقَالَ الَذِيزِكَةِ وُالْانَسْمَعُهُ المِنا الصُّرَأَنِ وَأَلْعَوْا فِيهِ لَعَبِ لَكُمُ تَعْلِيُونَ ۚ فَلَنُذِيَقِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواعَذَا كَا شَدِيدًا وَلَخَرْبَيْكُمْ آسَوَأَ الَّذِيكُا نُوْاَيَعُلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَرَّاءُ ٱغَكَاءِٱللَّهِ ٱلَّـٰاكُ لَمُ مُ فِيهَا دَازُ الْخُلُدِ جَزَآةً يَعَاكَا نُوا بِا يَا تِينَا يَجَعُدُونَ وَقَالَ لَذَيْنَ كَفَرُوا رَبَّنَا آرِمَا لَذَيْنِ آمَنَكُ لَا مَنَ لَكِينَ وألانه فخيعت لمفكما تغتنا فلكمينا ليكؤ فامتزا لأسقيلن



آذَالَذَنَ فَالْوَارَثِنَا آفَهُ كُنْمَا اسْتَفَامُوانَتَ فَكُلُهُمُ الأكث لأتحنا فأولا تحذيفا وأبنثروا بالجتنبة أَلِمَكُنْ نُمْ تُوْعَدُونَ لَحُزُا وَلِيَّا وَكُمْ فَالْحَكُوةِ الدُنيَا وَفِالْاخِرَةِ وَلَكُوفِهَا مَا تَسْنَتِهِى لَفَسُكُمْ وَلَكُوْ فَهَامَانَدَّعُونَ أُزْلاَيْنِغَغُوْدِدَ جَيَبِهِ وَمَنْ لَخَسَنُ وَلاَ يَمَنْ دَعَا إِلَىٰ لِلَّهِ وَعَيْهُ كَصَالِكًا وَقَالَا نِّنِي مَنْ أَلْسُيلِينَ وَلاَنْكَ تَوِياْ لَحَسَنَهُ وَلاَ السَّنيُّةُ اذْفَعْ بِالَّبِي فِي آخَسُزُ وَإِذَا ٱلذِّيَ بْنِنَكَ وَبَنْيَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَكُّ حَتْ وَمَا يُلَقُّمُ عَا الإَ ٱلَّذِينَ صَلَّةً فِي وَمَا بُلَقْيِهَا الآذوكحظ عظيم والماكزغنك من الشيطان مُزعُ فانتعذ بألله أبذ هوالت يغالعك ومزامايير ٱلْنَا ُ وَإِلَهَا دُوَالنَّكُسُ وَالعَيْمَرُلَا تَنْفِذُوا لِلشَّهُور ولاللتكروا شجذوا يلوالذي كمكلقه فأنصف نثعاقا تَعَنْدُونَ فَإِنَّا سُنْكَ عَبَرُوا فَالْذَينَ عِنْدَرَبُكَ يْسَيِنُونَ لَهُ بَالِنَيْلِ وَالنَّهَادِ وَعَنْ مُلَابَسْنَهُونَ

وَمُزْلِهَا بِذَا فَكَ تَرَكَأُ لَا رَضَحَانِيكَةً فَا يَآانُزُنُنَا عَلِيهَا أَلْمَاءً ا خَدَّنَتْ وَرَسَّنَا يَالَذَ كَاخِياهَ الْخُيْ لَوَىٰ انَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْعُ فَلِدُثُو الْكَالَّذِينَ كُلِّحُدُونَ فِحَالَمَا يَسَالْاَيَخُفَوْنَ عَكَيْنَا أَفَرَ ثُلِقِ فِي النَّارِخَيْرٌ آمَمَنَ أَنَّى آمِنًا يَوْمَرُالْفِيكَمَ ٱعْكُوا مَاشِئْتُ مِنْ أَيْدُ عِاتَعَلُونَ بَصَيْرٍ أَنْ كَالَّذِينَ كَفَرُوا مِالذَّكُ كَاجَآءَ هُمْ وَآيَهُ لِيَكَابُ عَزْنِي لَا كَأْبِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَنِ مَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيهُ تَبْرِيْلُ مِنْ كَبِيهِ جَيَدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّامَا فَذَفِيلَ لِلرُّسُولِ مُنْ اللِّكَ إِنَّ دَبَّكَ لَذُوْمَعَ فَهُمَ وَوَدُقُ عِمَابِيالِيهِ وَلَوْجَعَنْكَاهُ فُوْانَا آَغِتَ يَكَالَوَالُولَا فْضِكَنَا يَا نُهُ ۚ أَغِيثُى وَعَرَنْ فَلَهُ وَلِلَّهِ بَيَا مَنُوا هُـ دَّى وَشَفَانَ وَالْذَيْنِ لا يُؤْمِنُونَ فَإِذَا بِنِهِ وَقُرْ وَهُوَعَلَيْهِ مِ عَرِّلُوَلِنَكَ مُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٌ ۖ وَلَقَدْا مَيْنَا مُوسِيَ الكَاَّاتَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَكُولًا كِلَّهُ سَكَفَتْ مِنْ ذَبِكَ لَعَيْضِكَ بَيْهَ دُوَّانِهُ دُلِي سَٰلِي مِنْهُ مُهِبِ مَنْعَ لَهِ الْحَاكَظَ فَلِنَعْنِيهِ فِي وتمزأستاة فغتكفا وكمارنك بظللام للعبسيد

اِلَيْهِ مُرَةُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا غَنْهُ مِنْ مَرَاتٍ مِنْ كَامِهَا وَمَا عَنِيهُ لِمِنْ نَنَىٰ وَلاَ تَصَنَّمُ إِيَّ دِيعِيلِهِ وَيَوْمَ يُسَادِبِهِيهُ ٱڹ۫نُشْرَگآ إِنْ قَالُوا أَذَ فَاكَ مَامِنَا مِنْ شَهِيدٍ وَمَناعَنْهُمْ مَاكَانُوا بَدُ عُونَ مِنْ فَبُلُ وَظُـنُوا مَا لَمُهُ مِنْ مِجَهِر لَايَئَ ﴿ الْإِنْدَانُ مِنْ وُغَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَادُ الشَّرُ فَيَوْسُ فَوْطْ ۗ وَلَاثِنَا ذَفْنَا ﴿ رَحْمَةً مِنَا مِنْ يَعْدِضَرَّآءَ مَسَكَنَّهُ لَعَوُلَزَهٰ لَمَا لَىٰ وَكَمَا اَظُنُ السِّياعَةَ فَآغِمَةٌ وَكِيْنُ رُحِيْتُ إِلْ رَبِّهِ إِنَّهُ عِنْدُ وْلَكُنْ مَا يُنْدِّينُ كُلِّهُ مِنْ كُنَّةً ثُنَّا لَذَينَ كُفَوْلِهَا عَلُوْا وَكِنُدُنِهَ نَهُمُ مِنَ عَلَا بِغَلِيظٍ وَايْوَا مَنْتَمَنَا عَلَى ألاينسَانِاَعْ صَنَوَاَ إِجَانِيةٍ وَاذِا مَسَكَهُ النُّنْ فَا وُدُعَآ وِ عُلْاَدَا نِينُوْ اِنِي كَانَ مِن عِندِاً لَلَهُ ثُرُّ كَفَرْنُ وُمِهِ مَزْأَصَاكُمُونَ هُوَهِ فِي شِفَا فِي بِعِيدِ سَنُرْمِهِ وَالْمَايِّنَا فِيَالْافَاقِ وَسَفَا نَفْنُسِهِ غِرَحَتَى يَتَبِكُنَ كُمُ عُرَانَهُ ٱلْحُنَّةُ فيرَيدُ مِن لِفَاءِ رَبِهِيمُ الْآ أَيْدُ بِكُلُ شَيْ عَبِيطٌ

## تَمَ عَتَنَقَ كُذٰلِكَ يُوجِئ لَنِكَ وَالْمِأَلَّذِينَ مِن تَبَلْكَ اللهُ العزز الميكك كذما فألسكوات وكما فألأرض وهوالعيل العظيم تكاذاكتمواك كنفظن من فؤفهن والمليكة يُسَبِحُونَ بِحَذِ رَبِهِ مِ وَكِيسَتَغَغِرُونَ لِمَنْ فَإِلَا رَضَ لَا إِنَّا لَهُ هُوَالْفَغُوْدُالِحَيِّهُ ۖ وَالَّذِينَ لِتَخَذُوا مِنْ دُونِيرَا فَلِياءًا لَهُ خفيظ عكيفية ومماآنك عكيفيه بوكيل فكذلك أوتحنينا إيِّكَ فَزَاناً عَهَاكِيْنِا دَا مَرَّالْفُرْى وَمَنْ حَوْكَمَا وَشُنادِدَ يَوْمَ الْجَيْعِ لَادَيْبَ فِيهِ فَرَيْفِ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِينَ فِي السَّجِير وَلَهُ شَاءًا لَلْهُ لَمِعًا لَهُ أُمَّةً واحَدَةً وَلَكُونُ لِذَ كُلُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُونُ لِنَاءً فِيرَحَيْدُ وَالظَّالِوُنَ مَا لَمُرْمِنُ وَلِيَّ وَلَانْصَيْرِ كَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُ وَنِهِ اَ وَلِيّاءَ فَا لِلْهُ هُوَالُولَىٰ وَهُوَ نِنِي الْمُولَىٰ وَهُو عَايُكُلُّ مَنْ فَهَدِيْرٌ وَمَا أَخْتَكُفُ ثُدُفِيهِ مِنْ ثَنْعُ فَكُكُمُ اَلَا اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ وَبِي عَلَيْهِ تَوْكُلُكُ وَالَّهِ أَنِيبُ

فَاعِلْ السَّمُواكِ وَالأرَضِ جَعَالَ كُلُّمْ مِنْ اَنَفْتُ مِنْ أَنْ وَاجَّا وَمِزَ الْأَنْعَامِ اَذُواجاً مَذَرُوْكُمْ فِيهِ لَيْهَ كَيْتِلِهِ شَيْحُ وَهُوَ البَهَيْمُ البَهِبُرُ لَهُ مَعَ إليْهُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ بَبَسُطُ ٱلِرَزَقَ لِنَ لَيَنَاءُ وَبَعَدُرا لَيْهُ بِكُلَّ شَيْعٌ عَلِيْهِ ۖ شُعَاكُمُ مِزَالِدِينِ مَاوَمَتَىٰ بِهِ نُوْجًا وَأَلَدَى إِنْجَيْنَ الِلْيِكَ وَمَمَا وَضَيْنَا بِدِا بُرْهِبِ وَمُوسَى وَعِيسَةِ أَنْا فِسَهُ اللِّينَ وَلاَ تَنَغَرُقُواْ فِيهِ كَبُرَعَلِ لَلْتُهْرِكِينَ مَا لَدَعُوهُ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْنَى لَيُهِ مَنْ لَيَنَا أَهُ وَيَهُدى لِلَهِ مَنْ يُنِيبُ وَمَا لَعَزَقُوا الآبن بعندماجا وهنوالعيلا بغث بينه يؤونا كلكة سَبَقَتْ مِنْ دَيِكَ إِلَيْ أَجَلِ مُسُكِيمٌ أَفَضِيَ أَيْنَ مُنْ وَأَنَّا لَذَينَ أودِنْوْأَالِكُنَا بَهِنْ بَعَدِهِمْ لَوْشَكِ مِنْهُمْ رِبِي ۖ فَلِذَٰلِكَ فأدنح وأشتفيغركتما أيزن ولأتنبغ أهواء هنة وَفُوْامِنُكُ بِمَا أَنْزَلَا لَهُ مِن كِحَتَابٍ وَأَمِرُتُ لِأَعْدِكَ بَيْنَكُوْ اللهُ رَبُّنا وَرُبُكُوْ لَنَا آعًا لَنَا وَكُكُوا عَالَكُوْ لِاحْجَهَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْسَعُ بَيْنَا وَالَيْهِ ٱلْمِسَكُر

وَالَّذِينَ نِجَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعَلْدِ مَا اسْتَجِبَ لَهُ حَجَّتُهُمْ داحِصَة عِندَ رَبِهِ مِروَعَلَى فِمْ غَضَبُ وَلَمْ عَذَا أَبْ شَادِ مِدْ اللهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ البِكَابَ الْمِحْقَ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدُر مِكَ لَعَلَالْتَاعَةَ فَرَيْثِ يَسْتَغِلُ كَالَّذِينَ لِايُؤْمِنُونَ بَهَا وَالَّذِيزَامَنُوامُنْفِعَةُ دَمِنْهَا وَيَعِنِكُ ذَانَهَا لَكُوَّ إِلَاكَ الَّذِينَ غَاذُونَ فِي السَّاعَةِ لِغَيْضَلَا لِعَبَيْدِ اللَّهُ لَطِفْ أَ بعباد ويردن من يستاء وهوالقوت المرر منكات نرند حَرَبَالاخِرَهُ نَزِ دُلَهُ سِنْ خَرَيهُ وَمَنْ كَانَ يرند خرَاً لذنك نؤيِّهِ مِنكَا وَمَالُهُ فِي الْإِجْرَةِ مِنْ بَصَيْبِ ۗ ٱمْكُنْ مُنْ أَنْهُمْ كُواْ شَرَعُواْ كَمْ مُواَلَّهُ مِنْ ٱلدِّين مَالَزُيَّا ذَنَ بِعِهِ اللَّهُ وَلَوْلِا كِيلَةُ الْفَصَّالِ لَهُ فِي يَكُهُ وَأَنَّا لِظَالِمِينَ لَمُنْ عَلَاكِ اللَّهِ مَرَى الظَّالِمِينَ ا مُشْفِقِينَ يَمَاكُسُوا وَهُوَ وَا قِيرْبِهِ مُرَوَالَّذِيزَ الْمَنْوا وعكيلوا الضايخات في دوصاً بتالجتنَا بَ كَمُهُ مَايَنَا فُنْ عِندَ رَبِهِ غُر ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ

ذلكأ لذئ بينزا بتدعياة والذبرامنوا وعجلوا أكضالح فالإأسنانكم عكيه أجراكا المؤذة فالضدني ومزيقترف حَسَنَةٌ نَزِدُكُ فَهَا حُسُنَا أَنَا لِلْهُ غَنُو زُسَنَكُوْرُ ۗ أَمْ يَقُولُونَ ٱفَدَى كَا لَهُ كُذُمَّا فَانْ يَشَا أَلَهُ يَخْتُمَ عَلَى كَلِّيكَ وَيَخْ ٱللَّهُ اْلِيَاطِلَ وَبِعَوْ الْحَقِّ بِكِلِمَا يِبْرِانَهُ عَلِيْدِ بِلَاكِ الصَّدُودِ ۗ وَهُوَ ٱلذِّيَ فِيهَا ٱلْنَوْتُدَعَنْ عِيهَادِ وِ وَيَعْفُواعَنَ السِّيَاكِ وَبَعِبْكُمُ مَانَفَعَكُوْنَ ۗ وَلَيَسْتَعَبْ لَذَيْنَا مَنْواوَعَلُواْ الْصَالِحَاتِ وَيَرْهُدُهُ مِنْ فَضَلِهِ وَالْكَافِرُونَكُمْ مُعَنَا بُسَدِيدٌ وَلَوْسِكَ لَمَا لَهُ ٱلِرَدْ قَ لِحِيَادِهِ لَبَغُوا فِالْآرْضِ وَكَبُنُ يُنَزَلْ بَفَدَرِمَاتِئَنَآءُ آؤُ بِعِبَادِ وِخَبْرُيْصِيْرُ ۗ وَهُوَٱلْهَٰ كُنْيِزَلُ الغنن بنبغدم أقظوا ومننثرة متنه وهوالولخ الجيد وَمُزْا مَاهَ خَلُوْ ٱلسَّمُهَ الْ وَالْأَرْضِ وَمَا نَذَ فِيهَا مِنْ دَابَيَّةِ وَهُوَ عَلَىجَهُمُهُ إِذَا يَشَاءُ فَدَيْرٌ ۗ وَمَااصَا بَكُمْ مِنْ مُصِيَبَةٍ فَهَاكَسَتُ لَذِيكُمْ وَتَعَفُوا عَنَكَبْنِ وَمَاأَنْ فَوَعِجْهِاكَ فَالْأَرْضَ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلَيْ وَلَا بَضِيَهُ

وَمِنْ الْمِانِدَ الْجُوَادِ فِي الْجِيرُكَا لَا عَلَامِ الْدَبِينَ أَنْهُ سَكِنِ الرَّبَعِ فيظلكن دفاكدعا ظهروايضه ذلك كأيانيا ككامتساد سَنكُورُ أَوْيُوبِغُهُنَّ بَكَكَسَبُوا وَمَيْثُ عَنَّكَبْرِ وَمَعْلِأَلْذِينَ نجادِلُونَكُ الْمَاتِنَا مَاكُمْ مِنْ مَجَكِي فَاالُونِهِ مِنْ مَنْ فَافَاعُ أكيزة إلذنيا وكماعنك اللوخير وأبغي للذيز المؤاوع لوتهم تَنَوَكُنُونَ وَالْذَينَ يَحِيْنُونَ كَآثِرُ الْإِنْدُواْ لْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُواهُ مَنْفِرُونَ وَالْذِينَ اسْخِابُوالِ بَهْدِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَمْهُ مِسْوُدِيَ بِنَهُمْ وَيَمَا رَزَّقَنَا هُرْيُفِ قُوْنَ وَالَّذِينَ اذِا اَصَابَهُمْ الْبَغْيُ هُرَيْنَصِرُونَ ۗ وَجَزَّاؤُاسَيَنَةٍ سَنَنْهُ مِنْلُهَا فَرَبْعَنَا وَاصْلَوْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ لَلْهِ إِنَّهُ لَا فِيتُ الظالمين وكمزانفسريع وظليه فاوكيك ماعكه فرمن سبيل أَغَا السِّيَاعَ إِلَّذِينَ طِلْوَيَا لِنَاسَ وَيَغُونَ فِي الْإَرْضِ فِجَارُ ٱنْعَ الْكَيْكَ لَمُهُ عَلَابًا أَيْهُ وَلَمَنْ مَنَهُ وَعَقَرُ إِنَّ ذَٰ إِلَّ كِنْ عَنْهِ الْأَمُودِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلَا لِلهُ فَمَا لَدُمِنَ وَلِيَ مِنْ بَعُنِهُ وَرَى الظاَلِمِينَكَادَا وُاالعَذَابَيَقُولُونَ هَلَالِمُ مَرَةِ مِنْ سَبِيلَ

ويُعْضَهُ نَ عَلَيْهَا خَايِسْعِينَ مَزَالِذَ لَ يَنْظُرُونَ مِنْ فيخني وقاكا لذيزا منواا فأكايس ينالذ ين حكيسروا نْسَهُ وَاعْلِيهِ مِنْ وَمُالِعِنِكَةِ الْا إِنَّا لِظَالِلِينَ مِنْ عَنَابِينْ خِيدِ وَمَاكَانَ كَمُنْ مِنْ أَوْلِيَّاءَ يَنْفُرُونَهُمْ مِنْ وْنِإِللَّهِ وَمَنْ يُضِيلًا للهُ فَالَهُ مِنْ سَبَيلِ أَسْجَيُوا إِيَ مِنْ قَبِلَ إِنْ يَا تِي يَوْمُوْ لَا مَرَةَ لَهُ مِنَا لِلَّهِ مَا لَكُهُ بِنَغِلِيَا يَوْمَئِذٍ وَمَالَكُمْ مِنْ بَكِيرِ فَانَّا عُصَوُافَمًا آ دْسَكْنَاكَ عَلَيْهُ مِحْفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ لِلَا الْبَكَاعُ وَايَنَا إذَا أَذْفَنَا ٱلاِيْسَانَ مِنَارَحَةً فِرَحَهَا قَاذِنْصِنْهُمْ سَيْئَةً بَمَا فَذَمَنَا مِذِيهِ مِنْ أَنَا لَا يُسْلَانَ كَفُوزٌ لِلْهِ مُلْكُ لتَمْوَاتِ وَالأَرْضِ يَخِلُونَ مَاسَنًا ، يَهُكُ لَمَ ثُلَنّا وُالْأَلَّا وَهَكُ لِمَنْ لَيَنَا لَهُ كُورَ ۚ أَوْزَ وَجُهُمْ ذُذُكُمْ الْأَوَا فَاكُّ وَيَغِيَا مِنْهُنَآ اُءْعَفِيهُا لَيْهُ عَلِيْهُ فَدِيْرٌ وَمَاكَانَ لبَشَرَانُ بُكِلِمَهُ اللهُ اللَّهَ وَحُيًّا أُومِنْ وَكَآيُ حِجَابِ وْيْرِيلِ رَسُولًا قَوْحِي بِاذْنِيهِ مَالِيَكَ أَوْلِمُ عَلَيْحَكُ

وَكُذِيْكَ اَوْمَيْنَا اِلْيِكَ دُومِكَا مِنْ آمِينًا مَا كُنْتُ مَذَبِى مَا ٱلْكِيَّا بُ وَلِاالاِ عَانَ وَكُينَ جَعَلْنَا وُنُوا مَهُدِي مِنْ مَنْنَا وُنُو بَادِمَا والككنب عالي حيراط مستنبير ميراط الموالذي لَهُ مَا فِأَلْتَمْوَاكِ وَمَا فِأَلَارْضِ أَلَّا إِلَى اللَّهِ تَصَيْلُ مُورُ مُنْهُ الْخُوفَ كُنَّةُ وَهُونِهِ مُنَّا فَالْهُمْ الْمُؤْلِيمَ لم لله الرَّحزالرّجي وَالْكِئَا اللَّهُ يُنِّ إِنَّا كُتُلْنَا أَفُرْا فَاعْرَبُكُ لَعَلَكَ مُعْفِلُونَ وَايَهُ فِي أُمِ الْكِتَابِ لَدَنِكَ لعَيَا يُعَالِمُ أَنْفُرُ بُعَنْكُمُ الدِّكْرَصْفَى آنڪننتذقوَمَامُسْرِفِينَ ۖ وَكُوْاَ رَسَلُنَا مِنْ بَعِيفِ الاَوَلِينَ وَمَايَا بَنِهِ مِن نَبِيا لَا كَانُوا بِرِيَسْتَهُوفُ وَا فَاهْلَكُنَّا الشَّذَينِهُ وَبَطْتُ الْوَكِينَ وكين ساكنه ذمن خكوالت مواب والارض كيفوك خَلَفَهُنَ الْمَرْيُ الْعَلِيثِ الذَّبَى جَعَلَكُ مُ الْأَرضَ نداً وَحَمَّا لِكُوْ فِهَا سُبِلًا لَمَا لَكُوْمَهُ تَدُونَ

وَالذِّيَ زَلَهِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بِعِنَدُرِ فَانْشَرُنَا بِرِ بِلْدُ أَنْ مَنِيكًا كَذَٰلِكَ غُزُجُونَ وَالْذِي هَلَوَالْاَدُوْاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَكُوْرُ مِزَالْفُلْكِ وَالْآنِفَ امِمَا رَّكُونَ لِيَسْنَتُو اعْلِظْهُورِهِ نْ نَذَكُمْ وَانِعَةَ رَبُّكُمْ اذِ أَاسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سَجَانَ الدَى مَنْ لِنَا هَمَا كُنَّالَهُ مَقْرِيْنَ وَإِيَّا الْهَدَبُنَا لَمْنَقِكُونَ ۗ وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عَبَادِهِ جُزِهَا إِنَّا لَانْسَانَ لَكُمُوْزُمُبِينَ ۚ آمِٱنْحَنَدُمِّا يَحْنُكُونَ بَنَادٍ وَاصْفَيكُمْ مُ الْكِنَانَ وَإِذَا يُشَرِّ أَحَلَهُ مَا صَوْتَ لِلْرَّحْرُ وَتَأَكَّ ظُلَّ وَخُهُ مُسْوَدًا وَهُوكَظِيمٌ ۗ اَوَمَنْ بَشَوُّا فِأَلِيلِيةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ غَنْهُ بُنِينِ ۗ وَجَعَانُوالْلَمَٰئِكَةَ الَّذِينَ هُرْ عِبَادُٱلرَّغِنْ إِنَّا لَاَسْهَادُ وَاخَلْفَهُمْ سُتَكْتَتُ شَهَادَ رَفَهُمْ وَيُسْتُلُونَ وَقَالُوالَونَيْنَاءَ الْأَحْذُ بْمَاعَدُنَا هُومَالَهُوْ بِذَلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْضُونَ آمْ أَتَيْنَا هُمْ كِيَّابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُنُوبِهِ مُسْتَمْنِيكُونَ ۚ بَلْوَالُوالِأَاوَعَانَا الآء َمَا عَكَا أَمَةٍ وَانَا عَلَىٰ فَادِهِمْ مُفْتَدُونَ

وَكَذَلِكَ مَا اَنْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي فَهَيْنِينَ أَبْرِإِيَّا قَالَ مُنْرَفِيْهَا انَا وَيَحَذُنَا أَمَا ءَمَا عَلِ أُمْدَةِ وَإِنَّا عَا لِثَارِجِينُهُ مُفَكَّدُونَ فَأَلَّ اوَلَوْجِيْكُمْ بِإِهَدْى مِمَّا وَجَدْنُتْمَ عَلَيْهِ أَبَّاءَ كُمْ وَٱلْوَالَّا بَااْدُسْيُكُنُهُ بِهِ كَافِرُهُ ذَ ۚ فَانْتَعَمْنَا مِنْهُمْوَاَنْفُلْكَيْفَ كَانَعَامَهُ ٱلْكُدِّبِينَ ۗ وَاذِ قَالَا زِٰهِيْمِ لِإَبِيدِ وَقُوْمِرِ انِّنِي يَزَآءُ فِمَا تَعَنَّدُونَ إِلَا الْذَى فَطَكِّرَىٰ فَأَيْهُ سَيَعْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِلَةُ الْفِيَةُ فِي عَنِهِ لَعَلَهُ مُرَيْحِمُونَ ﴿ الْمُتَغَنَّ هُ أَلَّهُ وَاللَّهُ هُنُوتُنَّكُمُ الْحُولُكِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِينَ وَكَاكِمَاءَ هُمُواكِونَ قَالُوا هُذَا يِنْ وَإِنَّا بِهِ كَا فِرُونَ وَمَا لُوالَوْلَا نُزَلَهُ مَا الْقُرْانُ عَلِيَجُلِمِ زَلَعَىٰ لِعَرْبَيَ يَنِيعُظِ آهُرِيَةً بِيمُونَ رَحْتَ رَبِّكَ نَحَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُ وْمَعِيسَاهُ فأنحوه الذنبا ورَفَعْنَا بَعَضَهُ وَفَوْقَ بِعَفْ وَرَجَانِ لَيْجَا بَعْضُهْ مَبْعْضًا مُغْرِبًا وَرَحْمُ دَبِكَ خَيْرُ ثِمَا يَجْمَعُونَ ۖ وَكُولُا إِنْ يَكُونُ لَانِيَامُ (مَهَ وَاحِدَةً لَجِعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُنُو مِا لَيَعْمِنِ · لِيُوْتِهِ وَسُقْفًا مِنْ فِينَا إِوْمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهِرُونَ

وَلِيُونِهِ إِذْ إِذَا إِلَى سُرُدًا عَلَيْهَا يَتَكِونُنَّ وَزُخْفًا وَانْكُلْ ذَٰلِكَ كَمَا مَنَاعُ الْكِينِ فِٱلذُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِنْدُ رَمْكِ لِلْنَهَٰيِنَ ۗ وَمَنْعَنِنُ عَنْ ذِكْرُ ٱلرَّحْنُ نَفَيَضْ لَهُ شَيَطًا أَنَّا فَهُوَلَهُ فَرَيْنِ ۗ وَانَّهُ مُ لِيَصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلُ وَيَجْسَبُونَ بْغْدَالْشَرْفَيْنِ فَبِيْسُ لِلْفَرِينُ وَكَنْ يَغْفَكُمُ الْيُؤْمُ اذْظَلَتْ مُ آنكُمْ فِالْعَذَابِيمُشْ يَرِكُونَ آفَانْكُ شِيمُ الضَّمَ أَوْبَهَ لِي ٱلْمُنَى وَمَنْ كَانَ مُصْلَا إِمْبِينِ فَآيَا لَذُهُ مُكَنَّ بَكِ فَإِنَّامِنْهُ مُنْتَقِينُ أَوْنِرَيْنَكَ الذِّي وَعَذْنَا هُمَ وَإِنَّا عَلِيهِ مُفْنَدُ رُونَ فَاسْمَنَ لَا بِالَّذِي الْحِي الَّذِي الْحِي الَّذِي الْحِيلَ اللَّه إَنَّكَ عَلْمِ بَرَاطِ مُسْتَبَيِّهِ ۖ وَآنِهُ لَذِكُ لِكَ وَلِفِوْمِكَ وَسَوْفَ نَسْنَاوُدَ وَسَنَلْهَ فَأَرْسَلْنَا مِنْ فَبَلِكَ مِنْ دُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِالرَّمْنِ الْهِدَّ يُعْبِدُونَ وَلَقَذَا نَصَلْنَا مُوسَى إِمَانِيَا إِلَى فِيعُونَ وَمَلَا يُرِفَعَا لَا يَن رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَ فَكَالَجَاءَ هُمْ فِإِمَا تِينَا اذِا هُمْ مِنْهَا يَعْفَ كُونَ

وَمَا زِيهِ مِنْ البَيْرَ لِإِي هِي كَيْمِنْ الْخِيمَ اوَاحَدْنَا هُمْ بِالْعَلَابِ لَعَلَهُ نُرَيْجِ عُونَ وَقَالُوا فَإِلَيْهُ السَّاحُرَادُ عُلَنَارَ بَكَ بَمَاعِهَدَعِنْدَ لَدَانَيْنَاكَمُ تَدُونَ فَكَأَكَتُ عَنْهُمُ العَذَا سَاذِا هُوَيَنِكُمُونَ وَنَادَى فَعُونُ يُعِفْقُومُهُ قَالَ ناقو مراكبني كالمفائي مضرقه خذوا لأنستاذ تقري من عَبَىٰ أَلَانْ شَفِرُونَ الْمُأْمَا خَيْرُمِنْ هٰذَا ٱلَّذِي هُوَمَهَا يُنْ وَلاَيْكَادُيْنِينَ كَلُوْلاَ إِلْوَ عَلَيْهِ آسُورُهُ مِنْ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُكَانُوا فَوْمًا فَايسِفِينَ فَكُتَا أسفوناأ ننقننا منهذفاغ فبناه أجمكين فجمكناهم سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ وَكَنَا ضَرِيَا بُنْ مُرْبِيَهُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ۗ وَقَالُوْآءَ الْمِتَنَا خَيْرٌ آمُهُوًّ مَاضَرَنُو ۚ لَكَ الْآجَدَ لَأَ بَلْ هَرَ فَوْمُ خَصِمُونَ ۚ اِنْ هُوَالْآعَبْدُ أَنْعَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا ﴿ مَثَلَا لِبَنَىٰ مِنْزَائِلٌ ۗ وَلَوْيَنَيَّا ۗ وُ بَعَنْنَا مِنْكُرْ مَلْيُكَةً فِالْاَرْضِ يَغِنْلُفُونَ

نَّهُ لَعِيْلُ السَّاعَةِ فَلا نَمَّنَ زُنَّيَهَ ۖ وَأَنْبِعُونِ هَذَا صِرَاطَ مُسْنَفَتُ وَلايضُدَّنَّكُمُ الشَّنْطَأَنْايَةَ لَكُمْ عَدُوْمِينَ وَلَمَا جَاءَ عِيسَى الْبِيَنَا يِنْ قَالَ قَدْ خِينَ كُمْ الْجِيكَ وَ وَلِإِ بَيْنَ لَكُ مُعَضَّرُ لِلذِّي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَقَوْا لِلَّهُ وَالْمِيعُونِ أَيْزَاللَّهُ هُوَرَبِّ وَرَبُّكُمْ فِأَغْيَدُوهُ هُذَا صِرَاظً مُسْتَقِيْد فَاخْتَلَفَ لَلْخَابِمِنْ بَيْنِهِ فَوَيْلِ لَلَّذِيكَ ظَلُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ البِيهِ هَا يُنْظُرُونَا لِآلَا السَّاعَة آذَنَا ٰنَيَهُ وَنَعْتَهُ وَهُمْ لايَسْغُعْرُونَ ۚ الْاَخِلاْءُيُوْمَكِيْدٍ بَعَضُ هُ لِبَعَضِ عَدُولِكَ الْمُنْفَتِينَ الْعِيادِ لاَحَوْفَ عَلَيْكُوالْيُوْمُ وَلَا اَنْتُمْ فَغَنَوْنَ الَّذِينَ الْمَوْالْمِ الْإِيَّا وَكَانُوامُسْلِلُنَ ادْخُلُواٱلْكِنَةَ ٱسْتُعْرُوا ذُواجُكُمْ تُحَكُّرُونَ يُطَافَ عَلِيَهِ يُعِيكًا فِي مِنْ ذَهِبَ وَٱكُوا بِيَ وَفِهَامَا نَشْتَهَدِ الْأَنفُسْ وَسَكَذُ الْأَغَيْنُ وَأَنْ الْمُعَانِ وَأَنْ فَهَا خَالِدُونَ ۚ وَبِلِكَ الْجُنَّةُ ٱلَّهِ آوُرِ ثَمْوُهُ كَا يَمَا كُنْتُ تعنكاؤن كذفيها فاكفة كبنية بنهاتا كلون

إِنَّالْهِ مِن فَعَنَا بِيَجَنَّ مَخَالِدُونَ لَأَيْفَةً عُنَّهُ مُوَ فِيهِ مُنِلِسُونَ وَمَاظَلَنَا هُزُوَلِكِنَ كَانُوا هُوْ الْظَالِلِينَ وَنَادَوْا مَا اللَّهُ لِعَضْ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَا يَكُومُ أَكِوْنُ لَعَلَمْ جِنَاكُوْ الْكِنِّ وَلَكِنَاكُنُزُّ لِلْوَكَا يِهُونَ الْمَاجَمُوااَ مُرَّا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ الْمُجَسِّبُونَا فَالْأَسْمَمْ بِيرَكُمْ وَبَعْونِهُمْ بَلْ وَدُسْكَنَا لَدَيْهِ يَكُنُونُ فُلْ إِذْ كَانَ لِلْرَحْنِ وَلَهُ فَانَ آوَلْ الْعَسَابِدِينَ شَبْحًا نَ دَبَيًّا لِسَمْوًا بِي وَالْارْضِ دَبْ العَشْعَايِصَفُونَ فَذَرْهُمْ يَغْضُوا وَمَلْعَهُ احْنَى لِلْقُوا تَوْمَهُ وَالْذَى نُوعَدُونَ ۗ وَهُوَالْذَى فِهِ النَّهَا وِالْهُ وَفِي الآرمنوالة ومُعَوَّا كَتَكِيُلْ لَعَلِيْهِ وَتَبَارَكَ الْذِيجَالَةُ مُلْكُ اَلْتَهُوَابِ وَالْاَرِضِ وَمَا بَيْنَهُا وَعِنْدَهُ عِلْ الْسَيَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلاَ يَمْلِكُ الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِيرَ الشَّفَاعَةَ الآكن شهد بالمتق وتويغلون وكين سأل فوكز فكلقه لَيَعُوُلُنَا هَٰذُهَا فَنُ فَوَقَاكُونَ وَجَهِدٍ مَا يَبَيّا يَنَ هُوُ لَآءِ قَوْمُ الأيؤمينون فاضفغ عنه نوفل للاثر فتكوف كينكؤن

وَالْكِتَابِلْلَبْيِنِ ﴿ إِنَّا آنْزَلْنَا أَ فَالْسَلَمْ نْبَارَكُوْ اَيَاكُا مُنْذِدِينَ فِيهَا يُغْرِقُكُلُ أَمْرَ كَبَلِ آخِ مِن عِندِمَا إِنَّاكُمَا مُنْسِلِينَ ۚ رَحَمَدُ مِنْ دَبَكِ الْمُهُوَ التبكنه القليند رتيالتمؤاي وألأدض وكمابني فك ٳڹٛػؙڹؾٛ؞ؙڡؙۅڡۣ۬ڹؠڹٙ۩ٳڵۿٳڵٳۿۅٛۼؽٷ۫ؽٮؙؙۯؙؽڬٚۄؙڗڐ أَيَّا يُكُواْ لَا وَكِينَ مِلْ مُوسِطِ شَكِيَ بِلْعَبُونِ فَا ذَنْفَتِ نَوْمَرَأُ فَإِلَنَّكُمْ اللَّهُ بِلَدْ خَانِ مُبِينِ كَغَنْتَحَ لِنَاسَ فِهَا عَذَا بُثُ آلِيْهُ رَبِّنَا ٱلْمُنِفْءَ عَنَا الْعَلَا بَالَّا مُؤْمِنُونَ أَفْكُمْ ٱلذُّكُويُ وَقَدْيَاءَ هُورَسُولُ مُبِينَ لَنُمْ تَوَكُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَكِّرُ جَنُونُ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ فَكِيلًا أَيْكُمُ \* عَآمُدُونَ لَيُوْمَرَنَيْظِينُ الْمُطْسَنَةَ ٱلكُمْ كَايَّا مُنْفِعَهُ نَ وكتذفننا فبلهذ فؤم فرغون وتياء فررسول كريث آذُا ذَوْ اللَّهُ عِسَادًا للهِ الْمَاكُمُ ذُكُولُ آمِينَ كُ

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَا لِلَّهِ اِنَّا أَبِيكُمْ نِسْلُطاً يِهْ مِبْنِ وَانْجُمُذْتُ بَرْنِي وَرَبُّكُمْ أَنْ رَبُّمُونِ وَانِدَا رَقُونِمِنُوا لِي فَاعْتَرِ لُونِ فَدَعَارَيَهُ أَنَّ هُؤُلاءِ قُونُرْمُجُمُونَ فَاسْرِيعِبَادِي لَيْكُ إِنَّكُمْ مُنَّبِعُونَ وَآثِكِ الْحَرِيَهُ وَالْأَمْمُ جُنْدُمُ عُرَوْنَ كَنْزَكُ امِنْ جَنَاكِ وَعْبُونِ وَذُرُوعٍ وَمَقَامِرُهِمِ وَنْهَ كَانُوافِيَهَافَاكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَآفِرَثْنَاهَا قَوْمَا أَجَرَنَ فَاتَكُفَ عَلَيْهِ ذَالْتَكَمَاءُ وَالْإَرْضُ وَكُمَّاكَا فُوالْمُنْظُونَ وَلَقَدْ غَيَّنَا بَهَا شِرَا يُلُ مِنَ الْعَدَابِ الْهِينَ مِن فُرْعُونَا يَهُ كَانَ عَالِبًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَفَدَا خُتَرُنَا هُوَ عَلَى عِلْمَ عَلَى العَالَمِينَ وَاتَّنِينَا هُـُومِنَ الأيابِ مَافِيهِ مِلْوَامُبُ بْنُ إَنْهُؤُلآءِلَيْقُولُوْنَ إِنْ هِمَاكِمَ مَوْتَتُكَ ٱلاَوْلِ فَكَاتَحَنُ غُنْسَرَينَ أَوْا بِالْإِينَا أَنْ كُنْ مُصادِقِينَ آهُ خَيْنُ أمَّوَهُ رَبَّتِعَ وَالْذِينَ مِن مَبْلِهِ نِرَا هَلَكُنا هُـُوا يَهُمُوكَا نُوَا بمغيهين وتماخكفنا الشمؤا يذوالأرض ومابئية الإعبين مَاخَلَفْنَا هُمَالِاً بِالْحَقِ وَلِكُوَّ آكُثَ وَهُرُلاَ يَعْلَوْنَ



يُوْمَ الفَصَّامِ بِقِيَاتُهُ وَأَجْعَكِ بَنَّ ۚ يُوْمَلُا يُغْبَىٰ مَوْلِيَ عَنْ مَوْلِيَ شَنِيكًا وَلاَ هُنُهُ يُنِصَرُونَ الْإِمَنْ لَيْجَ ٱللهُ ايَّهُ هُوَالْعَبِرُوالْخِيكُ انَّ شَعِينَالْاَ فَوْمِ طَعَامُ الْأَبْنِيرِ كَالْهُ لَهِ لَهِ الْمُطُونِ كَعَلَى الحبيبه خذؤه فأغياؤه إلى سوآء الجيبه نثم صُنُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَلَا بِأَلْحِبِ وَفُوا يَلَكَ آنئالغريزاككرير ايأهاكا مآكنته يبرتمن ترون اَزْالْمُنْقَتِينَ فِيمَقَامِ الْمِينِ فِيجَنَادٍ وَغُيُونٍ يَلْمِسَوُنَ مِنْ سُنْدُسِ وَاسْتَبْرَقِ مُتَكَابِلِينَ كَذَٰ لِكَ وَذَوَجُكَاهُمْ بِحُرْدِعِينُ ۚ يَدْعُونَ فِيكَا بِكُلِّ فَكِهَةِ أَمِنِينَ لَا يَدْوُقُونَ فِيهَا ٱلمَوْتَ إِلَّا المُؤْتَةَ الاولى وَوَفَهُ مُعَنَا بِلَا لِجَكِيمِ فَصَالِكُ مِنْ دَبِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ۖ فَادْنَهَنْ اِنْهُ مُرْبَقِبُونَ

تَذْبُولُ لَيَكَا بِهِنَا لِلْهُ الْمَرْزِ لِيُتَكِيمِ انْ فَالْسَمُوا فِي وَالْاَرْمِيز لَامَانِ لِلْوُمِنِينَ ۗ وَفِيَخُلُفِتُكُمْ وَمَا يَدِّثُ مِنْ دَابَيْراْ مَاتَ لِمُعَوْمِمِ نُوقِنُونَ ۚ وَأَخِيْلا فِي الْيَلِحُ النَّهَ ارْفُكُمَا أَزَّكَا مَلَهُ مِنْ لَسَّمَا وِمِنْ رزف فأخياب الاَدضَ بَعَٰدَ مَوْتِهَا وَتَصَرُّبِفِ أَلِمَاجِ أَلِأَتُ لِعَوْمٍ يَعْقَانُونَ ۚ يُلْكَأَ إِنَّا لَيْهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّمَ إِنَّ حَجَدِيثٍ تغدَالله وَالِمَا يَدِنُوْمِنُونَ وَيُلْاكِلُ فَالِهِ البِيهِ يَشَكُمُ اْيَايِيَا مِنْ يُنْفَعَلِهُ وْمُرْتَبِصُيرُ مُسْتَكَكُرُا كَانْ لَمْ يَتَمَعُمُا فَبَسِيْرُ بعَذَابِ إِبِيهِ كَانِا عَلِمَ فِلْ التِّنَاشَيَّا أَخَذَهَا هُزُوًّا أُولِيْكُ كُمُ عَنَابُهُ بِينَ مِنْ وَزَائِهُ بِمَ جَنَهُ وَلاَيْغِنِي عَنْهُ مَاكَسَبُواشَيًّا وَلاَمَا أَغَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيّا وَكَمْ نُوعَنا كُعَبَالُمْ لَمُنا ؙۿۮؽۊٲڵڋڹۯؘڰڒٷٳؠٳڲۮۣؠٙۼۿۿ۬ڠڬٲۻؽ۫ڕڿڹۣٲڸؽؖۿ اللهُ ٱلذِي تَحْرَاكُمُ الْحَيْرِ لَعَيْرَ فَالْفُلْكُ فِيدِ مَا مِيرِهِ وَلِيَبْتَعُوا مِ فَصَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَسَنُكُمْ وُنَّ وَسَخَّرَكُمْ مَا فَأَلْسَمُوا بِ وَمَا فِيالاَنفِيجِيمَامِنْدُ إِنَّهُ فَلِلَالاَ كِالِعَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ

فاللذينا منواعي فرواللذين لايرجونا فامرالله ليجزي فوما بقاكانوا تنجيب وذ منع يكل كالكافك فيسدو ومن آستاء فَعَلَيْهَا فَرَاكِانَ ثَكُمْ فَرْجُعُونَ ۗ وَلَقَدْ أَمَّيْنَا بَجَالِهِ لَآيُلَ البيحتاب والخكر والنبؤة وكزفنا هزمز الظينبات وَفَصَلُنَا هُمْ عَكَاٰلِمُ الَّذِينَ ۚ وَانَّيْنَا هُـٰمُ بَنِنَا يِدِمِنَا لَامْرُ فَاأْخُنَكُفُوا الْإِينِ بَعَنْدِ مَاجًّا وَهُ لُولِمْ بَعْكُ بَيْنَهُ وَإِنَّ رَّبَكَ بَقْضِيَ بْنِهَ مْرْيُومَ الْعَيْهَةِ فِهَا كَانُوا فِيهِ يَخْلَلِفُونَ نْرَجَعَلْنَاكَ عَلِيْتَرِيعِهِ مِنَ لِأَمْرِهَا تَبَعِيبُهَا وَلِأَنْتَغِيَّا هُوْآءَ الَّذِينَ لَا يَصَلَّمُونَ ۚ إِنَّهُ مَانَ مُغِنَّوا عَنْكَ مِنَا لِلَّهِ سَنْجًا وَإِنَا لَظَالِمِينَ بَعَضُهُمُ أَوْلِياءَ بَعِضِ وَاللَّهُ وَلِيَّا لَمُعَتِّينَ هْلَابَصَّالِرْ للِنَّاسَ وَهُدَى وَرَحَهُ لِعَوْمِ يُوقِيُونَ آمرحسك لأدنزا جآرئوا السّتنابيان غيعَلَهُ مُكَالَّدَ بِنَ أمنوا وَعَكُمُ الْوَالِطَّالِيْ الْأَسْوَاءُ تَعْيَاهُ مُوَمَّا تُهُمُّذُ سَآءَ مَايَحَكُمُونَ ۗ وَخَلَقَا مَنْهُ ٱلسَّمْوَاكِ وَالْاَرْضَ بِالْحِقِ وَلِيْ إِنَّ عِلْ مُعْلِنَ عَلَيْكُ مَنْ مِنْ كَالْمُسَبِّ وَهُمْ وَلَا يُظْلَوُنَ

آفَرَايَنَهُ فَأَغَذَ الْمَهُ مَوْنِهِ وَاصْلَهُ ٱللهُ عَلَيْعِلْ وَحَتْمَعَلْ مَ وَقَلْمُهُ وَجَعَمَا عَلْ مَصَرُهِ غِشَا وَهُ فَنْهَدِيدٍ مِنْ مَجْدًا نَفُوا فَلَا لَذَكَّرُونَ وَقَالُوٰلِمَا هِيَ لِأَحَاثُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُونُ وَفَضَاوَمَا بُهْلِيَكُا إِيَّا لَدَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ الْكَ مِنْ عِلْمِ انْ هُمْ الْإِيَظُنُونَ وَاذَا تُنْاعِلَ فِهِ إِيانِنَا بَيْنَا بِي مَا كَانَ جَعَنَهُ مُلَا آنَ قَالُواْ أَفُوا لِأَمَّا فِنَا اذَكْنُوْصَادِ قِينَ ۚ ثُولَ لِللَّهُ عِيكُمْ لِنَّهُ عَلَيْكُمْ لَرَّيْجُ عَكُمُ الْي يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَارَيْتَ فِيهِ وَلَكِنَّا كُنَّ الْنَاسِ لِايْعَلَمُونَ ۗ وَلَٰهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَانِ وَٱلْاَرْضِ وَيُوْمِرَّتُووْ مُرَالْسَاعَ نُوْمِيَّا نَجِيْسَةُ الْمُطْلُونَ وَرَى كُلُّ لَمَدَ جَائِمَةً كُلُّ لَمَةٍ لُدُغَى إِنْ كِيَّا بِهُاٱلِيوَمَ تَغِزُونَ مَاكَنْنَهُ تَعْمَلُونَ ﴿ هُذَا كِنَا لِيَظِوْعَكَ كُمُواْلِحَ أَيْأَكُمَا لَسْتَكْشِهُ مَاكُنْنُهَ تَعْمَلُونَ ۚ فَآمَا لَلَهَ يَلَ مَنُوا وَعَلِوْا لَصَمَا لِحَالِ فِينْخِلْمُ رَتْهُنْرِفَ رَحْمَتُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزَ الْمُيْنَ ۚ وَامَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَا يَكُو ۚ إِنَّا قِينَنَا عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُمُ زُوَكُنْتُمْ فَوَمَّا نِجْمِيرَ وَا يَٰإِفِيلَانَ وَعَدَا لَهُ يَتُ وَالسَّاعَةُ لارَيْبَ فِهَا فُلُمْ مْا لَدُ دَج مَاٱلْسَاعَةُ إِنْ نَظِنْ إِلاَّ ظَلَّ الْكَافَاتُ وَمَا لَغُ غِيسَتُ هَا مَا

..

وَمَهَاكُ وْسَيْانَ مَاعَلُوا وَحَاقَ مِهْمِ مَاكَا نُوابِدِينَ مَهْزُوْدَ وَقِيلَ لِيوْمَ نَدْ الْمُرَكِّ كَالْهَيْنُمْ لِقَاءَ يَوْمِيكُمُ هَلَا وَمَا وَكُمُ الْتَادْ وَمَالِكُمْ يُنْزَاصِ نَا ذَلِكُمْ إِنَّكُمْ أَغَدُ ثُرًّا بَا يِنَالِمُهُ مُنْوًا وَغَرَهُ إِلْكِيوَةِ الدُّنيَا فَالْيُوْمِ لِأَيْمَ وَنَهَا وَلَا مُرْسُلُعَتُ إِنَّ مَيْنُهُ الْكُذْرَبِيُ السَّمُوَاكِ وَرَبَيْ الأَرْضِ رَبِيًّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ لكرآاء فالسموا يوالارمين وهوالع بزانحكي تَمْزُهْ إِلْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْجَرَزِ الْحَكِيمِ مَاخَلَقْنَا ٱلشَمْوَانِ وَالأَرْضَ وَمَابَعُهُمْ الإَبْ الْكِيِّي وَاجَلِمْ سَنَيٌّ وَالَّذِينَ لَفَرُوا عَا أَنذِ رُوا مُغِيضُونَ فَالْرَائِمُ مَالَدُعُونَ مِنْ ذُ وِنِا لِلَّهِ آرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ أَمُوْمِ شِرْكُ فَى السَّمَوَ أَيْنِ الْمُوْفِي بِكَابِ مِن قَبْ لِهُ فَا اَوَانَا رَوْمِنْ عِلْمِ انِكُنْنْمُ صَادِقِينَ ۗ وَمَنْ آصَلَ مَنَ يَدْعُوا مِنْ وَلَاللَّهِ مَنْ لاَ يَسْجَيْبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْعِنْيَةِ وَهْرَعَنْ ذَعَا نَهُ مُعَا فِلُولَ

٠٠ ٤

وَاذَا حَيْرًا لِنَاسُ كَانُوا لَمُهُ أَعَداً ۚ وَكَانُوا بِعِبَادَ بِفِيمَا فِي وَإِذَا نَتَا عَلِيَهُ مَا يَاتُنَا بَيْنَا بِهِ قَالَ لَذِينَ كَفَرُوا لِلْعَ لِمَا جَآءَ هُـنــ هْنَايُوْمْبِيْنِ ۚ اَمْنَعُولُونَا فَتَارِيْهُ قُلَانِا فَتَكَرَبَيْهُ فَلَا تَمَلَكُوْنَ لِمِنَالِلَّهُ مَنْنَا هُوَاعُلُهُ مَا نَفْنِصِنُونَ فِيهِ كُوْبِهِ شَهِيكًا بَنِي وَبَيْكُمْ وَهُوَالْكُ فُولَا لِتَجَيْمٌ فَالْمِاكُنْكُ بِنِيكًا مِنَ الرَّسُلِ وَمَا اَدْ بِي مَا يُفْعَلْ بِي وَلاَ بِكُمْ اِنْ اَتَبِعُ إِيَّا مَا يُوجِّ الْيَ وَمَّااَوَالِإَنَّاذِيْرُمْ بِينَ ۖ فُلْإَرَا بِيتْمَانِ كَانَمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكَفَرُنْتُهُ بِهِ وَسَهَدَ شَاهِدُ مِنْ بَيْ اِسْزَا بْلَ عَلْمِتْ لِهِ فَامَنَ وَٱسْتَكْبَرُ ثُواْ ذَا لَهُ لَا يَهُ يُدِئُ لِقَوْتُرَا لَظَا لِلِينَ ﴿ وَفَا لَا لَهُ بَنِ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَنْوَالْوَكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُوزَ اللَّهُ وَاذْ لَمْ يَهَا ذُوابِهِ فَسَكَفُولُونَ هٰذَا إِفْكُ قَدِيْرٌ وَمَنْ قَدْلُهُ كَا فَهُوسَٰ عِامَامًا وَدَحَةً وَهِ ذَاكِماً كُنُ مُصَدِقْ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِينْ ذِرَ الْهَ يَن ظَمُوا وَلَبُثْرِي لِلْحَيْسِبَينَ ۚ إِنَّا لَذِينَ قَالُوا رَبِّنَا ٱللَّهُ ثُنَّهُ أَسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفَ عَلِيْهِ يَهِ وَلاَ هُمْ أَيْخِزَنُونَ الْوَلْيَكَ أَضَا إِلْجُنَادِ خَالِدِ يَنْ فِهَا جَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ

٠.

ننيان بوالدَّمُه اخِيانًا مُّكَنَّهُ أَمَّدُهُ أَمَّدُهُ مُعَاكُمُ أَمَّاكُمُ أَمَّاكُمُ الْعَاوَوَمَ **ۯؙۿؙٲۅؘۘڂۘڵؙۮۅٞڣڝۘٵڵڎ**ڶڶۏٛڹۺۜؠۿٵڂؿٝٳڎؘؚٲۻۘڵۼۜٲۺؙڎؖٷ زَبِعِينَ سَنَةٌ قَالَ رَيْنَا وَزِعْنِ إِنْ اَسَكُمْ نِعْمَنَكَ الْجَا نَعْمَنَ كَا وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ آعَا صَالِكًا مَضِيْهُ وَآضِكُ لَى هِ فَرَيَّةِ إِنَّ بَنْ إِلَيْكَ وَانِ مِنَ الْسُيْلِينَ ﴿ الْوَلْمُكَا الَّهَ مَا يَكُمُ اللَّهِ مِنْ الْمُسْتِل عَنْهُ ذَاحْسَنَ مَاعَلُوا وَنَجَا وَدُعَنْ سَيْنَا نِهْدِ فِأَصَابِ لِكِنَّةِ وَعْدَالْعِيهِ دْقِالْدِّي كَانُوانُوعَدُونَ ۚ وَالَّذِي ۚ الْكِوالِدَيْهِ اْقِيَاكُمْ اَمْعِيدَانِنِي َالْأَخْرَجَ وَقَدْ خَلَيْنِ الْفُرُونَ مِنْ فَكِي وَهُمَا يَسْنَغِيثَا نِاللَّهُ وَمِلْكَ آمِن إِذَ وَعَكَاللَّهِ حَفْفَهُ فُولُ مَا هُذَا الْآاسًا لِمِيرُ إِلاَ وَلِهَنَّ الْوَلْقِكَ أَلَّذِينَ كُوَّ عَلَيْهُ الْقَوْلُ فَ ام وَفَا خَلَكُ مِنْ فَيْلِا فِي إِنَّا لِهِ فِي إِلَّا فِي إِلَّهُ مُرِكًا فُواخًا سِرِيَّ كُلُورَكِانُ مَّا عَلِوا وَلِيُوفَهُ مَا عَالَمُ مُوفُولًا يَظَلُونَ ١ وَوَمَرُهُمُ هُوا لَا يَنَ كَفَرُوا عَلِ لِنَا رِا ذَعَبُهُ مُلَيّا إِيكُمْ فَحَيّا يَكُمُ ٱلذُنْيَاوَاسُمُّنَعَنُعْ بَهَا فَالْيَوْمَ تَغَرَّوْنَ عَلَا يَالْمُونِ مَٱكْنِئُو تَسْتَكْبُرُونَ فِمَالاَرْضِ بِغَيْرِالْحَقَّ وَبَمَّاكُن مُوتَقَلْتُ

وَاذَكُمْ اَخَاعَادًا ذِ اَنَذُرَ قَوْمَهُ فِالْاَحْقَافِ وَقَلْحَكَنَا لَنَٰذُنُ مِنْ مَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلِفِهِ أَلَا يَقَيْدُ وَالِكَا ٱللَّهَ إِنَّا ضَافَعَكَيْكُمْ عَلَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۚ قَالُوا آجِيْنَنَا لِتَأْمِكُمَا عَنَ إِلْمِيَّنَا فَأْتِنَا بِمَا مَّهِٰذُ فَا اِنْ كُنْ مَنَ لَصَادِ قِينَ ۚ فَالَا نِمَا الْعِلْمُ عِنْدَا لَلْهِ وَّا بَلِفَكُمُ مَا اُدْسِلْتُ بِيوَلَكِخَ أَدْكُمْ فَوْمُا جَمَّا لُونَ ۖ فَكَا رَآوْهْ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ وَدِيَنِهِيْهَ كَالُواهِ فَاعَارِضْ فَعَلِمُنَّا بَلْهُوَمَا أَسَنْعِلْتُهُ بِدِبْغُ فِيهَا عَلَاكِمَ الْكُدُ تُدْمِثُكُلُ مَنْ عَامْرِ رَبَهَا فَاصْتِوْ الأَيْرِي الْإِسْتَكُمُهُ مُكُذِٰ لِكَ نَجْسُزى القوَمَ الْجُرْمِينَ كَلْقَدْمَكُنَّا هُرْفِيمَـا إِنْ مَكَـنَّاكُمْ فِيهِ وتجعكنا كمزسمها وآبشارا وآفيذك فااغنغ غنفرسمف وَلَاآبَضَادُهْزَوَلَاآفَیْدَتُهُمْ مِنْشَعْ اِذِکَانُوْایَجُعَدُونَ بِالمَایِدْ ٱللهِ وَكَاقَ بِهِيْءَمَاكَا نُوابِ لِينْتَهْزِؤْنَ ۚ وَلَقَذَا هُكُخَنَا مَاحُولَكُمُ مِنَ الْقُرْى وَصَرَّفِنَا الْإِيابِ لَعَلَّهُ مُ رَبِّعِونَ فَلُوْلِا نَصْرَهُمُ ٱلدَّيْزَا يَخْتُ ذُوا مِنْ دُونَا مِلْهُ وْزَالْمَا أَلَاكُمْ بَلْصَلُواْ عَنْهُ ذُو ذٰلِكَ افْتِكُهُ مُومَاكًا نُواْ يَفْ فَرُوْنَ

ذِصَرَفَتِ النِّكَ نَفَرًا مِنَ أَلِحِنْ سَتُ يَعُونَا لَفُ زَأَنَ فَكَأَ حَضَرُوه قَالْوَالنَصِتْوْافَكَا فَضِيَ وَلَوَا الْي فَوَمِمُ مُنذِدِينَ قالؤايا قومتنا إناسيمفناكتا بأأ يزكم زبعند موسى مْصَدِ فَالِمَا بَيْنَ مَدَ يُهِ يَهُدِّيَ لَيْ الْحِنِّ وَالْطَهُ وَيُسْتَقِيمِ يَاقَوْمَنَا اَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَامِنُوا بِدِيَغِيزِكُمُ مِنْ ذُنوَكِمُ زُ وَيُمِحُنُهُ مِنْ عَذَا بِٱلْهِمِ وَمَزْلِا يُجِبُ دَاعِ اللهِ فَلَيْسَ بْغِيرِ فِي الْارَضِ وَلَيْسُ لَهُ مِن دُونِيراً فِلْيَاءُ الْآلِيَا وَالْيَالَ لَكُ صَلاَلِمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَفَا كَأَلَهُ اَلَّذَى كَلَقَ السَّيْوَاتِ وَٱلاَرْضَ وَكُمْ يَعْيُجَلِٰقِهِنَّ بِقَادِ رِعَكِلِّ أَنْ يُعْيَالُوَٰ فَي بَكَلْ يَهُ ۗ عَلْ كُلِ شَعْ قَدَيْرٌ وَيَوْمُرُ لُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرَوُا عَلَىٰ لَنَكَاذِ ٱلْفَيَرَهِٰذَا بِالْحِيِّ قَالُوا بِلْ وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بَٱكْتُنْهُ تَجْفُرُونَ فَاصْبُكُمْ صَبِّرُ وَلُواالْعَنْمِ مِنْ الرَسْلُ وَلَاسْتَغِفْلَ أَنْ ذَكَانَهُ وَوَمَرَوْنَ مَا يُوعَدُونٌ لَوَ يُلَتُّوا الْإِسَاعَةُ نْ نَهَادُ مَلِاغَ فَهَلْ مُهَلَّكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْفَاسِفُونَ

لَّذِينَكَمَرُوْاوَصَدَوْاعَنْ سِبَيلَ الْمُواصَلَا عَالَمُهُ وَالَّذِينَ الْمَوْا وعلواالفيالياي وأمنوا بمأنز كعلى غذوه كأكتؤن يتهم كفز عَهْدُ مَينًا يَهِ وَاصْلَرَ مَاكَمْهُ ﴿ ذَٰلِكَ مِانَالَةِ يَنَكُمُ وَالْتَبَعُوالْلَاطِلَ وَأَنَالَهٰ بِنَأْمَنُواْ اَنَعَوَّالْكَيْمِنْ دِبْهُمْ كَذَلِكَ يَضِرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أمْنَاكُمْ ۚ فَإِذَا لَهِنْ مُؤَلَّا فَنَكُمْ وَافَضَهُ بِٱلرِّفَا بِيَحِيَّا وَٱلْفُنِّيُّهُ وَمُو فَنْذُواْلُوَيَٰا قَافِياً مَنَا مِنَا مِنْ الْمِذُوا بَا فِلْآ يَحَيَّ فَهُمَّ أَكُونُا وَذَارَهَا دْلِكَ وَكُونَيناً وُ ٱللَّهُ لَانْعَهُمُ مُنْهُمُ وَلَكُو لِينَا وَاجْعُنَكُمُ مَضِ وَالذِرَةُ لِلْوَافِ سِيمَا أَمِدُ فَلَوْضِأَ أَغَالَهُمْ سَيَهُدِيهِ وَيُضِونِ إِلَيْهِ وَمُدْخِلُهُ مُراجَنَّهُ عَرَّفِهَا لَكُمُ مَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ مَنُواانِ مَضْرُوااللَّهُ يَضُرُكُمُ وَنَيْتَ الْعَامَكُمُ ۗ وَالْدَيْنَاكُمْرُوا فَتَسْكُلُمْ وَاصَلَ عَلَمْ ذَلِكَ بَانَهُ مُرَاهُوا مَا أَنْزَكَا لَهُ فأخطأ غاكم أفاكبيروا فيالآدفي فبنظرة كفت كات عَافِيَةُ ٱلَّذِينَ مِنَ فِلْهِنَّرُدُمُ إِلَّهُ عَلَيْهُمُ وَلِيكَا فِي ٓ اَمْنَاكُمُ ا ذَٰلِكَ مَا نَا لَلْهُ مَوْلَ لَهُ بِنَا مَنُوا وَأَنَّا لَكَا فِينَ لَامُولَٰ كَمُونُ



٠.٩

انَّا مَلَهُ يُغِلِّلُهُ يَزَامَنُوا وَعِلُوا الصَّالِكَانِ جَنَانِ تَجْرَى مِنْ حَيْبُ الآنها وَالَّذِينَّ الْمَرُواَ يَمَّتَّوُنَ وَمَا كُلُونٌ كَامَّا كُواْ لَا خَارُوا لِسَارُ مَنْعَكُمْ وَكَايَنْ مِنْقَرَٰمَةِ هِمَا شَذُقُوَّةً مِنْقَرَبِكَ ٱلِمَا أَخْرَجَنْكَ اَهُلَكُا هُزَفَلَانَامِرَكُ مُ اَفَنَكَانَعَلَ يَنِيَةِ مِنْ دَبِهِ كُنْ فَيَكُهُ سَوْءُعَلِدِ وَاتَّبِعُوا آخِوَا ءَهْرِ مَنْ إَلِيْنَةِ الْبَيْ وَعِدَالْلَقَوْنَ فبهَانهَا دُينِهَ آءِغَيْراٰسِنِ وَانهَا دُمِناكِبَنِ كُنِيَعَيْدُ طَعْمُهُ وَانْهَادُ مِنْ خَمْ لَذَوَ لِلسَّا رِبِينَ وَانْهَا دُمِنْ عَسَالُ صَنَّى وَكُمْ فِهَا مِنْ كُلْ اَنْتَرَاكِ وَمَغْفِرَةُ مِنْ دَبِهِ يَمَكُنْ هُوَجَالِدُ فِي اَلنَا دِوَسُقُوا مَآهَجَهُما فَعَطَعَ امْعًا وَهُمْ وَمِنْهُ وَمَنْ يُنْتِيمُ إِلَيْكَ عَنْ إِنَّا مَرَوُامِن عِنْدِكَ فَالْوَالِلَّذِينَ الْوَتُواالْمِيلُ مَاذَا قَالَانِيكَ وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَلِمُ اللَّهُ عَلْقُلُوبِهِ مِوَاتَّبَعُوْ الْمُوَّآءَ هُمْ وَلَلَّذِينَ أَهْلَدُوا ذَادَهُمْ هُدِّي وَاللَّهُمْ تَعُوْلُهُمْ فَهُوا يَنْظُرُونَ إِلاَ السَّاعَةَ أَذْمَا لِيَهِ مُوعِنَةٌ فَعَدْجَاءً أَشْرَا مُنافَا فَالْحَدْ إِذَا جَّاءَ تُهُ ذِكُرِيهُ مُ ۗ فَاعْلَمَ أَمُّا لَأَ الْلَهُ الْإِلَا لَهُ وَاسْتَغِيْرُ لِذِنْكَ وَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ مَيْكُمُ مُنْفَلِّكُمْ وَمَنْوِيكُمْ \*

وَيِقُولُ الَّذِينَ اٰمَنُوا لَوْلَا نُزَّلَتْ شُورٌةً فَإِذَا انْزَلَتْ شُورٌ ۖ قَ نَحَكَمْ وَدُوكَ فِيهَا الْقِنَالُ دَائِتَ الْذِينَ مِنْ قُلُومِهِ مُرَضَ بنظره كالنك تضرا المعنيني عكيدمن الموث فأفلط مر طَاعَةً وَقَوْلُ مُغْرُوفٌ فَإِذَا عَرَبِرَ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ اللَّهُ لَكَانَ خَدُكُ لَمُنعُ فَهَاْ عَسَنُهُ انْ تَوَلَّنَتُ مُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرض وتقطعوا رتحامكم اولينك الدين كعناهم الله فَاصَمَهُ وَاعْلَى الصَّارَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آمُرَعَلَى قُلُوبَ فَفَ لَكَ الْإِلَا يَنَا لَذَينَا ذَنَذُوا عَلَى أَهُ إِلَهُمِ مِنْ بَعَنْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمْ فَالْمُنْدَى لَنْتُ عِلَانْ سَوَلَهُمْ وَأَمْا لَهُمْ فُو ذَٰكَ مَا تَهْمُ وَالْوَاللَّذَيْنَ كُمُوامَا نَزَلُاللَّهُ ۗ سنطبع كغف فبجض الأمروا للذيعك التراره مَكَفْ اذَا تُوَفِّنُ الْكَلْيَكَة يَضْرِبُونَ وْجُوهَهُمْ وَأَدْ مَا رَهْمُ ذُلِكَ مِأْنَهُ مُ أَنَّهُ أَنَّكُوا مَّا أَسْخَ كُلَّا لَيْهُ وَكُوهُوا رَضِوَانُهُ فَأَخْبَطُ أَعْلَمُهُ ۗ آمْخَيسَ الْذِينَ فى لما بعيد مَرَضُ إِنْ لَن يُخِنْدِرَجَ اللهُ اَصْعَا مَنْهُ مُ

القَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَّا أَغَالَكُ وَلَا أَنَّا الْمُنَّاكِحَةً فَعَلَّمُ الْمِلْ وَصَدُواءَ بْسِيَا لِللَّهِ وَمَنَّا قُوْااً لِمَهُولَ مِنْ يَعَدِّمَا مَّيَانَ كُمُ وُ المُدِي إِذْ يَضُمُ وَاللَّهُ مَنْنَا وَسَيْحُنِطُ أَعَالَهُمْ ۚ مِالَتُهَا ٱلَّذَينَ اْمَنُوااَطِيعُوااللهُ وَاطِيعُواالْوَسُولَ وَلاَ نَطِلُوااعًا لَكُوْ اَ ۚ وَالْذَيْنَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سِيلًا مَٰذِنْهُمَا تُوا وَهُمُ كُفَّ أَذُ فَكَنْ عَيْنِهُ رَاللهُ كَمُنْمُ فَلاَ ثَهِنُوا وَتَدْعُوا الْحَالَسَنُا وَآسَتُمْ الأغَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُوْ وَكُنِّ مِتْرَكُواْ غَالَكُوْ الْمَالْكِ فَيُ ٱلدُّنْيَالِيَبُ وَلَهُ وَانْ تُؤْمِنُوا وَتَتَعُوا مُؤْبِكُمُ الْجُورَكُمُ وَلَاسْئَاكُ مُا مُؤَالَكُمُ ۚ انْكَنْكُلُوْهَا فَعِفْكُمْ نَجْلُوْا وَيُخْجُ اَضْغَا نَكُمُ هَا اَنْتُهُ هُؤُ لَآءَ تُدْعَوْنَ عَوُا فِيسِيلَ لَهُ لِفِينَكُمْ مُنْ يَجْنَلُ وَمَنْ يَعِنَا فَالِمَنَا أعَ بَفَسُهِ وَاللَّهُ الْغَيْنَ وَانْتُدُ الْفُلَوْآءُ وَانْتَكُولُوا وَمَا غَيْكُ فَرُ لَا كُونُوا مَنَاكُمُ

مَنْالَكَ فَعَامُدِيكَ لِنَغِيْرَكَ اللهُ مَا تَعَدَدَهِ مِنْ ذَبْكَ وَمَانَأُخَرَوَيُنَوَ نِعُنَهُ كَلَيْكَ وَيَهُذِيكَ مِيرًا كَامُسْتَبِيمًا وَيَضْرَكَ اللهُ نَصْرُاعَ بَرْزً هُوَالْذِي أَزَلَ السَّكَنَةَ فَعُلُوكِ اْلُوْمْيِنِينَ لِيَزْدَا دُواإِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِ يُولِينُهُ جُوُدُالسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَكَا نَامُهُ عَلِيهًا حَكِيمًا لِيُغْطِلُهُ فِيهِينَ وَلْمُوْمِنَادِ جَنَاتِيَجُنِي مِن تَعِيمَا الاَمْ ارْخَالِدِ يَن فِيهَا وَبُكِّفِرَ عَهْمُ مَنِيًّا يَهُ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عِنْدَا لَهُ فَوَذًا عَظِيمًا ۖ وَمُعَذِّبَ المُنَافِينِينَ وَالْمُنَافِعَتَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَادِالْظَالِمَينَ مِاهْ ۚ كُنَّالْسَوْءُ عَلَيْهِمْ دَّانَ ٱلسَّوْءِ وَغَيْسَالُهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُ وَاعَذَكُ مُ حَمِّنَهُ وَكُمَّاءً مَا مُصِكِّ وَلَهُ جُوْدُ ٱلسَّمُؤَانِ وَالْاَرْضِ وَكَازَا مِنْ عَرَبُرًا حَيِكًا إِنَّا اَنْسَلْنَاكَ خَاجِدًا وَمُبَيِّئُرًا وَسَذِيرًا لِنُوْمُنِوُابِيا لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَيزَ ذُوهُ وَنُوَقِرُهُ وَنُسَيِّعُ هُ كُرُهُ وَالْجَسَاكُ

افَالَذِينَ يُبَايِعُونَكَ آغَانِيا بِعُونَا مَلَهُ كِذَا مَلْهِ فَوْقَا مِدْ بِهِمْ فَزْبُكُ فَا يَمَا يَنْكُ عَلْ مَعْسِهِ وَمَنْ وَفَيْ بَمَا عَا هَدَ عَلَيْهُ أللة فَسَنْ فُتِيهِ آجُرًا عَظِيمًا سَيَعْوِلْ لَكَ الْخُسَلَفُونَينَ ألاغ إب تنفكنا آمؤالنا وأهلوتا فاستغفركنا يعولون بَالْسِنَيْنَ هِمَ مَالَيْسَ مِنْ قُلُوبِهِ يُمْ فَلَ ثَمَيْلُكُ كُمُ مِنَ اللَّهِ سَنِكَا إنآناد كخ ضَرًا أَوَا زَادَ بِكُمْ نَفَعْنًا بَلِكَا نَالِلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تجيرًا كَالْمُنْتُمُ الْأَنْ يَنْقَلِكَ الرَّسُولُ وَالْوَمِنُونَ إِلَّا آخليه يأمكا وزين ذلك في قلو بُجُرُوطَا يَنْ يُعْطَنُ السَّوْءِ وَكُنْ أَنَّ فَوْمَا بُورًا وَمَنْ لَمْ نُوْمِنْ بِآيِلَةٍ وَرَسُولِهِ فِايَّا أَغَنْدُنَا لِلْكَافِرِينِ سَجِيرًا وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالْأَدْضِ فِي فِيرُ لِنُ لِنَا اللَّهُ عَنْ لَهُ اللَّهِ مِنْ لَيْنَا أَوْكَانَا لِللَّهُ عَنُورًا رَجِيمًا سَيَعْوُلُالْخُتَلَفُونَ إِذَا أَنْطَلَقْنُهُ الْإِمَعَ إِنْهِ لِتَأْخُذُ وُهَا ذَرُونَانَتَعْ كُنْمُ مِدُونَ أَنْ يُسَدِّلُوا كَالْمَ اللَّهُ فُلْأِنْ تَعْبَعُوْمَا كَذَلِكُمْ قَالَا فَدُمِنْ قَبْلُ فِسَيَعْوِلُونَ مَا يَحَسُدُ وَنَنَا بَلَكَا نُوالَا بَعَنْ عَهُونَ إِلَا لَكِيدًا

فالمختلفين مزأ لأغراب سنذعونا ليغقم افل مأس سند ثَمَا لِلْوَيْهُ ﴿ أَوْنِيسِلُ ۚ نَا فَانْتُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَاذِتَنَوَكُوا كَانَةُ لَتُنْ مِنْ فَعَالُمَ ذَبُكُ عَذَاكُما أَلِكُ ليشكأ لاعني كزنج ولاعكأ لأغرج تربخ ولأعكأ لمريض حَيْخ وَمَنْ يُطِيعِ ٱللَّهُ وَرَسَوُلُهُ يُدْخِلُهُ جَنَانٍ تِجْرَى مِنْ يَحْتِهَ الآننادُومَ إِبَوَلَ مُعَدِّنهُ عَنَامًا أَلِمًا لَعَدُرَضِكَ اللَّهُ عَنْ لَفُوْمِينِ لَاذِيْبَا بِعُومَكَ تَخَتَ الشَّحَةَ وَضَلَمَ مَا فَ قُلُومِهِ مِ فَانْزَلَ لِسَيْكِنَةَ عَلِيْهِ وَكَانَا بَهُ فَقَا فَرَيْدًا وَمَعَالِمُ كَبْيِرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَا لَللَّهُ عَرِينًا حَكِمًا وَعَدَّكُمْ اللهُ مَغَانِ رَكِيْرَةً تَاخُذُوْمَ الْعَجَزَا لِكُوْهُذِهِ وَكَفَّ اَيْدِى لَنَايِر عَنْكُ وَلِيَكُونَا لِدَ لِلْوَمْنِينَ وَيَهْدِيكُمْ فِي الْمُلْسَفِيماً وأخزى كرنقتند ذوا عكينها قذأ خاط أملأ بهتا وكأت ٱللهُ عَلَىٰ كُلِ شَنْعُ فَ لِمِيرًا ۗ وَلَوْفَا تَلَكُمُ اللَّهَ بَنَ كَفَ مَرُوا لَوَلُوْاالادْبَارَنْنَهَ لايجَدُونَ قِلْيَا وَلاَضِيرًا سُنَّهَ أهلها ابتي قذ خَلَتْ مِنَ قَبْلُ وَلَنْ خَيِدَ لِيسْنَدَ اللهِ تَلْدِيدُ

٠١.

وَهُوَالَذِي كَفَا يَدِيهُ مُعَاكُمُ وَآيِدِ كُمُ عَنْهُ مُبِطُنِ مَكَّهُ مزيجيدا فأظ غركم عكيفيذ وكافأ لله بماتعتك فأجبركم هُمُ الَّذِينَ كُفَرَ وَا وَصَدَ وُكُمْ عَنَا لَمُنَّا لِكُوا مِكَامِ وَالْمُذَكَ مَعْكُوْفًا ٱنْبَيْكُمْ مَحِيلَهُ وَلَوْلا رِجَالُ مُؤْمِثُونَ وَيَسَاءُ مُؤْمِنَانُ لَرْتَكُوْمُ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَنْصِيكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بغير غلم ليدخ كأملة في رَحْيَاهِ مَنْ يَشَاءُ لَوَ زَيَاكُوالْعَدَّبُ الذَنَّ كَفَرَوْامِنْهُ مُ عَذَا بِٱلْكِيمَا الْذَبَحَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا فى فلوبه مُ الْكِتَيَةَ حَمِيَّةً أَلِاهِلِيَّةً فَأَنْزَلُا لللهُ سَكِينَتُهُ عَلْى رَسُولِهِ وَعَلَىٰ لَوْمُهِ بِنَ وَالْزَمَهُ مُذَكِّلَةَ ٱلنَّمَوْنَى وَكَانُوااتَحَ بَهَاوَاهُلَهَا وَكَانَا لِلهُ بِكُلُّ عَ عَلِمًا لَعَدُصَدَ فَإِلَٰهُ رَسُولَهُ ٱلزَّءُ يَا بِأَرْكِقَ لَنَدُ خَلْنَ لِلْسَجِيْدَ ٱلحرَامَ انْ شَاءَ ٱللهُ الله الله الله عَلَمَةِ مَنْ أَوْ مُسَاكُمُ وُمُقَصِّمَ مِنَ لاتحنافون فعَيَلِم مَا لَمُ نَعْتُ لَمُوا فِعَدَلَ مِن ذُودِ ذَٰلِكَ فَعْتُ وَيِيَّا هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَٰ لَا يُوَالَّذِي أَلِحَقَّ لِيُظْهَرُهُ عَلَالَةِ يَرْكُلِهِ وَكُفَى الِنَّهِ شَهَدَاً

?ُرِسَوْلِ لَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَيِشَكَا أَعَلِ **الْكُفَارِ وُحَمَّا أَهُ بَيْنِهُ** بفذتكا كمقنك يتبغؤن فضلاين اللوودينوانا سيفيغز فَوْجُوهِهِ يُدِمْزاً ثَأَلَتُهُ وَذَٰ إِلَّ مَنَاهُ وَفَا لَوَّ ذِيرَةً وَمَنَّاهُمُ فِياْلِإِنْجِيلُ ذِرْعِ آخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَذَرُهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلْ مُوفِدِ يُغِيُ إِلْزُوَاعَ لِيَغِيظَ بِهِيُواْلُكُفَّا رَوَعَدَا مَنُ الَّذِينَ رَهُ اوَعَسَلُوا الصَّالِكَا بِنِينَهُ وْمَغْفِرُ وَاجْرَا عَظْمَهُ اَتُهَا ٱلَّذَيْرَ امْنُوا لِأَنْقَدِمُوا بَيْنَ يَدِى اللّهِ وَدَسُولِهِ وَاتَّقَوُا اللّهَ إِنَّا لِللَّهُ سَبَيْهُ عَلِيْهِ ۚ كَا إِنَّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَرْفَعُوا اصْوَاتُكُمْ وْقَصُوْنَيْ لَنِّي وَلاَ تَجَهُرُ وَالَّهُ وَإِلْقُوْلِكُمْ مَعِضِكُمْ لِعَضِ أَنْكَفَطَاعَاكُمْ وَانْمُذَلَاشَنْعُرُونَ ۚ أَيْالَذَينَ يَغْضُونَ أضواته وغندر كولأمله اوليك الدين أفعك آلمن فَلُوْمَهُ لِلنَّفَةِ يُكُمُ مُغَيِّمٌ وَأَجْرُعَظِهُمْ أَنَالَاَينَ يُنَادُ وَمَكَ مِنْ وَرَآءِ الْخِرَائِياً كُنُوهُ لِلْ بِعَنْ قِلُونَ

وَلُوانَهُ وْصَبُرُهِ احْتَى ثَمْنُ ۗ إِلَيْهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا كُمُنْ وَالْمُدْعَ فَوْدُ ركيثم بالتاالدين آمنواان بجاء كرفاس في بسأ مَنبَينوا أن نصيبُوا فَوَمَا يَجَهَا لَهَ فَصْبُحُوا عَلْمَا فَعَلْتُ مُ فَارِهِ مِينَ وآغكوانَ فِيكُرْدَسُولَاهُهُ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَيْرِمِنَالَامْرِلَعَيْتُ وَلَكَوْ اللَّهُ حَبَّا إِنْكُوا الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي فُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ \* الكفر والفسوق والعضيان اوكيك محوالا بندون فَضْهُ لَا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِينُهُ حَكِيْمٌ وَانْطَأَيْفَنَا لِنْمِنَ المؤمينين فتنكوا فأصيلوا بنيئها فاي بغشاجلي كالكخرى فَعَانِلُوا الْمَتَ بَنِي حَتَى لَيْ آلِكُ إِلَيْهِ وَازْ فَآءَتْ فَأَصْلُوا بَيْنَهُمَا بالعَدْلِ وَاقْسِطُوا أَيْا فَدَيْمِتُ الْقُسِطِينَ أَعَالْمُؤْمِنُونَ انِحَوْةً فَاصِلُ أَبِينَا حَوَيْكُمْ وَأَنْفُوااً لَلْهُ لَعَلَكُمْ نُرْحُمُونَ مٰاآتُهَا الَّذِيزَامَنُوا لَا يَسْخَ فَوْزُمْنِ فَوْمِ عَسْمَ أَنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنهُ وَلا سَنَا أَهُ مِنْ بِينَا وَعَلْهِ أَنْكُوْ بَعَوْا مِنْ هُنَّ وَلَا لَمْ وُا أنفيتكم ولاتئا يزوا بألألغاب بثيرالاستمالفيهوف بعُدَ الإيمانِ وَمَنْ لَرْيَتْ فَاوْلَيْكَ هُمُ وَالظَالِوُنَ

ؠٙٳؾؠؗٛٵڷڋؽڒؗڡٮؗۅٛٲڂؽڹۅؙٳڲ*ۮڲؽۯ*ؙڶڟؘۏٳؽۜۼڞؘڵڟٙڗٳؿ<sup>ڎ</sup>ٛ وَلاَنْجَسَكُ اوَلاَيغَكَ مَعْضَاكُمْ مَعْضًا آغِنَا حَدُكُمْ أَنْ مَا كُلَّا كَمْ آجِيهِ مَنِياً فَكُرُهُمُ وَوَا نَقُوْااً مِنْهِ إِنَّا لَلْهُ تَوَابُ رَجِيكُمْ يَاايَهُ النَاسُ إِلَا خَلَفُنَا كُرِينَ ذَكِّرُواُ انْخَاوَ بَحَمُنُلِنَا كُوْسَنْعُوبًا وَغَآنِا لِعَادَفُواْ إِنَّا كُرْمَكُمْ غِنْدَا لِلَّهِ آنْفَيْكُ فَإِنَّالِلَّهُ عَلِيْهُ حَبِيرٌ قَالَيَ الأَعْرَائِ المَّنَا فَلَ إِنَّوْمِينُوا وَكِذِي فُولُوا أَسْكُنَا وَكُنَّا يَدُخُلُّ لِابَمَا نُكُ قُلُو بَكُمْ وَأُنْ تُطْبِعُوا لِلَّهُ وَرَسُولُهُ لاَ يَلِيَكُمُ مِنَا عَالِكُمْ نَسْنًا إِنَّا لَلْهُ عَنْ فُورٌ رَجِيكُ ائِمَا الْمُؤْمِنُونَا لَهُ مِنَا مَنُوا مِأْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يُنْعَ لَمُرْبَئِنَا بُوا وتجاهدُوا مَا مُوَالِمُ مُوَالِمُ مُواَلِّهُمُ وَأَنفُ هِمْ فِيكِيدًا إِللَّهِ الْوَلْنَكُ هُمُرُ ٱلصَّادِ قَوْنَ ۗ مُثَالَ تَعَلِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعَالُمَا فِي ألسَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَاللَّهُ يَكُلُّنَّنَّ عَلِيْدٌ كَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَاسُكُوا قُلْلا تَمْنُوا عَلِيَ السِلاَمَكُ مُعِلَا لَهُ يُنْ 'عَلَيْكُمْ اَنْ هَذَيْكُمْ اللَّهِ بَمَا ذِا زِنْ كُنْتُهْ صَادِ فَبِنَ ۚ اَنِّا لَلْهَ يَعَكُمُ غَيْكَ لَسَّمُواكِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرٌ كِمَا تَعَنَّمُ لَوْنَ

وَالْقُرْانَالْجِيكِ بَلْجِينُوااَنْجَاءَهُمْمُنْذِرْمِنْهُ فَقَالَالْكَافِوْوَدُهْذَاشَنْيْ بَجِيتْ ءَافِامِنْنَا وَكُنَّ أَنْرَابًا ذلكَ رَجْعٌ بِعِيدٌ قَدْ عَلِنًا مَا نَفْضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعْنِدَنَّا كَانْحَفِيظُ بَلَكَذَبُوا بِأَلِحَةً لِنَاجَّآءُ هُرَفُهُمْ فِأَمْرِيجِ آفَا يَنْظُرُوا إِلَىٰ لَسَمَا ءِ فَوْقَهُ مُركَفَ بَيْنَا هَا وَزَيَّنَا هَا وَمَالَمَا مِنْ فُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِهَا رَفَاسِكَ وَٱنْبَنْنَا فِهَا مِنْكُلِ ذَوْجِ بَهِي سَفِيرَةً وَذِكْرَى كَكُلِ عَسَادٍ ب وَزَانَامِنَ السَّمَاءُ مُبَارَكًا فَأَنْبَنَا بِهِجَنَانِ وَجَبَّ المصكد والففا باسقاد لماطلع بضيد وزقاللعباد وَاخْيَنْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّنَا كَذَلِكَ الْخُوجِ كَدَّبَ مَلَهُمْ فَمْ نُوجُ وَاضِهَا بِالرَّسَ وَتَوْدُ ' وَعَادُوٓ فِرْعَوْنُ وَانْحِوْلُ الْوَطِيرِ وَآضَا بِالْآيَكَةِ وَقُورُ نَيْعُ كُلَّكَذَبَ النُّسْلَخَيُّ وَجَيدِ اَفَعَبِينَا بَالِخَلْقِ الْاَقَ لِبَالْهَ مُعْمَ فِلَبْسِ مِنْ خُلُقِ جَدِيدٍ

وَلَعَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ وَلَعَلَمُ مَا تُوسَوسُ بِهِ نَفَسُهُ وَنَحُزَأَ وَثُبُالِيَهِ مِنجَوْلُ لُورَبِدِ اذِبَنَاقَىٰ لُنَاتَقِيَانِ عَنِ الْبَهَبِنِ وَعَنِ النِّمَاكِ فَهَيْدُ مَا بَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ الْإِلَا لَدَيْهِ رَقِيْ عَبَيْدٌ وَتَجَاءَنَ كُوَّةُ المَوْنِ إلِيَّوْذَ لِكَ مَاكُنَ مِنْ مُجَيَدُ وَفِيْ فَالْصُودِ ذَ لِكَ يَوْمُ ا الوعَيدِ وَيَجَآءَن كُلُ فَيَن مَهَا لَسَّا إِنَّ وَشَهِيدٌ لَقَذَكُ فَكُ عَفَلَةِ مِنْ هَا أَكُنَفُنَا عَنْكَ غِطَّآءً لاَ فَبَصَّرُكَ الوَّمَ عَدِيْد وَقَالَ فَرَيْنِهُ هٰذَا مَالَدَى عَبَيْد الْفِيَا فِجُمَّا مُكَاكَّفَنَا رِعَبَيدٍ مَنَاعِ لِغَيْرِمُعَدَدِمِهِ لِذَبَى جَمَلَ مَعَ اللَّهِ الْمُأَاحَمَ الْفِياءُ فِالمَنَا بِالشَدِيدِ قَالَ فَهِنَهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْنُهُ وَلَكِنَ كَانَ فيهتلا يبجيد قال لأتخفيه والدتى وقذقذ متاليكم بالوعيد مايتذ أالغول لدى وماانا بظلام للعبيد وَمَرَهَوُ لُ كِهُمَ يَرْهَلُ مُتَلَافِ وَيَقُولُ هَا مِنْ مَهِ وَأَنْلِفَتَ أكِنَةُ لِلْنَجَينَ غَيْرَهِبَدِيهِ لِمِنَامَا تُوْعَدُونَ لِكُلِ وَابِيَجِينِهِ مَوْجَنْهَ ۚ إِلَيْنَ وَلَهُ إِنَّا وَهَا مَقَلْبُهُ بِيبِ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذلك تؤفرانكلود كمؤما يتنآاؤن بيها قكة نينا مزديد

وكأاهلك نافيله ذين قرن هذا مَنْ ذُمِنْهُ وَبَطْتُ فَنَتَهُوا فِيالِلِدُومَ لُمِنْ مِجْبَصِ إِنَّ الْفُذْلِكَ لَذِكُرُى لِمَنْ كَانَالُهُ قُلْبًا وْأَلْقِيَالْتَ مْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَهَدُ خَلَفْنَا ٱلنَّهُوَايِت وَأَلاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيكَنَّهُ أَمَّامِ وتمامت كامز لغوب فاضبر كالمايقو لوك وسيغ بَعْدِ رَبِكَ مَنَ كَالْمُلُوعِ الشَّيْسِ وَمَنِكَ الْغُرُوبِ وَمِزَالَيْلِ فَيَغَهُ وَاذَبَارَالنَّجُودِ ۖ وَاسْتَغِعَ يُومَيْنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَادٍ ۗ يُوَرِّنَيْمَعُونَا لَعَيْعَةَ بِأَكِيَّةَ لِكَ يَوْمُ الْخُوْجِ إِذَا خُنُ غُنِي وُنِينُ وَالَيْنَا ٱلمِهِسُرِ ۚ يُؤْدِّلْنَفَقَ ٱلْآدِمْنُ فعوسه اعاذلك حشر عكن اسكر آنت عَلَيْهُ مُعِيَّا رَفَدَ كُرُ مِالْعُرُ إِن مَنْ خَافُ وَعِيدٍ وَالْفَارِيَادِ ذَنُوا فَأَكَامِ لَادِ وَفِي فَأَكَارِيا يَنْفِيرُ فَالْمُتِيَّمَا يَامُلُ أَغَافُوعَدُونَ لَعَبَادِقٌ وَأَيَالِبَيْنَ الْوَاقِيمُ

وَالنَّهَاءِ ذَاتِنَا كُنِيكُ النُّكُمْ فَيَقُلِ مُعْتَلِفٍ أَيْوَ لَمُعْمَمُ فَالْعَلْ فَتِلَ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِعَرَةِ كَاهُونَ يَسْتَلُونَا يَانَ يَوَمُ ٱلِدِينِ يَوْمَوْمَ عَلَالُنَا يِنْهِنَوْنَ وَوْفَافِئْنَكُمُ هِٰذَا الَّذِي كُنْهُ بهِ تَسْتَفِيلُونَ إِنَّالْمُنْهَا بِنَ فِجَنَّا لِهُ وَعُيونِ الْخِدْيَنَ مَا اللَّهُمُ دَنْهُ ذَا نَهُ ذَكَانُوا قَبَلَ ذَٰ لِكَ غَيْسِنِينَ كَانُوا فِلْلِكُ مِنْ لَيْلِ مَا مُجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُ مُرْيَسُتَغُفُرُونَ وَفِي أَمْوَالِهُمْ حَقْ لِلسَّ آثِلُ وَالْحَرْفِيهِ وَفِي الأَرْضِ أَيَاثُ لِلْمُوفِنِينَ وَفِ أَنْفُنِكُمْ أَفَلَا نَبْضُرُونَ ۗ وَفِي لَتُمَا عِ ذِذُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ فَوَتَدَالِسَّمَاءَ وَالْاَرْضِ لَنِ كَيْنَمِينًا لِمَا التَّكُونَيُ فِلْعَنْ مَا لَيْلًا حَدِيثُ صَيْفِ بُرْهِي َ إِلْكُرْمِينَ ايْ دَخَلُوا عَلِيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلاَ مُ قَوْمُ مُنكَرُونَ فَوْاعَ إِلَى الْعَلِهِ فَهَا يَعِيلِ سَمِينُ فَقَرَّبُ إِلِيَهِذِ قَالَ آلاَنَا كُلُونَ فَاوْجَسَ فَهُمْ حِيَنَةً قَالُوالا تَحَفُّ وَكِبَرُو وَبِغَلامِ عَلِيهِ فَاقْبَلَتِ أمْرَأَنْهُ فِحَرَةٍ فَصَكَنَ وَجِمَهَا وَقَالَتَ عَوْزُعْصَكَ وَجِمَهَا وَقَالَتَ عَوْزُعْصَيَهُ قَالْوَاكَذَ لِكُ قَالَ رَبُّكُ الَّهُ هُوَ أَكْبَكِ الْعَلَيْدِ

قَالَ فَاحَطْنُكُوْ أَمْنَا الْمُسَلَّدُ ذَ قَالَوْاانَّا أُرْسِلْنَا الْمِفْ غُمِينَ لِنُرْسِكِكَلُهِ رِحِجَارَةً مِنْطِينِ مُسَوِّمَةً عِنْدُرَبِّكَ فأخرخنا مزكان فهام المؤلفؤمنين فكأوحذافها غَيْرَبَيْدِينَ الْسِلِمِينَ وَتَرَكُمُا فِيهَا أَيَّهُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَا لْعَذَابَ َلْهُ ۗ وَفِيهُوسِي إِذَا رُسَلْنَا وَالْمُعْ عَوْزَيْسِ لُطَا رِبْسِين فَقَلَ بْرَكِنِهِ وَقَالَ سَاحِراً وَتَجْنُونَ ۚ فَأَخَذُنَّا وُ وَجُنُودَ وُ فَيَذْنَاهُمْوْالْيَوَوْهُومُلْمِيْمِ ۖ وَفِيعَادٍاذِارَسَلْنَاعَلَيْهِمْ ٱلِيْحَ الْعَقِيمَ ﴿ مَانَذَرُمُنْ شَيْحً اتَثْ عَلَيْهِ الْإِلَجْعَلَنْهُ كَالْحَيْرِ كمنتغواحتيجين فعكواعزامروبها وَفِي نُمُودَادُ قِيالُهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَاعِقَةَ وَهُرْيَنِظُونَ ﴿ فَكَأَسْنَطَاعُوا مِنْقِيامِ وَمَاكَانُواْ مُنْصِرِينَ ۗ وَقَوْمَ نُوْجٍ مِنْ قَبْلَ ايَهُ مُكَانُوا قَوْمًا فَاسِقِهَنَ وَٱلسُّمَّاءَ بَنْنَاهَا بَأَيْدِوَايَّا لَمُوسِعُونَ وَٱلْأَمْرَةُ فَرَهَٰنَاهَافَيْغُمَالُمَا هِدُونَ وَمُزَكِمَا شَيْءٌ خَلَقْنَا ذَوْجَيْن لَعَلَّكُمُ يَدَّكُونَ فَفِرُ ۗ الْكَاللَٰهُ الْفِكُمُ مِٰنِهُ نَذِيْ مُبِينَ وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ الْمُٱلْخُرَا فَى أَكُرُ مَٰنِهُ نَذَيْرٍ ۗ

71

كَذٰلِكَ مَا أَفَالَذَيْنَ مِنْ مَنِلِهِ يُدِينُ دَسُولِ إِلَّا فَالْوَاسَايِرُ ٱۏؘۼڹؙۅؙڹٚ ٱقَوَاصَوَابِدِبَلِهُ رَقَوْرُكَاعُونَ ٱفَوَلَ عَنْهُمْ فَااَنْكَ عَلُومٍ وَدَكَّرُ فَايَّالَاكَرُىٰ غَنْفُعُ الْمُومِنِينَ وَمَا خَلَفْتُ أَلِحَنَ وَالايشَ لِإِلْعَبُدُونِ مَا أَبِيدِ مِنْهُمْ مِنْ مِنْ وَمَا أُدِمُدُ أَنْ نُطْعِبُونَ أَنَّا فَهُ هُوَ أَلَّ زَاقُ دُوْ الْفَوْقَ لْتَيْنَ ۚ فَانَ لِلَّذِينَ ظَلُوا ذَنُو كَامِثُ فَ وَلَيْكُ وَفُوا صَلَّا يَهُمَ فَكَا عَفِلُونِ فَوَالِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن وَمِهُمُ الذِّي فُوعَدُونَ لظُوْرِ وَمَكِتَابِهِ سَطُوْرٍ فِي رَقِّهَ نَسْتُور وَالْبِيَتِلْمُوْدِ وَالسَّمْنِي الْمَرْفِيْعِ وَالْحِيْلِلْمَجُودِ إِذَعَنَا بَكَرَبُكَ لَوَا فِيرٌ مَالَهُ مِنْ وَأَفِيم يُوْمَ عَوْمُ التَمَاهُ مَوْلًا وَسَيذِ إِلِمَيَّالُ سَنِيرًا فَوَالْوَمُ عَذِ الْكُلَّذِ مَنَّ الَّذِينَ هُـنَهُ فِي خَوْضَ لِلْكِبُونَ كُوْمَ لِيَعْوُنَ إِلْهَ كَادِ جَمَنَةَ دَعًا هٰذِوالتَاذَالِيَكُنْتُهُ بَهَا كُونَهُ وَكَ

• 7 •

أَفِيهُ لِمَا أَذَانُ ذُلْنُصِرُونَ اصْلُوْعَا فَأَصْرُوا أَوْلَا نَصَيْرُوا سُوّاً عُلَيْكُمْ ايِّهَا تَجْزَفَهُ مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ازَّنِ الْمُتَعَانِيكِ جَنَانِ وَنَجْيِهِ ۖ فَاكِمِينَ بِمَا أَيْهُ مُرَبِّهُمْ وَوَفَيْمُ زُبُّمْ عَلَابَ الجيبه كلواوا نترثوا هبيثا بماكنت تعاون متكان عَلْمُرْدِيَصَفُوْفَةٍ وَذَوَجَنَاهُمْ بِحُرِيعِينَ ۖ وَٱلۡمَنَامَنُوا وَأَتْبَعَنْهُ مُوْذِيِّنَاكُمُ مِا يَمَا نِٱلْحَقْنَا بِهِيْدِذْ رَبِّيَّهَ مُوْوَمَا الَّتَنَا هُر بِنَعَلِمِهِ مِن أَيْ كُلُ مِنْ مُكَالَمِنْ مُاكَدُناهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْيُهِ فَمَا لَبَثْتَهُونَ ۚ يَتَنَازَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَأَلْفُو فبهاقلا تأشير ويطؤف عليه بدغلان لمنعكا نهنز لَوْنُو ْمَكُنُونْ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مَيْنَاءَ لُونَ قَالُوْالِنَّاكِنَا فَبْلُهُ فَاهْلِيَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّالِلَهُ عَكِيْنَا وَوَقْيِنَا عَذَا بِٱلسَّمُومِ الْأَكْنَا مِنْ فَبَثْلَةَ عُوهُ أَنْهُ هُوَالْبَئُواْ لَوْجَبِهُ ﴿ فَلَأَكُوْ فَاانَتْ بِنِعْبَ رَبِّكَ بِكَاهِنَ وَلاَجَنُونِ ۚ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ بَدَرَضَ ﴿ رَبِّ الْنَوْنِ ۚ فُلْ تَرْبَصُوا فَإِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۗ

اَمَ أَمُ هُذَا خَلَامُهُ مِي مِنْ أَامُ هُمُ مَوْ مُواعُونَ نَعَوَلَهُ بَلُهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِعَدِبِنِ مِسْلِهِ أِنْ كَافُوا صَادِ فَهُنَّ أَمْخُلِقُهُ امْ غَكْرَاتُهُ فِي أَمْهُ مُأْكِمَا لِعَوْ لَنَّ آمْخَلَعَوُاالسَّمْرَاتِ وَالْآرِضَ مَلْ لَا يُوفِوْنَ أَ آمْعَنْدُهُمْ خَوَّائِنُ رَبِّكَ الْمُعْمِ الْمُصَيْطِرُونَ الْمُكْمِنِ الْمُنْ الْمُنْسَمِينَ فِي فِي عَلْيَانِهُ مُسْتَمِعُ مُرْبِسُكُطانٍ مُبِينِ آمُلَهُ أَلْبَتَاتَ وَلَكُمُ ا البَنُونَ اَمْ تَسْتُلُهُمُ اَجُرَافَهُ مَنْ مَعْمَ مِنْ عَلَوْنَ اَمْ عِيْدُهُمْ لَفَيْثُ فَهُ مُنْكُنُونَ الْمُرْمِدُونَ كَيْنَا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُرُ الْكِيدُونَ ٱمْكُمُمُ الْهُ غَيْرُ إِللَّهُ سِنْهَا زَاللَّهُ عَالِينُهُ كُوْنَ وَانْ رَوْاكِسُنَا مِزَ لِسَهَا وَسَاقِطَا يَقُولُوا سَعَانِكُمُونُ فَدَدُمُ حَنْىٰلِا فَوَايَوْمَهُمُ الْذَى فِيهِ يُضَعَفُّونَ ۚ يُوْمَ لِاَيْغَبْیَ عَنْهُمْ كَنْهُ مَنْنَا وَلَاهُ نُبْضَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ كَلُواْعَنَامًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّ أَكُزُهُ وَلا يَعْلَوْنَ وَاصْبِهُ كِيرُ رَبْكِ وَإِنَّكَ بَاغْينِنَا وَسِيَخَ مِينَ تَفُومُ وَمِنَا لِيَكُومُ بَعِنْهُ وَاذِيا رَالْبَيْوُ مِر

كملله ألزمز الزجي وَٱلْجَوْاذَاهَوْى مَاضَلَهَا حِبْكُرُومَاغُوْى وَمَايَظِنُ عَنْ لَمُونِي انْخُوَالْإَوْخَى بُوخِي عَلَمْ شَكَيْهُ الْعُوٰي ذُومَيَّةَ فِاسْتَوٰى وَهُومِ الْأَفْوَ إِلاَّعْلِى 'ثَرَّدَ نَافَلَدَ لَيْ مَكَانَ قَارَ قَوْسَانِ إِفَا ذَنَّا فَأَوْحِ إِلَّى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَاكَذَبَالْفُؤَادُمَارَاٰي أَفْهَارُونَهُ عَلِمَارَيْ وَلَقَدُرَاْهُ نَلْلَةً أخرى عِندَسِدُرَةِ الْمُنتَهِى عِندَهَاجِنَةُ الْمَأْفِي اِذْيَنْشَكَ لِلْسِنْدُرَةَ مَايَغْشَى مَازَاغَ الْبَصَرُوكَمَا طَعَىٰ كَفَدُ رَايِهُ إِلَيْ يَتِهِ الْكُرِيْ أَفَرَانِهُ اللَّهِ وَالْمُرْيِ وَمَنْوَةً اَلْنَالِنَةَ الْأَخْرَى اَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى تَلْكَاذَا فِيمَنَّةً صِيرَى اِذْهِ كَالَّا أَشَمَّا وُسَمَّيْتُمْ هَا أَنْدُو وَأَمَا وَكُوْمَا أَنْلَ أنله بهامِن سُلطان إِنْ يَتَجُونَ الْإَ الظَّنَّ وَمَا تَهُويَ الْأَنْفُورُ وَلَقَدُجَاءَهُ مُونِ رَبِّهُمُ الْهُ ذَى اَمْ الْإِنْسَانِ مَا مَّنَّىٰ فَلَهُ الْاِخِرُةُ وَالْاوُلَى ۚ وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمُواتِ لَاتَّغِنْي شَفَاعَنْهُمَ شَيًّا لِلْإِمْنَ جَدِ انْ فَأَذَنَا مَلْهُ لِمَنْ بَيَنَا وْ مَرْضَى

**•** T A

وَمَالَمُ مُدْيِهِ مِنْ عِلْمِ انْ يَنْبِعُونَ الْإَالْظَلَّ وَانَّالْظُلَّ لَا يُعْنَهُمْ فأغض عن مَن تَوَكَّ عَنْ ذِكْرَكَ الْوَكُرُمُوالَّا مَوْالِحَ أَسُنا الحنوة الذنيا ذلك مبكغ فرين العيذان تتك فواغ لأيمن صَرَاعَ بْسِيَلِهِ وَهُوَا عُكُرْعَنَا هُنَدْى ۗ وَفَيْدِمَا فِيَالْسَمُواتِ وَمَا فِي لاَ رَضْ لِعِيَزِيَ لَذِينَ آسًا وَّا يَمَا عَيَمَا لُوا وَيَغِيرُكَا لَذَينَ آخسَهُ الْمُكْمَنِينِي الْدَيْنَ يَحْمَنِهُونَ كُمَّ الْرُأَلانِ وَالْغَوَاحِينَهُ إِلَّالْكِيمَانَ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَعْنَفِيرَةِ هُوَاعَلَهُكُمْ إِذْ ٱنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضَ وَاذْ ٱنْتُمْ آجِيَّنَةٌ فَاجْلُونُ أُمِّسَا يَكُمُ ۖ مَلاُرَكُوْاانَفْسُكُوْهُوَاعُلْرِعَنَا نَقِ افَرَايَتَالَدِّى َوَكَا وَاعْطِ وَلِيلِا وَآكُدُى آعِندُهُ عِلْمُ الْعَيْثَ فَهُوَيْرِي ٱلْمُأْنِيَّةُ يَعَا فِي صُمْنِ مُوسَىٰ وَارْجِيَمَ الذَي وَفَى ۖ ٱلْاَتَٰذِ ذُواٰ ذِذَ ۖ وذرآخاى وكانكشوللانسانالآماسكي وانتعث سَوْفِهُ إِنَّ مُ ثُرِّيُهُ إِنْهِ لَلِكَ زَّاءَ الأَوْفُ ، وَازَّالِيْ رَبِّكَ الْمُنْيَعَىٰ وَاَنَهُ فُوَاضَكَ وَاَبَكَىٰ وَاَنَهُ هُوَامَاتَ وَاحْيَا

وَاَنَهُ خَلَقَ الدَّوْجَيْنِ الذُّكَّرُواْ لاَنني مِنْ طَفَةِ إِنَاكُمْنِي ۗ وَانَّعَلِيْهِ ٱلفَّشَاْءَ ٱلأَخْرَىٰ وَانَّهُ هُوَاغَنِي وَاقَنَىٰ وَانَّهُ هُوَرَتُكُالِشَعْرِي وَأَنَّهُ اهْلَكَ عَادَاالْاوُلَ وَتَمُوْدَ فَمَا أَنَيْ وَفَوْمُ نُوْجٍ مِنْ قَبْلُ الْيَهُ وْكَانُواهُ وَأَظْلُمُ وَأَطْنَىٰ وَالْوُفَيِّكَةَ اهْوَىٰ فَعَنَّيْهَا مَاغَشَى فَيَا يَمَا لَآهِ رَبِّكَ تَمَّانَى هٰفَانَدْيْرِمِزَالنَّذُرِالاُولَىٰ اَيْفَنِالْازِهُمُ لَيْسَلَمُا مِنْهُ وَلِكَانِيَفُةُ ۚ اَ فَيَرْهُ لَمَا الْحَدِيثَ فَعَبُونٌ ۗ وَتَضْحَكُونَ وَلَاتَبَكُوْنَ وَانْنُوْسَامِدُونَ وَاسْعُدُوالِّهُ وَاعْدُوا افترَيْتِ السَّاعَةُ وَأَنْتُؤَ الْغَتَمُ ۗ وَإِنْ يَرُوْا اٰيَهُ يُعْرِضُوا وَيَغُولُوا مِنْ مُنْكِيْرُ وَكَذَبُوا وَالْبَعُوا الْهَوْ آءَهُمُ عُمْ أَمْرُ مُسْتَغِنْ وَلَعَدْجًا وَهُمْ مَزَالًا نِيَآوِمَ إِيهِ مُنْهَجُونُ حِكَمَةُ الْعِنَةُ فَالْعُنْفِ لِكُنْدُرُ عَنْهُ مُ يُوْمَرِكُ مُ اللَّاعِ الْيَصْفُونِكُيْ

خُشَعًا بَصَادُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ الْآجْدَاتِ كَانَهُمْ جَزَادٌ مُنْسَتَرْ مُهْطِعِينَاكِالْلَاعِ يَعَوْلُالْكَافِرُهُ نَاهَنَايُونُرْعَيَيْرٌ كَدَّبَتَ فَهُلَهُ ذَوْهُ نُوْجٍ مَكَدَّ بُواعَبْدَ نَاوَعَالُوا بَحَنُ نُونٌ وَأَنْ دُجِرَ فَدَعَارَتَهُ آنَى مَغُلُوكَ فَانْضَمْ فَفَغَيْنَا أَبْوَا بِأَلْسَمَا وِبَمَا عِ مُنْهَيَرِ وَغَزَنَا ٱلأَرْضَعْيُونًا فَالْتَوَكَلْنَا مُعَلَامٌ مَعَلَا مُرِهَدُ قُدُرَ وَحَلْنَاهُ عَلْهَ الِيالُواحِ وَدْسُرِ فَجْرِي الْعُيْنِيَا جَزَّاءً لِنَكَانَ كُهِزَ قَلَقَدْتَمَكُمُا هَا أَيَّةً فَهَا فِينْ مُذَكِرَ قَكَيْفَ كَانَعَلَا بِ وَهٰذُرِ وَلَقَدْ يَتَرَبَّا الْفَرَانَ لِلذِّكْرِفَهَ لَمِنْ مُدَّكِر كَذَّبَتْ عَادُفَكُفُ كَا ذَعَلَا يَ وَهُذُرَ إِنَا اَرْنِسَلْنَا عَلَىٰ فَرِيعًا صَهِيكًا في وَمِنْ عَيْنِ مُسْتَمِر مَاذِعُ النَّاسَكَا نَهُوْ أَغِالْ خَالْمُ فَعَمِ مَّكَفَّكَانَ عَنَا لِيَ وَهُذُرُ ۚ وَلَقَذْ لِيَتَنَا الْفُوْ إِنَّ لِلذَّكُو فَهَا ۚ مِنْهُ ذَكِرِ كَذَبَتُ تَمُودُ بِالنِّذُرِ فَقَالُوْاا بَتَكُرُمِيَّا وَاحِدًا نَتَيْهُ لِزَالِنَا لِغَيْ لَالِ وَشَعْي ءَ الْفِلَ لَذَكُرْ عَلَيْهِ مِنْ يَنْكِأ مَا هُوَكَذَا ثُنَا يَشِرُ سَيَعَلُوْنَ غَلَّا مَزَالِكُنَا مُنَا لِآيِشْ إنَّامُ شِيلُواالنَّا فَاذِ فِيتَنَّهُ كَمُ مُ فَا ذَيْفِتُهُ مُ وَأَصْطَبْ

وَيَنْفِ وَإِنَّالِمَاءَ فِيمَدِّ بِيُهَ وَكُلِّينِ رَبِيعٌ نَصَرُ فَنَادَ وَاصَاحِهُمْ ْمَعَاظِغَتَعَرَ فَكَيْفَكَانَعَنَا بِي وَلْمَاٰدِ أَيَّاادَسُلْنَاعَلِيَهِم صَّعَةُ وَاعِدَةً فَكَا ثَوَا كَسَبْ مِ الْخَيْطِي ۚ وَلَقَدْ يَسَرُمَا الْقَرَانَ لِلذَّ كُرِفَهَنْ مِنْ مُذَكِر كُذَّبَتْ قَوْرُ لُوطٍ بِالْنَذْدِ ، أَيَا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ بِمَامِياً لِإِلَالَ لُوطِ نَعَيْنًا هُمْ بِسَعَى فِعَدًّ مِنْ عِنْ دَنَا كَذَٰ إِلَ كَغِرْي مَنْ مَنْكُرَ وَلَقَدُ أَنْذَ رَهْمِ مَطْسَتَ مَنَافَتُمْ ارْفُا بالنذر وكقذ لاقدوه عن سَيفه فطَمَسَنَا اغْسَهُ فَفَدُوفُولَ عَنَا بِي وَنَدْدُ وَلَقَدْصِتُهُمْ نُكُرَّةً عَنَا نِهُ سَنِقَرُ فَدُوقُوا عَذَا بِكُونَدُرُ ۗ وَلَقَدُ لَيَتَمْ فَالْقُرْ اذَ لِلِذَكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْجَاءَ الَفِيعَوْنَا لَنُدُرُ كَدَّبُوا بِأَمَا يَنَاكُلِهَا فَأَخَذُنَا هُمْ آخْذَ عَزَينِ مِفْتَدِدِ آكُفَا ذَكُوْ خَيْرُمْ الْوَكْمُ لَمُ لَكُوْ رِآءَ ﴿ فِالرُّبُو ۗ ٱمْنَفُولُونُ نَحْنُ جَبِيْعُ مُنْكِيرٌ ۗ سَيْهُوْمُوْ اَجْمَهُ وَيُولُونَ الذُّبْرَ بَالَاسَاعَةَ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُمَ وَامَرُ ۚ ازَالْجَيْمِينَ فِيضَلا لِوَسُغَيرُ ۚ يُوْمُنِيْعَهُونَ فِٱلنَائِكَ لَ وْجُوهِ مِنْ وَوُامَسَ سَقَرَ الْأَكُلُ شَيْ خَلَقْنَا أُ بِقَدَرٍ

وَمَا أَنْزَالِا وَاحِدُهُ كُلِّهِ إِلْبَصَرِ وَلَعَدُ الْفَكَ أَخْبَاعَكُمْ فَهَالِمِنْ مُدَيِّكِيرِ وَكُلُّكُ فَعَالُوهُ فِالزَّرِ وَكُلْمَ خِيرِوَكِهَ بِمِنْسَتَكُلُ ازْالْنَعَ بَنَ هَ جَنَادِنُونَهُم ﴿ فِهَغْعَدِ مِنْ وَعِنْدَ مَلِيكِ مُعْتَدَدٍ المرازم المراكبين المراكب أَغْنُ عَلَىٰ الْقُرْانَ خَلَقَ الانسَانَ عَلَمُ السَّانَ النَّمَسُ وَالْعَنْمُ بِحِسْبَانِ وَالْغِنْ وَالْنَبَرُ وَالنَّبَرُ فِيَخِلُانِ وَالسَّمْاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ البيزَانَ كَا تَظَعُوا فِي ألميزان وكقفوا لوزن بإليت طولا يخينروا الميزات وَالْأَرْفِضَ وَصَعَمَا لِلْاَنَامِ فِيهَا فَإِيمَا ثَوَالْخَذَارُ ذَانْ الأحسنكامِ وَالْحَيْدُ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّفِيانُ فَاغَالاًوَدَنِكَمَانُكُذِبَادِ خَلَقَالانِكَانَ مِنْ مَنْ الْمِنْ الْمُعَادِ وَحَكَمَ الْكِآنَ مِنْ مَادِيج مِنْ عَادِ مُنِكَانِكُ وَدَبِيكُمُ الْمُكَدِّبَ إِنْ الْمُكَانِدُ إِن



يُتُلْفُهُ فَيْنُ وَرَبُيْلُلُغُرِيَيْنَ فَيَا يَمْالِآءِ رَبُّكُمَّا كُنَّوْ مَا نِ الْغَيْنَ يَلْيَقِيَانِ بُنِيَهُارَٰزَخُ لَا يَبْغِيَانِ فَيَا كِالْآهِ رَئِكِمَا نَكَذِبَانِ يَغْنِجُ مِنْهَا ٱللْوَالْوُوَالْمُعَانَ مَيَا غَالَآهَ رَبُكُما نَكُذَ إِن ۖ وَلِذَا لِجَوَا رِالْمُشَكَاتُ فِيا لِيَمْ كَالاَ غَلَام فَيَا يَىٰ الْآَوَرَيُّكُما تَكَاذِبَارِ ۚ كُلُّمَنْ عَلِيْهَا فَارِ ۚ وَيَنْفَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوا لِجَلَالِ وَالأَرْامِ أَمَّا غَالْآوَ رَبُّنَا نَكُمَّا نَكُومًا ن يَسْكُادُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ كُلِّ وَمِرْهُو فِي أَلِن \* فَهَا يَ الآهِ رَبُحٰإِنُكُوزَمَانِ سَنَفُرْغُ لِكُوْاَيُهُ ٱلفَّتَلَانِ فَهَايَ الآءِدَبُكَا لَكَذِبَانِ كَامَعَنَمَزَّالِجِنَ وَالانِسْوانِ اَسْتَطَعْتُهُ <u>ٱنۡنَفُذُ وُامِنَ وَٰ هَا رِالسَّمَوَا بِوَالاَرْضِ اَنْفُذُ وَٰ الْاَسَّفُ ذُوْ </u> الَّا يَسْلُطَانِ مَنِياَ غِلَا لَآوِرَ أَنْجُا لَكُذَبَانِ مُنْ كُولَعَلَيْكُمَا شُواظُ مِنَا دِوَيُعَا شَ هَلاَ مَنْضِرا بِ مَيَا يَالَآءِ رَبُكُمَا نَكُوزِ إِن فَإِذَا أَنْشَقَتَ الشَّآءُ فَكَاتَ وَرْدَةً كَالِمُهَانِ مَا غَالْآءِ رَبِكُما تُكَذِبَانِ ﴿ فَيُومِينِهِ لَا يُسْتَلْعَنْ ذَنْبِهَ انْ وَلاَجَّانُ أَ فِيكَ غَالاً وَرَبِّكُمْ نَكُوْمَانِ

لخُمُونَ بِسِيمْ فِيهُ فَيُؤْخِذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاقْذَامِ فَيَايِ الآوِرَيْجَانَكَذَ بَانِ هٰذِهِ بَحَنَا ٱلْتَيْكُذُنُهُ ٱلْخُمُونَ يَطُوْفُونَ بَيْنَهَا وَمَنِّنَ حِسَمَانَ فَأَيْ الْآَءِ رَبِّكُما نَكُونَانَ وَلَنَّخَافَ مَقَا مُرَتِيَجِّنَانِ فَيَا غِالْآوَرَكُمْ الْكَذِّبَانِ. ذَوْالْمَافَنْ انِ فَبَاغِالْآوَرَيْجُمْانِكَذِبْانِ <u>,فِيهَاعَيْنَانِ</u> تَخِهَانِ فَهَا غِلْلاَّةِ رَبِّكُمْ أَكُذِ بَانِ فِيهِمَا مِزْكُمْ فَاكِمَةِ زَفْحَانِ فَيَاتَمَا لِأَءِ رَبِّكُمْ نَكُونَانِ مُتَكُمْنَ عَلْ فَنْ بَطِ آيْمُهَا مِنَا سِنَعْبَرَفِ وَجَنَا الْجَنَتَ يَنْ ذَا يِنْ فَيَا يَالاَّءَ رَبِّكُما تُحَكِّذَ بَانِ فِينَ قَاصِرانُ الطَّرْفُ اَ نُطْمُثُهُ: اللهُ مَلَكُمُهُ وَلاَجَانُ فَيَكَا غَالاَّوَ رَبُكُمْ الْأَوْرَبُكُمْ نَكُذَمَانُ كَأَنَهُ ۚ وَلَيْ قُوٰتُ وَالْمُحَانُ فَيَا كَالْآوِرَ بَكُمَا نَكُذِمَان هَلَخَرَآءُ الإخْسَانِ لِإِذَا لاخْسَانُ مَا عَالَمُو رَبُكُمْ نُحُذِّمَانِ ، وَمَنْ وَنِهَا جَنَّنَانِ ، فَيَأَغَلِ لاَّ وَرَبُّكُمْ ا نُكَذِبَانِ مُدْمَّامَتَانِ فَيَا يَالْآءِرَبُكُانُكُذَبَانِ . فَهَاعَيْنَا ذِنْضَاخَتَانِ ، فَيَا يَخَالاً وَرَبُخَا نَكُذِ مَانِ

040

الْعَاكِمُةُ وَنَعْلُ وَرُمَّانَ ﴿ فَهَا يَالْآءِ رَبُّكُمْ أَنْكُذُ إِنَّ يَنْخَيْرَانْحِسَانُ ۚ فِمَا يَخَالَآوَنَكُمْ لَكُوْمَانِ خُوْدُ مَصْوَرَاتْ فِالْخِيَامِ ۚ فَبَايَٰالْآوَرَبُكُمْ ٰ كَذَمَارِ لَرَيْطِينْهٰ زَايْنُ قَيْلُهُ *ءَ*وَلاَجَانُ ۚ فَبَايَالْآءِ رَبَّكِما تُكُذِبَانِ مُتَكَمِّنَ عَلَىٰ َ فَوَيَخْضُرُ وَعَبْقِرَيْ حِسَانِ فَبَأَيْحَالَاّ وَ رَتُكَانِكُذَ مَانِ · تَسَادَكُ أَسْمُ دَمَّكُ ذِي كَلَالُ وَالإَكْرَامِ شُوُالْوالْعَالِمُ مَنْ الْمُعْتَالِهِ الْمُعَالِمَةُ الْمُعْتَلِمَةً الْمُعْتَالِمَةً الْمُعْتَالِمَةً المُعْتَالِمَةً المُعْتَدِينَ الْمُعْتَالِمَةً المُعْتَالِمَةً المُعْتَدِينَ المُعْتَالِمَةً المُعْتَالِمَةً المُعْتَدِينَ المُعْتَالِمَةً المُعْتَالِمُ المُعْتَعِلِمُ المُعْتَالِمُ المُعْتَالِمُ المُعْتَلِمُ المُعْتَالِمُ المُعْتَلِمُ المُعْتَلِمُ المُعْتَلِمِ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمُ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمُ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمُ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ الْمُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ الْعِلْمُ المُعْتَلِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتَلِمِينَ الْمُعْتَلِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتَلِمِينَ الْمُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِمِينَ المُعْتَلِ اِذَاوَقَعَتِاْلُوَاقِعَةُ لَيْشُلُوقَعِتَهَا كَاذِنَهُ مَخَافِضَةٌ رافِعَة افِارْجَيْ الاَرْضُ رَفِي وَيْسَتَأْلِحِيَالْ بَسَا وَهَا نِنْ هَا وَمُنِّنَا ۗ وَكُنْ الْأُواهَا تَلْفَقُ وَالْحَالَلُهُ مُنْ فَأَضِعَاكُ المنككة مَا أَصْابُ المِنْمَنَةِ وَاضَانُ الشَّنْسُمَةِ مَا أَصْطُ المَشْنَكَةِ وَالسَّابِقُونَالسَّابِقُونَ اوْلَـٰكَالْمُقْرَّنُونَ فَجَنَا مِنَالْتَعِيمِ ' ثَلَهُ نُمِنَا لَاقَلِينَ وَقَلِيلُ مِنَا لَاخِينَ عَلْيُسْرُدِ مَوْضُونَتْرِ مُتَكِيْنَ عَلَيْهَا مْنَعَتَا بِلَيْنَ

يَعَلُوفُعَكَيْغِمْ وِلِمَا نُنْحَلَدُونَ ۗ بَاكُوابِ وَابَادِينَ وَكُايِنِ نِي مَمِينُ لايْصَدَّعُونَاعُنْهَا وَلاَيْنْزِفُونَ ۖ وَقَالِكَهْ مِمَا يَخَنِّيَوُكُ وَكُوْطِيْرِيِّا يَشْتَهُونَ ۗ وَحُرَّاءِيْنِ كَانَشَا لِالْمُؤْلُوْ الْكُنُونِ ۗ جُزّاءً يَمَاكَا نُوانِعُكُونَ لايَسْمَعُونَ فِيمَالْغُوا وَلاَنَا شِيمًا الآبيلاسلاماسلاما واضائليمين مآاضائليمين فِيهُ ذِي مُخْفِئُودِ وَطَلِمُ مَنْفِئُوذٍ وَظِلْمَ ذُودٍ وَمَآءٍ سَنكُونِ وَفَاكِهَ كَلِيْرَةُ لِامْفَطُوعَ وَلاَمَنُوعَهُ وَّوْرُشَمَ وَفُوعَةٍ إِنَّا اَنْشَأْفَا هَنَا نِنَشَاءٌ فَعَنَلْنَاهُنَ أَبْكَارًا عُمَاآِنُواماً لِإَضَابِ أَلِمَكِينَ مُثَلَّةُ مِنَ الاَوَلِينَ أُوْلَكُ مِنَ الاَخِرِينَ وَاضَعَائِهَ الشِّمَالِ مَااضَكُ ٱلنَّهَالَ فِي مُورِوَجِيكُمِ وَظِلِّ مِنْ يَجْوُمِ لَابَارِدِ وَلَا النَّهَالَ اللَّهِ وَلَا اللَّه كَرِيرِ أَنْهُنَكَانُوْآقَبُلُ ذٰلِكَ مُتَرَقِينَ ۖ وَكَانُوا يُصِرُونَ ۖ عَلَاكِمْنَيْ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَعُولُونَ اَيْنَا مِنْسَا وَكُنَّا تُرَاكًا وَعِظَامًاءَانَالَبَعُونُونَ ٱوَالْبَاقُونَا الْاَوَلُونَ ﴿ ثُمُوانِنَ الْكَوَّلِينَ وَالْأَخِرِيَٰ ﴿ كَمِّوْعُونَ اللَّهِيقَاتِ يُوْمِمَعُنَا لُوْمِ ﴿

ُذَاتَكُمُ اَشَاالصَّالِيْنَالُكُكَةِ بُورَ كَلْكِلُونَيْنَجَمَنِ ذَقُومُ فَالوُّنَ مُنْهَا الْبِطُوُنَ ﴿ فَتَأْدِيُونَ عَلِيْهِ مِنَ لَجِيهِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرِيَالْهِيهِ ﴿ هٰلَانُزُكُ مُؤَوْمَالِدِينَ ۚ غَنْ كَلَقْنَاكُمْ فَكَ لَانْصَدَ قُوْنَ ﴿ أَفَرَانَتُ مُا أَغُنُونَ ۗ وَانْتُ فَخُلُقُونَهُ ۗ ٱرْنَحُوْ إِلِمَا لِقُونَ لَحَنْ قَلَا زَمَا بَمُنْكُمُ ٱلْوَفَ وَمَا نَحَنْ بِمَسْبُومِينَ عَلَانَنُهُ لِللَّهُ النُّوكُ لَنُشْنُكُ مُ فَمَا لِاَتَعْلَمُونُ وَلِقَدْعَلْتُهُ النَّيْنَاءَ الْأَوْلِي فَلَوْلاَ تَذَكُّرُونَ ٱ<u>ۏٵ</u>ؘٛؾ۫ؠٚڡٵؘۼؖڒۏٛڹ ءَانتُوۡڗ۫ۮٷٙ؞ٚٵۄٚۼۏٛٳڶٵۮٷؽ لَوْنَيْنَا مُنْكِعُلْنَا مُحْطَامًا فَظَلْنُهُ تَعْكُمُونَ ﴿ الْكَلْفُرْمُونَ مِلْغَنْ يَحْوُمُونَ اَوْرَائِتُمُ الْلَآءَ الْذَى أَسْرَيُونَ ءَاسْتُمْ <u> </u> مَلَوْلِاَشَتَكُوُونَ اَفَرَانِيتُمْ النَّادَ النَّيَ تَوْدُونَ ءَانْتُمْ آننَا أَرْشَكَمَ المَا لَمُنْ لِلْنُينِوُنَ مَ غَنْ يَعْلَنَا هَا لَذَكِرَةً وَمَنَاعًا لِلْفَوْيَ فَسَيَخِ السِيمِ رَبِكَ لَعَظِيْمٍ فَلَا أَفْيْتُ بِمَوَاقِعِ الْغِوْمِ ﴿ وَاتَّذِ لَفَسَدُ لَكُونِ عَكُونَ عَظِيمٌ

آيَهُ لَفَرَانَ كَرْتُهِ ﴿ فِكَتَابِيَّكُنُونِ ۗ لَايَمَتُهُ لِإِنَّا المُطَهَرُونًا ءَنْزِيلُ مِنْ دَبَالِعَالَمِينَ ۖ ٱفِهٰ فَالْحَدَيثَ اِنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۗ وَتَجْعَلُونَ دِذْ فَتُكُمْ أَنْكُمْ فَكَدِّبُونَ ۖ فَلَوْلا إذابَلغَتَالْخُلْفَوْمَ وَانْتُمْجِينَيْدِنَنْظُرُونَ وَنَحَنُ آؤَمُ الَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنُ لِانْفِيرُونَ ۚ فَلُولَا إِنْ كُنْتُ مُ غَيْرَ مَدِينيَنُ مَرْجِعُومَهُا إِنْكُنْنُوصَادِ قِينَ فَامَا إِنْكَانَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ، فَوَوْخُ وَرَبْيَانْ وَجَنْتُ بَعِيمٍ وَامَا إِنْكَانَمِنْ أضاب إليمين مُسَلَا ثُمُ لِكُ مِن أَضَاب الْبَهَبَ وَامَّا إِن كَانَمِنَ المُكَذِبِينَ الصَّالِينَ أَنْزُلْ مِنْ جَسِيمٍ وتَصَلِينَةُ حَجَيْمٍ اِنَّهْنَاكُمْوَتَّغْ الْيَهَدِينِ \* مُسَيِّعْمِ الْسِيرَبِكَ الْعَظِيمِ بَعَ يَلْهِمَا فِيَالْسَمُوَاتِ وَأَلاَرْضِ وَهَوَالْعَزِيزِ الْحَكِيمُ لَهُمُلْكُ ٱلسَّمٰوَايِدَوَالاَرْضِ جَنِيَ وَكُبْتِ وَهُوَعَلَىٰ كُلَّتَىٰ ۚ قَدْيْرِ ۚ هُوَ الأوَّلُوَالْأُخْرُوَالظَّاهِمُوالْبَاطِنُ وَهُو بَكُلُّنِّي عَلِيْهُ

2 7 9

هُوَالَّذِي كَاوَ السَّمُوايِ وَالأَرْضَ فِيسَّاهِ آيَا مِ ثُوَّا السَّوٰيَ كَلَّ العَنِيْ يَعِيمُ مُلَيِكِهِ فِي الأرضِ وَمَا يَعْنِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ اسْمَاء وَمَايِعُ فِي فِهَا وَهُومَتُ مُ إِنْ مَاكُنْ فَوْالْدِيمَا تَعْمَلُونَ بَصِينَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَا بِدُواْلاَ رَضِ وَالْكَ اللَّهِ تُرْجُعُ الْأَمُورُ فَوْلِمُ الْكِلَّ فِيَالْتَهَا رِوَيُولِجُ ٱلتَّهَا دَفِيا لِيَكُ وَهُوَعَلِيْمَ مِنَا حِنَا لَصَٰدُورِ أمنوا بآلله وَدَسُولِهِ وَآنفِ فُوا يَمَا جَعَكُمُ مُسْتَّفَلْهَ بَنْ فِيهِ فَالَّذِينَ الْمَنُوامِنِكُمْ وَانْفَقُوالَمُوا جُرِّكِيرٌ وَمَالَكُمُ لِأَنَوْمِنُونَ بَاللَّهُ وَالرِّسَوُلُ مَدْعُوكُمْ لِنُوْمِينُوا بِرَبِكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِينًا فَكُوْ إِنْ كُنْ نُوْمُونِينَ هُوَالْذَى يَرَزُلْ عَلْعَيْكِ أَيَاكِ بَيَنَاتٍ لِيُوْجِيكُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ وَايَّا لِللَّهِ كُرْ لَوَوْفَ رَجَيْهُ وَمَالَكُمْ ٱلْأَثْنُفِ قُوا فِي سِيلاً للهِ وَقَدِمِ بِرَانْ السَّمْ وَاذِهُ وَالْآرْضِ لآيسَتَوَى مِنْكُرُمُزَا نَفْقَ مِنْ فَسَلْ لَفَيْعُ وَقَالَا وُلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةٌ مِنَ الَّذِينَ أَنفَ قُوا مِنْ بَعَدُ وَقَالَلُوا وَكُلًّا وَعَدَا لَلَّهُ ٱلْحَسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ خَبَيْرٌ مَنْ ذَاللَّهُ يُفْرِضُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ قَهْا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ لَهُ وَلَّهُ أَجْرُكُ بِيرً

**●** { ·

وَمَرَكَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا تِيكَسْعُ فِذْ ذَهْرُ بِكُنَّا مَذِيهُم وَمَا يُمَا فِهِ بُشْرِيكُمُ الْوَمْرَجَنَا نُتَجَرِّي مِنْ يَجْنِهَا الْآنْهَا لُخَالِدِينَ فِهَا ذَٰلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمِ يُومَ تَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ۗ امَنْواٱنْفُلُ وَالْمَتْلَبِينُ مِنْ فَوْرَكُمْ قِيلَا رْجِعُوا وَدَّاءَكُمْ فَالْتِيسُوا نُوراً فَصَهْرِ يَهُنَّهُ وَبِسُورِكُهُ يَاكْ إِلْطِنُهُ فِيهِ ٱلرِّحَةُ وَطَاهِرُهُ مِنْ فِبَلِهِ الْعَلَاثُ مُنَادُ وَيَهُمُ أَلَا نَكُو مَعَكُمُ قَالُوا مَا وَلَكِئَّكُمُ \* فَلَنَهُ ذَا نَفْسَكُمْ وَرَبِّصَهُ مُواَلَّهُ مُدُوعَا ثُكَّ الْأَمَا فَيْحَمَّ ا جَآءَامْ (َلِلْهُ وَعَرَّكُوْ نَا لِلْهُ الْغَدُولُ ۚ فَالْهُومَ لَا يُؤْجَذُ مِنْكُمْ فِذَيَّةَ وَلَا مِنَ لَلِذَينَ كَفَرَ وَامَأُ وَيَكُمُ التَّادُهَ مَوَ لِكُمُّ وَبَنْسَرَ ألمجتثير أكزتأن للذين أمنوا أنتخنئع فلونه ملاكراللم وَمَانَزَلَمِنَا ٰكُنِّ وَلا يَكُونُواْ كَالَّذِينَا وَتَوْااْ لِيَكَابَ مِنْ فَكُلْ فطاك عكنه فالامك فقست فلوبهم وكنزمنهم فاسقون اغكواآناً فلة يجي لا رَضَ بَعْدَ مَوْيَهَا فَذُبَيْنَا كُكُوا الإيابِ لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا لَمْشَدِّ فِينَ وَالْمُشَدِّقَاكِ وَآخَهَ فَرَهَ وَا آللة فَيْ خَنَا حَسَنًا يْضَاعَفْ كَمْ مُوكَمْ خَاجْزُ كُرْمِيْدُ

وَالَّذِينَ لِمَنْوَا مِا لِلَّهِ وَرُسُلِهِ اوْلَنْكَ هُمُ ٱلِصَدِّيقُونَ وَالشُّمَكَّا } عِنْدَرَتِهِ مُلْمُ مُاجِرُهُ وَنُورُهُ مُ وَالْدِينَ كَفَ وَالْدَيْنَ كَفَ وَالْكَذَنُوا بأماتنا اوْكُنِكَ أَصْمَانًا لَهِي مَا عَلَوْاا مَا أَكُورُهُ وَٱلدُّنْكَا لَعِثُ وَكُمُو وَدْيِنَةُ وَتَفَا حُرْبَيْنَكُمْ وَتَكَازُ فَيْ الْأَمْوْالِ وَالْآوَلَادِ كُنَّا غَيْنِ أَغِينًا كُفَّا رَبَّالُهُ ثَرْبَهِمُ فَتَرَّبِهِ مُصَعَرًا نْزَكُونُ حُطَامًا وَفِي الإخِرَةِ عَنَاكِ شَدَّنَدُ وَمَعْ فِينَ ۗ مِنَ اللهِ وَدَجْهَوَانْ وَمَا الْحَدَهُ أَ الْذُنْدَا إِلَامَتَاءُ الْغُوْدِ سَابِهُواالْيَمَغُفِرَةِ مِنْ دَبِهُمْ وَجَنَّةِ عَرْضَهَا كَعَضَ السَّمَاء وَالاَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّهِ يَنَامَنُوا بَالِقْدُورُ يُسِلِهِ ذَٰلِكَ فَصَلَّاللَّهِ يؤنبيه متن يَشَآءُ وَأَللهُ دُوَالفَصَلْ العَظِيمِ مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فَأَنَفُ يُصِيِّدُ إِنَّهِ فِي كَأْبِ مِزْقِبَآإِنْ مَبْرَاهَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ فَهُ بِسَكِيرٌ ۚ لِكَيْدُارُ تأسُّواعَلْهَا فَا نَكُمْ وَلَا تَفْرَجُوا بَمَا اللَّهِ عَلَيْهُ لا يُحِيُّ كُلِّغْتَالِ غُزْدِ الَّذِينَ يَغِيَاوُنَ وَيَأْمُرُونَاكَ اسَّ ألفنا وكمزينول فائأ الدهوالغب فالحبيبة

لَعَذَ اَدَسُلْنَا وُسُلَنَا بِالْبِيَنَاتِ وَانْزَلْنَا مَعَهُ عُواٰلَيْكَا بَ وَالمِيزَاذَ لِيَتُوْمَ النَّاسُ إِلْقِيسُطِ وَانْزَلْنَا ٱلْحَدَمَد فِيهِ مَأْسُ شَكِيْدُوَمَنَافِعُ لِلِتَاسِ وَلِيَعْكُمُ أَلَلْهُ مَنْ يَنْضُرُهُ وَرُسْكُهُ بالغنب آذا لله قوتى عَزَر وَلفَذا رُسَلنا نوحاً وَإِبْرْهِبِ وَجَعَلْنَا فِي دُرِيَتِهِمَا الْنَيْوَةَ وَالْكِمَّابَ فِينْهُ مُ مُهْنَدٍ وَكَيْدُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَمْرَ قَفَّيْنَا عَلَى أَنَا رِهْمِ بْرِسْلِنَا وَقَفْيُنَا بعبسكان مُرَوَانَيْنَا وَالإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي لَوْجِيلَ إِنَّهُ بِنَ ٱتَّبَعُوهُ زَاْفَةً وَرَحْةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتِلَعُوهَامَا كَنْبَنَاهَا عَلَيْهِيْدُ لِكَانِيْغَاءَ رَضُوانَ اللهُ هَا رَعَوْ هَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا فَأَتَّيْنَا الَّذِينَ امَّنُوا مِنْهُمْ الْجَرَهُرُ وَكَبِّيرُهُمْ نُهُمُ فَا سِفُونَ يَآيُهُا الَّذِينَ الْمَنُوااتَ عَوْااللَّهُ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْمِنِكُمْ كَفْنَكُنْ مِنْ دَحْمَتِهِ وَيَغِيمُ الْكَيْمُ نُوْدًا غَنْتُهُ وَيِهِ وَيَغِفِزُكُمْ وَأَلَثُهُ غَسَفُوْذُ رَجِكُم لِعَلَا بَعَثُمُ أَهُمُ لُ اليخابياة يقذ ذون عَلِيَهُ في مِن فَصَيلَ لِلْهِ وَانَا لَفَصَلَ سَكِ اللهِ يُوْسِيهِ مَنْ يَتَاءُ وَاللَّهُ ذُوْ الفَصَبْلِ العَظِيمِ

دْسِيَمَ اللَّهُ قُوْلُ الْبَيِّ تَجَا دِلْكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتُكِي إِلَىٰ لَلْهِ وَٱللَّهُ يَسْمُمُ كَنَاوُرُكُمُا آيَا لَلْهُ سَمَيَّعُ بَصِيْرٍ ۚ الَّذِينَ لَظِاهِرُونَ يُكُومُونَهِ يَهَا مُؤَامَّا تِهِيْوانًا ثُمَّا تَهُ وُلِكَ اللَّهِ فَيَ وَلَدْنَهُمْ وَانَّهُمْ كَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَا لَقَوْلُ وَرُورًا وَانَّالَتُهُ لَمَغُوْثَغَفُوْنُ وَالْذَىنَ يُظَاهِمُ وِنَ مِنْ بِنِسَآ اِنْهِيْمُ لُئَمَ يَعُودُ وَنَ لِمَا قَالُواْ فَعَ يُرْزَقِهِ مِنْ فَئِلَانَ يَكَالَمَا ذَلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِيرِوَاللَّهُ عِمَانَعُملُونَ خَبَيْنُ ۖ فَتَٰغَ يُعِدْ فَصِيَا مُشَهِّرَيْنِ نمتنابعين مِنْ قِبْلَاذُ يَتَمَاسًا فَنَ لَرْسِيتَطِعْ فَاظِعَا مُسِبِّينَ مِسْكِنَّا ذٰلِكَ لِنُوْمِنُوا مَا لَلْهِ وَرَكِينُهُ لِهُ وَلَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلَكَ كَافِهَ نَعَلَاكُ لِكُمْ أَنَّا لَذَنَ كُلَّادُ وَنَكَّلَاهُ وَرَسُولَهُ كُنَّهُ ا كَاكُنِــَالَلِدَينَ مِنْ قَبْلِهِنِهِ وَقَدْا نَزَلْنَا ا يَابِيَنَا بِ وَلَلِكَا فِيرَرَ عَلَائِهُ مِنْ يُوْمَنُ عَنْهُ أَلَّهُ جَمَعًا فَذَيْنَهُ مُمَاعِلُهُ ا

الَهُ رَّا أَنَا لَهُ مَعْلَمُ مَا فِي السَّمُو إِيدُ وَمَا فِي الْاَدْضِ مَا يَكُونُ مِنْ مَوْى تَلْتَهَ إِلَّا هُوَا بِعَهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سَعْمَ وَلَا ٱدْ فَي مِزْدِلِكَ وَلاَ أَكُزَ إِيَّا هُوَمَعَهُ ذَا بِنَهَا كَا نُوْا ثُرَّ يُعْبُ فُرْيَا عَيَلُوا يؤُمَّ الْقِيْهَ إِنَّا لِلْهُ يَكُلَّ شَيْعٌ عَلِيْهِ ۗ ٱلْمُرْسَرَ لَكَا لَذِينَ مُهُواعَنَ ٱلغَوْيَٰثُمَ يَعُودُ وَنَ لِمَانَهُواعَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلإِثْرِوَٱلْمُدُوَانِ وَمَعْصِكَتِ ٱلرَّسُولِ وَاذِكَ جَا فُلاَحَةً لَا عَالَمْ يُحِتَكُ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِيَانُفُيْهِ هِمَ لُولَا يُعَدِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَفُولِحَسُبُهُمْ جَمَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبَذْرَ لُلْصَيْرِ ۖ وَاتَّهَا الَّذِينَ الْمَوْا إِذَا تَنَاجُيْتُمْ فَلاَ تَنْنَاجُوا بِأَلِاثِمْ وَالْعَدُوانِ وَمَعْصِلَتْ أَلِيَتُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبَرَوَالنَّفَوْيُ وَانَّفَوْا مَنْدَالَذِي لِيَدِيَّخُشُرُونَ أَيْمَا الْبَوْيِ مِزَالشَيْطانِ لِعَيْزُنَالَذِينَ المَنُوا وَلَيشُ بِجَادِ هِرْسَيًّا لِلَّا باذِ نَا لِلْهِ وَعَلَى لِلْهِ فَلِيَتَوَكَّا لِلْوَامِنُونَ كَا آيَهُا ٱلْهَ بَنَ امَنُوااذَا فِيَلِكُمُ تَعَنَيَوُا فِي لَجْ الِيرِفَا فَسَعُوا يَفْسَيرِ ٱللَّهُ لَكُور وَاذِا مِيلَ النَّفَرُوا فَانْشُرُ والرَّفَيرَا لَهُ الَّذِينَ السَّوَا مِنْكُرُ وَالْهَيْنَا وُتُواالْمِهُمُ دَرَجَاتٍ وَآلَهُ يَمَا تَمَلُونَ حَبَيْرُ

مَا آَيُهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُهُ الذَّا فَاجَنُّهُ ٱلْوَسَوُ لَ فَقَدِّمُوا مِنْ كَدِّي خُجُوا صَدَةٌ ذَلكَ خَنْكُمْ وَاطْبَهُ ۚ فَأَنْ لَهُ تَعَذُوا فَأَنَّا لَلْهُ عَفْو زُّرجَتُ ءَاشْفَقْتْرُأَنْ ثُقَدِمُوا بَنْ مَدَى جَوْيَكُمْ صَدَقَابِ فَاذْكُرْتُفَعَلُوا وَمَا رَا لَهُ عَلَنُكُمْ فَأَفِهُ الْصَلَةِ ةَ وَأَنَّوْ إِلَّا لَزَّكُو ةَ وَاَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ يَاتَمُهُونَ ۚ ٱلْمِزَّالَىٰ لَذَىٰ وَلَوْاقَوْمُا غَضِيَا لِلهُ عَلِيْهُ مِمَا هُرِمْنِكُمْ وَلا مِنْ هُمُ وَيَخِلِفُونَ عَلَىٰ لَكَذِب وَهُ يَعْلَمُنَ اعَلَالُهُ لَلْمُ غَلَامًا شَدَدَكًا إَنْهُ خَسَآهَ مَا كَانُوا يَعَكُونَ اتَّغَذُوا إَنَّا نَهُوْجُنَةً فَصَّدُوا عَنْ سُبِيلًا لِلْهِ فَكُمْ عَذَاتُهُ مِنْ كَزْتُغُمُّ عَنْهُ أَمْوَا لَهُمُ وَلَا أَوْلا دُهُمْ مِنَا لِلَّهِ شَيْئًا اوْلَيْكَ اَصَابًا لَنَا رِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَوَمَيْعَنُكُمُ ٱللَّهُ حَسِكًا فَعَلَفْهُ زَلَهُ كَا تَعْلَفْ زَلَكُمْ وَيَحْسُهُ ذَا لَغُهُ عَاسَتُكُمْ لَا اتَهُوهُ أَلْكَا ذِبُونَ اسْتَعَ ذَعَلُهُ ٱلشَّيَطَانَ فَانْسُاهُ ذِكْرً أمله أفكتك يزني ألشنطا بالاإن كأني كالشبطان هوالخايش وزو أَذَا لَذَينَ عِمَا دُونَا لِللهُ وَرَسُولُهُ اوْكُنْكُ فِي لاَدَ لِينَ كَتَالَمَا لَهُ لَا غَلِبَنَ إِنَا وَرُسُلِمًا يَاللَّهِ قِوَىٰ عَسَبِ رَنَّ

لآنجيذ قوماً يؤمينُونَ بأيلهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِيْوَآدَ وُكَ مَ بَجَاذَا لِلْهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَا نُواْ إِنَّا مَاءَ هٰمِ ٱ وَٱ سَنَّاءَ هُمُ آفاخياً نَهُمُ أَفْعَتْ رَبُّهُمُ أَوْلَنْكَ كَتَ سِفْ قُلُوبِهِمْ ألإيمانَ وَأَيْدَهُ مْهُ بِيرُوسٍ مِنْهُ وَنُدْخِلُهُ مُرْجَنَاتِ تَجَرِي بْنِخَتِهَا ٱلاَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا رَضِكَا لِلْهُ عَنْهِمْ وَرَضُوا عَنْدُا وْلَنْكَ خِرْنَا مِّلُهُ ٱلْأَانَّ خِرْبَا لِلَّهُ هُوْالْمُفِلِّ كَ سِيهُ الْجَنْدِ وَلَيْنِهُ وَأَبِعُ وَعَنِيْ فَالْمِينَ بتحريله ما في السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضَ وَهُوَ الْجَرُنِ الْكَحَامُ مَوَالْذَىٓ اَخْرَجَ الْدَىٰكُفرَ وَا مِنَ إَهْ لِأَلِكِكَا بِعِنْ دِمَا يِغِيرُ لِإَوَّلِ كمتنه ماظننت وأذيخ واقطنواانة ومايعته وخضوية مِزَاللَّهُ فَاسْفِهُ اللَّهُ مِنْ حَنْثُ لَمْ يَخْتَبُ وَاوَقَدَ فَ لَهُ فلوبهنوالزغت يخرفون بيوتهنه فأمديهه وامدى للومينين فَاعْنَهُ وَأَيَّا أُولِيا لَابْضَارِهِ ﴾ وَكُوْلَا أَنَّكُتُنَا لِلَّهُ عَلَيْ هِمُ أكِلاَءَ لَعَذَبَهُ مُ فِأَلَدُنياً وَكَمْ فِأَلاِخِرَةِ عَلَابُ النَّادِ

ذِلِكَ مَا نَهُ مُشَاقُوا لَلْهُ وَرَسُولِهُ وَمَنْ لِينَا قَا لِلَّهُ فَإِنَّا لِلْهُ شَدَبُدُ الْعِفَابِ كَاقَطَعْتُدُمْنِ لِيَنَةً الْوَتَرَكُمُوْهِا فَٱلْمُةً عَلَىٰ أَصُولِيَافَإِذْنِأَ لِلَّهِ وَلِيَخْتَحَالْفَا بِيفِينَ ۚ وَمَا أَفَّاءَا لِلَّهُ عَلَىٰ رسولد منه هم أفجفت عَليه مِن حَيْل وَلارِكاب وَلاَنْ أَللهُ يُسَلِّطُ دُسْلَهُ عَلْىَ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْحٌ قَدَيْرٌ مَا أَفَاءَ أتله على تسنوله مثاك فالفرى فكيله وللرتسول ولايج الفرني وَأَلِيَّنَا هِي وَلَلْتَ كِينَ وَابْزَالسِّيكِ إِلَّيْ لِا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأغْنَاءِ مِنْكُمْ وَمَاالْتُكُمْ ٱلْرَسُولُ فَكُذُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَانْهَوْاوَاتَّقُواْللَّهَ آنَّاللَّهَ سَكِيدَاْلعِقَابِ للضَّقَرْآءِ ٱلْمُاجِرِنَ الْذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَا دِهِرُوا مُوَاهِمْ يَبْغَوْنَ فَصَالًا مِنَ لِلَّهِ وَرَضُواناً وَيَنْضُمُ وَزَلِللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ لِنُكَ هُمْ ٱلصَّادِقُوٰنَ وَالَّذِينَ تَبَوَّوُ ٱلدَّارَوَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِيمْ نجبون من هاجرًا لِنهيهُ وَلَا يَجِذُونَ فِي صُدُودِ فِي مِكَاجَةً يَمَا اوُنُوا وَيُوْ يُرْوُنَ عَلَى اَفْنِي هِرُ وَكُوكَانَ بِهِيْ مُحَصَاصَّةً وَمَنْ يُوقُ مُنْعَ نَفْنِ إِذَا وُلَيْكَ هُـُمُ ٱلْفُنْ لِمُ أَنَّ

ٱلَّذِينَ سَبَفُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَتَجْعَ لٰهِ فَلُوْسَا غِلْاللَّا بِنَامَتُوا رَّنَاإِنَكَ دَوْفُ رَجِيْد ٱلْرَرَالَالَذَنَ اَكُونَا الْكَالَانَ اَلْكُولُونَ لإغوَانِفِرالَذِينَ كَفَرُوا مِنْ كَهُلْ لِكِنَا بِيَكُنْ كُرْجُنُهُ لَغُوْجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانُطِيهُ فِيكُمْ احَكَا أَمِكًا وَإِنْ فُوتِلْتُ فَلَنْضَرَّتُكُمْ وَاللَّهُ سَنْهَ ذَا يَنَهُ مُزَكَكَا ذِبُونَ ۚ لَيْنَ أَخِرُجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَفْ وَكُنْ فَوْتِلُوْ الْأَسْفِيرُ وَيُفْ وَكُنْ يَصُرُوهُمْ لَهُ لَأَ أَلَادَ مَا رَنْخُو لَا يُنْصَرُونَ كَانْتُ اَشَاذُ دُهُكَ فيضدُورهِ رِمَنَ اللهِ ذٰلِكَ مِا نَهُ مُوَوَّوُهُ لَا يَفْقَهُ وَنَ لأنفأتله تُكُرُّجُهُ عَالِلاً فِي قَرَّى هَحَضَنَهُ أَوْمِ وَداءَ حُدُر سَفَةُ مِنْفُهُ شَكَّهُ ذَلِيَّةً مِنْكُ أَنْهُ عَسَيْهُ جَمِيعًا وَقُلُونُهُ وَشَيِّي ذٰلِكَ مِانَهُمُ مُ فَوَفَّرُ لَا يَعْقِلُونَ كُمَّتَ كَالَٰذِينَ مِنْ فَبْلِاقِم وَمِ**كَ**اذَا فِوَاوَ بَالَامِرِ هِيهُ وَكُمُهُ ءَعَلَا ثِالِنْهِ كَمُثَكَ أنشكطان إذ فالرلابنك إناكفن فكاكفرة فَيْرَى مِنْكَ إِنَّا خَافِ أَلْمُ كَنِّ الْعُكَالَمِينَ

o 1 4

مَكَانَ عَافِبَهَ كَالَبَكَ الْهَ كَالِيَالِيَ فَالْكَادِخَالِدَيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَزَّا وْاالظَّالِلِينَ الْمَهُاالَّذِينَ الْمَنْواالْفَوْااللَّهُ وَلْنَظْنُ نَفُسْ مَاقَدَمَتْ لِعَدِوَا نَفَوْ اللّهُ الْأَلْلَهُ حَبَيْ يَمَا تَعْلُونَ وَلاَ تَكُوْ بِوَٰ إِكَ الْذِينَ نَسُوااً لِلَّهُ فَاسْلُهُ مِنْ أَنْفُسَهُمْ اوَلَيْكَ هُـمُ الفَاسِقُونَ لَايَسُنُوَى آخَاكُ إِلَنَادِوَاضَحَابُ المِنَةِ اصَانِ الْجِنَةِ هُمُ الفَكَائِزُ وَنَ لَوَانَزُ لَنَاهُ لَا الفراد على جبرا كرائيته خايشكا منصدي كامن خشاد الله وَيْلِكَ ٱلاَمْنَ الْنَصْرُ بِمَالِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرَيِّفَكَّرُ وَنَ هُوَاللَّهُ الذِّيلا إِلٰهَ الإَلْهُ الزَّاهُوَ عَالِمُ الْغَيْثُ وَالشَّبَّ ادْ وَ هُوَالرَّمْنُ الرَّحِيْمِ هُوَاللهُ الْلَاكِ لِالْهُ الْاَهُ الْاَهُ الْاَهُ الْاَهْ الْاَهْ الْمُ المكك الفددوش التكلا مُ المؤين المكيمة والعكزين أبحتا والمنتك ترشخا والمفع عماين وكون هُوَاللَّهُ أَخَالِقَ البَّارِيُ الْمُصَوِّرُكُهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَي سَيِّع لَهُ مَا فَالسَّا وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرَاثِ لَكَكِيمُ

لملة التعزال تحب نَااتُهُاالَذِينَأُمَوْ الْاَتَخِنَذُ وُاعَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلَيَاءُ لُلْعَوْنَ الَيْفِيْدِهِ الْمُوَدِّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَاجَاءَ كُمِ يُنَاكِئَ بُخِرُونَا لِرَسُولَ وَاتَاكُمُ أَنَ نَوْمِنُوا مِاللَّهِ رَبُّكُمْ إِنَ كُنتُهُ مَرْجُتُهُ يَجِا مَا فِي سَجِيلِي وَاٰبَغَاءَ مَنْ الْمَالِيَرُونَالِكُهُرُ مِالْوَدِّ فِي وَابَا عَلَمُ بِمَّا اَخْفَيْتُمْ وَمَااَعُكُنْكُ وَمَنْ يَفِعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صَالِبَوْاءَ السّبَيلِ انَيْفَفُوْكُمْ يَكُونُوالَكُمُ اعْلَاَّ وَكَيْسُطُوْ الِيَحْمُ الْدِيَهُمْ وَٱلْسَنَهُ مُ السُّوءِ وَوَدْ وُالْوَتَكُمْ وُنَّ كَنْ تَهْفَعَكُمْ آرِجَامُكُمْ وَلَا أَوْلاَ ذُكُرٌ نُوْمُ الْعَنَهُ يَفْضِلْ مَنْكُمُ وَاللَّهُ عَالَعُلُونَ جَبَيْرٌ فَذَكَانَتْ كُمُ أَسُوهُ حَسَنَةٌ فِإِنْ هِيَمُوالَّذِينَ مَعَدُاذِ فَالْوالْقَوْمِ فِم انَّاكُرُ أَوْامِنَكُمُ وَمِّالَعَنْدُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ كَفَرْنَا كِيْرُ وَبَكَا بَيْنَا وَمُنَكُّذُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءُ الِلَّاحَةِ وَمُنْوَا إِلَّهِ وَحَنَّ لِإَقُولَ إبهج لآبية لآستغفرة كك ومَا آميلك كك مِنَ الله مِن الله عَن الله مَن الله عَلَى الله مِن الله عَلَى الله عَلَيْكَ تَوْكُلْنَا وَإِلِيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمِسَيْرِ دَبْنَا لَاجْعَتْكَ أَ فِنَةً لِلَّذِينَ كَمَرُوا وَاغْفِلْنَا رَبِّنَا إِنِّكَ أَنْتَا لَعِنْ إِلْحَكَمَ لِيمُ

لَقَدُكَانَكُمُ فِهُ الْسَوْءَ حَسَنُتُهُ لِمَنَكَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيُؤْمَا الْأَخِرُومَنْ يَوَّلُ فَانَا لِلْهُ هُوَالْغِنَيُّ أَجْسَدُ عَسَىٰ لِلْهُ أَنْجُعُكَ بِيَّاكُمُ وَبَانِيَ الَّذِينَ عَادَ شُهُ مُنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهِ قَدَيْرَ وَٱللَّهُ عَالِيهُ عَنْ وَرَجَهُ لايَنْ كَمُ اللَّهُ عَنَا لَذَيْنَ كَرُبْعَا يِلْوَكُمْ فِٱلدِّينَ فَكُونِيمُ حَكُمُ مِنْ دَمَادُكُوْ أَنْ مَكَرَفِهُمْ وَيَقْسُطُوُ الْلَهُمُ أَنَّا لِلَّهُ يُحِتُّ لِلْفُسْطِينَ آغانه المناخ الله عزاكين فالكؤكم فالدين واخرج كمرمن وياركم وَطَ هَرُواعَ إِخْرَاجِكُمُ أَنَ وَلَوْهُمْ وَمَنْ يَوَلَمْ وَالْكُ هُمْ اَفْا لِلْوِنَ يَااَيْمَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَاجَاءَكُمُ الْمُؤْمَنِا كُمْ الْجَرَابِ فَامْقِمُوْهُنَّ اللَّهُ ٱعْلَمْ بايَانِهَنَ فَانْ عَلِمْتُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرَجْفُوهُنَّ اَلِيٰ لَكُمَّا دِلاهُنَ حِيْزَ لِمُنْ وَلاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَالْوَهْمُ مَا اَنْفَ فَوْا وَلاَجْنَاءَ عَلَيْكُمْ أَنْتَكِيمْ هَزَا فِالْتَيْتُوْهُزَا جُورُهُزَ وَلاْتَيْتُكُوا بعصم الكوافرة سُتَلوامًا أَنْفَتُ مُولِيسًا لواما أَنْفَقُوا ذَكُمْ عُكُوْ اللَّهِ يَخِكُوْ بَنْ يَكُوْ وَاللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيْهِ وَانْ فَا تَكُوْ سَنْنَ مِّزَازُواجِيُمُ ٱلِيَالُكُمَّارِفَعَافَبْتُهُ فَأَتُوْاالَّذِينَ دَهَبَتَأَزُواجُهُمْ مِنْ أَمَا اَفْعَ قُوْا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الذِّي أَنْثُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

يَايَتُهَا النِّغُ إِذَا كِيَا الْمُؤْمِنَاتُ يُبَابِعِنَكَ عَلَّانَ لاَيُعْرَكُنَ بَاللَّهِ شَيْئًا وَلايَسَرْقَ وَلاَيَرْنِينَ وَلاَيَشْنُلْزَا وَلاَدَكُمْزَ وَلاَعَاٰ بَينَ بُهُتَانِ يَفْتَرِيَهُ بَيْنَأَ فِدِ بِهِنَّ وَأَدْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَضِّينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبِايعِهُنَ وَأَسْتَغْفِرَ لَمِنَ اللَّهُ إِنَّا للْهُ عَنْفُورُورَ مَا أَيْمَا الَّذِيزَ إِمَنُوا لِأَتَّوَ لَوْا فَوْمَا غَضِكَ لِلْهُ عَلَيْهِمُ قَذَبَهُمُ وَ الْاَخِرَةِ كَكُمَا يَعْدُ الْكُفَا رُمِنْ آصَابِ الْعَبُودِ سَيْحَة لله مَا فِي لِسَتَ مُوَايِّة وَمَا فِي لا رَضِ وَهُوَ الْعَرَبْ الكتكيشه يَالَيُهَا الَّذِيَنَ مَنُوالِمَتَعُولُونَ مَا لاَنَفْعَلُونَ كَيْرَمَقْنَا عِنْدَا لِلَّهِ آنْتَقُولُوا مَا لاَتَقْعَلُونَ ۚ أَيْأَلِمْهُ عُنُ الَّذِينَ نِقَا لِلْوُنَ مِنْ سَكِيلِهِ صَقَّاكًا نَهُ مُونِ بِنْيَانُ مَضْوضٌ ۚ وَايْدُ قَالَكَ مُوسِى لِقَوْمِيهِ مَا قَوْمِ لِرَبُونُهُ وُسَىٰ وَقَدْ تَعْلَمُ إِنَّ الْمِنْ وَلَاللَّهِ الْمَصْحُمْ فَكُنَّا ذَاغُوا آذَاعَ الله قلوته عرقا لله لايهند كالقوير القاسقين 700

وَاذِ قَالَ عِيسَى إِنْ مُرْتُمُ مِا بَنِي إِنْ إِنْ إِنَّا إِنَّى رَسُولَ لِلَّهِ الْكُثُومُ صَيْقًا لِمَا يَثُنَّ يَدَى مِنَا لَتُوْزِيدُ وَمُمَيْنَدُ ﴾ وسنول ِ مَا ذِينِ بَعَدْتِمَا شَهُ اَحَدُ فَلَا جَاءَهُ: بِٱلْبَيْنَادِ قَالُواْ هٰذَا بِيُحْرَبُ بِينَ ۗ وَمَزَاظُلَمُ مِّنَا فَتَرَىٰ عَلَىٰ لَلَهُ لِلْكَذِبَ وَهُوَيْدِعَا لِكَالْاسْلَارِوَا لِلْهُ لَابَهَدِيَا لَفَوْءُ الظَّالِينَ بَهِدُونَ ليُطْفِوُ انْوِرَاللهِ مَا فَواهِ هِيْرِوَاللهُ مُبِيِّدُ فِيْدٍ وَكُوْكُرُوا لَكَافِود رَ هُوَالَّذِي اَنْسَالِ مَسُولُهُ بِالْحَدْي وَدِينَ الْحَقِّ لِيظْهُرْهُ عَلَى الَّذِينَ كِلَّهِ وَكُوْكُمُ الْمُنْزَكُونَ كِالْيُهَا الَّذِينَ إِمَنُوا هَالَاذِكُمُ عَلَيْجِيا رَبِّ تُغِيكُمْ مِنْ عَذَا بِإلِيهِ تُؤْمِنُونَ بَالِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَكُ سَيَلَاللَّهِ مِامُوالِكُمْ وَالفَيْكُمْ ذَلِكُمْ خَيْلِكُمْ الْكُنْهُ تَعْلَمُونَ يَغْفِرُكُمْ ذِنْوَبُجُرُ وَلِيْخِلِكُمْ جَنَائِكُمْ إِي مِنْ غَيْهَا ٱلاَنْهَا رُوَسَكَاكِنَ طَيَبَةً فِي جَنَايِ عَذِينَ ذَلِكَ الْفَوْزَالْعَظِيْمِ وَأَخْرَى يَعْبُونَهَا نَصْرُينَ اللَّهِ وَفَقْ مَهَا وَكِبَنِّر المؤمِّنِينَ كَالَيْمَا الَّذِينَ الْمَثُوا كُونُوا آنضادًا للهِ كَمَا فَالَ جَسِكَا بُنْحَ ثَمَ لِيُحَارِيِّ يَنَ مَنْ اَضَارِ عَ لَيْ لَلْمُوقَالَ الحوك ينون تفن آفضا والله فأمكت مكافية تمن يخايس الكاوكفرة طَآئِفَةٌ فَالَيْدُ نَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواعَلَى عَدْقِهِ مِ أَصْبَحُوا ظَاهِرِيَ

الملة الرتعنز الزحب تبتح ينوما فى استموات وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْعَدْ وْسِ الْجَرْمَ كحكيير هوالذىعجَ فيالامتين رَسُولاً مِنْهُمْ يَثْلُوا عَلَيْهِ إِلَا يِرَوْيَزِكِيهِمْ وَنَعِلْهُ مِالْكِيَّا بَوَاْجِكَهُ وَانِكَانُوا ىْزَقْبْلْلِغِصَلَالِمْبِينِ ۖ وَاجْرِيَ مِيْفُمُلَا يَلْحَقُوا بِهِيْم وَهُوَالْعَهٰزِاْعَكِيْهِ ﴿ ذَٰلِكَ فَضَالَ اللَّهِ يُؤْسِيهِ مَنْهَيَّااْ وَاللَّهٰ ذَوْالفَصْلَالْعَظِيمِ ۖ مَثْلَالَذَ بَنْ حَيْلُوا النَّوْرُلَيَّ لْثُمَّ لَمْ يَكِيلُوهَا كَمَنَا إِنْ عَالِيَ غِلْ إِسْفَارًا بَيْنِ مَنَا لَا لَقَوْمِ الَّذِينَ كَذَنُوا مَا مَا مَا مَا مُلَّهُ وَاللَّهُ لَا بَهُدَى لَقُوْمُ الظَّالِمِينَ فَا يَااِيَّهُا ٱلدِّينَ هَا دُواانِ ذَعَتْ مُا أَنْكُوا وَلَيَاءُ لِلْدِمِنْ دُوزَالْتَاسِ فِهَنَّهُ الْلُوْخَانَكُنْ ثُمْ صَادِقِينَ ۖ وَلَا يَمْنَوْنَهُ اَمَكَا مَا قَدَمَتَ أَمْد بِهِ عُرَوا لِللَّهُ عَلَى مِالظَّالِلِينَ فَالزُّرَ ٱلمُوْتَالَدَى تَفِرُونَ مَنِهُ فَانَهُ مِلا فِيكُمْ نُتُعَ نَرَدُ وَنَاكِ عَالِمُ الْغَيْثِ وَالنَّهَادَ وَ فَيُنْبَثِّكُمْ عَاكَنْتُمْ تَعَثَّمَلُونَ ۗ

مَاآتُهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلَوْةِ مِنْ وَوْرِ أَكِمُعُهِ وَاسْعَوْا الى ذِكْرَا مَلْهِ وَدَرُواْ الْمَنِيمُ ذَلِكُمْ خَيْرُكُمُ الْكُنْ تُرْتَعُلُونَ فايذا فضنكت الصكلوة فآننيتر وافي الأرض وأبتعن امن فَضْلَ اللَّهِ وَاذْكُوا اللَّهُ كَنِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفِيلُونَ وَإِذَا رَاوَا يْجَارَةً ٱوْلَهُوْ ٱنْفَصَرُوْالِينِهَا وَرَكُوْكَ قَائِمًا قُوْمَا عِندَاللَّهِ يرمِزَاللَهُووَمِزَالْجِّارَةُ وَٱللَّهُ خَيْرًا لِرَا ذِفِينَ لمنافقونهم كأبنته وتولجل بكيتالية إِذَاجَآءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوانَتُهُ ذَايَّكَ لَرَسَوُ لَا لَيْهُ وَٱللَّهُ مَعَ اَنَكَ لَسُوْلُهُ وَاللَّهُ لِيَشْهَدُ اِنَّالْمُنَا فِهِينَ لَكَاذِ بُونَ ۚ اتَّخَذَ أيمانه نمزجنه فضدوا عنسبيل ملذا ينه نرشاه ماكانوا يَعَلُونَ ۚ ذٰلِكَ ہَانَهُ وَامَنُواْ ثَرَكُمَ وَافَطْيَمَ عَلِيْهُ لِوَفِيْ فِهُمْ ؙ<u></u>ڡؘڡ۫ڡؖۄؙۏڬؘۛٷٳڮؘٲػٳؽۿؙؿ۫ڗۼؠڬٲڿڝٵۿؠٚؠٝۊٳڽ۫ۑٙڡۛۏڵۏٳ هُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَكُونَ

واذا ببكك فمنعكا كؤابيت تغفز لنكؤ دسوكا مذكووا ذؤسهم وَدَانِتُهُ فُو يُصُدُّونَ وَهُ عُرُمُنسَكُمُ وَنَ سَرَّاهُ عَلَيْهُمْ استغفرتكم أفركز تسنتغيز كمنذل بجنيزا لله كمشذ اَئَاٰ اللَّهُ لَا بَهُدِي ٰ الْعَوْمُ الْغَاسِةِينَ ﴿ هُوالَّذِينَ يَقُولُونَ لآلنفينةواكخلىن عيندركسوليا للديحتى تينفضنوا ويلد خَزَاثِنَ السَّمُوَا بِ وَالاَرْضِ وَلَكُنَّ الْمُتَافِقِينَ لاَيَفْقَهُ وْنَ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ لَلدِّينَةِ كَيْفُ رَجَنَّ الْأَعْتُنُ مِنهَاالاَذَلَ وَلِينُهِ العَرَّةُ وَلِيسَوْلِهِ وَلِمُؤْمِنِ بِينَ وَلَكِنَّ المتافعتدلا يعنكون كالثياالذيزا منوالانلهيكر آمُوَا لَكُوْ وَلَا أَوْلَا دُكُمْ ءَعَنْ ذِكْرُ لِللَّهِ وَمَنْ يَفِعُوا ۚ لِكَ فَاوْلَيْكَ هُمْ الْكَايِسُ وَنَ وَانْفِعُوْا مِّا دَذْفَتَا كُمْ فِنْ فَكِيلِ اَنْ يَأْنِيَ اَحَدَكُمُ الْوَثْ فَيَعُولَ دَبَوَلُولُا اَخَرَتَهَا لَمَا جَل ةَرِبِ فَاصَدَقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ وَكَنْ يُؤَخِرًا لِلْهُ ۗ نَفْكَ اذَاجًا وَأَجَكُمُ اوَأَهُدُ خَبَيْرِ عَانَصَكُونَ شخاالغان كاينته بي أخ عَبْدَ إِنَهُ

مُ يِنْهِ مَا فِيا لَسَمُوا بِدَوَمَا فِي لاَ رَضِ كَهُ ٱلْمُلْكُ وَكُهُ ٱلْكُذُو وَهُو لَمَا كُمْ اللَّهِ عَدْرٌ ﴿ هُوَالَّذَى حَلَقَاكُمْ أَمْنَكُمْ كَا فَرْوَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَأَنْهُ مِمَا نَعْمُلُونَ بَصِيْنِ خَلُوَّ ٱلسَّمْهَاكُواْ لاَرْضَ لِأَكُرٍّ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرِ لِيغَالِمَا فِي السَّمُوكِ وَالأَرْضِ وَيُعَلِمُ مَا نَسُرُونَ وَمَا نُعْلِينُونٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَايِتًا لَصَّهُ دُورٍ اَلَمَا كُلُونَوْ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَلَا قُوْا وَمَالَا مُرِهُمُ وَلَكُمُ عَنَائِلَائِهُ ﴿ ذَٰلِكَ بَانَهُ كَانَكَ ٱلْمِتْعِنُونُ لَهُمُ وَالْمِيَكَاتِ فَقَالُوْاالَبَنَرْ يَهَٰذُونَنَا فَكُمَّ وُاوَيَّوْلُوٓا وَٱسْتَغَيَّ إِلَٰهُ وَاللَّهُ غَنْ حَمَيْد زَعَدَالَذَيْ كَفَرَ فِأَا ذَلَنْ يُعَنُّوا فَلَهْ وَدَبِي لَنْعَتْ ثَا نْنَةَ لْنُنَبُّوْنَ عَاعَيَكْ مُوَذَٰلِكَ عَلَالَٰهِ بِيَبِينِ ۚ فَامِنُوا بِإِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِالْذَيْ أَزَلْناً وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ خَبِينٌ يَوْمَ يَجْعَكُمُ لِيَوْمِ الْجَيْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ النَّعَا بْنُ وَمَنْ يُؤْمِنُ مَا يَلْدِ وَيَعَلَّ صَالِحًا يُكَفِّزَعَنْهُ سَيْنَاتِهِ وَهُذَخِلَهُ جَنَّادٍ نَجْرَى مِنْ يَخْتِهَا الآنهان خَالِد بَن فِيكَمَا اللَّهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزَالْعَظِيمُ ﴿ ﴾

...

وَالَّذِينَّ كُفِرُ وَاوَكَ ذَيُوا فِأَمَّا نِنَآا وُلَيْكَ آخِهَا مُأَلِنًا إِنَّا خَالِدِينَ فَيَكَأُوَّ بَيْنَهُ لِلْصَكُرُ ۚ مَّا أَصَابَ مِنْ مُصِيكَةٍ إِلَّا بِإِذِنَا مَلَيْ وْمَنْ نُونْمِنْ بَا مِنْدِيهَ لِمَا يَهُ وَأَلَيْهُ بِكُلِّ نَّنَيُّ عَلِيْء وَأَطِيعُوا لَلْهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُوُلُ فَأَنْ تُوَلِّيَتُ مُ فَا يَمَّا عَلَى رَسُولِنِا الْبَلَّاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا لِلَّهُ اِلَّا هُوُّ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْنَوَكَ لَ المُؤْمِنُونَ ۖ كَالَيُّهَا الَّذِينَ اْمَنُواْآنِ مِنْ أَذْ وَاجِيكُمْ وَأَوْلاَدِكُ مُعَدِّعَكُ وَٱلْكُمُرُ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ نَعْفُوا وَتَصْفَحُ ا وَتَعَنْفُرُوا فَا ثَالُلُهُ غَنُورُدِكُمُ انْمَاآمُوالْكُرُوافِلاَدُكُمْ فِينَا لَهُ وَاللَّهُ عندة أجزعظت فأقواألله مااستطعت وأشمعوا وأطبيغوا وأنفية وإخترا لأنفشك وكموز يُونَ شَعَ نَفَيْسِهِ فَاوْلَيْكَ هُرَالْمُفِيْلُونِ ۚ الْدَنْفِيضُواٱللَّهُ قَصَاحَسَنَا بُصَاعِفُهُ لَكُ وَيَغَنْهُ لَكُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُوْرًا حَلِيْهُ ﴿ عَالِمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ الْعَرَبْزِ الْحَبَيْمِ ﴿





آتياً النَّهُ إِذَا طَلَقَتْ وَالْمِنْكَاءَ فَطَلِقُوهُ وَإِحِدَّ مَا وَاحْصُواالْعَدَةُ وَانَّفُوااللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُ هُنَّ مِنْ ابْونِهِنَّ وَلا يَغْخِبَ إِلَآ أَنْ مَأْ مِّن بِفَاحِسَنةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ أملة تُومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلْمَ نَفَنَتُهُ لَانَدُ دِي لَعَلَ ٱللَّهُ تُعَانُتُ بَعُلَدُ ذٰلِكَ الْمُرَّا ۖ فَإِذَا بِٱلْغَنَّ إَجَلَاهَ فَأَمْسِكُوهَنَّ بَمَهُ وْفَا وْفَارِقُو هُنَّ بَعْرُو فِ وَأَسْهِدُوا ذَوَيْعَدُ لِمَنْكُمُ وَاقِيْهِ اللَّهُ مَادَةَ لِلْدُوْلِكُمْ نُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَمَنْ يَتَوْا لَلْهُ يَغْبَعُ لَالُهُ تَخْرُبًا ۗ وَيُرَافُهُ مِنْ حَيْثُ لايحنتيث ومن بَوَكُا عَا الله فَهُوَحِنْهُ أَنَاللهَ بَالِغَامِعُ فَدْجَعَا لِللَّهُ لِكَالِتَهُ فَذِرًّا وَاللَّهِ فِيَدِينَ مَنَ الْحِكَمِةِ مِ نِينَاءِ كُرُانِ أَدْ نَبْتُهُ فَعِدَ تَهُنَّ ثَلْتُهُ ٱشْهُرٌ ۚ وَٱلْلَّا فِيَأْ يَحَفِّنَ وَاوۡلِاكُ ٰالاَحۡمَالِآجُلۡهُنَّ اَنۡيَصَعۡنَ حَمُلُهُنَّ وَمَنْيَقَ اللَّهَ يَخِعَا لَهُ مِنَا فِرِهِ نِينِرًا ﴿ ذَٰلِكَ آمُرُا لِلَّهِ ٱنْزَلَهُ إِلَيْكُمُ وَمَنْ يَنَّوْأُلِلَّهُ يُكِفِّزُ عَنْهُ سَيَّا يَهِ وَمُعْظِيْمُ لَهُ ٓ آجُراً

سَكُوْهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْنُوْمِنْ وُجُدِيْ كُرُوْلاَ نَصَادُوْهِنَّ عَلَىٰهِنَ وَانَكُٰ ٓ اُولَاتِ حَمَّا فَانْفِقُوا عَلَىٰهِنَ حَمَّىٰ هَيْعُونَ فَإِنَا نُصَعَنَ كُمُ فَا تَوْهُنَ أُجُورُهُنَّ وَأَيْرُوا بَعْيَكُمْ بَعُرُهُ فَي وَانْ تَعَاسُرُ ثُرُفُتَ تُرْضِعُ كُهُ اخْرَى لِينْفِقُ ذُوسَعَةِ مِنْ مَ وَمَنْ قُدِرَعَكِيْ وِرْزَقْهُ فَلَيْنَفِقْ فِيَا النَّهُ ٱللَّهُ لَا يَكِلُفُ اللَّهُ لَفَانُهُ اِيَهِمَا انْهَا سَيَعَعُا كُلُولُهُ مِعَدَعُسْ لِمُنْرَا ۚ وَكَا يَنَ مِنْ فَرَيْرِعَتُ ءَ آخِرَتِهَا وَدُسُلِهِ فَاسَيْنَا هَاحِسَامًا شَدَيْكًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَامًا نَجُا فَذَا قَتْ وَيَالَ أَمْهَا وَكَانَ عَاقِيَةً آمِهَا خُسْرًا اَعَدَا فَتُهُ لَمُهُ عَنَامًا شَدَ مِكَا فَاتَّفُواْ فَعُواْ أَفِلُواْ لِإِنَّا لِيالِيا لَذِينَ أَمَنُهُ آخَذَا نَزَلَ اللَّهُ النَّهُ ذَكُّ أَنَّ يُسُولًا يَتَلُوا عَلَنَكُمْ أَيَا يَأْمُنُهُ مَيِّنَاتُهُ يُخِرْجَ الَّذِيَّ لْمَنُوا وَيَجِلُوا الصَّالِكَا بِيمَ لَا لَكُلُا رِا لَكُ لَلْتُ وَرُّومَنْ نوين بآيلة وَيْعَلْ صَاكِماً يُدْخِلْهُ بَحَنَايِكَ بَعْرِي فَيَحْمُ الْلاَسْارُ خَالِدِينَ فِهَا آبَكُ أَقَدُ آخَسَنَ اللَّهُ لَهُ رُذَةً اللَّهُ الْذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَادٍ وَمِنْ لَارْضِ مَنْكُ لَنَ كُنَّ لَا لَا مُرْفِعَ فَكُنَّ لِنَعْلَوْ اَنَّا لَلْهُ عَلْ كُلُّ مَنْ عُدِيْزُوا ۖ ذَا لِلَّهُ لَهُ أَخَاطًا كِكُلُّ مَنْ عِلْكُ ﴿ ﴾

ٱلنَّهُ لَهُ مُعْرَمُ التَّلَ اللهُ لَكَ نَبْتِغَ مَرْهُ النَّا نُواجِكَ وَاللهُ غَغُوْنِ حَسْر مَدْفَرَضَ اللهُ لَكُوْ يَحِلَّةً أَيْفًا يَكُو وَاللهُ مُولِكُوْ وُهُوَاٰلِعَلِيهُ الْحَكِيُمُ وَاذِ اَسَزَا لَنَكِبُمُ الْمِاجِيْفِ زَوَاجِيهِ حَدِيثًا فَكَأَنَبًا كَذِيرِ وَاظْهَرُ ۚ ٱللَّهُ عَلِيهِ عَرَفَ بَعْضِهُ وَاعْضِ عَنْ بَعَضِ فَكَانَتَإَ هَابِهِ قَالَتَ مَنْ كَنَا كَا كَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا لَكُ الحَبَيْرِ إِنْ مَوْيَا إِلَىٰ لِلْهِ فَقَدْصَغَتْ قُلُونِكُما وَانْ تَظَاهَرا عَلَيْهِ فَأَيْا لَلْهُ هُوَمَوْلِيهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْفُوْمِنِينَ وَالْمَلْيَكُذُبِعُدَ ذٰلِكَ ظَهِ يُو عَسَرَ ثِهُ إِنْ طَلَعَكُمْ ٓ أَنْ يُبْدِلَهُ أَذَ وَاجَّا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِكَا بِهُ مُؤْمِنَا بِهَ فَانِنَا بِيَ فَآيْبَا بِيَ كَامِمَا بِي كَسَانِجَا بِي مَّيَاكِ وَابْكَارًا ﴿ يَا يَهُا ٱلْذَنَ الْمَنْوَا قُوا اَفَنْكُمْ وَاهْلِكُمْ نَا رَا وَقُودُ كَا أَلِنَاسُ وَالْحَارَةُ عَلَيْنَا مَلْكَكَةٌ عَلَا ظَلْمُنَا ذُ لاَيَعْضُونَا لِلْهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ إِلَيْمُ ٱلْذِينَ كَفَرُوا لِاَتَعْنَذِرُوا اليَوْرُ إِنَّا تَخْزُونَ مَا كُنْتُ مُعْلُونًا

لَآتُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا تُونُوا إِلَىٰ اللَّهِ تَوْرَبُّ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَكُمْ عَنْكُ مُسَيًّا كِنَّ وَلَهْ خِلَّكُمْ جَسَانِ بَعْرِي مِن تَحِيْتِهَا الآنهَا دُيوُمَ لايُحِرِي كَاللَّهُ النَّيْتَى وَالْهَ يَنَا مَنُوا مَعَـُهُ نۇرە ئىرىنىغى بىن كىدىھىنىدۇ يا ئىكىنىپىدىقۇلۇن كىتىنا اَ يَمْ لِنَا نُوْدَنَا وَٱغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ شَيْحٌ فَدِيْرٌ ۚ كِالَيْهُا النَيْجَاهِدِالكَمْنَارَوَالْنَافِتِينَ وَآغَلْظُ عَلَيْهِهُ وَمَا وْلِيهِ وْجَعَتْ دُوَيْشُ لِلْجَلِيْ صَرَبَاللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَاتَ نؤيْج وَامْرَاتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحُنَّ عَبْدَ بْنِ مِنْ عِبَادِ مَا صَالِحَيْنَ فَخَالَنَا هُمَا فَلَا يُغِنْكَ عَنهُمَا مِنْ لَلْهِ شَيْئًا وَقِيلًا دُخُلًا ٱلنَّارَمُعَ ٱلمَّا خِلِينَ وَضَرَّكَ لَلْهُ مَنَاكُ لِلَّذِينَ أَمَنُوا أَمْرَاكَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ دَبَانِ لِيعِنْدَكَ بَيْتًا فِمَا لِجَنَّةِ وَيِجَنِّي مِنْ وِعُونَ وَعَمَلِهِ وَنِجَنِي مِنَ الْفَوْمُ الظَّالِمِينَ ۚ وَمَرْدَاً بْنَتَ عِـ مُرَانَا لَكَ آخصنت فرجها فنغننا فيدمن دُوجِبَنا وَصَدّ مَتْ بِكَلِمَاكِ دَبِهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَكُ مِنَ الْقَائِتِينَ

شَارَكَ ٱلذَى بَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ كَاكُلْ شَيْعٌ قَدِيْرٌ الْذَيْخُ المؤت والحيوة ليتأوكم اتكم أخسز عملا وهوالع زالغفود الذَى َ كَانَ سَهُ مَا مُوا يِطِهَا فَأَمَا نَرَى اللَّهِ خَلْقِ ٱلرَّحْنِ مِنْ تَفَا وُتِّ فَانْجِعِ الْمُصَرِّهُ لَتَهُمُ مِنْ فُطُورٍ ۚ ثُرَّ انْجِعِ الْمُمَرَّكَ يَنْ مُفِلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرْخَايِسُكًا وَهُوَحَبِينِر ۚ وَلَقَدْ زُنَيْنَا ٱلْسُكَّاءَ ٱلذُّنْيَ بِعَصَا بِيَحِ وَجَعَلْنَا هَا دُجُومًا لِلشَّيَا طِينِ وَاعْتَذْنَاكُمُ مُعَذَابَ ٱلسَّكِيرِ ۗ وَلِلَّذِينَ كُمْزُوْ إِرَبَهْ مِعَالَ بُحَمَّنَهُ وَمِيْنَ ٱلْهَكَيْرِ ۚ اذًّا ٱلْقُوافِهَاسَيَمُولَهَاشَهَ بِفَا وَهِيَآمُوٰزُ ۚ بَكَادُ مَّ يَزُمِنَ الْعَيْظِ كُلْأَالْفِغَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَ لَمُنْ فَرَنَهُا ٱلْمِثَا بِكُمْ مُنَاذِيْنِ ۖ مَا لُوامِلْ قَدْجَاءَ مَا نَدَ ثِرْفَكُدُ بَنَا وَقُلْنَا مَا نُزِّلُ لَلَهُ مِنْ بَشِيرٌ إِنَّا أَنْهُ إِلَّا فضكة لكبر وقالوالؤكا سنمه أونعف لمكثا فاضاب السَهَدِّرِ فَاغْتَرَفُوا بِذَنْبِهِ يُرَفُّنُ فَعُا لِأَضَا بِٱلسَّجَيِدِ لِ إِنَّالَٰذِينَ يَغِنَّفُونَ رَبَّهُ مُزِالِغَيْبُ كُمُومُغُغُونَّ وَأَجْرُكِ مُنْ

وَآيِيرُوا فَوْلِكُمْ إِوَاجْهَرُوا بِدِانَّهُ عَلِيكُ مِنَا بِٱلصَّدُودِ ﴾ لأ يُعُمِّ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ مِنْ الْحَبَارُ ۚ هُوَ الذِّي جَعَلَ الْكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَأَمْنُوا فِمَنَاكِهَا وَكُلُوا مِنْ دِزْفِهِ وَالَّذِيهِ النَّشْوُرُ ءَامننُهُ مَنْ فِي النِّمَا إِنْ يَعِسْفَ كُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تُولُ الْمَامِنُهُمْ مَنْ فِي التَّمَا وَانْ رُنْهِ وَعَلَيْكُمْ خَاصِيا مَتَنَعْلُهُ نَكُفُ نَدِير وَلَقَذَكَذَبَ الْذَيْنَ مِنْ قَبْلُهِ مُو فَكِّفَ كَانَ بَكِيرٍ ۖ ٱوَلَمْ يَرَقُالِكَ ٱڟؘؽڕۘۅ۫ڡٞۿٚۏڞٙٲٵۧڮؚۅؘٙۑڡ۫ؠۻڗڡٳؽ۬ڹػؙۿڗٙٳ؆ٙٲڶڗڂۯ۠ٳؽٙۥٛڮٛڶ تَنْغِ بَصِينِ ٱمَّنْهِ فَاالَّذِي هُوَجُنْدُ لَكُمْ يُنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ ٱلرَّمْنِإنِالِكَافِرُونَالَا فِعُرُودِ ٱمَّنْهَاَالَلْاَعَيْزُفَكُمْ انامَسك دُن مَنْ مَا كَيْواف عُنْو وَنُفُودِ أَفَنَ مَينَبِي هُكِبًا عَلْ وَجُهِ وِ آهَٰذَى أَمَنَّ يَمْنِي سُونًا عَلْ صِرَاطِ مُسْتَفِيرٍ فُلْ مُوَالِدَى انشَأَكُرُوبَكُ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَوَالاَفْئِدَةُ فَلِيلاً مَا شَنْكُرُونَ ﴿ فَلَهْ وَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِأَلْارَضِ وَالْنِهِ تَخْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُانَ كُنْتُ مُ صَادِقِينَ كُولَ يَمَا العِيْ لَمُعِنْدًا للْهُ وَالْخِالَا لَهُ يَرْمُبُيْنَ ﴿ ...

فَكَاٰ رَاوْهُ زُلْفَةُ سَتَفَ وُجُو ُ وَالَّذِينَ كَفِرَ وَاوَقِهَا هِذَا ٱلَّذِي كنتُهْ بِهِ تَدَعُونَ ۚ قُلْ إِدَا يُنْتُمْ إِنَا هَاكُجُهُ ۚ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ اوْرَعِيَنَا فَنَ غِيرِالْكَافِرِيَ مِنْ عَنَابِيَالِيهِ · قُلْهُوَالِتَمْنُ · أمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكُّلُنَا فَمَتَ مَعْكُونَ مَنْ هُوَفِيضَلَا لِمُبِينَ فْلَادَايْتُمْ الْاَصْحَمَا وْكُرْغُوراً فَنْ زَاسِكُمْ بِمَا وَمَهَانِ المُعَمِّ الْعَلَمُ كُنْ وَوَ الْنَا رَوَجَ سَوَرًا كُنَّ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المدالخ النجي نَ وَالْقَلِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْ يِنِمَةٍ رَبِّكَ يَجَنُونَ وَانَ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَمَ نُونِ ۚ وَانِّكَ لَعَسَاءُ لُونَ عَظهِمِهِ فَسَتْنِهُمْ وَيُضِرُونَ إِلَيْكُوْالْفَتُونُ اِنَّارَالِكُفُو أغَكُرْعَنْ صَلَّعَنْ سَبَيلَةٍ وَهُوَاعَكُمْ الْمُثْنَدِينَ ۗ فَكَرْنِطِعِ اْلَكَذِبِينَ وَدُوالَوْتُدْهِنَ فَيْذِهِنُونَ وَلَا نُطْلِعُ كُلَّ حَلافِهَ بِينٌ ۚ هَاٰ نِمَثَآءِ بِنَهِيهٌ مَنَاعٍ لِلْحَيْدِ مُعَدِّدٍ ٱۺِيةٍ عُتُلِعِبُدَ ذَٰلِكَ نَهَنِيمٌ ٱنْكَانَ ذَامَالِ وَبَهِينٌ ۗ اذَا نُتَا عَلَيْهِ أَمَا ثُنَاقًا لِكَ أَسَا مِلْمُ أَلَا وَلِينَ

وَهُمْ أَيُونَ \* فَأَضِعَتْ كَالْصَهِيرِ ، فَنَادَ وَالْمُصِعِينُ ۚ ﴾ أَيَاغُلُوا كَلَّ حَنِكُمُ أَنْكُنْ فُمِهَا رِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُرَيِّغَافَوْنُ أَنْ لاَيْلُخُلُّهَا اليؤرَّعَلِيَكُمْ مِنكِيْنَ وَغَدَّواعَلِى وَهُدِينَ فَكَارَا فَكَا عَالُواانَالَصَالُونَ ۚ بَلَخَنْ تَحْرُمُونَ قَالَاَ وَسَطُهُمْ ٱلْمَا قُلْكُمْ لَوْلِانْسَجَوْنَ وَالْوَاسِمَانَ رَبَيَّ الْأَكَاظِلِلِينَ فَأَقْلَ إَبِّعْنُ هُمْ عَلْجَفِنَ يَلَاوَمُونَ ۚ قَالُوا مَا قَيْلَنَا إِنَّاكُا كَاكَا غِينَ ﴿ عَسْجَ زُنِّنَا اَنْ يُبْدِلنَا حَيْرًا يُنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا دَاعِبُونَ كَذَٰ إِلَىٰ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلأَخِرَةُ ٱكْرُكُونُ الْعِلَوُلَ إِنَّالِلْقَانَ عِنْدَرَتِهُمْ يَخَايِداً لَغَيْدُ ٱعَنَىٰ لِالْسِٰلِينَ كَالْمِيْمِينُ مَالُكُوكَيْفَ تَحَكُمُونَ مَا مُلْكُوكِاً بُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۚ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخَيِّرُ فُنَّ ﴿ اَمُؤْكُمْ إِنَّا أَنْ تَكُنَّا بالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْعِيَمَةِ اِنَّ لَكُمْ لِلَّا غَنْكُونَ ﴿ سَلَهُ نَا يَهُمْ مِذِلِكَ دَعِيْدُ المَكَنْ فَاشْرَكُمَا وُ فَلْيَأْتُوا بِشَرْكَا تِعْمِيْوا ذِيكَا نُواصَادِ فِينَ يَوْمَ كُيْنَفُ عَنْسَاقِ وَنَدْعُونَا لِمَا لَسَجْوِدِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ۗ

خَاسِعَةُ أَنْصَارُهُ رَهَفَهُ مُزِلَّةً وَقَدْكَانُوا مُدْعُولًا كَا سَالِوْنُ ۚ فَذَرْنِ وَمُنْ كِيُذَبُ مِهٰ أَالْحَدِيثِ سَنَسْتَدُرُ جُرْمُوْ لاَيْعَلَوْنَ وَأُمْلِكُوْ أِنَّكُيْدِي مَبِينٌ ٱمْتَشَكَّلُهُ وَأَجْرَا فَهُدْمِنْ مَغْرَدُ مِنْقَالُونَ ۚ اَمْغِيْدُهُ وَالْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنُونَ ۗ فَاصْلِحُكُرُولَكُ وَلاَ يَكُرُ كُصَاحِياْ لُوْتِ إِذْ نَا ذِي وَهُوَ مِنْكُظُوْمْ لِمُؤْلِاً أَنْ مَلَا لَكُهُ نِيَهُ مِنْ رَبْدِكَنْبِذَ فِالْعَرَاءِ وَهُوَمَنْ مُوثِرَ ۖ فَاجْلَبْهُ ذَنْهِ فَعَكَهُ مِنَ لصَّائِعِينَ ۗ وَانْ يَكَا ذَالْذَيْنَ كُفَرُ وَالْمِزْلِقُونَكَ بَانْصَارِهُ لِمَا سَمِعُول كُرُوَيَقُولُوْنَ إِنَّهُ لِحِنْنُونُ ۚ وَمَاهُوَالَّإِ ذِكَّرٌ لِلْعَالَمِينَ نَكَا فَذَ مَا لَكَا فَلَا وَكُمَا آدُ رَبِكُ مَا أَكِمَا فَكُمَّا فَكُمَّ كَدَّبَتُ وَامَّاعَا ذُفَاهُ لِكُوا بِرِبِحِ صَرْصَرِعَاتِيَهِ ۚ سَخَهَاعَلَيْهُمْ سنبعكيا ليوتفاينية آبا يرخسوما فترى القوتربيك احترعى كَانَهُ وَاغِاذُ نَخْلِخَا وَيَرْ فَهَلْتَهُ كَلْمُونَ بَافِيَةٍ

ءَ فِي عَوْنُ وَمَرْ فِيلَادُ وَالْمُؤْتَّفِ كَاتُ مَا كَاطِنَةٌ فَعَكَمُ الرَّمَ رَيْهِ وَاحْدُهُ الْحَدُةُ وَالِيَدِ الْكَاكَ الْمَا الْكَا مُحَلِّنَا كُمُ فِلْ إِلَيْهِ لِيَعَلُّهَ ٱلْكُرَلَاكِمَ وَمَعِيَّهَا أَذُنْ وَاعِينَةً فَإِذَا يُعْزَفِيا لَصُورِيَغَنَّهُ واحدُّهُ ۗ وَحُلَتُ الأَرْضُ وَالْحِيَالُ فَلَكُنَّا دَكُهُ وَاحِدُهُ ۖ فَوَمَنْدُ وَفَعَنَا لُوافِعَةُ ۚ وَٱنْشَفَتَ السِّمَاءُ فَهِي يَوْمَنْذُ وَاهِيَةٌ وَالْمُلَكَ عَلَادَجَ إِنَّهَا وَيَجْلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُ مُرْتُومَ يُعْذِكُ كُمَّا يَنْهُ \* تَوْمَنْ إِنْغُرَمَنُونَ لَاتَّخُوٰمِنَكُمْ خَافَةٌ فَامَامَ ۚ اوْقَ كَأَلَّهُ بَمِّنَهُ فَيَتُوْلِ فَمَا فَرُواْ فَرُواْ لِكَابِية لِي فَطَنْتُ أَفَهٰ لا فِي حَسَالِيمَةُ فَهُوَفِهِينَةٍ رَاضِيةٍ فِجَنَةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهٰا دَايَنَيْة كلوا وأشرنوا هبيناكما أسكفت فيألاتا بإلخالية وامامن اُونِيَكَا مَهُ بِينَكَالِهِ مَعَوُلُ مَا لِنَتَهَ كُواُونَ كَالِمَهُ ۗ وَكَادَد مَاحِسَابِيُّ إِلَيْتُهَاكَانِيالْقَاضِيَّةَ مَّااَغَيْعَةَ مَالِيَّةً هَلِكَ عَنْ سُلِطَانِيَّة خُذُوهُ فَغُلُوهُ ثُوَّاكِمَ مُسَلِّهُ هُ لَّةَ فَهِيلُسِكَةِ ذَرْعُمَاسَتُعُونَ ذِرَاعًا فَاصْلَكُو ﴿ اللَّهُ كَانَ لأنؤ مِن بآيله العَظِيم وَلَايَعُتْ عَاطِعًا مِأْلِيتُ كُنُّ أَ

فَلَيْسُكُهُ الْيُؤْمِرْهُمُنَاجَيُنُدٌ وَلَاطَعَا مُرْلَامِنْ عِنْسَلِينِ لَا يَأْكُلُهُ الإَ الْمَالِمُؤْنَ ۚ فَلَا الْمَيْمُ عَاتَبْضِرُونَ ۚ وَمَا لَانْتَضِرُونُ أَيْهُ لَقُولُ رَسُوٰلِكُرْ يَرْ ۚ وَمَاهُوَبَهُوْلِ شَاعِرَةَلِيكُامَانُوْمِيْوْنَ ۚ وَلاَيِقُولِ كَاهِ عَلَيْكُ مَالَكُكُمُ فَنَ تَهْزِيْلُ مِنْ رَبِيًّا لِمَالِمِينَ وَلَوْتَعَوَّلَ عَلِنَابِعُضَ لِلاَفَامِولَ لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْبِمِينَ 'ثَرَّلْعَلَخَالِنْهُ الوَبْيَنُ فَمَامِنَكُمْ مِنْ أَحَدِعَنْهُ حَاجِنِينَ وَانْذُلْكُنِّكُمْ ۗ لِلْنُفَكِنَ وَائِلَكُمُ أَنَكُمُ مُكَدِّبِينَ وَانَهُ كَمَنْ وَعَلَى ألكافيهن وانذتكخالبةين فميتغ بأيءيتيك العظيم مُنْ فَاللَّمَانِجِ مَكِنَّهُ فَانِهِ فَالْهِمْ فَالْهِمْ لَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ لله الرِّمْزِ الرَّمِيرِ سَاكَ سَائِلْ بِعِنَا دِ وَاقِعُ لِلكَافِرَ بَا لَكُمَا فِرَ اللَّهِ مَا لَهُ وَافِعُ \* مِنَا لَلْهِ ذِي لَلْمَادِجْ ﴿ تَعْرُجُ ٱللَّذِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَمِغْكَادُهُ حَسَينَ الْنَسَنَةُ فَامْنِصَيْرُجِيكُ إِنَّهُ مَيَ فَهُ بَعِيكًا وَزَلَهُ وَيَكُ يُوْرَنَّكُونُ السَّمَاءُ كَالْهُلُ وَتَكُونَا لِمِبَالِكَا لِمِهِنْ وَلايسَنَاكُ مِيْدُمَيكَ

روَنهٰ رَبَوَ ذَ ٱلْجُرُهُ كَوْيَفْنَدُ بِيَمِنَ عَذَابِ يَوْمِينَ ذِبِيَهُ وَصَاحِينِهِ وَأَخِيهِ ۗ وَفَصِيلَنِهِ ٱلْتَيْوَا بِيلِ وَمَنْظَ إِلاَيْضِ كَاثَةُ بُغِيهِ كَلَالِنَهُ الْفَلِي نَزَاعَةً لِلسَّفَايِ تَدَعُوا مَزَا ذُرَّ وَوَكُ وَجَعَوْاً وْعَى إِنَّا لَانِشَانَخِلُوٓ كُلُوْعًا إِذَامَتُ النَّهُ أَلَّنُهُ جَنْوعًا وَإِذَامَتَكُهُ أَغُنُرُمَنُوعًا إِلَا الْصَلَىٰنَ الْذَينَ هُــُرْ عَلِصَلانِهِنُرَدَّائِمُونَ وَالَّذِينَ فَإِمْوَالْمِرَّةِ ثَبِعَلُورٌ لِلسَّيَّا فِل وألحَوْمِ وَالَّذِينَ بْصَدِقُونَ بَيُومِ الدِّينَ وَالذِّينَ هُمِمْ عَلَاهِ رَبَهَنِهُ شَفِقُونَ ۚ اِنَّعَذَ بَرَبَهِ بِعِنْمِغَالَمُونِ ۗ وَٱلَّذِينَ هُرُ لِفْرُوجِهِمَ حَافِظُورَ ۚ كَمَا عَلَىٰ ذَوْاجِهِمِ آوْمَا مَلَكَنَا يَمَا نَهُمْ فَايْهُمْ عَيْرَمَلُومِينَ فَنَابَنَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَاوْلَئِكَ هُوالْعَادُونَ وَالْذِينَ هُولِامَانَا بِمِنْدُوعَهُ دِهِرِرَاعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُرَيِّتُهَا دَايِهِمْ فَأَيْمُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلانِهِيهُ نِمَا فِظُونٌ ۗ اوْلَٰلِكَ مَكْ جَنَا يِنْكُرْمُونُ ۚ فَالْأَلَٰذِينَكُمْ وَاقْلَكَ مُنْطِعِينٌ عَن المِمَينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيَادِ اَيْطُمَهُ كُلَافِرِجُ مِنْ فَمَانَ نَذْخُلَ جَنَّةَ نَعْبَيْرُ كُلاُّ إِنَّا خَلَقْنَا هَنْدُ مِمَّا بَعِسُكُونَ ﴿

• • • •

يْمُهُرَمَ إِلْمُنَارِقِ وَالْمُؤَرِمِا نَاكَفَا دِرُونَ عَا إِنَّ مُنَادَلُهُمُ كُلُ مْ وَمَا نَعْنُ بَكُ مُوفَينَ ۚ فَذُرُهُمْ يَعْرِصُوا وَلَيْمَوْا حَثَّى الْآوَا يَوْمَهُمُ الَّذَىٰيِعَدُونَ يَوْمَيَغُوْنَ بَنَ الْآجْدَادِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَىٰ شُب يُوفِضُونَ خَاشِعَةً اَبْضَادُهْرَيَّهُ فَعُ ذِلَهُ ذَٰلِكَ أَلِوَهُ الَّذِيكَانُوائِوعَادُوَ لملة الزمز النجي انَّا رَسَكُنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ آذَا مَذْذِ فَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيهُمْ عَلَاثِ إليه قَالَ مَا قَوْرِا فِي الْمُؤْمَدُ يُرْمِينُ آيَاعْبُدُوا اللَّهَ وَانَّفُوهْ وَالْهِيغُونِ ۚ يَغْفِرْلُكُمْ مِنْ ذُنُونِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَّى أَجَلِهُ سَمَّى أَيَا جَلَ لِلهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُؤكِّنُهُ تَعْلَوْنَ قَالَ رَبِيا إِنَّهُ عَوْثَ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۖ فَلَيْرَوْ هُرُدُكَمَّا إِنَّ إِلَافِارًا ۗ وَإِنَّكُلَادَعَنْ تَهُمْ لِنَعْفِرَكُمْ جَعَلْوا صَابِعَهُمْ فَإِذَا نِهِمْ وَأَسْنَغْنَ وَإِنَّا بِهِهُ وَاصَرُوا وَأَسْتَنْكُمَ وَاكْسَبْكُمُ وَأَكْسَبَكُمُ وَأَ ثْرَانَةِ دَعَوْنَهُ مُ جَهَادًا ﴿ ثَرَانِهَا عَلَنْ لَهُ مُوَاسْرَ رُبُ لَهُ مُو النَرَادُ كَفَلْتُ الشُّغْفِرُوا رَبُّكُوا لِكُورُ اللَّهُ كُلَّا لَهُ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

. .

مُنسِا التَمَا ءَعَلَنُمُ مَذَادًا ۖ وَعُيْدَكُمُ إِنْوَالِ وَسَيْرَ وَيَغِعَلُّكُمُ جَنَايِ وَكَنْعَالُكُوْ أَنْهَارٌ مَالَكُمُ لِانْتَخُونَ بِلَهُ وَوَ رَّا وَقَدْ خَلَقَكُمْ ٱطْوَارًا ۚ ٱلْمُ تَرَوَاكَيْفَ خَلَقَ لَنْهُ سَبْعَ سَمْوَ يَـطِبَاقًا وَجَعَلَ لَقَتَمَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَا } لِنَّمَٰهُ سَرَاءً ۗ وَاللَّهَ انْمَا نُمَّاكُمُ ۗ مِنَالِارْضِنَبَانَا لَمْرَافِيدُكُمْ فِيهَ وَنْغِرْجِكُمُ اخِرَاجًا وَأَقَلُهُ جَعَالِكُمُ الْاَنْضَ بِهَانَ لِيَسْلَكُو مِنْهَ النَّبِلَّا فِعَالَ قَالَ نؤخ رَبَالِنَهُمْ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوا مَنْ لَرَرِدْ مُمَالَهُ وَوَلَهُ وَلَا خَسَارًا وَمُكُرُوا مُكُرًا كُنَّالُ وَقَالُوا لِأَلَدُ رُنُ الْمُتَكُونُ وَلاَنَدَ ذَنَّ وَذَا وَلا سُواعاً وَلا يَعُوثُ وَيَعُوقَ وَمَنزًا وَقَدْاصَلُواكَ تَمَا وَلا زَدِ الظَّالِينَ الْإَضَالَا لَا كَا لَا يَمَا خَجَيْنَا يَهُمْ أُغْرِقُوا فَأَ دْخِلُوا فَارًا فَلْمَعِيدُ وَالْهَـٰهُ مِنْ دُونِ لَلْهِ آنضًادًا وَقَالَ نُوْثَ رَبِّ لِأَمَّذُ ذَكَالُ لَا رَضِمَ الْكَافِرَةِ دَيْانَ إِنَّكَ إِنْ نَدَرُهُمْ يُضِيلُواْ عِمَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَجِرًا كَفَنَادًا . رَبِنَاغِيغُ لِي وَلَوْالِدَى وَلِمَ دَخَارَيْفِي مُؤْمِثًا وَلْلِوْمْنِينَ وَالْمُؤْمِنَ ايَّ وَلَائِزِهِ الظَّالِلِينَ ايَّ مَّناكًا

ٳۅؙڿۣٳٙڮٙٲؽٚٲۺؠۼؘٷؘڒؽۯؙۼٵ۬ڮؚؽؘڡۜٵڶٳٳؽٙٳڛؘڡ۬ٵ۬ۊ۬ٳؽٵ<del>ۼ</del>ٵ مَّدِي لِكَالرَّمُنْدِ فَامَنَّا بِرَوَلَنْ نَشْرِكِ بَرَبَنِا احَدَّا وَانَّ نَعَالَىٰ جَذْرَتِنَامَا أَغَذَمُهَا حِيدٌ وَلا وَلَكَّ وَانَّذَكَا ذَيَقُولَ سَفِيهُمَا عَ إِنَّهُ مَنْطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَا أَنْكُن تَعْوَلَ لَا يُنْرُ وَأَلِحُ عَلَى لَلَّهُ كَذِمًا وَانَّذُكَا ذَبِعَالُهُ زَالِانِهُ بَعُوذُونَ بِرَعَالِمِزَالِحِ: وَادُوهِ مُرَهَقًا ۗ وَانَّهُ مُظَنُّواً كَاظَنَتْمُوا ذَكُنْ يُبَعِّنَا لَمَهُ آحكا وَآنَا لَمَتُنَا ٱلشَمَاءَ فَعَيذُنَا هَامُلِئَتْ حَرَسَاشُدِيكًا وَنْهُمُمَّا ۗ وَامَّاكُما فَقُدْدُمِنُهَا مَقَاعِدَ للسِّمْعِ فَنْ لِيَسْتِيَعِ الأنَّ يَعْذَلُهُ شِيَا إِكَانَصَكًا وَانَا لَانَدُرِ عِلْشَيْرُ الْرِيدَ بَمْنْ فِي الأدخ كفآ ذا وبعينه كانتها كأنا فأنكأ المتاليؤن وَمِنَا دُونَ ذٰلِكُ كُا طُلَ ثِنَ قِدَدًا وَانَّا ظَنَنَا اَنْ لَنْ نَغِزَا لِلَّهَ فِي الْارَضِ وَكُنْ نَغِزَهُ هَرَاً ۚ وَٱنَّالَمَا سَمَعَنَا الْمُـٰذِى امتَابِهِ فَمَ يُؤِمِن رَبِّهِ فَلا يَغَافُ بَغْما وَلا دَعَتَا وَانَا يِنَا الشِّيلُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونُ فَنَ اَسْلَمَ فَاوْلَٰ لِكُ تَحْرَوُا رَشْدًا وَامَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوالْجَهَّمَرَ حَطَيًا ۖ وَاذْلُوا سَنَقَامُوا عَالِقَابِقَةَ لَاسْفَيْنَا هِ مَاءً عَدَقًا لِنَفْنَيْفُ فِيهُ وَمَنْ يَعْضُ عَ ۚ يَكُورَ بِهِ مَيْلَكُهُ عَذَا كَاصَعَكَا ۗ وَأَنَالُلْسَاجِدَ لِلْهِ فَلَا تَدْعُوا مَّهَ اللهِ اَحَدًا ۗ وَانَهُ لَنَا فَا مَعَهُدُ اللهِ مَدْعُوهُ كَادُوا كَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِكُ ۚ فَلَا غَا ٱدْغُوا رَبِّي وَلَّا اشْرِلْا بِهِ احَكًا ۖ صَالَانًا لإأملك ككؤخذا ولارتشكا فالإفان فيترني ميزالله أحد وَكُوْ أَحِدُمُ وَوَيْهُ مُلْغَدًا لِلْآيَالِا عَامِنَ اللهِ وَرَسَا لَا يَنِهِ وَمَنْ يَعِضِ لِللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّا لَهُ فَا رَّجَعَتَ مَخَالِدِ بَنْ فِيهَا آمكاً عَنَّىٰ إِذَا وَا مَا يُوعَدُونَ فَسَكِيْعُكُونَ مَنْ اَضْعَفْ الصارة والفائقة وكالمنفون فأفاذا وأورث ما تؤعد وت آرَيْخِكَا لِهُ دَيْهَامَتِكَا عَالِمُ الْعَنْبُ فَلَا يُظْهِ عَلَىٰ غَيْبِيهِ آحَدًا ﴿ إِيَّا مَنَا دُنْصَنِّى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ بِيَسُلُكُ مِنْ بَيْنَ كَذِنْهِ وَمَرْبَخَلْفِهِ دَصَكًا لِيَحْكِرَأَنْ قَدْ َالْكُغُوا دِسَالايت رَبِّهِنِهُ وَاحْاطَ بِمَالَدَ يِنْهِيْرُوا حْضَى كُلِّ شَيْعٌ عَكَدُا

لمنتذ التحمز الرتح يَالِيَهُالْمُزَيِّلُ فِرَاكِنَالِهُ بَلِيلًا يَضِفَهُ أَوَافْضُونُهُ فَلِيلًا أوَذِذِ عَلَيْهِ وَرَقِلْ لَفُرَانَ رَبْعِيلًا انَّاسَنْلِقِ عَلَيْكَ قُولًا نَفْتِيلًا إِذَهَا شِنَهَ الْبُلِهِ كَاشَذُ وَظَأَوَا فَوَمَرْ فِيلًا ۚ إِنَّ لِكَ فِحَالِمَهَا رِ سَخَاطُولُا وَاذْكُرانِ مَرَبِّكَ وَتَبَتَّلَ الْيُوبَعِنْ لِكُ رَبُّ المنفرق والمغزب لأإلة إلآ لهوفا تنجذه وكلا وأضبعل مَايَقُولُونَ وَأَهْزُهُمْ هُمُ كَاجِيلًا وَدَرْنِ وَالْكَذِّبِينَ إِفِّلِ اَلْغَةُ وَمَهْلُهُ وَلَلِلًا انْلَدُنْنَاانْكَالُاوَحِيمًا وَطَعَامًا ذَاغْصَةِ وَعَذَا كَالِيكَ يَوْمَرَرَ خِفْ الأَرْضُ وَالْجَالُ وَكَانَةِ أَعْبَالْكَبْنِكُ مَهَيلًا أَفَادَمُنْكَ الْكِيْرُوسُولُا شَاعِمًا عَلَيْكُو كَاارْسُكُنَا إِلَى فِيعُونَ دَسُولًا فَعَصَى فِيعُونِ الرَسُولِ فَأَخَذُنَاهُ آخَذًا وَبَهِ إِذَا كَنَكِفَ مَنْكَوُنَ إِنْ كُفَرُ ثُرُنُومًا كَجَعُكُ الولْعَانَ شِيبًا السَّمَّاءُ مُنْفَطِرُهُ كِانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هٰذِهِ مَذْكِرُهُ فَنَ شَآءً أَغَلَا إِلَى رَبِّهِ سَبَيلًا

اِنَّ مَلَكَ يَعُمُ أَنَكَ تَعَوُمُ أَدَىٰ مِنْ لَكُمَّ أَلِيٰلِ وَغِيمَهُ وَمُلْنَهُ وَطَآ ثِفَةٌ مِزَالْذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُا كَيْلَ وَالنَّهَا دَعَلِمَ انَ لَيْحُفُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُوْفَافَرُواْ مَانْبِئَتُرُمِنَ الْفُرَانِ عِلَمَ اَنْسَيَكُونُ مِنْكُوْمُ مِنْ وَاخْرُونَ بَضْرِنُونَ فِأَلَا مُضِيَّهُ بِتَعُونَ يَرْفَضْلِ لَقْيَوَ أَخَرُونَ يُقَالِلُونَ فِسَبِيلَ لِلَهِ فَافِرَوُا مَا تَيْسَةُ مَنْهُ وَاَعِمْ اللَّصَانِيَّةِ وَانْوَا الزَّكُوةَ وَافْضُواْ لِلَّهُ قَرْضاً حَسَنًا وَكَانْفَادَ مُوالِا نَفْيُكُمْ مِنْ خَيْرِ عَلِيْهُ عِنْكَاللَّهِ هُوَخِنُوا وَأَعْظَمَ آجُرُ وَأَسْتَغَفَرُواْ اللَّهُ إِنَّا لَهُ عَنُولٌ وَجِيٌّ المُهُ الْخِزَ الرَّجِيدِ يَايَتُهَاالْمُدَنَّزُ ۚ قُرْفَانَذِذ وَرَبَكَ مَكَبَرْ وَيْبَالِكَ فَطَهَرْ وَٱلۡتُجُوۡفَا هُوۡنِ وَلاَعۡمُنُ نَسۡتَكُوٰرُ ۗ وَلِرَبِّكَ فَاصۡبُر فَإِذَا نُعِرَ فِي النَّا قُوْدِ فَذَالِكَ يَوْمَثِذِيكُوْمُ عَسَايْدِ عَلَىٰ لَكَا فِيرٍّ عَيْنِهِيبِيرِ ذَنَذِهِ وَمَنْ خَلَفْتُ وَجَيْدًا ۗ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالَا تَمَدُّوْدًا وَبَنِينَ شَهُوكًا وَمَهَدَنْ لَدُ ثَمَهْيِكًا 'ثَرَّ يَطْمَعُ ٱنْأَدَبِيَدَ كُلَاايَهُ كَانَ لِإِبَاتِنَاعَبِيكًا سَادُهِفَهُ صَعُودًا

إِنَّهُ فَكُرِّ وَقَدْرٌ فَقُيْلً كَيْفَ قَدْرٌ فَرْفَيْلًا كَيْفَ قَدَرُ فَرْنَظُرُ لْمُعَبِسَ وَلَبِسَرَ لَمُزَادَبُرُ وَاسْتَكُمِرَ فَقَالَانِ هَذَا الإِسْ فَإِنْ وَلَا إن هٰ اَلاِّ قَوْلُ الْمِشَرِ سَاصْلِيهِ سَعَرَ وَمَا اَدْرُمُكُ مَا سَغَرُ لَانْهِقَ وَلَالَذَرُ كُوَاحَةُ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَانِشِكَةُ عَشَر وَمَاجَعُلْنَا أَصْحَابِ كَنَادِ إِلَّا مَلْنِكُةً وَمَاجَعَلْنَا عِذَتَهُ وَإِلَّا فِنَدَّ لِلَّذِينَ كَعَرُوا ليستنفق َ إِلَيْنَ او تُواالكِمَابَ وَينادادا لَلْيَنَ امتَواا يَا مَا وَالْبَرَابَ ٱلَّذِينَا وْتُواالْكِمَّابُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيعَوْلَ الَّذِينَ فَ فَاوْدِهِمْ مَنْ وَأَنْكَا فِرُونَ مَاذَا أَرَادَا لَلْهُ بِهٰ فَامَنَاكُ كَذَٰ لِكَ يَضِنَ لَ لَهُ مَنْ يَنَّاءُ وَيَهُدِى مَنْ يَنَّاءُ وَمَا يَعَلِّهُ خِوْدَرِّبِكَ إِلَّا هُوَوَمَا هِيَ إِيَّا ذِكْرَى لِلْبَشْرِ كَلْأُوَالْغَرَ وَالْيُلْإِذَاذَرَ وَالْصَبْوِآيَااَسَغَرَ إِنَّهُ الْآحِدَ كَالْكُبَرَ نَدِيرًا لِلْبَشِرِ لِنَصْنَاءَ مِنْكُوْ أَنْ يَقَدَّمَ ٱوْيَيَاكَرَ كُلُهُ عَيْرِيَاكَسَبَتْ دَحِينُهُ ۚ الَّاصْحَابَا لِمِينَ فِجَنَادِيَتِنَا َ لُوْنَ عَزِالْخِرِمِينَ مَاسَلَكُكُمْ فِيسَتَرَ فَالْوَا لَرْنَكُ مِنَالْصَبَلِينَ وَلَمُنَكُ نَعْلِمُ الْمِسْكِينَ وَكَانَحُوضُهُمُ انْخَافِضِينَ وَكُمَانَكَذِبْ بِمُولِلدِينِ حَمَّىٰ اَتَعَيَا الْيَعَهِينَ

نَنْعُمُهُ وَشَفَاعَهُ الشَّافِعِينُ ۖ فَالْمُهُ وَزَالنَّذَكِرَةِ كَانَهُ وَمُرْهُ مِنْ مِنْ مِنْ فَيْنُورُهِ فَرَيْتُ مِنْ فَسُورُهِ بَلْهُولِدِكُلُ مِنْ مِنْهُ مِانْ يُؤَنَّى صُفًّا مُنَثَّرَةً كَلَا بُرُلاَيْهَا فُونَ الأَخِرَةَ كَلَا أَيْهُ تَذَكِّرُوا ۖ فَوْجَآ ۖ وَكُرْ وَمَا يَذَكُونَ لِلَّا اَنْ يَيَنَّاءَ اللَّهُ هُوَا هُلَّ النَّفْوِي وَآهُلْ لَلْغُ فِرَةِ يَهَةِ وَلَااٰفَيْمُ إَلِنَفِيهُ لِلْقَاٰهِ ۚ اَنْجَسُلُانِكَانِكَ الْحَسُلُلَانِكَ الْحَسُلُانِكَ ا بَعْهَ عِطَامَهُ بَلْهَا دِبِنَ عَلِ أَنْكُنَّة كَكَبَاءٌ كَالْهِ لِمَا الْإِنْسَادُ بُرَامَامَهُ يَسْتَلَايَانَ يَوْمُ الْعِيْمَةِ فَاذِا مَوْالْبَصُرُ وَخَسَفَ لَقَمُ وَجَعَ الشَّمُسُ وَالْقَمْرُ يَقُولُ الْاينسَانَ يُومِئِداً إِنَّ الْفَرْ كَلْاَلَاوَزَرَ الْمُرْمَكَ تَوْمَنِيذِ ٱلْمُسْتَغَيْرُ 'يُنَيِّؤُاالَايْسَانَ يُوْمَئِذِ عِمَاقَدَ مَوَاخَرَ بَالْإِنْسَانُ عَلِمَهْ فِيهِ بَصِيَنَ ۚ وَلَوْالْقِ مَعَاذِيرُهُ ۚ لَا نُعَيِّلُ بِهِ لِيَكَانَكَ لِتَعِينَكِ بِهِ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وُوْلِهَا ۚ فَاذِا فَزَانَاهُ فَانْبَعِ قُزْلَهُ ۚ ثُوْ اِنَّ عَلَيْنَا بِكِالَهُ ۗ



كَلاَ مَا يَٰحُونُ لَلْعَاجَلَةً ۚ وَمَذَرُونَا لَاخِرَةً ۚ وَجُونُ يَوْمَيْذِ فَا مِنْهُ الْيَدَبُهَا نَاظِرَةٍ ۗ وَوُجُوبَ يَوْمَنِذِ بَاسِنَ ۚ نَفْلَ أَنْ فِيْمَلَ بَهَا فَاقِرَةٌ ۗ كَلَااذَابَلَغَيَـالَتَرَاقِحُ وَقِيلَ مَرْافِهِ وَطَلَّالَةُ الْفِرَاقِ وَالنَّفَّتِ السَّافُ إِلِسَّاقِ الْحَدَبِكَ يَوْمَنِيذِ السَّيَافُ \* وَلاصَدَقَ وَلاَصَلْ وَلَكُنَّكُونَيِّ وَتُولَىٰ مُزْدَهَ لِأَكَا هُلِهِ يَمَظَّىٰ أَوْلَاكَ فَأُولَا نُوْ ٓ اَوْلِيٰ لَكَ فَأُولُ ۚ اَيَحِنْكُ لِانْسَانُا أَنْ نُمِّرُكَ سُدِّى ۚ ٱلْمَاكُ نْطْفَةٌ مِنْ مِنِيُ بَيْنِي لَرْكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْي فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنَ لَذَّكُرَوَ ٱلْأَنْثَى ٱلْمِشْرَ فَالِكَ بِقَادِدِ عَلَا أَنْجُنِيَ لَمُوْتَى عَلَ أَعَلَ للإِنْسَانِ جِينْ مَزَالدَهُمِ لَهُ كُنْ شَنَّا مَذَكُونًا لَيَّا خَلَقْنَا الْانِسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ آمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَعَكَنَا هُ سَمِيعًا بَصِيرً إِنَّا هَدَيْنَا أَ السَّبَيلِ إِمَّا شَاكِرُ وَايَّا كَفُورًا إِنَّا اَعْنَدُنَا لِلْكَافِينَ سَلاَ سِكَوَا غَلَا لاَ وَسَعِيرًا انَالَابْرَادَيَشْرَبُونَ مِنْ كَأْشِ كَانَمِزَاجُهَا كَافُورًا

يناكننريها عبادا مذيغ ونها تغيرا بوفون مالنذ دويخافون وَمَا كَازَتُرُو مُسْتَطِهُ وَيُطِعُونَا لِطَعَامَ عَلْجَيْدِ مِسْكِكَاوَيْمُ وَاسِيرًا انْفَانْطَيْمُ إِلْوَتْحِهِ اللَّهِ لَا زِمْدُمِنْكُمْ تَزَّاهُ وَلاَسْكُورًا اِنَانَهَا فَهِنَ دَنِبَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا ۚ فَوَفَيْهُمُ اللَّهُ شَرَّهُ لِكَ اليؤه وكقيه زنفترة وسرورك وجزاه وكاسروا بخنة وحرك مُتَكِينَ فِهَا عَلَىٰ لَا ذَا قِلِ لِأَيْرَوْنَ فِهَا شَمْنَا وَلَا نَهْرَاكُ وَلَا لِيَا عَلَيْهِ ظِلالْكُمَا وَذُلَلَتْ فَطُوفُهٰا لَذَٰلِياكُ وَنُطِكَافُ عَلَيْهُ مِ ابْنَةٍ مِنْ فِصَّةِ وَٱكُوا بِكَانَتْ قَوَا رِيَا ﴿ قَا رِرَمِنْ فِصَّةٍ فَذَرُوهَا قَنْدِيرًا وَيُنتَعُونَ مِهٰا كَأَنَّاكَا نَ مِزَاجِهَا نَجْبَيلًا ۚ عَيْنَا فِهَا نُسَمِّنَكُ إِلَيْهِ الْمُعْبَلِكُ وَيَطِهُ فُ عَلَيْهِ وَلِمَا نُ غَنَلَدُونَا ذِا ذَا يَا يَتُهُ وْحَيَسْتِهُمْ لَوْلُوا مَنْثُورًا وَاذَارَانَتَ ثَمْرَرَانَتَ نَعِيكًا وَمُلْكًا كِيَكُمُ عَالِمَ فَالْكُونِ الْمُ منذيرخف واستنرق وكؤاات اودمن فضة وسفه فرزيهم شَرْامًا طَهُودًا انَ هَلَاكَانَ لَكُوْجَرًا ۚ وَكَانَ مَعْنَكُوْمَا أَنْ الْعَلَىٰ مَشْكُوْدًا انَّاغَوْزَزَلْنَاعَلِيْكَ الْعُرْإِنَّ مَنْزِيكِكَ ۖ فَاصْبِيْكُورَمْكَ وَلَانْقُلِمْ نَهُ ذَاغًا أَوْكُوٰرًا وَاذَكُراسَهُ دَيْكَ بَكُوَةً وَاصِيلًا

وَمِزَالِنَا فَانْبُعْدُ لَهُ وَسَبِحْهُ لَيْلًا طُوَيلًا ۚ اِنَّا هُؤُلَّا ٓ يُحِبُّونَالْسَاجِلَةَ وَيَذِرُونَ وَزَاءَهُ مَوْفِكَا ثَهَيْلًا خَنْ خَلَقْنَا هُرُوَتَنْدُدُ نَا ٱسْرَحِهُ خُرُواذَا بِثَنْنَا بَذَلْنَا ٱمُثَاكِلُهُ تَبْدِيلًا إِنَّ هٰذِهِ تَذَكَّرُو ۚ فَنَ اللَّهُ الْعَنْدَ الْدَيْبِ سَبِيلًا وَمَا يَنَا فُنْ إِلَّا أَنْ يَشَّاءًا فَهُ إِنَّا لَهُ كَانَ عِلِمَا حَيْكًا يُذِخْلِمَنْ مَيْنَاءُ فِي زَمْنِهِ وَالظَّالِمِينَا عَدَّ لَهُ عَذَامًا الِمَّا المُعْرِّلُهُ مِنْ لِلْمُنْ يَلِمُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لَّ لَهُ النِّعْزِ الرَّجِي وَالْمُرْسَلَادِنْعُهُا ۚ فَالْعَامِهِ فَارْعَصْفًا ۗ وَالنَّاسِّرَاتَاشُرُا فَالْفَادِفَا يِنَوْفُهُ ۚ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكُرٌ ۚ غُذُرًا ۚ وَنُذَرُّا ۚ أَيْمَا نوْعَدُونَ لَوَاقِيمٌ فَاذِا الْغُورُ مُلْمِيتُ ۚ وَاذِا النَّمَا وُفُجَٰ وَاذَالْكِمَالُ نَبْفَتُ وَاذَالُوسُلُ أَفِيْتُ لِإَيْكُورُ أَجَكُ لِيَوْمِ الفَصَيْلِ وَمَاادَ بْ لِيَ مَا يُوْمُ الفَصَلْ وَيْلَ يَوْمَئِذٍ الْكَدْبِينَ ٱلزُنْهِ لِلهِ الْاَوَلِينَ أَزَنْتُهُ مُهُ الْأَخِينَ كَذَٰ لِكَ نَفْعُكُ لَا لِمُ مِن وَثِلْ يُؤْمَنِ إِلَّا كَذَ بِينَ

اَلَيْغُلْفُكُمْ مِنْ إِن مَهِينِ فَعَلْنَاهُ فِقُرَارِمَكِينِ الْفَدَرِ مَعْلُومِ فَقَدَدْنَا فِيَعَمُ الْقَادِ رُونَ وَمُلْ يُؤْمَنِهِ لِلْكَذِبِينَ اَلْمَغِنَا لِآرِضَ كِمَانًا أَخَيَاءً وَأَمْوَانًا وَجَعَلْنَا فِهَا دَوَاسِيَ مَا يِعَادِ وَاسْفَنَاكُمْ مَا أَوْاتًا وَيْلُ تَوْمِينَدِ لِلْكُذِينِ انطَلِقُوا إِلْمَاكُنْ مَنْ بِزِنَكُوْ نُونَ انْطَلِقُوا الْمِظْلَ وَجَعَلْتُ شعب لاظليل كالمغنى فألكب انتها تمي بينكور كالقضر كأنَاجِمَالَتْصْفُرْ وَيْلُاوَمُنِاذِلْلِكَذِبينَ لَهُمَا يَوْمُ لَا يَنْظِفُونَ ۖ وَلَا يُؤْذُ نَاكُمُ فَيَعْتُدِدُونَ ۗ وَيُلَّاوُمَٰ يُدِ لِلْكَذِبِينَ هٰنَايُومُالْفَصْلِجَمْنَكُمْ وَالاَوْلِينَ فَايْكَانَاكُمُ كَيْدْ فَكِيدُونِ وَيُلْ يَوْمَنِيدِ لِلْكَدِّبِينَ أَيْلَاتُمَتِينَ مِنْ ظِلَالِ وَعَيْوِنِ وَفَوْاكِهَ بَمَا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَبَيْكَ يَمَاكُننُهُ تَعَكُونَ الْنَاكَذَ لِكَ نَجَرَى الْخَيْسِنِينَ وَيْلُ يُوَمَّعِنِهُ لِلْكَذِبِينَ كُلُواوَمِّتُعُوافِكِيلًا ايْكُمْ فِحِيْمُونَ وَيُلْ يُوَمِّئِكِنِي لَلْكَذِبِينَ وَاذَافِيلَهُمُ أَنْكُمُوالْاَئِيكَمُونَ وَيْلُومَيْدِ لِلْكَاذِبِينَ ، فَهِا يَحَدِيثِ بَعَنْدُهُ يُؤْمِنُونَ

يَتَنَاءَلُونَ عَنِالْنَبَاالْعَظِيهُ الَّذَىٰ فَرْفِيهِ مُغَلِّلُهُونَ كَلَاسَيَعُلُونُ ۚ ثَرُّكُلاسَيَعْلُونَ ۖ ٱلْمُجْعَلُ الْأَرْضَ مَهَادًا وَأَنِيَا لَأَوْمَادًا ۗ وَخَلَفْنَا كُوا ذَوْلِيكُ ۗ وَجَعَـُكُمْ لَوْمَكُمْ سُيَاتًا وَجَعَلْنَا أَيْلِلِبَاكَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّارَمَعَاتُكُ وَكَنْنَا فَوْقَكُمْ سَنْعًا شِكَادًا ۚ وَجَعَلْنَا بِرَاجًا وَهَاجًا وَٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُفْهِرَاتِ مَاءٌ نَجَاجًا ۚ لِنُونِجَ بِهِحَا وَنَبَاتًا وَجَنَايِالْفَافَأُ اِذَيْوِمَ الْفَصَلِكَانَ مِيقَانًا يَوْمُ يُنْغُرِفِي ٱلصُّورَةَ ۚ الْوَنَا فَوَاجًا ۗ وَنُفِيَّتَ السَّمَا ۗ فَكَانَتَ ٱبْوَامَّا وَسُيَرِينَا لِجِيَالُ فَكَانَتْ مَرَامًا انْ خَمَنْهُ كَانَتْ فَهَادًا لِلطَّاغِينَمَا أَبُّا لَابِنِينَ فِهَا اَحْقَابًا لَا يَذُوْفُونَ فَهَا بَرْدًا وَلاَشْرَابًا ۚ الْإَجْبِيمَا وَعَسَاقًا ۚ جَرَّاهُ وِفَاقًا الَّهِ مُعَكَّا نُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ وَكَذَّ بُوا لِمَا يَنَا كِذَا بَأْ ﴿ وَكُلَّ شَيْحُ آخصَيْنَا أَيَّابًا ﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ حَبْدِيدَكُمْ الْإَعْدَالُكَا ۗ ﴿ اِذَهُ لِلْنَهْ َيَنَهُ مَاذَا مَلَا فِنَ وَاعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَا زَابًا ﴿ وَكَاٰكُ وَهَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

المَوْمُ النَّانِعَ الْعِينَةُ وَعِينَا مِنْ الْعِنْ الْعِينَاءُ وَالْعِنْ الْعِينَاءُ وَالْعِنْ الْعِنْ

وَالنَّاذِعَاتِ عَنْهُ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطُ وَالسَّابِهَاتِ مَا لَكَ وَالسَّابِهَاتِ سَخْطُ وَالسَّابِهَا فَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمُؤْدُودُ وَوَ فَالْمَالِيَةِ اللَّهِ الْمُؤْدُودُ وَوَ فَالْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اذناد بُرَرُتُهُ فِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ فُلُوكِي اذْ هَبْ الِهْ فِيَعُونَا لِيَرْطَعَ فَقُوْهِ لَكَ الْمَانَ ثَرَكُنْ وَاهْدِ مِكَ الْمُدَبِّكُ فَعَنْنِي فَارْبُهُ الإنةَ الْكُورِي فَكُلَّاتَ وَعَصْلِي لَيْزَادُ رَيْسَنِي فَيَسَبُ مَادَى مَعَالَامَا تُكُوالاعَلْ مَاخَدُهُ اللهُ مُكَالَّا لاَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ انَّهِ فِذَلِكَ لَعِنْرَةً لِمُنْفِئَتُمْ وَأَنْتُهُ أَشَاءُ أَشَانُهُ أَشَانُهُ أَشَانُهُ أَشَا أمَالَتُهَا بُهُمَا رَفَعَ سَمُكُمَّا فَسَوْيَهَا وَأَغْطَفُ أَلِكُمَا وَأَخْرَجَ مُعْنَمُا وَالْأَرْضَ مُعَدِّدُ إِلَّ وَخَيْهَا آخَرَجَ مِنْهَا مَّاءَهَا وتنهها وإيجالأزنيها متاعالكرولإنغايك الاكتاب اَلْكَامَةُ الكُنْنِي يَوْمَرَيَّكَذَّرُ الإنْسَانُمَاسَلَى وَنُبَرَنَتِ لحك لمؤرى فأمام فهني والأليوة الذنيا فأفالجيم وَكَلَّأُوٰى وَاتَامَنْخَافَ مَقَامَرَيْنِهِ وَنَعَى الْقَشْرَجَزِ أَلْمَوْى فَأَنَّا لِمُنَّذَهِ فَلِكَافِي يَشْعُلُونَكَ عَزَلَتَنَاعِيَايَانُهُ فِيْهَا فيءانت من وكزيها المرتبك منتهكها أغاائك مناؤمن مَنْهَا كَانَهُ وَيُورَيُّهُ مَا أَوْلِينَا الْأَعْسَاءُ الْآعَتُ الْأَعْسَاءُ أُوضُكَ

\*\*

سَ وَتَوَكُّ انْجَآهَ وُ الْأَعْمَى وَمَايُدْزِيكَ لَعَـكَهُ يَزَكَّيْ أَوْمَذِّكُوٰمُنْفَعَهُ الذِّكُوٰى آمَّا مِزَاسَنَغَنِي فَٱنْتَ لَهُ تَصَلَّقُ وَمَاعَلَىٰكَٱلْأَيْزُكُ وَامَامَزُهِآءَكَ يَشَغَّى وَهُوَمِيْنَتْنَى مَانْكَ عَنْهُ تَلَقِى كُلَالِنَهٰ الْذَكَرَةُ فَهُ أَنَّاءَذَكُوهُ فِيضِعُ كُرِّمَيًّا مَرْفِوَعَةِ مُطَفَّقُورْ بِالْدِي سَفَرَةِ كِمْ الْمِبْرَيْةِ فَيْتَأَلِّا لِيْسَان مَاكَفَرَهُ مِنْ كَتَشَيْ خَلَقَهُ مِنْ ظَفَةً خَلَقَهُ صَلَدَزُهُ نَتْمَ السَّبِيَلَ بَشِرَهُ ۚ ثُوْاَمَا مُنْاَ فَارَهُ ۚ ثُوْاَ ذَا اَشَّاءَ الْنَيْرَهُ ۚ كَلَا لَمَا يَعْفِو مَا أَمَرُهُ فَلِينُظُ الانسَازُ اللَّاطَعَامِهِ الْأَصَيْنَ الْكَاءَصَيَّا نَرَشَفَفُنَا ٱلاَدضَ خَفًا ۚ فَانَبَنَّا فِيهَاحِيًّا ۚ وَعِنْياً وَفَضِيًّا ۗ وَرَيْتُونًا وَخُلَا وَمَكَانِنَ عَلِيَّا وَمَاكِمَةٌ وَانَّا مَنَاعَالُكُمْ وَلاَمْا يَكُورُ فَاذِاجَّاءَتِنَالُصَّاحَةُ ۚ يُؤْمِنُهُ ۚ الْمَرْءُ مِنْ آخِيهِ ۗ وَٱمَّهُ وَآسِهُ ووَبنيهِ لِكُلْ أَمْرِئُ مِنهُ مَ تَوْمَنْ دَسَّانٌ يُغْنِيهُ د و مَنْ مُنْ مِنْ مُنْ صَالِحَكُهُ مُسْتَكِيْتُمُ ۚ وَوَجُوهُ وَمُنِيدٍ وه يُومَيْدُمُسْنِرَةً صَالِحَكُهُ مُسْتَكِيْتُمْ ۚ وَوَجُوهُ يُومَنِيدٍ عَلَىٰهَا عَدُونَ لَهُ مَعْمُا فَلَدَيْ الْوَلِيكَ هُو الْكُورَ الْعِيرَانِي

<u>ذِ</u>ٱلشَّمَٰذِ كُورَتْ وَاذِا النَّجُورُا نَكُدَرَتْ وَاذِا الْجِسَالُ سْيَرَدُ وَإِذَا العِسْارُعُظِكَتُ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ وَاذِالِهَا رُسُجِرَتُ وَاذِا التَّفُوسُ ذِوْجَتُ وَاذِا الْوَوْدَةُ سُبُكُتُ بِأَيْهَ نَبِيْ فِلَتَ وَاذِاً الصُّعْفُ نُشِرَكُ وَإِذَا السَّاهُ كينظت وافاالجي ميتن وافالكنة أذلفت علت نَفُسُونَهَا آحُضَرَتُ فَلاَ افْتُهُ مِإِلَيْنِينَ أَبْحَلِوالكُنْيَنُ وَٱلْيَالِهَاعَسُعَسَ وَالصَّبْعِ اذَالنَّفَسَ انَهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرَيْرُ دَىْفُوَةِ عِنْدَدِي الْعَرَيْنِ كَالْعَ الْعَرَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاصَاحِبُكُمْ عِنْوُنِ وَلَقَدُرًا مُ الْإِفْنِ ٱلْمُبِينِ ، وَمَا هُوَعَا الْعَنْكَ بِصَنِينَ وَمَاهُوَبِقُولُ شَكْطًا ذِرْجَيهِ فَأَيْنَ مَذْهَبُونَ ۚ اِنْ هُوَاكِمَا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ۚ لِمِنْ خَاءَ مِنْكُمُ ۗ اَنْ لِيَنْتَقِهُم وَمَالَئُنَّا فَنَ الْإِلَّانَ بَيْنَاآهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

اِذَاالْتَمَاءُ ٱنْفَطَرَتُ وَاذَالْكُوْ كِلَائْتُ ثَنَكُ وَاذِالِكَالُ جُرَبَ وَإِذَا الْقُرُورُ مُعْيِزَتَ عِلِتَ أَعْشِهُ مَا قَدَمَتْ وَأَخْرَتُ<sup>ا</sup> بالتهاأ لانستان مآغزني تزبك ألكربيد الذي خلقك المُكَدِّنُونَ بِالَّذِينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ كَافِظِينَ كِإِمَّا كَايِنِينِ مَعْلَوْنَ مَاتَفْعَلُونَ اِنَالْاَ الْمَارَانِهَا مَهَبَدِ وَازَالْفِحَادَ لَهَجَيمِ يَضَلُونُهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُرَعَنَهَا مِثَالِبِينَ وَمَااَدُ رَايِكُ مَا يَوْمُ الْدِينِ ثُنْةُ مَاادُ رَايِكُ مَا يُؤْمُ الْدِينِ يؤمرلا تمنيك منش ليفنير شنيكا والامنزيومين ليع لملة أاخز النجي لْلَّلْمُلْفِنِينَ الْذَرَافِاكْكَالُواعَاكِنَاسِ مَسْتَوْفُونَ وَاذِا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ مُغِيْبِهُ وَنَّ ۖ ٱلْأَيْفُلُ الْوَلِيْكَ أَنَّهُمْ مَعُونُونَ أَلِوَدِعَظِيرٍ يُؤْمَنِقُونُواْلْنَاسُ لِيَبَالِمَالِيَنِ



كَلْاَاذِنَكِاْبَالْفِتَارِلَفِي بِيَهِينِ وَمَااَدُوْلِكَمَا بِيَهْنِي كَِابْ مَ قُوْرُ وَيْلَوْمَئِذِ لِلكَّذِينَ الَّذِينَ كَذَنُونَ بَوْرَالدِينَ وَمَا يَكُذِبُهِ إِلاِّ كُلِّمُ فَنَدِ آشِيرِ اذِا تُنْاعَلِيهُ إِمَانَنَا فَالاَسَاطِير ألاَوَّلِينَ كَلاْ بَلْإِنَ عَلْقُلُوبِهِ مِرَمَاكَا نُواْيَكْيِسُونَ كَلاْ اَيَهُمْ عَنْ دَبِهِ مِ وَيُومَ لِلْهِ عَجُوبُونَ لَهُ وَاللَّهُ وَلَصَالُوا الْحِيرِ نْزُنْهَالْهْ هَاٱلَّذِي كُنْنُهُ بِهِ يَكَذِّبُونَ كَلَا إِنِّ كَابَأَ لَا بَرَادِ لِغَ عِلْيَينَ وَمَاادَ دْيْكَ مَاعِلَيْوُنَّ كِتَابْحَمْ قُوْرْ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ اِنَالُامْرَارَ لِمَعْهَجَيْمِ عَلَىٰ لَازَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ هِي مَضَرَةَ النَّهَكِيرِ لَيْنَ تَقُونَ مِنْ رَجِيلِ تخنوُم خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلِيَّنَا فِي لَلْتَنَا فِسُونَ وَمِزْاجُهُ مِنْ السَّهِ مِينًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْفَتَ زَبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ آجُرَمُواكَا نُوْامِنَ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا يَضْحَكُونُ وَايْاَمَرُوايِهُمْ يَنَعُامَرُونَ وَافَاانْقَلَبُواالِاهَلِهُ انْقَلَبُوا فَكِهِيرَ وَافِا رَا فَهُمْ قَالُوا اِنَّ هُؤُ لَآءِ لَصْمَا لُونَ ۚ وَمَا ادْنِيلُواعَا فِي حَافِظِينَ فَالْيُوْمَ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْ الْكُمَّا دِيَضِيَّكُونَ ا





## وَالسَّمَآءِذَا بِالْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ وَشَاهِدَوَمُشْهُودِ فَيْاَ اَصْحَانِ الْأَخْدُودِ النَّارِذَاتِ الْوَقَٰدِ اذِ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودُ وَهُ عَلِمَا يَفْعَلُوْدَ بِالْمُؤْمْنِينَ شُهُوْدٌ وَمَانَقَكُوْا مِنْهُ مَالَاً وَالْاَرْضَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّنَّى ۚ شَهَيْد أَيْلَالَيْنَ فَنَوْ الْمُؤْمِنِيرَ وَالْوُ مِنَاكِ ثَرَكَمُ يَوْنُوا فَلَهُ مَعَنَاكِ بَحَتَ مَوَكَهُ مُعَنَاكِ بَ انجيع زَنَالَذِيزَ مَنُواوَعِلُوا الصَّالِحَادِ وَخَتَالُتَ تَجَرَّى مِنْ تَحْتِهَا الْآنها أَدُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكِيْدِ ۖ إِنَّ بَطْسَ رَبِّكَ كَسَنَد بْدِ إِنَّهُ هُوَ سُدِئُ وَنِعِيدٌ وَهُوَالْغَغُورُ الْوَدُودُ وَوَالْعَرْشِ المِيَدُ فَعَالُلِائِرِيْدِ هَلْآتٰيكَ كَدِيثُ الْجِنْوْدِ وْعَوْنَ وَغُودَ ۚ بَلِمَ لِذَيْنَ كَفَنَرُوا سَفِ تَكَذِيبٌ ۚ وَاللَّهُ مِنْ وَرَانُهُ مُخِيلًا مَلُهُ وَقُرَانُ بَجِيدٌ فَافَعٍ مُحَافِظٍ

لم للهُ ألبَّحَهٰ الرَّحِيدِ وَالسَّهَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَاادَ (لِكَمَا الطَّارِقُ الْغَيْرَ النَّاتِبُ إِنْكُأَنَهُ شِلِكَا عَلِنَهَا حَافِظٌ فَلِيَنْظِ إِلَانِسَانُ مِتَمْ خِلِقَ خُلِقَ مُنِكَّاءٍ ذافِي يَخْرُجُ مِنْ بَيْزَالِصَّلْبِ وَالتَّرْآنِبِ ٱنِنْ عَلْى َجْعِهِ لَقَادِْر يَوْمُرْبَكِمْ السَّمَايْرُ ۚ فَكَالُهُ مِنْ فَيَ وَلاَنَاصِرِ ۖ فَالسَّفَاءِ ذَاتِنَا لَخِنْج وَالاَدْضِوْاتِالْصَدْعِ انْدُلْقُوْلْفَصْلُ وَمَاهُوَىاٰلِمِزْلِ انَّهُمْ يكدُونَاكِنِدا ۗ وَٱكِذَكِنا ۖ فَهَاإِلٰكَافِيهَا مَهٰلِهُمْرُوْنِياً المعزالا عَالَكُنَّ وَهِي الْمُعَالِكُنَّ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ المُعَالِمُ ال آسُمَرَبَكِ الْآعْلُ الْذَىجَكَقَفَسَوْى وَالْذَىقَدَنْفَهَاكُ وَالَّذِي أَخْرَجُ الْزَعِي فَعَلَهُ غُنَّا وَأَخْرَى سَنْفُرُنُكَ فَلاَتَمْنَىٰ لِلْآمَاشَآءَاللهُ ايَّدُيْعَلُمْ الْجَهْرَوَمَا يَخْفِي ۖ وُنَيْشِرُكَ لِلْيُسْرِي غَدَّكُوانِلْفَعَتِ الدَّكُويُ سَيَدَّكُو مَنْجَشَيْ وَيَتَحِنَنَا الْاَشْقِ لِلدَّيَ عَلَيْهُ لِمَا لَنَا كَالْكُبْرَىٰ كُثْرُ لَايَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعْنَىٰ قَدْاً فَإِمَنَ مَرَكًىٰ وَدَكُرُ ٱسْعَدَتِيهِ فَصَلَىٰ ۗ

وَالْإِخِرُةُ خَنْرُوَانُوْرُ بَلْتُونِيزُونَا كُيُوةً ٱلدُّنْيَا هَلْإَيْكَ حَدِيثُ الْغَاسِكَةِ ۚ وُجُوهُ يُؤْمَئِذِخَاشِعَةً عَامِلَهُ فَاصِبَةٌ تَصَالِنَا كَاحَامِيةٌ تَشُونُهِ فَيَانِ الْسِيدَرُ لَيْسَ كُمُوْطَعَا وُالِاَمِنْ صَرِيعٍ لَالْشِيْنُ وَلَا يُعْبَىٰ مِنْجُوعٍ وْجُوْهْ يَوْمَيْدِ نَاعَةٌ لِسَغَيْهَالَاصِيَةٌ فِيجَنَّهِ عَالِيَةٍ لَانَسَمْ فِهَالْاغِيَةُ فِيهَا عَيْنَ جَارِيْة وَٱكْوَانْ مَوْضُوعَةٌ ۗ وَكَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۗ وَزَرَا بَيْ مََنْوُنَا أفلا ينظره فالمألإ بلك يفخلفت كالكالسكاء كَفُ دُفِيتُ وَإِلَىٰ لِجَبَالِ كَيْفَ نَصِّبَكُ وَالْحِالْاَ دُصِرَ كَفُسُعِلَتُ فَدَّزُوا فَاانَتُ مُنْكِثِينٌ لَسُتَعَكَنُهُم الِهَ مَنْ فَوَلَىٰ وَكَ فَرَ ۗ فَهُعَذِّ بُهُ ٱللَّهُ الْعَذَابَ إِنَالَيْنَا إِمَا مَهُمُ نُنْدَانٌ عَكَنَا حَسَابَهُمُ



وَالْفِيْ وَلَيْالِعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْثَلَاذَاكِسَرِ هَلْكُ ذَٰلِكَ مَسَنَّدِلِذِي حِينِ ۖ اَلُهُ زَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بكاد اِنكرذَاتِ الْعَادِ الْبَكَلْمُ نَعْلَقُ مِنْلَهَا فِالْبِلَادِ وَمَوْدَالَذِينَجَابُواالصَّيْءَالِوادِ وَفِيعَوْنَ ذِي الأَوْمَادِ الَّذِينَ طَعُوا فِالْبِلَادِ فَاكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَنَّعَ لَهُ رُبْكَ سَوْطَ عَذَابِ الْذَرَبَكَ كِبِالْمِنْصَادِ كَامَا الانْسَان ا ذَامَاا نَتَلَيْهُ رَنَّهُ فَأَكْرَمُهُ وَمُعَدِّفَ فَيَعْوَلَ رَقَّاكُومَنَ وَامَاادِدَامَا ابْتَلْيِهُ فَصَدَرَعَلَيْهِ دِرْزَةٌ فَيَغُولُ ذَبِّلُهَانَنِ كلأبللاتك وموناليتيه ولأتخام ونعلطعام المينكين وَتُأْكُلُونَاللَّمْ النَّاكُلُوكُمُا وَتَحِيُّونَ الماكن عَاجَمًا كلااذا ذكَتِ الأرض دكا دَكَا وَمَا وَزُلِكَ وَالْمَلَكُ صَفَاكُ صَفًا وَجَعَ يُؤْمَنِ إِجْهَا مَهُ تؤمَيْدِ سَنَدَكَ وَالإِنْسَانُ وَآنَىٰ لَهُ ٱلذِّكُوٰبِ

بَعُولُ يَالَيْتَنَى مَلَكُ لِحِيَاتِ فَيُوْمَئِذِ لاَيُعَذَبُ عَذَا مُ احَدُ وَلاَيُوثِقُونَا وَنَاقَرُاحَتُهُ يَااَنَتُهَا الْفَسْرُ إِلْمُطْمَئِنَةٌ انْجِعِ إِلَىٰ رَمُكَ رَاضِيَةً مَضِيَةً فَادْخُلِكَ عِبَادِى وَادْخِلِجَنَّنِي لاأفيث بهذا لبكد وأنئ كي لهذا البكد ، وفايد وَمَا وَلَهُ كَقَدْخُكَفْنَا الْانِسَانَ فَكَبَدِ أَيَحْسَبُ إِنَّ لَنْ يَقْدِرَعَلِيْهِ اَعَنْد يَهُولُاهَلَكُ مَالَالْبِكُا الْخِيسُ الْخَيْرُ اَعَنْد اَلَمْ نَجْعَلُهُ عَيْنَيْنِ وَلِيمَانًا وَشَفَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ الْغَذِيْنَ فَلَاا فَعَتَمَا لَعَقَيَةً وَمَا ادْرُيكِ مَا الْعَقَيُّة خَكْ زَقِيةٍ أواطِعامْرْفِيَوْرْدِي مَسْنَعَبَةٍ تَبْعًادُ أَمْقَرَهُمْ أَوْمُنِيكِياً ذَامَّتُرَبِّرِ ثُرُّكَانَ مِنَ الْذَيْرَ امْنُوا وَتَوَاصُوا بَالْصَبْرَوَتُواصُوا بالمزَّعَةَ اوْلَيْكَ أَضَائِهُ الْمُمَّنَّةِ وَٱلَّذِينَ كَ مَرُوا إِمَا يِنَاهُ مُواصِّا لِلنَّنْ عَلَيْهِ مِنَادُهُ مُوْصِدَةً

لشَيْرَوَضَيْهَا وَالْفَسَرِاذِاللَّهَا وَالنَّهَارِاذِاجَلَيْهَا وَالْيُلاذِا يَغْشُنِّهَا ۚ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَغْيَهَا ۚ وَالْآرضِ وَمَا كخيها وتفيس وماسؤيها فالمرتبا فجؤدها وتفؤيها عَ**ٰذَٱفَا** مَنَاذَكَیٰهَا ۚ وَقَدْخَابِهَنْ دَسْنَهَا كَذَیۡتَغُوْدُ بطغويها إذانبعنا شقنها فقالكم فركسولالله نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقَيْهَا ۖ فَكَذَّيْوهُ فَعَنَ قَرُوهُ حَكَ الْمُدَّمَ عَلِيَهِ مِدَرَتُهُ مُن بِذَنبِهِ مِنْ فَيَوْيَهَا وَلَايَحَا فَعُقْبُهَا أمنه الزمز النجيء لَيْلِاذِا يَغْشْنَى وَالنَّهٰ إِدِاذِا تَجَلَّىٰ وَمَاخَلَوَالَّذَكَرَةَ الْإِنْنَىٰ اِنَّهَ عَيْكُوْلَسَّنِّي فَامَّا مَنْ أَعْطِي وَاتَّقِي ۚ وَصَدِّقَ الْحُسْنِي فَسَنْيَتِنْرُهُ لِلْيُسْرَى وَامَامَنَ عَلِي وَاسْتَغَنَّى وَكَذَّبَ أَلِيْسَنَّى فَسَنْيَتِيرُهُ لِلْعُسْمَ وَمَانِغْنِجَنَّهُ مَالُهُ إِذَا مَرَّذِي إِنَّكَانَنَا لَمُذَى وَآيَنَالَلْأَخِرَةَ وَالْأُولِيٰ فَأَنْذَرُكُكُمْ فَارْكُلُولِيْ



لايصلنبالكإالانشق الذككذبكوتوكي وسيم اَلاَتَنَى الْذَىٰفُوْنِ مَالَهُ يَتَزَكُّ وَمَالِاَحَدِغِنَدُهُ مِنْ يَغُ تغزى إلّاأننِغَآءَوَجُهِ رَبِّبِالْآغَلَى وَلَسَوْفَ يَرْضِ لقُعْنِي وَٱلْكِلِإِذَاسِعِي كَاوَدَ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلِي وَلَلْاحِرَهُ خَيْرُكَ مِنَ الْاوُلَى وَلَسَوْفَ يُعْظِيكَ رَبُكَ مَرَضَى ٱلرَيجَذِكَ بَتِهَا فَأْوَى وَوَجَهَدَكَ صَالًا فَهَذَى ۗ وَوَجَدَكَ عَآنِلاً فَأَغْنَى ۖ فَأَمَا الْيَتَبِيرَوَلاَنَقْهُرْ وَامَا الشَّائِلُ فَلاَشُّنُهُمْ ۚ وَامَّا بِنِغُمَةِ رَبَّكِ فَحَدِّثُ نْرَحْ لَكَ صَدْدَكَ وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِذْدَكَ الذَّبِي نْقَضَطْهُرَكَ وَرَفَعْنَالُكَذِكُكَ فَالِّهَمَّالُعْسُرْبِيْرًا اِنَّ فاذا فرغن فانفت كاليربك فادغب





فِيَكُلَّةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَاادَرْ لِكُمَاكِنَاهُ لَنَكَهُ الْقَدْرَخَارُ مِزَالْفِ شَهَرْ لَلْزَلْلُلَيْكَ فَوَالْرُوحُ ذِّيَ كَفَرُوا مِنْ اَهُ لِمَا لَكِمَّا بِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكَا عَنَىٰ أَنِيَهُ إِلْبَيَنَهُ · رَسُولُهُنَ اللَّهِ يَسُلُوا صُفِفًا مُطَعَّرٌ وَمَانَفَزَ فَالَّذِينَا وُتُواالْكِكَابَ الإِينِ مِنْ بَعَدِ جَاءَ نَهُ مُو الْبَيَّةُ وَمَا أَمْرُوا الْإِلْيَعُ دُوا اللَّهُ عَلِصِيرَ لَهُ لدَينُ حَفَّاءَ وَيُفِيمُوا لَصَلَوْةً وَيُؤِنُّوا الزَّكُوٰةَ وَذَٰ لِكَ انِّنَالَذِينَ كَفَرُ وُامِنْ أَهْلِ أَلِكُنَّا بِوَالْمُشْرَكِينَ فِيَادِ بَحَنَهَ خَالِدِينَ فِيهَا الْوَلَيْكَ هُمْ شُرُ الْدَكَةِ انَّ ٱلدَّمَاٰ مَنُوا وَعَلُوْا الصَّيَالِمُا يِّنَا وُلَيْكَ هُـُمُخَوُا لِبَرَيَّةً

اأمكا رَضِيَ لِلهُ عَنْهُمْ وَرَصُواعَنْهُ ذَلِكَ لِمَ حَيْثَهَ بَهَ ذُلُولُتِ الْأَرْضُ ذِلْوَالَمَا ۗ وَٱخْرَجَنَا لِأَرْضُ إَفْعَالَمَا وَقَالُ الانِسَانُ مَالَمَا يَوْمَيْدِ يَخْسَدُ ثَاخِيارَهَا بَاذَرَتَكَ أَوْخِهُمَا يَوْمَيْدِنِصَدْدُ ٱلْكَاشِ أَشْمَاكًا لندؤا أغنك كهنغ فن يعنكن منعتال ذَيَّة يَخيراً وَمَنْ بَعِنَكُمْ مِنْفِكَ الَّهِ ذَرَّةِ مِنْكُمَّا مِيمَهُا فَى إِلْعَالِهَا لِمَا لَمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل وألعاد يارضنك فالمؤركاك قدنك فالمغيرارضيكا فَاتَزْنَ بِهِ نَفْعًا ۚ فَوَسَطْنَ بِهِ بَمْعًا ۚ اِنَّالَابِشَازَ لِرَبِّهِ لَكُنُوٰدٌ ۗ وَايَهُ عَلَىٰذَٰلِكَ لَتَنْهَٰكِيْدٌ ۗ وَاَيْهُ لِحُبَاٰلِكَ كِيْرِ لَنَكَ بِيْدُ ٱفَلَابِعَنَا لَمُ الْإِنَابُعُنَا يُرَكَّا فِحَالْفَ بُورِ

الْعَادِعَةُ مَاالْعَارِعَةُ وَمَااَدُولِكَ مَاالْعَارِعُةُ يَوْمَ يكُونُا لنَاسُكَالْفَرَاشِ الْمَتِ نُونِ وَتَكُونُ إَلِيكَ كَالْمِهْ زِالْنَفُوشِ فَامَامَنْ نَفْلَتْ مَوَا دِينُهُ بسننة دايضية وامَامَنْخَفَتْمُوَادِسِنْهُ فأمنه هاوتية ومَاادَ دليكَ مَاهِيَهُ الرُّخاهِ سَوْفَ تَعَسَّلُونَ كَلَالُونَغَلُونَ



٦.٣

ولاتخضع كملطكا مالميث كهبن الذِّين هُ مُعَنْ صَلانِهِ يُمِكُ الْمُونَ



فْلَاعُودْ بُرِيَبُ إِلْفَكَاقِيٰ مِنْ شَيْرِمَا خَلَقَ وَمِنْ خَزِعَاسِفِاذِا وَفَتِ وَمِنِ شَرِّالنَّفَتَ انَاسِت فالمنقد ومنشرخاسداذاحسة بإلله ألئم والتجييغ فْلَ عُودُ بِرَبَيْ لِنَاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْمِ النَّاسِ مِن شَرِ الْوَسُواسِ الْحَتَاسِ الْذَى يُوسُوسُ فيصْدُودِالنَّاسِ مِنَاْكِجِنَةِ وألخايس صَدَقَا لِلهُ العَظِيثُم وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْح وَغَنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ

## المُلا عَاءُ حَمْ الْعُرْكِ مِي الْمُلْكِ مِي الْمُلْكِ مِي الْمُلْكِ مِي الْمُلْكِ مِي الْمُلْكِ مِي الْمُلْكِ

لُفُ دَتَنَا مَا دَتَنَا مَعَبَنَ مَنَّا إِلَّكَ أَنْ ٱلْتَكِيمُ الْعَلِيمُ وَنُنْ عَلَنَا مَا مُؤْلِنَا آبَكَ آنَ الْغَرَا كِالْحِيكُمْ وَأَحْدِنِ وأخذأ وكوفتنا لكألك والحطرين سنتقييد بستكة تحتيالفرانالعظية وبخنمذ حبيبك ورسؤلك ألكربير وأغثءتنا فأكربيروأغث عناكارجم وَآغِهٰ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَصَلِكَ وَكَرَمِكَ آاأَكُمَ الْأَكُومَيُنَ وكماآ زيحرأ لوكرجمتن كالميئمة زتنا بزيئنة تحتمالفان وَأَكُومُنَا بَكُرَامَهُ تَحْنُهُ أَلْقُذَانِ وَشَوْفَنَا بِيَنْهُ إِنَّهُ مِ الْفَرْإِنِ كَالْبِينَ الْجِلْعَةِ خَيْراْلْفُرْانِ وَآدَخِكَ أبحتنة فشفاعة انفأن وعافينا ين كل يلاءالدُنيا وَعَلَام الأخرة بخرمة تحيلانغ إن وَأَرْحَ جَيَعُ أَمَّةً عُلَّا ثخبَمةِ خَنْمِه الْفُزاٰنِ ٱللَّهُ مَا يُحْكِلُا لُفُزَاٰذَ لَنَا فِي ٱلدُّنْيَا قِرَيْنًا وَفِيالْعَكِيْرُمُونِينًا وَفِيالْفِيَكِينَهُ خَلِي

وَعَا لَلْصَهَ اطِنُورًا وَإِلَىٰ لِجَنَّاةِ رَفِيفًا وَيَمَاٰ لَكَادٍ نذا وَحِيَاياً وَالْمَاكْنَرَاتِ كُلْهَا دَكْ وَامَاماً بفضلك وكنودك وكركهك كآا دُحتكماً لتاجبين لَّهُ وَأَدْ ذَفْنَا بِكُلْحَرْفِ مِنَالْقُرْآنِ كَلَاوَةً ۗ وَبِكُلِّ كِلَةِكُرَامَةً وَبِكُلَايَةِ سَعَادَةً وَبِكُلِسُونَةٍ سَلاَمَةً وَيَصْلِحُرْهِ تَجَرّاً وَصَالَ اللهُ عَاسِدَنَا نُعَدُ وَالَّهُ ٱجْمَعِينَ الطَّيِينَ الطَّاهِ بِنَ لِلَّهُ مِّزَا نَضَرَ نَصَر الرِّبنِ وَاثُرُ مَنْ اجْمِيعَ إِخْوَانُهُ المسلمين السلامة والتجاح إلى يؤم الدين بعق والدالفًاهر بَالْمُلَهِّن فِيَرَكَ وَبَغِيلًا مِنْ أَمْلَة مُحَسَدًا عَلَيْهِ وَاجْمَعَينَ ۚ ٱللَّهُ وَبَلِّغَ نُوابَ مَا قَدَا فَاهُ وَيَوْرَ مَانَلُوْنَا مُلِرُوحٍ بِنِينَا بِعَيْدِصَلَ لَلَّهُ مُعَالَىٰعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلِاَدْوْاجِ اَوْلاَّدِهِ وَ وَاَدْوَاجِهُ وَاصْحَابِهُ رَضِوَانُا لِلَّهُ ۗ مْتَالْمُهَلِيْهُمُ آجُمُهِينَ وَلِإِذْوَاجِ أَبَّافِينَا وَأُمَّانِنَا وَأَبْنَانِنَا وَبَايِناً وَاخِوا بِنَا وَأَخِوَا بِنَا وَأَصُدُ فَآيِنا وَانْتَهَا دِ فَا

المؤنمكات وألمشلهز والمشلكات خيآء منفنوكا لأنواك يزحمتك أأذته ألاحمان جَنِيَ اللَّهُ عَنَا بُعِكًا صِهَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ مَا هُوَاهُلُهُ مُدّ نَعُدُ الإل

> اهدائی حروهی از دادران مسلمان مندوقیستی شماره ۲۱۲۵ ایران – تهران